



؇ٛڶڛؙٞڗ۬ڰڗ۫ڡۛؾؙٙ؆ٛ ڸڮٳڿٳڒۺٳڒڿؽ جقوق الطبّ بع مجفوظت الطبعت الأولى ١٤٠٨هه م ١٩٨٨م





ومَصَادِرُهُ

مِنْعَهْ دَبَيْ أُمَيَّةَ جَتَى لَفَتَحُ الْعِيثَمَا نِي لِسُورَيَةِ وَمَصْر ٤٠ - ١٦١ هـ - ١٦١ - ١٥١٦

> تَلَيفُ مُحِمَّ مَا هِرَحَكُ ارْهُ دكتور في عام المُستنات السّتاد في عَلِيفَ الإسام عُسَرُّن الإسلاميَّة السّتاد في عَلِيفَ الإسلاميَّة

> > مؤسسة الرسالة



### بين يدي الكتاب

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وبعد.

يسر المؤلف أن يقدم إلى المهتمين بالتاريخ الإسلامي بعامة، والمهتمين بالوثائق الإسلامية ودراستها بخاصة، هذا الكتاب الذي هو ثمرة اشتغال المؤلف بجمع مادة الوثائق الإسلامية من عهد بني أمية حتى الفتح العثماني لسورية ومصر، وقد تمكنا بحمد الله وقوته وفضله، أن نصدر هذه الوثائق في سبعة أجزاء هي عبارة عن سلسلة تغطي جميع عهود التاريخ الإسلامي من عهد بني أمية حتى أوائل القرن العاشر هجري، وأسميناها سلسلة وثائق الإسلام. ولقد دأب المؤلف على أن يمهد للوثائق في كل جزء من الأجزاء السبعة بفصل تمهيدي هو تمهيد لازم للموضوع ودراسة للمهد كما يتراءى من خلال الوثائق المعروضة. كما وإن المؤلف درس دراسة اقتصادية وتقويمية مصادر الوثائق الإسلامية التي هي مصادر الترايخ الإسلامية التي هي مصادر التحديد إلا المؤلف من الموضوع أن يطلع التمهيدية في كتاب مستقل بحيث تمكن الدارس والمثقف والمهم بالموضوع أن يطلع علمه الدراسات وهي في كتاب مستقل بهندة الدراسات التمهيدية والوثائق نفسها .

ولقد شرح المؤلف خطته في كتبه سالفة الذكر ، وهي خطة طويلة ولا حاجة لإعادة عرضها هنا ، فمن أحب الاطلاع عليها فليرجع إلى الكتب السابقة .

ونحن لا ندعي الكال أو استيفاء الموضوع حقه، فموضوع التاريخ الإسلامي والحضارة الإبىلامية أعظم وأضخم وأهم من أن يشملها كتاب واحد مهما ضخم أو جل. كذلك عرضنا هنا التاريخ الإسلامي من وجهة نظر وثقية لا تاريخية. وكلنا أمل وثقة في الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن ييسره للباحثين والدارسين وأن يجعل أعالنا خالصة لوجهه الكريم والله من وراء القصد.

**المؤلف** محمد ماهر حمادة دمشق في ۱۳ شوال ۱٤٠۳ هـ ۲ آب ۱۹۸۳ م

## العصر الأموي ٤٠ - ١٣٢ هـ ٦٦١ - ٧٥٠ م

#### أهمية الوثائق:

تعتبر الوثائق ودراستها ومحتوياتها ونقدها العمود الفقري للتاريخ ودراسته دراسة علمية موضوعية بحيث يعتبر القول القائل أن: لا تاريخ بدون وثائق قولاً صحيحاً إلى حد بعيد. والوثيقة، لفة: هي الشيء الموثق الذي يمكن الركون إليه والاعتاد على ما يحويه من معلومات؛ وهي مشتقة من مصدر الثقة والوثوق، وكلها كلمات توحي بالصدق والاعتاد على الشيء الموصوف به. والوثيقة، فنياً، صك يحوي معلومات تصدرها هيئة رسمية معترف بها ومعترف لها بالحق بإصدار مثل هذه الأشياء، وتحمل من السهات العائدة إلى تلك الهيئة ما يمكن الاطمئنان إلى صحة صدورها عن تلك الهيئة ويقطع دابر التزوير

هذا وقد درجت الدول والهيئات الرسمية الدولية، وحتى المحلية منها، في العصور الحديثة على الأقل، على الاحتفاظ بوثائقها في سجلات رسمية تحفظ في أماكن رسمية أنشئت لهذه الفاية هي دور الوثائق والمحفوظات. ولكنها في كثير من الأحيان تصدر نسخاً عن الوثائق الأصلية يمكن اعتبارها صحيحة وصورة طبق الأصل، وهذه النسخ التي تنشرها تلك الهيئات هي ما يتداوله الناس ويتدارسه الدارسون.

### أنواع الوثائق وطرق نقدها :

والوثائق، من وجهة نظر تاريخية، قــد تكــون أشيــاء مصنــوعـة كــالأواني الفخارية والأحجار المصنوعة والأسلحة... وقد تكون مواد مكتوبة أو مصورة كالنقوش الجدارية والصور واللــوحــات الجداريــة وأوراق البردى المخطـوطـة والمخطوطات المعروفة والمواد المطموعة.

وحتى يتأكد المؤرخ من أنه لم يخدع بالموثائق ومحتوياتها يجب عليه اخضاع الوثائق ومحتوياتها إلى النقد التاريخي الذي يستطيع أن يتأكد بواسطته من صلابة الأرض التي يبني عليها استنتاجاته. وهناك نوعان من النقد: النقد الخارجي: للوثيقة، والنقد الداخلي لها، أي نقد المادة ونقد المحتوى. أما النقد الخارجي فيتناول بالدراسة المواد التي سجلت عليها الوثيقة: نوع الورق، تاريخه، نوع الحبر، نوع القلم الذي كتب به الخط، نوع الخط والأخطاء التي ارتكبت أثناء الكتابة، العهد الذي يعود إليه الخط والورق والحبر... ويستطيع المؤلف والمؤرخ عن طريق الموازنة والمقايسة والتحليل الكياوي أن يتأكد من صحة هذه الأشياء أو زيفها.

والشيء نفسه ينطبق على المواد المصنــوعــة كــالأسلحــة والأواني الفخــاريــة والنقوش الجدارية واللوحات والصور والفسيفساء والأحجار . . .

والفرق بين دراسة المواد ودراسة المخطوطات أن دراسة الأخيرة لا تعني إلا بالتأكد من صحة المواد المكتوبة عليها الوثائق وانتهائها إلى العصر الذي صدرت عنه أو تزييفها وعدم صحتها.

وأما النقد الداخلي: فيتناول دراسة محتويات الوثيقة، وهل ما تنطق به الوثيقة ينطبق على الحقيقة أم لا؟ ذلك أن كثيراً من الحكومات، من أجل أسباب واعتبارات كثيرة منها القومي ومنها ما يتعلق بالأمن... تصدر بيانات كثيرة رسمية تخالف الحقيقة وتتجاوزها. وكثيراً ما حولت بلاغات الدول ووثائقها الانهزامات إلى انتصارات والخسائر إلى أرباح عظيمة. وهذا الشيء أبرز ما يكون في العلاقلات الدبلوماسية والسياسية بين الدول بحيث يجب على المؤرخ والدارس أن يستعمل أقصى درجات الحيطة والحذر في تناول محتويات تلك الدائق ودراستها والحكم لها أو عليها، وبالتالي استخلاص الحقائق الموضوعية منها. وسبيله إلى ذلك الدراسة ـ الموازنة لوثائس الدول المعنية ذات العلاقة، والرجوع إلى المصادر التاريخية الأخرى والاستقصاء والبحث مما يجعله أكثر اطمئنانا إلى أحكامه وسلامتها من الناحية الموضوعية العلمية.

### دور الوثائق ودور المحفوظات وأهميتها:

هذا وقد درجت الدول المتقدمة على وضع ونائقها تحت تصرف الباحثين ووضعها في أماكن رسمية معينة هي دور الوثائق والمحفوظات القرمية. وقد صنفت هذه الوثائق ورنبت وجعل لها فهارس متعددة بما يسهل الرجوع إلى الدبقة المطلوبة بالسرعة الممكنة. كها وقد اتبعت طرق علمية للحفاظ على تلك الوثائق من عبادي الزمن كالرضوبة والعفونة والحرارة والحريق والحشرات والعث وغيرها وأصبحت مواضيع حفظ الوثائق ودراستها والعناية بها وتصنيفها وفهرسها من المواضيع الهامة جداً في جامعات الغرب وتدرس في تلك الجامعات ومعطى فيها أعلى الدرجات العلمية كها نفعل جامعة كلفلند في الولايات المتحدة والأمر بكية حيث نمنع درجة دكتوراه في علم الوثائسة أو مسا يسمسى Documentation.

أما الدضع عدنا فبختلف كل الاختلاف عا هو عليه في بلاد الغرب، فلا مرال العنابة بالوثائق عدنا ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى بذل جهود جبارة لصيانة هدا احانب الفام حداً من جوانب تراثنا التاريخي، ذلك أن أغلب وثائقنا البريحة الفديمة منفودة أو بحكم المفقودة، ودور الوثائق عندنا قليلة العدد ضعيفة الكفايه، صشعة الدور، وذلك على الرغم من العدد الهائل من الوثائق التي عمل به العالم العرف.

### فقدان الوثائق العائدة للعصور الإسلامية الأولى:

هذا وإن الدارس للتاريخ الإسلامي بشكل خاص يستشعر حاجته الملحة إلى الهمحة من الوثائق التي تبحث أحداث ذلك العصر والتي تعطي صورة أقرب إلى الهمحة من المعلومات التي تستقى عادة من المصادر المعروفة؛ ولكن الأسف يغمرنا عندما نذكر أنه لا يوجد في العالم الإسلامي عدد كبير من الرثائق الأصلية العائدة للعصور الأموية والعباسية باستثناء أوراق البردى العربية التي اكتشفت في مصر والعائدة للعصر الأموي وأوائل العصر العباسي إذ يمكن اعتبارها وثائق أصلية.

ذلك أن العرب، كما هو معلوم، كان لهم دواوين رسمية تحفظ سجلاتها كديوان الخراج وديوان الرسائل وغيرها من الدواوين، وقد كانت تحفظ فيها الوثائق الرسمية. وقد أكد ذلك المؤرخون، والأخبار التي وصلتنا عن تلك العهود. يذكر الجاحظ في كتابه الحيوان: ذكر الهيثم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت في ديوان معاوية بعد موته كتاباً من ملك الصين فيه (١٠) ... ولكن ذلك النراث كله فقد في المصائب والكوارث التي مرت على العالم الإسلامي زمن الحروب الصليبية وغزوات المغول وتدمير الحضارة الإسلامية على أيدي أولئك الغزاة. ولقد حفظ قمم من الوثائق العائدة للعصر المسلوكي في مصر وسورية، ولكن الإهمال والجهل وعدم المبالاة وعدم فهم القوم لأهميتها أدى إلى تلف القسم الأكبر منها ولم يبق منها إلا حثالة نرجو أن يتداركها الحفظ والصيانة والتنظيم قبل أن تلحق بما سبقها.

إِذَاءُ هذا الوضع، لم يبق أمام الباحث في تاريخ الإسلام، ولا سها القرون الأولى منه، إلا الاعتماد على نصوص الوثائق الواردة في المصادر المختلفة، وذلك يجانب الوثائق المادية كالزجاج والفخار والأبنية... ونصوص الوثائق الواردة في المصادر تعتبر إلى حد ما وثائق وذلك لفقدان الأصل وعدم وجود بديل عنها.

 <sup>(</sup>١) الجاحظ، أبو عثبان بن عمرو. كتاب الحيوان. تحقيق عبد السلام أحمد هارون. القاهرة، مطبعة مصطفى الباني الحلي. ١٩٤٣ م الجزء ٧، ص١١٣.

وهي مشتنة كل التشتت في بطون المصادر المختلفة، والرجوع إليها يتطلب من الباحث الرجوع إلى عدد كبير من المصادر للاطلاع عليها والاستفادة منها. لذلك رأينا من الواجب، ومن المفيد أيضاً أن نساهم، قدر طاقتنا، في سد هذه الثلثة وتدارك هذا النقص وذلك عن طريق جمع هذه الوثائق المتوفرة في المصادر المتنوعة والعائدة للعصر الأموي علنا نساعد الباحثين في تقديم المواد اللازمة لدراسة هـذا العهد، ونخدم البحث العلمي التاريخي ونحافظ على جزء يسير من التراث العربي ـ الإسلامي.

## جهود الباحثين السابقين في جمع الوثائق الإسلامية:

هذا ولا بد من التنوية إلى أنه سبقنا في هذا المضار باحثون أفاضل ساهموا في حفظ وجع ونشر قسم من الوثائق الإسلامية. فهناك المستشرق جروهمان الذي نشر في جزأين، الوثائق المحفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة، وهي وثائق مأخوذة من أوراق البردى العربية التي اكتشفت في مصر وحفظت في دار الكتب وكلها وثائق اقتصادية وعقود مالية ومعاملات بين أشخاص مختلفين تعود لأوائل عهد الإسلام وتمتد حتى بُعيد زمن سقوط الدولة الأموية. وهناك العالم المندي الدكتور محمد حبد الله الذي نشر في كتاب الوثائق السياسية العائدة للعصر النبوي والخلافة الراشدة. وهناك الباحث المصري الدكتور جال الدين الشابل الذي جع ونشر عدداً من الوثائق العائدة للعصر الفاطعي، ولا بد أن المناب آخرين ساهموا في هذا المضار ممن لم تصل أساؤهم لأساعنا. وقد ساهم التاريخي، ونأمل أن يكون عملناهذا مساهمة متواضعة في هذا السبيل، ونأمل أن يكون عملناهذا مساهمة متواضعة في هذا السبيل، ونأمل أن يكون عملناهذا مساهمة متواضعة في هذا السبيل، ونأمل أن يتار وثائقه.

### أنواع الوثائق المحفوظة:

ومن المفيد أن نذكر أن أغلب الوثائق التي ننشرها هنا في هذا الكتاب وثائق سياسية وإدارية. وهذا شيء طبيعي ومتوقع لأن اهتام مؤرخينا الأوائل كان اهتهاماً سياسياً بالدرجة الأولى فحفظوا لنا أحداث الملوك والحلفاء ووقائعهم وحروبهم وأعالهم بتفصيل، على حين اغفلوا النواحي الاخرى للحياة العربية مما يعطي انطباعاً سيئاً عن تلك الحضارة وعن التاريخ الإسلامي كله ومما يوحي وكأن التاريخ الإسلامي كله مجموع وقائع وحروب ولا شيء أكثر. وعلى الرغم من أن الحقيقة تخالف ذلك كل المخالفة، إذ أن العرب المسلمين بنوا حضارة عظيمة لعبت دوراً ممنازاً في تاريخ الحضارة العمللية وكمانست الأساس الذي استندت إليه النهضة الأوروبية في العصور الحديثة، إلا أن المصادر المتوفرة بين أيدينا لا تعطي إلا الوثائق الأخرى. لذلك كانت النواحي السياسية والإدارية هي إغفالاً شبه تام الوثائق الأخرى. لذلك كانت النواحي السياسية والإدارية هي حقل نشاطنا. وهذا لا يعني – طبعاً – اننا لا نهتم ولا نقيم وزناً للنواحي نعتقد أن النواحي الحضارية تلك هي المعتبر الحقيقي عن روح الشعب ومكانته في الترايخ لا السياسة ولا الحروب، ولكن ليس بالامكان أبدع ما كان.

وهناك أنواع كثيرة من الوثائق التي جمعناها: فمنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المهود ومنها أخيراً الحوار والمناظرات والوصايا. ولقد تركز اهتمامنا على الحقلب والرسائل والعهود والمواثيق لأنها، بطبيعتها، أقرب إلى المفهوم العلمي للوتائق من الحوار والمناظرات. ذلك أن الخطاب أو الرسالة أو العهد شيء محدد يقوم به شخص واحد معروف أو هيئة محددة، على حين أن الحوار يكون بين شخصين على الأقل، قد يشترك به عدد كبير من الأشخاص. ولذلك جمعنا بين دفتي كتابنا هذا ما استطعنا جمعه من خطب ورسائل وعهود متعلقة بالعصر

الأموي، سواء أكان مصدرها الخليفة أو الوالي أو الأمير أو الثائر المعارض للحكم... ولكنا أهملنا من الخطب والرسائل تلك التي ليس لها صبغة سياسية أو إدارية، أو التي قيلت وتقال في العيدين والجمع والتعاني والتهاني والنكاح... ولكنا لم نشأ أن نحرم القارى، من الحوار والمناظرات والوصايا، ولا سها السياسي منها لأهميتها البالغة، ولذلك أدرجنا في كتابنا هذا منتقبات نعتقد إنها جيدة ومهمة وتمثل هذا النوع من الأدب خير تمثيل، واكتفينا بها عن إيراد كثير منها. هذا مع العلم أن كتب الأدب والتاريخ طافحة بأمثلة عظيمة منها. كذلك أهملنا وليحتاج إلى حيز كبير جداً، وكذلك لأن الشعر السياسي موضوع قائم بذاته ومن الملاحظ أن المصادر تختلف في إيراد نصوص الوثائق بعضها عن بعض وعب يستحيل إثبات النصوص المختلفة للوثيقة الواحدة، ولذلك لجأنا إلى انتقاء نص نعتقد أنه الأحمل والأفضل، وأشرنا في أسفل الصفحة إلى الأماكن والمصادر الأخرى التي ذكرت النص المذكور أعلاه. وبعتقد أننا يهذه الطريقة والمصادر الأخرى التي ذكرت النص المذكور أعلاه. وبعتقد أننا يهذه الطريقة العاملية، وأحلنا القارىء الذي يريد الدراسة والتوسع في البحث إلى المكان التي يستعليع الرجوع إليها والتوسع بشأنها.

ونحن لا ندعي أننا استوفينا الموضوع دراسة ونقداً وجماً وأننا جمعنا جميع أو القسم الأغلب من الوثائق العائدة للعصر الأموي؛ فذلك مطلب صعب المنال ويحتاج إلى بحث طويل ورجوع إلى المخطوطات والكتب النادرة التي ليست في متناول اليد، وهذا ثميء ينقصنا ولم نستطع تداركه، ولكنا نستطيع أن نؤكد أننا جمعنا هنا قدراً وافراً، ولعله القسم الأكبر، من الوثائق العائدة للعصر الأموي. ويسر المؤلف كل السرور إذا أرشده أي من البحائة أو المؤرخين إلى نصوص وثائق لم تصل إلى علمه وسيكون له من الشاكرين.

وقد راعينا في ترتيب المواد أن يكون ترتيباً حسب الخلفاء، وقد افتتحنا الكتاب بالحسن بن علي وختمناه بمروان الجعدي. وعلى الرغم من أن الحسن بن

على ليس معتبراً من الخلفاء الأمويين، إلا أنه صلة الوصل بين الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين، وعلاقته بمعاوية أكبر وأغزر من علاقته بأبيه أو الخلفاء الراشدين، ولا بد من ذكره وذكر عهده ووثائقه لفهم العهد الذي يليه. وكذلك أفردنا باباً خاصاً لكل من عبدالله بن الزبير والحجاج أولاً لأهميتها التاريخية والوثقية، وثانياً لغزارة المواد المدرجة تحت اسميها. فقد ظل عبدالله بن الزبير خليفة معترفاً به في قسم كبير من الأمبراطورية الإسلامية مدى تسعة أعوام أو أكثر، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح الخليفة الأوحد الشرعى للبلاد الإسلامية وسيطر على قسم كبير من هذه البلاد ؛ لذلك أفردنا له باباً قائماً بنفسه. أما الحجاج فقد عاصر خليفتين عبدالله والوليد وكان الحاكم الحقيقي والفعلي لشرقي الأمبراطورية وله أهمية بالغة في التاريخ الإسلامي، ويوجد مواد كثيرة ومهمة ومتنوعة تحت اسمه ولذلك أوجدنا له باباً مستقلاً. ومما تجدر ملاحظته أننا، وقد عرضنا هنا مجموعة الوثائق الأموية، لا ندعى أنها وثائق أصلية ورد ذكرها في بعض المصادر، فلا ندري مدى صحتها وانطباقها على الواقع. كذلك لا نستطيع القطع بصحة مضمونها إذ أن ذلك يستدعي تطبيق قواعد النقد التاريخي على كل وثيقة من الوثائق، وهذا شيء خارج عن نطاق كتابنا هذا، وإنما هي مهمة الباحث والمؤرخ أن يفعل ذلك. هذا مع العلم أننا سنتناول بالدراسة عدداً من الوثائق ننقدها ونحلل محتوياتها كأمثلة يمكن احتذاؤها وتطبيقها على الوثائق الأخرى

# أنواع وأقسام مصادر الوثائق السياسية والإدارية:

يمكننا تقسيم مصادرنا التي استقينا منها وثائقنا إلى ثلاث مجموعات: تضم المجموعة الأولى: المصادر التاريخية البساحثة في الشاريخ الإسلامي كالطبري والبلاذري وأبي حنيفة الدينوري وابن قتيبة والمسعودي...، وأما المصادر الأدبية: كالعقد الفريد لابن عبد ربه والبيان والتبين والأغاني وعيون الأخبار وغيرها فهي المجموعة الثانية التي استقينا وثائقنا منها. وهناك مجموعة ثائثة لا بد من

ذكرها والتنوية بها وهي كتب التراجـم والسير كطبقــات ابــن سعــد ووفيــات الأعيـان ومقاتل الطالبيين وأنساب الأشراف... وسنورد فيما يلي وصفاً موجزاً واستعراضاً سريعاً لأهم هذه المصادر وما هي مزاياها وما هي نواقصها.

## المصادر التاريخية:

١ - يعتبر تاريخ الطبري: المسمى تاريخ الأمم والملوك، ويسمى أيضاً تاريخ الرسل والملوك أهم المصادر التاريخية وأغزرها مادة. رتب الطبري مواد كتابه، ابتداءً من الهجرة النبوية حسب طريقة الحوليات، وهو يلجأ في سرد حوادثه إلى طريقة الاسناد وطريقة المحدثين، ويأتي، في بعض الأحيان، للحادثة الواحدة بروايتين مختلفتين أو أكثر. وينتهي كتابه عند حوادث سنة ٣٠٢ هـ. وهو غزىر المادة يدخل في التفاصيل ويحاول إعطاء انطباع دقيق ومفصل للقارى، عن الحادث أو الشيء الذي يرويه ، وهو لا يأخذ شيئاً على عاتقه ولا يبدى رأيه وإنما يذكر لك الحادثة بأسنادها وكأنه يقول: أنا لست مسؤولا إذا كان هناك زيادة أو نقصان وإنما أنا مجرد راو للأخبار فقط. والطبري عراقي الهوى والدار والاهتهامات يغرق القارىء بتفاصيل مدهشة عن حوادث وقعت في شرقى الأمبراصورية حتى لتخال أنه يتتبع الحوادث تتبعاً يبعث على الإعجاب, على حين أنه يفصل أحداثاً هامة وقعمت في القسم الغيربي من البلاد الإسلامية كمصر وشهالي أصريقية والأندلس ولا يأتي إلا على ذكر الخطوط العامة العريضة لحيَّادثها. وندمع في تاريخه تأثره بأسلوب المحدثين وطريقتهم في رواية الأحداث. وقد انعكس ذلك على الوثائق التي نجدها في تاريخه . إذ أن أغلب وثائقه يدور حيل انقسم الشرقي للامبراطورية، مع سورية والحجاز، على حين أننا قلمًا نعثر على وثائق نهمُ بشؤون شهالي أفريقية والأندلس. وعلى الرغم من أن الطبري عام واسع العار و لاطلاع ومؤرخ منصف جليل إلا أن كتابه يعكس روح العصر الذي ألف به، ولدلك تجده، بشكل لا شعوري، يأخد جانب العباسين لا الأمويس. كدلك تجد المناحبة السياسية طاغية طغياناً هائلاً على النواحي الحضارية الأخرى بحيث يخرج القارىء من مطالعة كتاب الطبري بانطباع سيء عن التاريخ الإسلامي إذ كله حوادث حروب وقتن، ونصيب الإدارة والعمران والاقتصاد والعلوم... من هذه الأخبار نصيب ضئيل كل الضآلة. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل ما ذكر وما يمكن أن يؤخذ على الطبري فإنه لا زال وسيبقى عمدة الباحثين في التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى وهو لم يمنح هذه الثقة وهذا الاهتام عبثاً وبشكل اعتباطى.

٢ - وهناك فتوح البلدان للبلاذري: الذي توفي قبل الطبري بنحو من ثلاثين سنة. يظهر من عنوان الكتاب أن المؤلف اهتم بأخبار افتتاح أقائيم البلاد الإسلامية منذ عهد صاحب الرسالة حتى عهده هو، مع لمحات حضارية وملاحظات انتقادية قيمة. ولكن الشيء الذي يؤسف له حقاً هو فقر الكتاب بالوثائق العائدة للعصر الأموي، على الرغم من أن هذا العهد كان من أنشط وأزهر عصور التاريخ الإسلامي في الفتوح، إن لم يكن أنشطها طراً. فعلى حين يورد نصوصاً كثيرة لعهود ومواثيق عقدها سكان البلاد المفتوحة مع الفاتحين زمن أبي بكر وعمر وعثمان، نجده يغفل هذه الناحية إغفالاً شبه تام أثناء صديثه عن الفتوحات في العصر الأموي، ولذلك لا نعثر فيه إلا على بعض النصوص ذات القدمة التاريخة العالمة.

٣ ـ أما الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري: فيمثل مرحلة هامة من مراحل التأليف في التاريخ الإسلامي هي مرحلة الانتقال من الخبر إلى مجموعة من الأخبار الطوال، ولذلك كانت طبيعة الكتاب إنتقائية، وهو، على العموم، كتاب موجز في التاريخ الإسلامي حتى أوائل الدولة العباسية وبالتالي وثائقه قليلة ولكنها موثوقة، ويعتبر الكتاب من أقدم مصادرنا عن التاريخ الإسلامي في عهوده الأولى، إن لم يكن أقدمها إطلاقاً.

٤ - وهناك مؤلفان علميان مفيدان في هذا المضهار لا بد من ذكرها على الرغم
 من أن المؤلفين ليسا من أهل السنّة: ولكن ذلك لم يمنعها من أن يكونا منصفين

للامويين إلى حد بعيد، وها كتاب اليعقوبي المسمى تاريخ اليعقوبي وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. واليعقوبي أقدم المؤلفين وأكثرها دقة تاريخية وأكثرهما حياداً، ومعلوماته عن العصر الأموي جيدة واضحة ولكنها ختصرة وتمتاز بالترتيب والنظام، والمواد مرتبة حسب الملوك. ويفعل الشيء نفسه المسعودي، ولكن كتب المسعودي أغزر علماً بما لا يقاس من اليعقوبي، ولا سيا في ينعلق بالعصور السابقة للإسلام وبالجغرافية والإسرائيليات وأخبار الأمم السالفة ... ولكن يظل البعقوبي أدق ملاحظة وأكثر تمحيصاً من المسعودي الذي يبدو لنا أنه يورد كثيراً من المعلومات دون تمحيص. وأما فها يتعلق بحقل الوثائق فيزودنا المسعودي بوثائق جيدة عن العصر الأموي وهو بهذا يكمل كتب البعقوبي والطبري.

0 ـ وهناك الكتب التاريخية الأخرى ككتب ابن الأثير وابن كثير وابن خلدون وابن الطقطقي والمقري ... وكلها جيدة ، ولكنها لا تفيدنا كبير فائدة عن العصر الأموي ، إذ أن أغلبها ، إن لم يكن كنها ، يلخص الكتب السابقة وخاصة الطهري ، على أنه لا بد من ذكر كتاب له أهمية فائقة بالنسبة لنا وهو كتاب الإمامة والسياسة لابن تنبية المتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري إذ يورد نصوص وثائق غاية في الأهمية أغفلها الطبري وأقرائه ، وهو يهم كل الاهتام بقضية ولاية يزيد للعهد ويورد جيم الأحاديث واخطب والرسائل التي تبودلت بهذا الشأن ، وهي ذات أهمية قصوى لننا . كذلك يهم بإيراد أخبار ونصوص جيدة عن شهالي افريقية والأندلس وبهم بإيراد بعض النصوص التي ورد ذكرها في مصادر أخرى بشكل موجز ، ولكنه يوردها بشكل موسع كما فعل في عهد سلمان بن عبد العزيز بالخلافة ومن بعده لبزيد بن عبد الملك . ولكن يبدو لنا أن خابه وتصنيفه على أنه مصدر جيد يكمل المصادر الأخرى ولا يناقضها ، وذلك عبد وتصنيفه على أنه مصدر جيد يكمل المصادر الأخرى ولا يناقضها ، وذلك بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو اعتاده على أخبار بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو اعتاده على أخبار بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو اعتاده على أخبار بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو اعتاده على أخبار بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو اعتاده على أخبار بسبب من تسرعه برواية أحداث ليس ها أساس تاريخي أو المتاده على أخبار

كاذبة منحولة وروايته لها على أنها حقائق كها فعل لما روى خطبة الحجاج عندما ورد الكوفة أول مرة والظروف التي لابستهـــا ورافقتها (١). المصادر الأدبية

وأما المصدر الثاني من مصادر الوثائق فهو الكتب الأدبية ولعل أهمها العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي الذي ارتحل إلى المشرق في القرن الرابع الهجري ثم ألف هذا الكتاب بعد عودته إلى الأندلس. وهو يحوي أخبار المشارقة وآدابهم ونظمهم وكل ما يتعلق بهم، ويغفل إغفالاً تاماً أمر بلاده الأندلس، حتى أن الصاحب بن عباد قال لما اطلع على كتابه هذا: هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقد أورد ابن عبد ربه نصوصاً كثيرة من الوثائق كالرسائل والخطب، ولكنه لم يوردها على أنها خطب أو رسائل ذات قيمة تاريخية وإنما أوردها على إنها نماذج أدبية تذكر لبلاغتها وفصاحتها وإعجازها وحسنها ودلالتها والعمل للنسج على أدبية تذكر لبلاغتها وفصاحتها وإعجازها وحسنها ودلالتها والعمل للنسج على منوالها وقد ذكرها بشكل مشتت في طول الكتاب وعرضه.

والشيء نفسه يقال عن بقية كتب الأدب كالأغاني لأبي الغرج الأصفهاني والبيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة، ولكن يجب ذكر كتاب حوى كثيراً من نصوص الوثائق العائدة للمهد الأموي ألا وهو كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الذي توفي سنة سقوط بغداد سنة ٦٥٦ هـ؛ إذ أن ابن أبي الحديد ألف كتابه هذا كشرح لنهج البلاغة الذي جمعه الإمام الرضى على أنه أقوال ومأثورات الإمام على. ولكن ابن أبي الحديد في شرحه تجاوز مهمة الشارح وأورد معلومات كثيرة تاريخية عن أشخاص وأحداث ورد ذكرهم في نصوص نهج البلاغة كمعاوية ويزيد وزياد ... وهو يقتبس بحرية من المصادر المتقدمة، ووجهة نظره وجهة نظر متعصبة كل التعصب ضد الأمويين مع العلويين خاصة

 <sup>(</sup>١) ابن قنية، عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة تحقيق محمد محمود الرافعي القاهرة، مطبعة النيل،
 ١٩٠٤م، ٢ جــ في مجلسد، ٢ جــ ـ ٥٠.

وبشكل عام فإن المصادر الأدبية مفيدة شريطة أن لا يغرب عن البال إنها كتب أدب أولاً وآخراً وان اتجاهها الأدبي يجعلها مصدراً تاريخياً ولكن بحذر وانتقاء شديدين.

### كتب التراجم العامة

والمصدر الثالث من مصادر الوثائق عن العصر الأموي هو كتب التراجم العامة التي تحوي في ثناياها وتضاعيفها وثائق سياسية ذات قيمة، وأهم هذه المصادر كتاب أنساب الأشراف للبلاذري إذ أن سمعة المؤلف الجيدة وحياده ودقته وشمول نظرته وسعة اطلاعه جعلت منه مصدراً أساسياً، ذلك أنه يضمن تراجم شخصياته عدداً كبيراً من الوثائق المهمة، ولكن الأمر المؤسف في الموضوع أن هذا الكتاب الهام لا زال قسم كبير منه غير مطبوع ولم يصل ليد المؤلف إلا الجزء الخامس وقسم من الجزء الرابع. كذلك لا بد من ذكر كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهافي وهو يترجم لآل أبي طالب الذي لقوا مصارعهم منذ أقدم العصور حتى قريب من عهد المؤلف. وقد استفدنا منه بعض الفائدة ولا سيا فيا يتعلق بمصرع الحسين، وهناك مصدر يجب ذكره وذلك لغزارة المادة الموجودة فيه عن عمر بن عبد العزيز خاصة وأعني به طبقات ابن سعد الكبرى. أما معلوماته بالنسبة للآخرين فمعدومة وأما كتب التراجم العامة كمعجم الأدباء أيا الحموي ووفيات الأعيان لابن خلكان فليس لها كبير فائدة.

وبشكل عام فإن معلوماتنا عن العصر الأموي قليلة وذكره في المصادر لا يوازن، من قريب أو بعيد، بالعصر العباسي. والمصادر جميعها تقريباً متعصبة ضده، وكلها تمجد الدولة المباركة [الدولة العباسية] التي أزالت دولة الظلم وأحلت محلها دولة العدل والإنصاف. ويجب أن لا يأخذنا العجب لهذه الحال، ويزول عجبنا إذا تذكرنا أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي، وأن مصادرنا كلها مصادر عباسية عن العصر الأموي، وإن مؤلفيها كتبوها وهم متأثرون، بشكل أو آخر، بنفوذ

العباسيين ودعايتهم وأفكارهم، كما وان الآثار الأموية والوثائق الأموية طمست وشوهت، وحاول العباسيون القضاء على معالم حضارتهم وتشويه ذكرهم لمدى العامة والخاصة. فهذا أبو الفرج الأصفهاني سليل الأمويين وسليل مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين يقرن اسم يزيد بن معاوية بلفظ لعنه الله أو لعنة الله عليه، ويقرن اسم الحسين بن علي بلفظ رحمه الله أو رضي الله عنه أو \_ بالأعم الأغلب \_ بلفظ علمه السلام.

### تعصب المصادر ضد العصر الأموي

والحق \_ إن العصر الأموي عصر مظلوم \_ على أهميته \_ تحامل عليه المؤرخون القدامي، ولما يدرسه المؤرخون المحدثون دراسة موضوعية تبرز أهميته في الحضارة الإسلامية. فتعصب العباسيين ضدهم و تحاولتهم طمس معالم هذا العصر الزاهر والفرس والموالي وتساوق المؤرخين معهم وكره العلويين لهم، كل ذلك عوامل جعلت الأوائل يغفلون دراسة هذا العهد والإخبار عنه إلا من زاوية معينة. كذلك ارتكب الأمويون، ولا سيا المتأخرين منهم أخطاء شنيعة أدت، لا إلى ذهاب دولتهم فحسب، بل أدت إلى تشويه سمعتهم وتصويرهم بغير صورتهم الحقيقية.

## لا انقطاع بين العصر الأموي والعصر العباسي

هذا وأن عدداً من الباحثين، قديماً وحديثاً، حاولوا تصوير العصر الأموي على أنه عهد السيادة العربية وأن الدولة العباسية تختلف اختلافاً بيناً في كل شيء عن الدولة الأموية. فهذا الجاحظ الكاتب والمؤلف الموسوعي يذكر أن دولة بني مروان عربية أعرابية وأن دولة بني عباس أعجمية فارسية .كذلك أبدى المؤرخ فأن فلونتن نفس الرأي عندما أسمى كتابه الذي بحث به التاريخ الإسلامي في العصر الأموي: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات. وينطبق الشيء نفسه على وهاوزن مؤلف كتاب الدولة العربية وسقوطها. إذ اعتبر العهد الأموي عهداً عربياً واعتبر سقوط الدولة الأموية سقوطاً لسلطان العرب وحلول سلطان آخر

محله. ويصور هؤلاء المؤرخون سقوط الدولة الأموية على أنه تاريخ فاصل في تاريخ البلاد الإسلامية انتقلت فيه البلاد من عهد إلى آخر هو عكسه تماماً.

إن تصوير الأمر على هذا الشكل لا يخلو من مبالغة كبرى لا يستطع المؤرخ أن يقبلها الآن. ذلك أنه ليس في التاريخ تواريخ فاصلة محددة كما كان متبعاً متعارفاً عليه. فالعصور الوسطى، بروحها ومفهومها الحضاري لم تبدأ حتمّاً في سنة ٤٧٦ م. وكذلك عصر النهضة الأوربية لم يبدأ سنة ١٤٥٣ أو سنة ١٤٩٢ ، وإنما الأمر أعمق من ذلك بكثير وأشمل بكثير. والشيء نفسه ينطبق على الدولة الأموية والدولة العباسية إذ ليس هناك انقطاع في التاريخ الإسلامي. والعصر العباسي امتداد واسع للعصر الأموي، على الرغم من الانحرافات التي حصلت به. وسقوط الدولة الأموية ونهوض العباسيين للحكم لا يعدو كونه انقلاباً نقل الحكم من سلالة إلى سلالة معارضة والعاصمة من إقليم إلى إقليم. وقد أثر هذا طبعاً في سير الحضارة الإسلامية فجعل مركز الثقل الحضاري ينتقل، إلى فترة، إلى الشرق، وجعل التأثيرات الفارسية والإيرانية تبرز في الحضارة الإسلامية بشكل أوضح. ولكن هذا لا يعنى أن هذه التأثيرات قد خلقها الانقلاب العباسي وأنها لم تكن موجودة من قبل في العصر الأموي. كل ما يقال في الأمر إن الانقلاب العباسي عجل بهذه التأثيرات وبلورها ونشطها. فالفرس كان لهم دورهم في الحضارة الإسلامية والسياسة الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب. وعلى الرغم من إقصاء الأمويين لهم واضطهادهم إياهــم فإن ذلك لم يكن يعني القضاء على نفوذهم وتأثيرهم. فلقد ظل النظام المالي الذي كان سائداً في الإمبراطورية الساسانية سائداً في القسم الشرقى من الإمبراطورية الإسلامية ، مع تعديله تعديلاً تحتاجه الحياة الجديدة ومتطلبات الدولة الجديدة. أضف إلى ذلك أن الدهاقين ظل لهم نفوذهم الهام في العصر الأموي كما كان الحال في العصر الساساني، وظلت الدواوين فارسية حتى عربها الحجاج. ولو كان انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد حداً فاصلاً في تارخ الحضارة الإسلامية وأدى إلى استبدال

نفوذ بنفوذ، فقد كان الواجب أن تزول أو تضعف أو تضمحل التأثيرات اليونانية ـ الرومانية في الحضارة الإسلامية بدرجة كبيرة جداً. ولكن الذي حدث هو العكس تماماً إذ نشطت في العصر العباسي حركة التبادل الثقافي وخاصة بين المسلمين وبين التراثين الهيليني ـ الروماني والفارسي. قد يكون الانقلاب العباسي هاماً من الناحية السياسية \_ وهو فعلاً هام جداً من هذه الناحية ـ إذ أنه أنهى الاحتكار العربي للسلطة وسوى بينهم وبين الموالي والفرس خاصةً، مما مهد لتقلص سلطة العرب في المستقبل، كذلك أعطى الفرس بعضاً من حقوقهم التي كانوا يطالبون بها. ولكنه، من جهة أخرى، أضعف العرب، وقد ثبت أنهم كانوا العمود الفقري للدولة الأموية وسياستها الرامية إلى حفظ حدود دار الإسلام وتوسعة هذه الحدود باستمرار . ويكفى العصر الأموى فخراً أنه العصر الوحيد في تاريخنا ـ بالإضافة إلى عصر الخلفاء الراشدين ـ الذي كانت فيه حدود الدولة هي نفسها حدود دار الإسلام. فقد افتتح العباسيون حكمهم بذهاب الأندلس عنهم ثم تلتها أقاليم أخرى حتى أدى الأمر إلى تمزق الإمبراطورية وزوال سلطان الخليفة الزمني وتسلط الأعاجم على البلاد . ولكن لم يكن للانقلاب العباسي ذلك التأثير في النواحي الحضارية، إذ يعتبر العصر العباسي امتداداً للعصر الأموي من هـذه النـواحـي؛ فـالعصر الأمـوي عصر احتضان وبذر ، على حين أن العصر العباسي عصر ازدهار وتفتح البراعم والبذور التي استنبتت وغرست في العصر الأموي. فحركة النقل والتأليف التي ازدهرت زمن الرشيد والمأمون لم تكن إلا امتداداً للحركة التي بدأها في العصر الأموي خالد بن يزيد بن معاوية. كذلك استمر النظام الإداري والمالي الذي كان سائداً زمن بني أمية في العصر العباسي، مع تعديله بما تقتضيه الحياة الجديدة وسنة التطور. وعلوم اللغة العربيـة والتــاريــخ والديــن الإسلامــى والفقــه والحديــث الشريف... كلها تجد أصولها في العصر الأموي واستكملت مقومات نموها في العصر العباسي. والمكتبات التي زخرت بها المكتبات الإسلامية في العصر العباسي، التي تعتبر بحق مقياس تقدم الأمم وتطورها نجد أصولها في العصر الأموي. سقوط الأمويين وأسبابه

والواقع اننا نجد عوامل سقوط الأمويين كامنة في نظام الدولة نفسه ومنذ اللحظات الأولى. ذلك أن معاوية بن أبي سفيان مؤسس الأسرة الحاكمة في سورية عمل دائباً، منذ كان والياً على سورية زمن عمر بن الخطاب وعثمان على إيجاد جيش مخلص له شخصياً يستطيع الاعتاد عليه، وقد استثمر أفضل استثمار ضعف عثمان ثم بقتله للحصول على الخلافة، ولكن حصوله على الخلافة هذا أوجد له ولأسرته من بعده أعداءً أقوياء كل القوة ظلوا يسعون دائبين حتى تمكنوا أخيراً من تقويض البيت المالك. فالانقلاب العباسي لم يكن بالحقيقة إلا الضربة المباشرة التي أسقطت عرشاً ظلت عوامل الهدم تعمل فيه مدى ثمانين سنة أه أكث.

والمأخذ الدائم الذي أخذ على الأمويين وأثار ضدهم أعنف حملات الكراهية هم أنهم، أصولاً وفروعاً، كانوا أخطر أعداء الإسلام وأعداء الرسول وأنهم هم الذين تزعموا حركة مقاومة الدين الجديد بزعامة عميدهم أبي سفيان، وأن معاوية اعتنق الإسلام متأخراً ولا يوازن بكثير أو قليل بأحد السابقين الأولين إلى الإسلام كأبي بكر أو عمر \_ بله علي بن أبي طالب \_ . ولقد كان ذلك شوكة في حلوقهم حاولوا بمختلف الوسائل إزالتها، ولكنهم عجزوا عن ذلك وكل ذلك جعلهم يفقدون الزعامة الحقيقية لأمة محد فاضطرهم ذلك إلى الاعتاد على جيشهم المستعد لتنفيذ طلباتهم وإخضاع الثائرين .

## الأحزاب في العصر الأموي

وطبعاً لم يكن من السهل على المهاجرين والأنصار وأبنائهم من بعدهم أن يقبلوا هذا الوضع بسهولة، ولا سيا وأنه قد رافق هذا الوضع نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة أولاً زمن علي ثم إلى دمشق نهائياً زمن الأمويين. وكذلك لم يثق الأمويون بالمهاجرين والأنصار وبادلوهم حـذراً بحذر، وكانوا يستشعرون المرارة التي حلت بهم نتيجة إقصائهم عن الحكم فحاولوا إرضاءهم لإبعادهم إياهم عن الحكم فأغرقوهم بالمال فنفشى الترف في الحجاز ونشأ به جيل من الشعراء الغزلين والمغنن والمخنثين كان لهم دورهم في الحياة الاجتاعية في الحجاز وتملأ أخبارهم صفحات كثيرة جداً من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

ولقد انفجر حقد المدينة ـ الممثل القوي لحزب المهاجرين والأنصار ضد الحكم الأموي زمن يزيد بن معاوية ، ذلك أن معاوية كان له من الدهاء والسمعة والحنكة والتجربة ما مكنه من منع الانفجار، ولكن الوضع اختلف زمن يزيد ابنه فانفجرت في زمنه \_ لسوء حظه وحظ الإسلام \_ الأهواء المكبوتة والعواطف المكتومة وثارت المدينة ضده ثورة كلفتها الكثير. وقد أخضعت المدينة وقضي على نفوذ حزب المهاجرين والأنصار ليظهر رأسه من جديد \_ ربما للمرة الأخيرة ـ في ادعاء ابن الزبير الخلافة وحروبه ضد الأمويين. وعلى الرغم من أن حركة ابن الزبير لم تكن سوى مزيج عجيب من الطموح الشخصي والصراع القبلي التقتا في نفس ابن الزبير وشخصيته، إلاَّ أنه استغل كثيراً من العناصم المساعدة مما جعله يقف على رجليه في وجه الأمويين مدى أربعة عشر عاماً. ذلك أن ابن الزبير الماكر الأريب استغل سخط الحجاز بعامة ومكة والمدينة بخاصة على سياسة الأمويين التي تمثلت في معركة الحرة، وأحسن الاستفادة من شعور التقات وشعور المرارة لدى قريش وأبناء الأنصار لتولي الطلقاء وأبنائهم الخلافة، واستفاد من اضطراب الوضع والضعف الذي طرأ على الدولة الأموية أواخر حكم يزيد وابنه معاوية وعهد مروان في الحكم فأعلن حركته وجيش الجيوش وكان قاب قوسين أو أدنى من النجاح في توحيد البلاد الإسلامية تحت ظل خلافته لولا إنكسار أتباعه في سورية وانهزامهم أمام الأمويين في معركة مرج راهط، ولولا تولي مروان بن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك الخلافة اللذين سارا بالحرب ضده حتى نهايتها المحتومة. ولا ننسى أن القيسيين انضموا إلى ابن الزبير نكاية بالكلبيين الذين انضموا إلى الأمويين. ويمثل مصرع ابن الزبير نهاية النفوذ السياسي والطموح الشخصي لسكان الحجاز ولحزب المهاجريس والأنصار \_ باستثناء آل هاشم.

على أن حزب المهاجرين والأنصار لم يكن أقوى حزب ولا أخطره على الحكم الأموي، إذ وجدت أحزاب أقوى منه لعبت أدواراً مهمة جداً في العصر الأموي وكانت من أقوى العوامل في سقوطه.

يعتبر الخوارج من أقوى الأحزاب التي ناهضت الحكم الأموي وحاربته وقارعته بالسيف طوال فترة الحكم الأموي. والخوارج، كحزب، لم يتكونوا إلا في زمن علي بن أبي طالب بعد التحكيم وبعد أن رفض على نفسه التحكيم، ولكنهم وجدوا كفريق ناقم منذ عهد عثمان واشتركوا في الثورة ضده وكان لهم نصيب في قنله والقضاء عليه. ولكن فكرة الخوارج تبلورت زمن علي لما حدث أمر التحكيم إذ رفض فريق كبير من جيشه فكرة التحكيم ونادوا بشعارهم: أتحكمون الرجال في كتاب الله؟ لا حكم إلا لله. وقد سرت هذه الصيحة كالبرق وسط المجبش علي وانحاز عنه قسم كبير من جيشه بدأوا يحاربونه وما زالوا به حتى اغتالوه.

ثم تابعوا حروبهم ضد الأمويين وتابع الأمويون محاولة إخضاعهم والقضاء على ثورتهم طوال عهدهم، وعلى الرغم من أن شوكتهم خضدت زمن حروب المهلب والحجاج ضد شبيب وغيره، إلا أن ذلك ولا شك أضعف الدولة وخرب البلاد وكان من الأسباب المؤدية إلى الإطاحة بحكم الأمويين، ولا سيا إذا تذكرنا أن مروان الجعدي آخر خلفائهم إنما تباطأ عن إنجاد نصر بن سيار في خراسان بسبب انصرافه لمحاربة الحوارج في الجزيرة السورية وفي جزيرة العرب.

ولقد تبلورت عقيدة الخوارج السياسية والدينية في العصر الأموي وانقسموا هم أنفسهم إلى فرق: فمنهم العقدة أو المتساهلون، ومنهم الغلاة والمتشددون، ومنهم بين بين. ولعل خطبة عبدالله بن يحيى الخارجي لما غلب على اليمن في أواخر الدولة الأموية يمثل رأي المتشددين خير تمثيل:

من زنی فهو کافر، ومن سرق فهو کافر، ومن شرب الحمر فهو کافر، ومن شك أنه کافر فهو کافر <sup>(۱)</sup>.

هذا ويمتاز الخوارج بالتمسك التام بأهداف مبادئهم وكانت عقائدهم شيئاً يعيش الإنسان من أجل تحقيقها أو يموت بسرور من أجلها وهم مخلصون لها حق الموت. ولم يكن هناك فرق كبير بين عقيدتهم الدينية وعقيدتهم السياسية، ولكن تمسكهم الحرفي بها ومحاولة تطبيقها بحذافيرها كان وبالأ عليهم إذ جعل جميع الأحزاب تنفق ضدهم ففلً حدهم في العصر الأموي، ولم يعودوا خطراً يهدد الدولة في العصر العباسي. وصع ذلك فالخوارج يمثلون المبدأ الشوري الديمقراطي في الإسلام ويثيرون الإعجاب في كل زمان ومكان بإخلاصهم لمبادئهم وتقاهم. فالحق الإلهي عندهم يصبح مبدأ ثورياً تاماً وهم يتباهون بأول عمل ثوري قاموا به ألا وهو قتل عثان (۱۲).

ويختلف الشيعة في أهدافهم اختلافاً تاماً عن الحوارج، وإن كانوا نشأوا معهم في الثورة على عثمان. فهم يكرهون الأمويين كرهاً لعلمه أعنف من كره الحوارج لهم، ولكن مبدأ الكره هنا يختلف اختلافاً كلياً عن مبدئه عند الحوارج. فلم يعارض الشيعة الأمويين في الحكم لأنهم مستبدون ظالمون جائرون لا يحكمون بما أنول الله، فهذه أشياء تأتي بالدرجة الثانية عند الشيعة، ولكنهم يعارضونهم لأنهم سلبوا الحق أهله. فأحق الناس بالحكم بعد الرسول هو آل البيت وخاصة على بن أبي طالب وسلالته من فاطمة. وهذا حق لا جدال فيه بالنسبة للشيعة. وقد كان

 <sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة تحقيق حسن تميم. ببروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٦٤ م. ٥
 ج. ٢ جـ ١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) ولها وزن، يوليوس. الدولة العربية وسقوطها، تعريب يوسف العش. دمشق، مطبعة الجامعة السورية، ١٩٥٦م، ص: ٥٤.

الوضع السياسي والعقدي بالنسبة للشيعة مائماً طوال عهد معاوية، ولكن الحادثة التي بلورت أفكار الشيعة وفصلتهم بشكل نهائي عن الأمويين وميزتهم عن أهل السنة هي حادثة مصرع الحسين بن علي بذلك الشكل العنيف أدى مصرع الحسين ودخول الأفكار الفارسية إلى التشيع واعتناق الفرس لمبدأ التشيع إلى تمركز المعقيدة الشيعية حول الحسين وسلالته دون الحسن وذريته إلى اعتناق مبدأ حق آل علي والحسين الإلهي بالخلافة وإلى أن الإمامة بالنص لا بالاختيار. وقد كان المراق مركز الشيعة وكانت جاهير الشيعة تجد في التشيع رمزاً لسلطانها الفائع وتعبيراً عن ألمها وغضبها لاغتصاب الأمويين الحكم ونقل العاصمة من العراق إلى الشام وجعل العراق تابعاً بعد أن كان متبوعاً.

ولقد أدى مصرع الحسين بهذا الشكل القاسي المفجع، مع عوامل أخرى كثيرة، إلى ظهور المختار بالكوفة في غمرة الفوضى التي أعقبت وفاة يزيد بن معاوية وإلى رفعه علم الشيعة ومحاولته الانتقام من قتلة الحسين وتتبعهم. ولكنه أستند في حركته هذه إلى الموالي وحاول إدخالهم في المجتمع العربي. غير أن ذلك أغضب الأرستقراطية العربية المتمثلة في زعهاء القبائل العربية فقاوموا المختار وانضموا إلى صفوف جيش مصعب الذي قدم لمحاربة المختار وإعادة الوضع إلى ما كان علمه.

وحركة المختار مثال جيد على استخدام أنبل المقاصد والمبادى، من قبل أشخاص مغامرين يهمهم تحقيق الربح والمكسب والطموح الشخصي في غمرات الفوضى. كان المختار زبيرياً، ثم أصبح شيباً، ثم حاول أن يرجع إلى أحضان ابن الزبير وقد كان من الممكن لحركة المختار أن تستمر وتنجح لو أنه تمكن من كسب ابن الزبير إلى طرفه ولو أنه لم يثر عداء الأرستقراطية العربية بأعماله الانتقامية من جهة، وبإعطائه الموالي حق المساواة مع العرب من جهة أخرى. وهذه الناحية بالذات كان أكثر ما نقمته الأرستقراطية العربية على المختار وأشد ما أخذته عليه وعلى حركته، وطالما كانوا يقولون العربية على المختار وأشد ما أخذته عليه وعلى حركته، وطالما كانوا يقولون

للمختار: عمدت إلى موالينا وهم فيء أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعها فأعتقنا رقابهم بأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شم كاءنا في فيئنا (١).

وبمصرع الحسين وإخاد حركة المختار تهدأ حدة الحركة الشيعية الحربية حتى عهد هشام عندما ثار زيد بن علي ومن بعده ابنه يجيى، ولم تكونا بالثورتين المنيفتين وإنما أمكن القضاء عليها دون كبير عناء. ولكن المهم في الأمر هو المجرى السري الذي اتبعته الحركة العلوية الشيعية في العصر الأموي وخاصة بزعامة ابن سبأ. وابن سبأ يهودي من اليمن ومن قبيلة قليلة العدد في الكوفة، لمشابهتها - في كثير من نواحيها - لعقائدهم القديمة المورفة. وقد تمكنت تلك الحركة أن تفم إلى جانبها المختار الثقفي الذي نجح أن يضم تحت لوائه حتى الحواد الشيعة القدماء والذي جعل حرسه الخاص من الموالي وحاول إزالة الفرق بين العرب، وعلى الرغم من أن حكمه كان قصير الأمد إلا أنه الطريق أمام العباسين لتنفيذ هذا المشروع فها بعد.

وقد غيرت السبئية شكل الإسلام تغييراً تاماً، فهيي قد وضعت شخص الرسول خارجاً عن القانون، الشخصي في القرآن والسنة وفوقه، ذلك القانون الذي كان يعتبره الآخرون بعد وفاة الرسول كافياً؛ وهو عند الحوارج خاصة، المصدر الوحيد الذي يجب كل تدخل بشري وكل تمجيد إنساني. أما في رأي السبئية فشخص الرسول لم يمت في محمد صلوات الله عليه، بل استمر حياً يتعاقب في ذريته وأخذوا بمبدأ التناسخ وأدخلوا فيه فكرة خاصة تقول إن روح الله التي تبعث الحياة في الرسل تنقل بعد وفاة أحدهم إلى الآخر، وأن روح نبوة محمد بصفة خاصة انتقلت إلى علي واستموت في أسرته. وهكذا فإن علماً في نظرهم

فان فاوتن، ج. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية. تعريب حسن إبراهيم
 حسن ومحمد زكمي إبراهيم. القاهرة، مطبعة السعادة، ١٩٣٤ م ص. ١٤ ـ ١٤.

ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه. إنه ليس في مستوى واحد مع أبي بكر وعمر ، واللذين اندسا مغتصبين حقه بعد وفاة الرسول مباشرة وإنما هو الروح القدسية تجسدت فيه وهو وريث الرسالة ، ومن ثم ، فهو بعد وفاة الرسول الحاكم الوحيد الممكن للأمة ، تلك الأمة التي يجب أن يكون على إمامتها ممثل حيّ لله . وأما أبو بكر وعمر ، فها مغتصبان اغتصبا صاحب الحق حقه . وقد انتقلت هذه الروح من علي إلى ابنه الحسن من بعده ومن بعده إلى الحسين واستمرت في الأئمة من نسله .

ولقد شكلت الأرستقراطية العربية في العراق خاصة حزباً ظل يعارض الحكم الأموي فترة من الزمن وذلك بسبب من تحول مركز السلطة من إقليمهم إلى الأموي، ولقد قام مجموع العرب في العراق بثورات متتابعة ضد الحكم الأموي وكان وضعهم يقتضي أن يردهم دوماً ولاة أشداء يحفظون الأمن في ذلك القطر المتعب ويلزمون أهله الطاعة. وهكذا آل الأمر بالعراق أن يساس بالقضاء على الروح العسكرية وأن يقام فيه حكومة حربية حقيقية مركز قيادتها في مدينة عصنة بنيت من جديد لا في العاصمة القدية للقطر.

ولكن زعماء هذه الأرستقراطية العربية جنحوا إلى الاعتصام بالصبر والحكمة والحيطة، من أجل الحفاظ على مصالحهم، وأصبحوا، مع الزمن، يساندون الحاكم في ضبط الشعب ومنع الشغب وعدم القيام بثورة لا هدف لها. وأدى بهم الأمر إلى أن أخذوا جانب الدولة في مواجهة مطالب الشعب الأخرى وتحركاته.

وقد شكل الفقهاء والقراء حزباً قوياً في الكوفة بخاصة ، ضم بين صفوفه التقات وجاعة المؤمنين وعارضوا الأمويين وكانوا أعداءهم . وقد عارضوا السلطة الحاكمة بقانون وضعي مطلق منقول شامل وكانوا يجدونه في القرآن الكريم والسنة ويفسرون القرآن بالسنة . وهؤلاء عبروا عن وجودهم بانضهامهم إلى حركة ابن الأشعث وثورته التي هدفت للإطاحة بالحجاج ومن ورائه عبد الملك والحكم الأم ي مرة واحدة.

ولم تكن جبهة العرب واحدة متاسكة في وجه التحديات التي تواجهها باعتبارها طبقة حاكمة. ذلك أن الصراع القبلي انفجر كأشد ما يكون زمن الأمويين، وقد غذى الأمويون أنفسهم هذه الخلافات اتباعاً لمبدأ فرق تسد. ولكن ذلك أثبت أنه أخطر سلاح وأمضى معول استعمل في القضاء على الحكم الأموي. ولقد تمكن معاوية أن يقيم توازناً بين القيسيين واليمنيين، ولكن لم يكن خلفاؤه بمثل مقدرته ودهائه وحنكته ، ولذلك اضطرب الوضع . وأول مثل عنيف عن الصراع القبلي هو معركة مرج راهط التي دارت بين الأمويين ومن والاهم من اليمنيين وبين الحزب الزبيري ومن والاه من القيسيين بزعامة الضحاك بن قيس الفهري. ثم تتابعت المعارك بين الطرفين بشكل عنيف جداً وقاس وضار كل الضراوة في الجزيرة السورية العراقية بين ربيعة وتغلب وأخصامهم. ولقد كان الصراع القبلي على أشده في خراسان بين تميم وقيس وبين الأزد وربيعة ومضر ونشبت ثورات قبلية ومعارك طاحنة بين الطرفين وانضم بعض زعمائهم إلى الأعداء، كما انضم قسم آخر إلى الحركة العباسية وأبي مسلم الخراساني لا لشيء إلا لأن ذلك يوهن قوة القبيلة المعادية. ولقد ضرب الولاة العرب أمثلة قبيحة جداً على هذه السياسة القبلية وعلى هذه العصبية القبلية كقتيبة بن مسلم الباهلي وخالد بن عبدالله القسري ونصر بن سيام والكرماني... وأما الموالي فهؤلاء هم سواد الشعب وهم دافعو الضرائب الحقيقيون. وكان إسلام جماهيرهم سطحياً ، ولذلك استغلت الأحــزاب المتنــافــرة وضعهـــم المعــاشي والمالي السيء فحاولوا اجتذابهم إليهم. ذلك أن الموالي، وهم سكان البلاد المفتوحة الذين أسلموا، كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وكان كثير منهم يدفع الجزية على الرغم من إسلامه، وطبعاً هذا شيء مخالف لتعاليم الإسلام وروحه وشريعته السمحاء وكانوا يتحملون القسم الأكبر من العبء المالي للدولة. ولذلك حاولوا تحسين وضعهم، ولقد انتعش أملهم لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وأمر بوضع الجزية عمن أسلم وبالعدل والإحسان إليهم وإصلاح طريقة جمع العشر والخراج وغير ذلك من الإصلاحات التي لو تمت واستمرت لغيرت حتى بنية المجتمع الإسلامي الأموي؛ وبالتالي غيرت وجه التاريخ الإسلامي كله. ولكن إصلاحات عمر ماتت بموته وعاد خليفته إلى النظام المنبع في الجباية قبل تولي عمر الحلافة. ولقد حاول الموالي تغيير وضعهم وتحسينه ذلك أولاً بانضوائهم تحت لواء المختار، ثم باعتناقهم مذهب الشيعة السبئية وأخيراً بظهور زعاء ثاروا ضد الدولة وطالبوا بتحسين أوضاع الموالي في خراسان بخاصة كثورة الحارث بن سريج وغيره في خراسان.

ولقد عانى الموالي الأمرين من سياسة الولاة التعسفية ولا سيم الحجاج الذي فرض الجزية على من أسلم ومنعهم من مغادرة قراهم ونقش أسهاء قراهم عملى أيديهم...

ولقد أدى اضطهاد الموالي المستمر وخذلان حركاتهم المستمرة إلى أن أيدوا الدعوة العباسية وضغطوا بذلك على جبهة العرب المتصدعة إلى صدعين كبيرين بسبب عداء العباسين للأمويين وبسبب الخلاف القبلي وانقسام العرب إلى قيس وين \_ وتمكنوا بذلك من القضاء على الأمويين ورفع العباسيين إلى سدة الحكم؛ وبدأت يحكم العباسيين، بالنسبة للفرس فقط، صفحة جديدة في تاريخ علاقاتهم بالعرب.

ولعل أجمل تعبير عن وضع العالم الإسلامي ووضع فرقه وإتجاهاته وميوله وأدقه نجده في وصية محمد بن علي بن عبدالله بن عباس لأتباعه ودعانه عندما أرسلهم لبث الدعوة العباسية:

أما الكوفة وسوادها فهناك شيمة علي بن أبي طالب، وأما البصرة فعثانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى. وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان عدواة لنا راسخة وجهلاً متراكاً. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان، فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدوراً سليمة وقلوباً فارغة لم بخراسان، فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدوراً سليمة وقلوباً فارغة لم تتقسمها الأهوا، ولم يتقدم بها فساد، وليست لهم اليوم همم العرب ولا فيهم كتحازب الأتباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية العشائر، ولم يزالوا يذلون ويمتهنون ويظلمون ويكظمون ويتمنون الفرج ويوملون الدول. وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أفواه منكرة. وبعد فكأني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع مراج الدنيا ومصباح الحلق (۱).

### الخطابة في العصر الأموي:

وإذا انتقلنا، بعد هذا العرض التاريخي، إلى دراسة الوثائق في العهد الأموي وتطور تكونها ونشوئها وجدنا نوعين رئيسيين من الوثائق هما الخطب والرسائل، وذلك إلى جانب وجود أنواع أخرى أقل شأناً.

أما الخطابة فقد ازدهرت ازدهاراً هائلاً في هذا العهد ونبغ فيها خطباء أفذاذ لا تزال خطبهم تدرس على اعتبار أنها نماذج أدبية. وكلنا يعرف زياداً والحجاج. ولكن العصر ازدهى بعدد كبير من الخطباء كمعاوية وزياد وعبد الملك والحجاج وعتبة بن أبي سفيان وعمرو بن سعيد الأشدق وخالد بن عبدالله القسري وأبي حزة الخارجي وغيرهم كثير. فلقد كان القوم عوباً يعشقون الكلمة ويطربون للبلاغة والفصاحة ويتأثرون بالمواقف الخطابية البليغة الرائعة، ويعترفون بذلك حتى لو صدر ذلك عن الخصم، ولا أدل على ذلك من قول عبدالله بن الأهم لزياد بن أبيه لما فرغ من إلقاء خطبته البتراء: أشهد أيها الأمير عبدالله بن الأهم لزياد بن أبيه لما فرغ من إلقاء خطبته البتراء: أشهد أيها الأمير

 <sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. عيون الأخبار. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. القاهرة،
 وزارة الثقافة، ١٩٦٣ م، ٤ ج.، ١ جـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

لقد أُوتيت الحكمة وفصل الخطاب (۱). وعلى الرغم من أن زياداً رد عليه مكذباً إن ذلك هو نبي الله داود الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن الأمر كما وصفه ابن الأهم وحسه وشعر به. وكانت مواضيع الخطب تدور حول الحياة العامة السياسية كالأمن والحرب والتجنيد والأحزاب والعقائد والشؤون الإدارية المحلية وغير ذلك من شؤون الحياة العامة. وكانت تلقى في المساجد لأن المسجد كان في الإسلام مركز الحياة العامة وإليه يدعو الخلفاء والحكام الناس لإبلاغهم وتحذيرهم وإخبارهم واستشارتهم...

وإذا درسنا الخطابة في العصر الأموي نجد جهلها، في الأعم الأغلب، قصيرة قوية تقفز فقراتها قفزاً تجوي قدراً كبيراً من الوعد والوعيد وتعتمد على الإثارة والتخويف والاستشهاد بأيات من القرآن الكريم وضرب الأمثال حتى يستلين الخصم. ولعل أبرز مثل على هذا النوع من الخطب هو خطب الحجاج فكلها أمثلة صارخة على ذلك، ووجد إلى جانب ذلك نوع من الخطب اللين السهل الذي يقوم على الإقناع كبعض خطب معاوية وعمر بن عبد العزيز. أما خطب العلويين فتقوم على عاولة الإقناع بحق آل البيت في الخلافة وتصوير بشاعة الجرية التي ارتكبت بحق الحسين خاصة وأفراد الأمرة الهاشمية عامة وأنهم مظلومون الي ارتكبت بحق الحسين خاصة وأفراد الأمرة الهاشمية عامة وأنهم مظلومون الفائتة. أما الخوارج فخطبهم قوية عنيفة تهاجم الجميع ولا تداهن ولا ترى بداً من حرب الظالمين وتستعرض صمحات التاريخ الإسلامي لتصل إلى إثبات حق من حرب الظالمين وتستعرض صمحات التاريخ الإسلامي لتصل إلى إثبات حق الحوارج في الثورة والقتل والتدمير، ونعل أشهر مثل على ذلك خطب أبي حزق في أهل المدينة المنورة، ويمكن القول أن عتبة وزياداً والحجاج وخالداً القسري هم تلاميذ على بن أبي طالب في الخطابة، فهو أول من خاطب أهل العراق

 <sup>(</sup>١) ابنعبــد ربــه، عـمــر بــن محمــ العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الابياري.
 الطبعة الثالثة. القاهرة. لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٦٥ م ٧ جــ ٤ جــ ١١٢ ـ ١١٣٠.

بالعنف والصرامة واستعمل البلاغة والفصاحة فى ببيل الإقناع والدفاع عن الحق. ولقد سار على منواله خطباء العصر الأموي بدءاً بزياد وعتبة وانتهاء بخالد القسري وغيره من الخطباء، وكلهم اتبعوا أسلوبه في الخطابة، وإن يكن أربوا إرباءً هائلاً عليه في القسوة والترهيب والتهديد والوعيد.

## الرسائل في العصر الأموي:

وأما المكاتبات والرسائل فقد اتبعت الطريقة التي كانت مستعملة زمن الخلافة الراشدة، فأسلوبها بسيط سهل لا تكلف فيه يطرق المرسل الغرض من رسالته طرقاً مباشراً دون واسطة أو تمهيد؛ يفتتح رسالته باسم الله الرحي الرحيم، ثم يتبعها من فلان إلى فلان سواء أكان المرسل إليه خليفة أو أميراً أو شخصاً عادياً، ثم ينتقل إلى: أحمد الله إليك أو ما شابه، وبعد ذلك ينتقل إلى ذكر الغرض من الرسالة، ويختمها بجمد الله تعالى. ولكن حدث تطوران هامان زمن معاوية، ففي عهده بدأ الولاة والناس يفتتحون رسائلهم إلى الخليفة وإلى من هو أعلى منهم بإسمه ثم يتبعونه بإسم المرسل: إلى عبدالله معاوية أمير المؤمنين من فلان بو نلان. ويقال إن أول من استن ذلك عبدالله معاوية أمير المؤمنين من عبدالله معاوية فأرسل إليه يقول: إلى عبدالله معاوية أمير المؤمنين من عبدالله معاوية ما معروبة فارسل إليه يقول: إلى عبدالله معاوية أمير المؤمنين من عبدالله معروبة على معاوية أمير المؤمنين من عبدالله معروبة على معاوية ما معروبة في عدم بيط الموربة في عبدالله معاوية أمير المؤمنين من عبدالله معروبة عبدالله معروبة عبدالله معروبة في عدم بيله المؤمنين من عبدالله معروبة عبدالله معروبة عبدالله معروبة عبداله عبداله عبداله عبداله معروبة عبداله عب

كذلك نجد في مراسلات الحكام والولاة دعاء للخليفة لم يكن موجودة من قبل، هو استعمال هذان التعبيران \_ قبل، هو استعمال هذان التعبيران \_ أكرمه الله وأصلحه الله وأصلحه الله على الفحال بن يدي معاوية مؤيداً ترشيح يزيد لولاية العهد بعد معاوية ، بل مطالباً بذلك، وكذلك استعمله بقية الخطباء من بعده واستمر ذلك شائعاً ومستعملاً طوال المهد الأموي في الخطب والرسائل.

قال الضحاك في مفتتح خطبته: أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به... وقال في

مقطع آخر من خطبته: فليوله أمير المؤمنين \_ أكرمه الله \_ عهده (١١) .

وقد ظل الأمر على هذا المنوال حتى أتى الوليد بن عبد الملك فجدد القراطيس وجلل الخطوط وفخم المكاتبات، وتبعه في ذلك من أتى من بعده من المغلفاء الأمويين وزادوا فيه حتى أصبحت الكتابة الديوانية فناً قائماً بذاته تستعمل فيه الجمل الطويلة والمترادفات والتحميدات، والتصخيد، والتضخيم، وتعظيم الحاكم، ولكن عمر بن عبد العزيز شذ عن هذه القاعدة وحاول الرجوع إلى الطريقة القديمة، ورسائله تدل على صحة ذلك. كذلك حاول ذلك ـ دون كبير نجاح ـ يزيد بن الوليد بن عبد المملك. أما من عداها فقد ساروا على سنة الوليد ابن عبد المملك إلى أن صار الأمر إلى مروان بن محمد آخر خلفائهم وكتب له عبد الحميد الكاتب بن يحيى وكان من اللسن والبلاغة على ما اشتهر أمره، فأطال الكتب وأطنب فيها حتى يقال إنه لكتب كتاباً عن الخليفة جاء وقر جل واستمر ذلك فها بعده (۱).

## الحسن بن على:

والآن نورد فيا يلي بعض الملاحظات الانتقادية حول المواضيع المدرجة تحت أسهاء الخلفاء بدءاً من الحسن وانتهاء بمروان الجعدي. ولقد أدرجنا الحسن بين الخلفاء الأمويين لأن صلته بهم كانت وثقى ولا يمكن فهمه وفهمهم إلا إذا وضعناه بالإطار العام لهذه الدراسة.

كان الحسن شاعراً بتفوقه المعنوي على الآخرين وكان يلح على إظهار ذلك في خطبه ورسائله. فمن ذلك قوله في خطبته لما قتل والده: أيها الناس، من

 <sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة. محمد محمود الراقعي. القاهرة، مطبعة النيل،
 ١٩٠٤ م ٢ ج في مجلد ١ حـ ٢٦٣ ـ ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) الغلقشندي، أبو العباس أحد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الانشا. القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩١٤ - ١٩١٩ م. ١٤ جـ ٦ جـ ـ ٣٩١.

عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد عليه . أنا ابن البشير، أنا ابن النذير ، أنا ابن الداعي إلى الله عز وجل بإذنه (١) ... وكان يعتقد بحقه في الخلافة بعد أبيه وأنه أحق الناس بهذا الأمر ؛ من ذلك رسالته إلى معاوية يقول له فيها: فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب (٢). كذلك كان الحسن يعلم بغض أهل العراق للحرب ويتوقع خذلانهم إياه، ولذلك نجده في خطبه كلها تظهر فيه هذه الروح. من ذلك خطبته في الناس يندبهم لحرب معاوية بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ورد عدى بن حاتم عليه وكلامه أمام الناس (٣). وكذلك خطبته لما بلغه تسلل كثير من أشراف الناس إلى معسكر معاوية (٤). ولعله ألقاها لما بلغه تسلل عبيد الله بن عباس من معسكره إلى معسكر معاوية. كذلك هناك شك في خطبة له ألقاها أمام معاوية ويطلب منه وذلك بعد تنازله له عن الخلافة، إذ أنها هجوم عنيف صريح قاس على معاوية واتهام له ولأهله وآل أمية بالطغيان، وتعيير لهم بالكفر وكيف أن علياً حاربهم في بدر وأخواتها، ويبدو الخطاب فيها وكأنه موجه إلى معاوية بالذات: طالما قلبتم له [ لعلي ] الأمور حتى أعلاه الله عليكم، وهو صاحبكم وعدوكم في بدر وأخواتها، جرعكم رنقاً وسقاكم علقاً وأذل رقابكم وأشرقكم بريقكم فلستم بملومين على بغضه، وأيم الله لا ترى أمة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية (٥).

وأسباب الشك كثيرة: فأولأ ليس من المعقول أن يتفوه الحسن بهذا الكلام

 <sup>(1)</sup> أبو الفرج الأصفهاني، على بن الحسين. مقاتل الطالبيين. تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة، دار
 إحياء الكتب العربية، ١٩٤٤ م. ص ٥٦ - ٥٣.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر س ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً ٤ جـ ٦٩١.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر جد ٤ ـ ٦٩٥.

أمام الناس بعد أن تنازل هو نفسه عن الخلافة وسعى في جع الشمل وإصلاح ذات البين، وكذلك لا يمكن لمعاوية أن يسمح بحال من الأحوال بإثارة هذه المواضيع التي فيها إضعاف لسلطانه وملكه أن تقال أمامه وأمام أتباعه من أهل الشام علناً و ويزداد شكنا إذا علمنا أن اتجاه ابن أبي الحديد علوي وأن الخطبة بنصها هذا لم ترد إلا في ابن أبي الحديد وحده، على حين يورد المسعودي نصاً آخر مختلفاً (۱) يطلب من الحضور في آخرها الساع والطاعة لمعاوية، وكذلك يفعل أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين (۱).

وكذلك من المشكوك كثيراً أن يذكر معاوية علياً فيحسن الثناء عليه ، وهو الذي أمر بلعنه على المنابر وحرص على ذلك حرصاً شديداً ، كيا ورد في رسالة ذكر صاحب مقاتل الطالبيين أن معاوية أرسلها إلى الحسن جواباً على رسالة سابقة كان الحسن أرسلها إلى معاوية ، والرسالة تحوي شعراً استشهد به معاوية وكله مدح بعلي ولعلي بشكل غير مباشر (٣). ومن أغرب الأشياء التي يوردها كل من أبي الفرح في مقاتل الطالبيين وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذكر كتابك وفهمت ما ذكرت به رسول الله على المفضل أنا المولى المنابك وفهمت ما ذكرت به رسول الله على الفضل أنا في المعاوية ، وهو الداهية الأريب الذي حارب آل رسول الله ونافسهم على الفوز بالمختاف المنابك عليه ويمتدحهم في رسائله وخطبه ؟! إنا نعتقد أن ذلك إضافة من المؤلف أو الناسخ الذي عتاد أن يضع مثل هذه العبارات بعد ورود اسم الرسول الكرم سواء كانت موجودة في الأصل أم لا .

 <sup>(</sup>١) المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهو. تحقيق محمد محي الدين
 عبد الحميد. الطبعة الثالث. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٥٨ م ٤ جـ أي مجلدين.

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني. المصدر المذكور آنفاً. ص ٧٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٥٧.

# معاوية بن أبي سفيان:

وأما شخصية معاوية بن أبي سفيان فشخصية حليمة سياسية تصطنع الأناة والحلم وتبرر الوسائل في سبيل الغايات؛ لم يتشبث بتحرج علي وسرعة غضبه. اعتمد على قوة عقله أكثر من قلبه تلمسه حريراً ولكنك تلبس شوكاً وقتاداً، هذه هي الشخصية السياسية المرنة التي غلبت شخصية على المتحرجة فكانت النتيجة انتصار البراعة الأموية على الشجاعة الهاشمية (۱۱). من ذلك خطبته في المدينة بعد عام الجاعة، فهو لم يرد جواباً لأهل المدينة الذين هنؤوه بظفره على أعدائه حتى صعد المنبر، وقد كلمهم كلام الواثق من نفسه العارف ببواطن أعدائه حتى صعد المنبر، وقد كلمهم كلام الواثق من نفسه العارف ببواطن هدفه أو ينحرف عن خط سيره. وإنما أخبرهم منذ البداية أنه يعلم انهم لا يحرون بولايته وإنه أخذها غصباً عنهم وهو يرميهم بعدم الكفاية ويخبرهم أن نفوهم قد فسدت وان الزمان قد تغير وانه لا بد من سياسة جديدة لمواجهة الظروف الجديدة التي تقوم على ابعادهم عن السياسة ورضاهم بالواقع والحلم على سفه الكلام واعتداده بالسلوك العملي (۱۲) وتنبع خطبته لما خلص له الأمر وتنازل له الحسن عن الحلافة من نفس المنبع وخاطب أهل الكوفة بنفس الروح التي خاطب بها أهل المدينة (۱۲).

وقد انبع معاوية نفس الأسلوب في علاقته بالشيعة والحسن والحسين خاصة، فقد كانت علاقته تقوم على الرضا بالأمر الواقع وعدم السعى لنغييره، لأن

<sup>(</sup>١) الشايب، احمد. الأسلوب. الطبعة الخامسة مزيدة منقحة. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير – عهاد الدين أبو الغداء إسهاعيل. البداية والنهاية. القاهرة، مطبعة السعاد، ١٣٥١

٠. ١٣٢ -- ج ٨ .- ه

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً.

التغيير ليس من الضروري أن يكون نحو الأفضل، وإنما قد يكون نحو الأسوأ. ولعل هذا السلوك هو الذي دفعه لقتل حجر بن عدي وأصحابه لما اتهمهم زياد انهم يدبرون الفتنة وأنهم خلعوا الطاعة، وذلك على الرغم من علمه بمبالغة زياد وعلى الرغم من شهادة شريح بن هاني، بحق حجر وأنه ممن يقيم الصلاة (۱۰)... كانت مرسلة من اليمن إلى معاوية على الحسين بخاصة واحتاله له لما وثب على عير وصحبه وأرسل يخبر معاوية بما حدث. فإذا كان موقف معاوية ؟ إنه ارسل رسالة إلى الحسين يساحه بما فعل ويقول له فيها: ولكنني قد ظننت \_ يا ابن أخي \_ أن في رأسك نزوة، وبودي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك قدرك أغوز على ذلك، ولكني والله أتخوف أن تبتلى بمن لا ينظرك فواق ناقة (۱۰)...

ولقد حاول الشيعة، زمن معاوية، أن يحملوا الحسين على الثورة ضد معاوية وذلك لما مات الحسن أخوه فأرسلوا إليه يقولون: أما بعد: فإن من قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم إليك لا يعدلون بك أحداً... وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك والشدة في أمر الله، فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا فقد وطنا أنفسنا على الموت معك.

ولكن الحسين رحمه الله لم يرض بـذلـك وطلـب منهـم اللصـوق بـالأرض والكمون في البيوت ما دام معاوية حياً ، فإن يحدث الله به حدثاً وأنا حي كتبت إليكم برأيى (<sup>۱۲)</sup>.

كذلك يساورنا الشك حول نص بعض الرسائل التي تبودلت بين معاوية

 <sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى،
 ١٩٣٩ م. ٤ جـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً. ٥ جـ ٣٧١ ـ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أبو حنيفة الدينوري. الأخبار الطوال، بغداد، المكتبة العربية. ص ٢٠٣.

والحسين لما أراد معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد . ذلك أن معاوية بذل جهده وجند طاقاته في سبيل هذه القضية وقام الخطباء يخطبون وبايع الناس إلا نفراً من قريش على رأسهم الحسين بن علي وعبدالله بن عبر . وقد أرسل معاوية إلى الحسين رسالة من أجل هذا الغرض ورد الحسين عمل . ولكن الرسالة وجوابها لا تحويان شيئاً له علاقة بقضية ولاية المهد التي هي الأساس في الموضوع ، وإنما هي عتاب من معاوية ورد عنيف من الحسين (١).

والشيء نفسه يقال عن خطبة معاوية الوداعية التي ألقاها في الناس أثناء مرضه الذي مات فيه. ذلك أن المفروض في مثل هذه الخطبة أن ينعي الرجل نفسه وأن يستغفر الله ربه وأن يطلب من الآخرين الدعاء له... ولكن نص الخطبة يختلف كل الاختلاف عن هذا. فهي تصنيف للناس وحديث عما هم فيه من القهر والإذلال ومن التقيق والخوف؛ وقد شك في صحة نسبتها إليه راويها الجاحظ وقال إن هذا المذهب في الخطابة وتصنيف الناس مذهب علي لا مذهب معاوية وان المناسبة تتطلب خطبة غير هذه الخطبة أن.

ومن الرسائل التي توضع موضع النساؤل هي رسالة ملك الروم إلى معاوية وجوابها. فالقصة كلها يقصد بها تمجيد العباسين وذلك بتمجيد جدهم عبدالله ابن عباس الذي عرف وحده جواب الأسئلة الموجهة من قيصر إلى معاوية والتي عجز عنها الجميع فأرسلها معاوية إلى ابن عباس الذي عرف أجوبتها وأرسلها إلى معاوية الذي أرسلها بدوره الى ملك الروم، فلما وصلت الأجوبة إلى ملك الروم عرف أن ذلك ليس من عند معاوية وإنما: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النوم عرف أن ذلك ليس من عند معاوية وإنما: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النوم (العباسي النوم).

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. المصدر المذكور أنفاً. ١ جـ ٢٨٢ ـ ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٢) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام أحمد هارون. الطبعة النائية. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٦٠ م. ٤ جـ ٢ جـ ٥٩ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه المصدر المذكور أنفاً. ٢ ج. ٢٠١ \_ ٢٠٠٠.

على ما يظن \_ بقصد إضفاء رواء وعظمة وعلم على ابن عباس الحبر العالم
 العلامة .

وقد برز في عهد معاوية خطيبان عظيان شهيران وإن كان أحدهما أشهر من الآخر بكثير. الأول زياد الذي استلحقه معاوية بنسبه وجعله أخاه، والثاني أخوه الحقيقي عتبة بن أبي سفيان واليه على مصر.

أما زياد فهو أشهر الاثنين وأذكاهما وأبرزهما، وهو الذي ضبط العراق بيمينه. أتى العراق، والبصرة خاصة، والفسق فيها بن ظاهر، والطريق مخوفة ففرض النظام ورفع في وجه البصريين والعراقيين عموماً سيفاً صارماً ولقيهم بأيد خشنة وأقام عليهم الحجة بما اقترفوا من آثام، ثم رسم الخطة التي سيسير عليها وحاول ترسم خطى عمر بن الخطاب، ولكنه تجاوزه في الشدة إذ أخذ بالشبهة وقتــل على الظنة وفرض النظام فرضاً، فلا مفر من الخضوع إليه، وان تهاون الناس فالسيف أو الباطل يخوضه ليصل إلى الحق. فهو حازم الرأي صارم العزيمة ذكى عملي إذا اقتنع بالرأي فرضه، حاد الذكاء واللسان منظم التفكير حسن التدبير. هو وسط بين عمر بن الخطاب والحجاج في سياسته، مخلص لرعاياه ولمصلحة الدولة والمصلحة العامة فكان زياد أصلح حاكم للعراقيين، وهو في خطبه يعتمد على نوعين من التأثير المعنوي واللفظي. فالكلمات جزلة قوية والسجع والمبالغة وقوة التصوير شائعة في خطبته البتراء: أما بعد: فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار... أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات... لين في غير ضعف وشدة في غير عنف... فإياي ودلج الليل فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه... من غرق قوماً غرقناه، ومن أحرق قوماً أحرقناه ومن نقب بيتاً نقينا عن قلبه ومن نبش قيراً دفناه فيه حياً (١). وعبارته على العموم حسنة التقسيم والتوزيع قوية التأثير سريعة الحركة.

<sup>(</sup>١) الجاحظ. المصدر المذكور أنفاً. ٢ جـ ٦٢ ـ ٦٥.

وهي أوامر صارمة لا بد من تنفيذها.

وأما عتبة: فقد كان والياً على مصر وخطبه كلها تموج بالتهديد والوعيد، وقد استعمل الجمل القوية السريعة التأثير واستعمل التسلسل المنطقي في كلامه وراوح مستمعيه بين اليأس والرجاء وبين العقوبة الرادعة والثواب المجزي: ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جدتم بالمعصية، ولا اوئسكم مراجعة الحسنى ان صرتم إلى التي هي أبر وأتقى (١). يا حاملي الأم آنف ركبت بين عين (٢). يا أهل مصر: خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تفعلونه وذم الباطل وأنتم تأتونه كالحار يحمل أسفاراً أثقله حلها ولم ينفعه علمها (٢). وهو في خطبه هذه بالحجاج أشبه به من زياد.

#### يزيد بن معاوية:

وعهد يزيد عهد قصير، ولكنه مهم كل الأهمية للحوادث التي جرت فيه ولما حدث بعده؛ إذ انه تميز بحادثتين رهيبتين كان لهما أصداء واسعة في التاريخ الإسلامي: ألا وهما وقعة الحرة ومصرع الحسين.

ولقد صورت المصادر المختلفة في صورة قبيحة مشوهة ، وأغلبها مجمع على وصفه بأقبح الصفات. فهو سكير وهو سفيه وهو جاهل وهو قاسي ، ولقد شوهت الدعاية العلوية سمعته وسيرته وطمست محاسنه وأبرزت مساوئه ، ولكن يزيد ليس أسوأ ممن أتى بعده من الخلفاء . هذا ولدينا من النصوص ما يمكننا أن نرسم له صورة ليست على الدرجة المعروف من القناعة .

فخطبته لما أصبح خليفة تفصح عن شخص واثق من نفسه عالم إنه ليس بعي

 <sup>(</sup>١) المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في الأدب. تحقيق إبراهيم الدلجموني. القاهرة، المطبعة
 الأزهرية، ٣ جـ في نجلد. ٣ جـ - ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه. المصدر المذكور آنفاً. ٤ جـ ١٤٠ ـ ١٤١.

ولا عاجز. لما توفي معاوية صعد يزيد المنبر فأقبل الضحاك بن قيس الفهري فجلس إلى جانب المنبر وخاف عليه الحصر فقال له يزيد: يا ضحاك أجئت تعلم بني عبد شمس الكلام (۲۰) كذلك تدل خطبته هذه على تمكن في الكلام وعلى قدرة على استخدام المعاني والألفاظ بشكل طبيعي: إن معاوية كان حبلاً من حبال الله مده الله ما شاء أن يمده ثم قطعه حين شاء أن يقطعه ... إن يغفر الله له فهو أهله، وإن يعذبه فبذنبه. وقد وليت الأمر بعده ولست أعتذر من جهل ولا أشتغل بطلب علم فعلى رسلكم فإن الله لو أراد شيئاً كان (۲۰). كذلك تدل خطبة أخرى له على مطاوعة الألفاظ له وعلى حسن استخدام الجمل والألفاظ والإتيان أخرى له على مطاوعة الألفاظ له وعلى حسن استخدام الجمل والألفاظ والإتيان بالمترادفات وتوليد المعاني وغيرها من صفات الخطيب الجيد (۲۰).

وتدل معالجته لئورة أهل المدينة ورسالته لهم قبل الثورة على حصافة ورغبة في تجنب سفك الدماء، فقد هدد وأوعد وأنذر في رسالته الأولى لأهل المدينة: أما بعد: فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم... إفي والله قد لبستكم فأخلقتكم ورفعتكم على رأسي ثم على عيني ثم على فعي ثم على بطني. وأم الله لو وضعتكم تحت قدمي لأطأتكم وطأة أفل بها عدد كم وأتر ككم بها أحاديث تنسخ منها أخبار كم أخبار عاد وثمود (١١). ولكنه خرج عن هذا الأسلوب لما أرسل الجيش بل المدينة إلى أهل المدينة يبلغهم رسالة من يزيد ويقول: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: أنتم الأصل والعشيرة والأهل فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإن لكم عندي في عهد الله وميثاقه أن أجعل سعر الله وميثاقه أن أجعل سعر

<sup>(</sup>١) نفس المعدر. ٤ جـ ـ ٣٧٤..

<sup>(</sup>٢) المعودي. المعدر المدكور آمغاً ٣ حد ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه المصدر الدكور أنفأ ٤ جد ٨٩ - ٩٠.

<sup>(1)</sup> القلقشندي المصدر المدكور أمعاً ٣٩٠/٦ ــ ٣٩١.

الحنطة عندكم كسعر الحنطة عندنا \_ والحنطة يومئذ سبع أصع بدرهم \_ وأما العطاء الذي ذهب به عنكم عمرو بن سعيد فعلى أن أخرجه لكم (١).

ولكن ما حيلة يزيد إذا أصر القوم على تحديه وخلعه؟

وأما قضية الحسين واستشهاده فهذه قضية شائكة والآراء فيها مختلفة، ولكن يبدو لنا من النصوص والوثائق التي بين أيدينا أن يزيد لم يكن يريدأن يصل الأمر إلى هذا الجد، ناسياً أن الناس إذا أطلقت من عقالها صعب بل استحال التحكم بها. ولقد بذل المخلصون جهداً كبيراً في سبيل منع الحسين من الحروج واللحاق بأنصاره في الكوفة لعلمهم أن أهل الكوفة غير صادقين في وعدهم وهم الذين خذلوا أباه وأخاه. فأهل الكوفة \_ برسائلهم الكثيرة \_ هم المسؤولون الأولون عن هذه المأساة. كذلك بذل عبدالله بن جعفر ووالي يزيد على مكة عمرو بن سعيد جهوداً أكبر لثنيه عن عزمه وذلك في رسالتيها اللتين أرسلتا له من قبلها بعد تركه مكة مباشرة، ولكن الحسين رفض ذلك رفضاً قاطعاً وذلك في رسالتها إلى عمرو بن سعيد (أ).

ولقد حاول يزيد نفسه منع خروج الحسين أو استرداده من الطريق بعد خروجه من مكة وذلك بالرسالة التي أرسلها إلى عبدالله بن عباس. وجوابها يدل على ثقة ابن عباس أن الحسين لن يقطع رحم يزيد أو يفكر بالثورة ضده (<sup>(7)</sup> . ولكن ذلك لم يجد نفعاً ولم يصغ الحسين لأحد وخرج طالباً نوال حقه أو الاستشهاد ده نه.

ويبدو الحسين شهمأ كل الشهامة قبيل المعركة وأثناءها لما علم بخذلان الناس

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة. المصدر المذكور آنفاً؛ ٢ جـ ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري. المصدر المذكور آنفاً ٤ جـ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير. المصدر المذكور آنفاً ٨٠ جــــ ١٦٤.

إياه وإنكار وجوه أهل الكوفة الذين خرجوا في جيش ابن زياد لحربه كشبث بن ربعي وغيره إنهم أرسلوا له رسائل يطلبون منه القدوم إليهم. فهو قد رفض النزول على حكم ابن زياد (١)، وحسناً فعل، وكذلك طلب من عدد من الأعراب انضموا إليه في الطريق أن يتركوه وشأنه لأنه لا يريد لهم القتل الذي ينتظره (١). وكذلك يدل سلوكه حتى النفس الأخير على شخص مؤمن بالمثل العليا التي ينادي بها، مستعد للتضحية بالنفس في سبيلها، كرامة نفسه عنده مقدمة على أي اعتبار آخر حتى الحياة. وتبدو هنا مسؤولية ابن زياد أضخم مأعظم وأكبر من مسؤولية يزيد في وقوع هذه المأساة.

# معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان:

وأما معاوية بن يزيد فيبدو لنا شخصية خيالية رومانتيكية غارقة في أوهام وأحلام لا أساس لها من الواقع، مع عجز عن تصريف الأمور حدا بمروان بن الحكم أن يلتبه أبا ليلى. والعرب تسمى الشخص العاجز أبا ليلى. ولم يطل عهد ملكه إذ أنه ترك الخلافة وخلف البلاد تغرق في فوضى وحروب أهلية استمرت حوالي عشر سنوات ولم ينقذها منها إلا عبد الملك بن مروان بعد جهود جبارة ومعارك طاحنة ودماء كثيرة.

## مروان بن الحكم:

وأما مروان بن الحكم فرجل مجرب أصبح أمل الأمويين بعد تنازل معاوية الثاني ووفاته في الاحتفاظ بالحكم نطراً لصغر سن ولدي يزيد، خالد وعبىدالله. ولقد حاول عبيدالله من زياد أن يوجد له مركزاً ممتازاً في غيار هذه الفوضى، ولكن أهل البصرة خذليه بعد أن بايعوه ومنوه بالوعود. وهو في خطبته أمامهم

<sup>(</sup>١) الطبري المصدر المدكور العا ٤ حد ٣٢٣ ـ ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) يفس المتدرع جديد ٢٠٠

يعرض عليهم منجزاته وما حققه لهم من الأمن والدعة والرغد والرخاء (١). ولكن ذلك لم يجده نفعا واضطر للهرب واللحاق بمروان.

ولقد التف أنصار يزيد بن معاوية حول مروان، وخاصة البانية منهم نظراً لمبايعة القيسية لابن الزبير. وقد قبل عرب الاردن، وهم أخوال يزيد بن معاوية بزعامة حسان بن مالك الانفهام لجانب الأمويين وحرب الزبيريين شريطة أن يجنبهم الفلامين خالداً وعبدالله ابني يزيد لأنهم يكرهون أن يأتي الناس بشيخ ويأتوا هم بصبي (۱). وقد تم الأمر كها رسم وبويع مروان بالخلاقة ورُفض ابن الزبير لأنه منافق خلم خليفتين وكذلك رُفض ابن عمر لضعفه (۱).

ولقد لجأ أنصار مروان إلى اتباع أساليب اقناع الجمهور وإيهامه أن الأكثرية معهم وذلك لما خطب ابنه عبد العزيز مؤيداً دعوى والده وترشيحه للخلافة وكان الأنصار محيطين بالمنبر فهتفوا صدقت صدقت (1) ولقد برزت حركة التوابين زمن مروان بن الحكم وابنه عبد الملك، وهي حركة مبعثها ندم الشيعة في الكوفة لتخليهم عن الحسين وعدم نصرتهم إياه حتى آل به الأمر إلى القتل. فقرر هؤلاء بزعامة سليان بن صرد أن يثوروا حتى يقتلوا قتلته أو يموتوا دون ذلك. وقد برز هذا المعنى واضحاً في خطبة سليان لما فصل باتباعه لمحاربة ابن زياد إذ أنه أخبرهم انه لا مغانم معه لمن خرج يريد ذلك: من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ولحن منه فرحة الله عليه حياً وميتاً، ومن كان إنما يريد الدنيا وحرثها فوالله ما ناتي فيئاً نتفيؤه ولا غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله رب العالمين... فمن كان غير هذا ينوى فلا يصحينا (6) ولقد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٤ :- ٣٨٧ - ٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر. ٤ جـ ـ - ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. ٤ جـ - ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة، المصدر المذكور آنفاً. ٢ جـ - ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الطبرى. المصدر المذكور آنفاً. ٤ جـ ١٥٣ ـ ٤٥٦.

حاول أمير الكوفة من قبل ابن الزبير عبدالله بن يزيد أن يثني التوابين عن حركتهم هذه لعلمه بعجزهم عن انجاز أي شيء سوى استشهادهم فأرسل إليهم رسالة يحاول بها صرفهم عن عزمهم ولكنهم رفضوا ذلك على لسان سليان بن صرد (۱).

#### عبدالله بن الزبير:

وأما ابن الزبير فيمثل وجها آخر من وجوه الحركة التاريخية. إنه يمثل شخصاً طاعاً للخلافة ولكن لم يكن أهلها وليس عنده استعداد لها. فقد كان بخيلاً كل البخل والعرب لا تدين لبخيل. كان يعطي الناس فيء الله وكأنه يقسم ميراثه من أبيه الزبير، وكان ذلك معروفاً عنه وقد أراد أخوه مصعب أن يداوي هذا الداء وأن يتلافي هذا العبب الخطير في أخيه فكتب إليه: من سألك شيئاً فاكتب إلي به فإن أعطيته كان حمده لك وإن منعته كان ذمه علي. فلم يكتب لأحد إليه إلا أعطاه فأمسك ابن الزبير عن الكتاب لأحد إليه إلا كثيرة مستفضة.

كذلك لم يكن داهية ولم يكن ذا نظر في العواقب، ويمثل هذه الناحية أعظم تمثيل حواره مع الحصين بن نمير قائد الجيش الأموي الذي خلف مسلم بن عقبة في قيادة الجيش الذي أخضع المدينة، وكان محاصراً مكة لما ورده نبأ وفاة يزيد واضطراب الأمر من بعده فاعتقد الرجل ان عبدالله أهل للخلافة فأراد الاتفاق معه والسعي معه في الموضوع وعرض عليه فكرته، وكان يكلمه سراً، فها كان من ابن الزبير إلا أن قال رافعاً صوته: ليس دون أن أقتل بكل قتيل من أهل الحجاز عشرة من أهل الجواب

<sup>(</sup>١) نفس الصدر. ٤ جـ 20٨ - 20٩.

<sup>(</sup>٢) البلاذي، أحمد بن يجيي بن جابر. أنساب الأشراف. القدس، ١٩٣٨، ٥ جـ ـ ١٩٥٠.

السديد: كذب من زعم إنك من دهاة العرب، أكلمك سراً وتكلمني جهراً. وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب!

كذلك عجز ابن الزبير عن تآلف الشيعة وابن عباس وابن عمر، وقد أراد أن يظهر بمظهر العدل والنسك والتشبه بعمر بن الخطاب، وهو بنفس الوقت يخزن المال ويخرج ابن عباس إلى الطائف اخراجاً قبيحاً لأنه رفض مبايعته، وقرر إحراق ابن الحنفية واتباعه إذ رفضوا مبايعته، ولقد ظن إنه وجد في شخص المختار بن أبي عبيد حليفاً يمكن الاعتاد عليه، وكذلك تخلى عنه الخوارج الذين ساعدوه أول أمره ضد الأمويين.

والمختار مثل على المغامر الذي يحاول أن يلعب على جميع الحبال ويستغل جميع الطروف والملابسات والعواطف في سبيل السيطرة، فهو قد ادعى أن محمد بن الحنفية قد أرسله للأخذ بثأر الحسين حتى يجعل الشيعة تلتف حوله؛ وغمز من جانب سليان بن صرد وذكر أنه ليس صاحب الأمر لأنه عاجز وضعيف وأنه هو المختار صاحب الأمر (١٠).

ولقد شك كثير من الشيعة في حقيقة أمر المختار فأرسلوا وفداً منهم إلى ابن الحنفية يسألونه رأيه في الموضوع، وعلى الرغم من أن جواب ابن الحنفية لم يكن واضحاً كل الوضوح إلا أن الشيعة اعتبروه كافياً لهم ليتعاونوا مع المختار؛ وما دعاكم المختار إليه فوالله لوددت أن الله انتصر لنا بمن شاء من خلقه (٢).

ولقد دعا المختار إليه الموالي وشاركهم في الفي، فانضموا إليه بأعداد كثيرة، ويبدو ذلك واضحاً من خطبة ابن مطيع في أهل الكوفة يحرضهم على حرب المختار، أيها الناس، إن من أعجب العجب عجزكم عن عصبة منكم قليل عددها

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. ٤ جـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) البلاذري. المصدر المذكور آنفاً. ٥ جـ ٢٢١ ـ ٢٢٢.

خبيث دينها ضالة مضلة. اخرجوا إليهم فامنعوا منهم حريمكم وقاتلوهم عن مصركم والمتلومة عن مصركم والمتعود منهم فيأكم، وإلا والله ليشاركنكم في فيئكم من لا حق له فيه، والله لقد بلغني أن فيهم خسائة رجل من محرريكم عليهم أمير منهم، وإنما ذهاب عزكم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون (١٠).

ولقد شعر المختار بحرج موقفه فأراد استرضاء ابن الزبير والحفاظ بنفس الوقت بزعامة الشيعة في الكوفة والارتباط بابن الحنفية، ولكن ذلك لم يكن مكناً بالنسبة لشخص من طراز ابن الزبير، ذلك أن المختار بلغه أن عبد الملك أرسل جيشاً لمحاربة ابن الزبير وأن الجيش عسكر بوادي القرى فأرسل إلى ابن الزبير يغبره بذلك ويقترح عليه أن يرسل من قبله جيشاً يحارب جيش ابن مروان، ولكن ابن الزبير أرسل إليه يقول: فإن كنت على طاعتي فلست أكره أن تبعث الجيش إلى بلادي وتبايع لي الناس قبلك فإذا أتنني بيعتك صدقت مقالتك وكففت جنودي عن بلادك وعجل بتسريح الجيش الذي أنت باعثه ومرهم فليسيروا إلى من بوادي القرى من جند ابن مروان (۱۰).

ولكن ذلك لم يكن في مكنة المختار ونشب الصراع بينه وبين ابن الزبير انضم فيه رؤساء القبائل وعامة العرب في الكوفة إلى ابن الزبير ضد المختار فانتهى أمره.

ولقد قويت شوكة الخوارج أيما قوة في عهد ابن الزبير وحاربهم المهلب حرباً لا هوادة فيها حتى تمكن من ردهم عن البصرة، وذلك بعد أن كانوا ساعدوا ابن الزبير ثم انفصلوا عنه على أثر المحاورة الشهيرة التي جرت بينه وبينهم<sup>(۲)</sup>.

وهكذا أثبت ابن الزبير ضعفا سياسياً مزرياً إلى جوانب نواقصه الأخرى.

<sup>· (</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. ٤ جـ ٥٠٤ ـ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . ٤ جـ ٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ٤ جـ - ٤٣٧ - ٤٣٨ .

فلم يتمكن من استغلال المختار ولا استغلال الشيعة ولا الخوارج وتألب الجميع ضده، وإذا أضفنا إلى ذلك قلة أنصاره المحنكين المجربين أدركنا لماذا عجز عن استخلاص الخلافة لنفسه بعد أن كان خطب له بعد وفاة يزيد في أغلب الأمصار حتى في دمشق نفسها.

ومما يجب ذكره قبل ترك ابن الزبير والانتقال إلى عبد الملك بن مروان الرسائل المتبادلة بين أفراد من الخوارج أنفسهم يعرضون فيها مبادئهم، وهي تعطي صورة صادقة كل الصدق عن عقيدة القوم وأفكارهم ومبادئهم. والرسائل بالحقيقة رسالتان أرسل الأولى نجدة الصغرى الذي يرى المقود إلى نافع بن الأزرق زعيم الغلاة من الخوارج الذي يرى قتل الرجال والأطفال والنساء. والمهم في الموضوع هو إدلاء الطرفين بحججها في الموضوع، وهما مثلان جيدان للأدب العقدي الخارجي().

#### عبد الملك بن مروان:

يعتبر عبد الملك المؤسس الثاني للدولة الأموية. وقد امتاز عبد الملك بحزم وعزم شديدين مكناه من تحقيق هذا الهدف ومن إعادة بناء الدولة الأموية. فهو وعزم شديدين مكناه من تحقيق هذا الهدف ومن إعادة بناء الدولة الأموية. فهو قضى على خصمه الرئيسي ابن الزبير وأصبح الخليفة الوحيد المعترف به في من زعاء الإسلامي. وقد بايعه ابن الزبير. كذلك قضى على بقية الحركات الأخرى كحركة التوابين وثورات الخوارج والثورات المحلية. وقد وطد الأمن وشجع الزراعة والتجارة وحارب الأعداء وتوسع في شالي أفريقية وعرب الدواوين وسك النقود الإسلامية بحيث يمكن القول دون الخوف من الزلل إن عهد لعهد العليد العظيم في جميع النواحي، وهو نفسه قد

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه. المصدر المذكور آنفاً. ٢ جـ ٣٩٦ ـ ٣٩٨.

فوض الحجاج أن يحكم باسمه ونيابة عن القسم الشرقي للإمبراطورية ، كما قد فوض أخاه عبد العزيز أن يحكم الجناح الغربي منها ، وقد قام الإثنان بمهمتهما خير قيام.

وتمتاز خطبه بعنفها وشدتها والغلظة على أهل الريب والعصيان. وهو منطقي في طلبه من الرعية: أيها الناس: دعوا الأهواء المضلة والآراء المتشتة ولا تكلفونا أعال المهاجرين وأنتم لا تعلمون بها (') كذلك هو صريح مع أهل المدينة يضرب لهم الأمثال ويبين لهم سبب بغضهم له وسبب بغضه لهم ويذكر أنهم لا يضعون إلا للقوي العنيف كعمر بن الخطاب الذي أطاعوه مع غلظته وتضييقه عليهم ولا يطيعون اللين الرقيق ويثبون به كما فعلوا بعثان: يا معشر قريش: وليكم عمر بن الخطاب فكان فظأ غليظاً مضيقاً عليكم فسمعتم له وأطعتم، ثم وليكم عنمان فكان سهلاً ليناً كريماً فعدوم عليه فقتلتموه، وبعثنا عليكم مسلماً يوم الحرة فتتلكم. فنحن نعلم يا معشر قريش أنكم لا تحبوننا أبداً وأنتم تذكرون يوم الحرة، ونحن لا تحبركم أبداً وفنى نذكر مقتل عثان ('') وهو لا يداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف، وهو ليس بالخليفة المستضعف ولا المداهن ولا الماؤون ('').

وهو يطلب الإنصاف من رعيته التي تطلب منه أن يسير فيها بسيرة أبي بكر وعمر ولم تسر الرعية بهذه السيرة. ما أنصفتمونا معشر زعيتنا: طلبتم منا أن نسير فيكم وفي أنفسنا سيرة أبي بكر وعمر في أنفسها ورعيتها ولم تسيروا فينا ولا في أنفسكم سيرة رعية أبي بكر وعمر فيها وفي أنفسها ولكل من القسمة نصيب (أ).

 <sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين. الأغاني. بيروت، دار الفكر للجميع، ١٩٧٠ م ٢٠
 (٢) جـ في ١٠ بجلدات. ١٥ جـ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) المسعودي. المصدر المذكور آنفاً. ٣ جـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير. المصدر المذكور آنفاً. ٩ جـ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً ٤ جـ ٦٥٥.

ونجد هنا أن عبد الملك وأخاه عبد العزيز والي مصر وأفريقية يخاطبها العالى والناس بعبارة.أكرمه الله وأصلحه الله وذلك بعد ذكر الخليفة أو الأمير. فقد وردت الجملتان معاً في خطبة لموسى بن نصير في بلدة ذات الجهاجم أثناء حديثه عن عبد العزيز بن مروان (۱). كذلك خاطب خالد القسري والي عبد الملك على البصرة الخليفة وأورد جملة أكرمه الله (۲) عند ذكر اسمه، وأورد جملة أصلحه الله (۲) في مكان آخر.

ولا يسع المر، إلا أن يعجب بالروح الديموقراطية التي تجلت في خطبة موسى ابن نصير لما ولاه عبد العزيز ولاية أفريقية عوضاً عن واليها السابق حسان بن النمان. فقد قدم موسى إلى بلدة ذات الحجاجم وهناك جمع الجند وخطبهم وبين لم خططه وما يطلبه منهم وقال فيا قال: وإنما أنا رجل كأحدكم، فمن رأى مني حسنة فليحمد الله وليحض على مثلها، ومن رأى مني سيئة فلينكرها فإني أخطى كما تخطئون وأصيب كما تصببون أ. وكذلك تجلت عبقرية موسى بن نصير المسكرية في معالجة الوضع السيء الذي واجهه لما قدم أفريقية والعدو قريب من البلد فقرر أن يبدأ بالعدو وقلاعه قبل محاولة التوسع فيا وراء ذلك أه.

وتعتبر وصية عبد الملك لأخيه عبد العزيز لما أقره أميراً على مصر قطعة فنية رائعة وخلاصة ممتازة لتجارب عبد الملك في الحكم ودستوراً في معاملة الناس والتعامل معهم: ابسط بشرك وألن كفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ بك وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك فإنه وجهك ولسانك... وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق الأمور. وإذا سخطت على

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة. المصدر المذكور آنفاً ٢ جـ ٩٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرى المصدر المذكور آنفاً ٥ جـ ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٥ جـ ١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة. المصدر المذكور آنفاً ٢ ج٨٩ \_ ٩٩

<sup>(</sup>۵) نفس المصدر ٢ جـ ٩٩ ـ ١٠٠.

أحد فأخر عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه أقدر منك على ردها بعد امضائها (١) .

## الحجاج بن يوسف:

والحجاج شخصية قوية كان له من التأثير في العصر الأموى ما فاق به أياً من الولاة الآخرين وما فاق به كثيراً من الخلفاء ، وإليه الأمويون مدينون في تشبيت دعائم ملكهم في شرقى الأمبراطورية من جهة، وإلى التوسع الهائل الذي تم زمن الوليد والذي أدى إلى اتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية حتى وصلت إلى الهند وإلى حدود الصين من جهة أخرى. ولكن سياسة الحجاج تقوم على العنف المتناهى وعلى استعمال السيف والقسوة في سبيل تطبيق النظام وفرضه أحب الناس أم كرهوا. إنه يعرف مصلحة الدولة وهي مقدمة على مصلحة الفرد ولا يتحرج عن عمل أي شيء في سبيل مصلحة الدولة. وخطبه ورسائله كلها قطع أدبية فنية تصلح للدراسة ونماذج تحتذى، ولا أجد أديباً أو خطيباً ـ باستثناء المتنى وعلى ابن أبي طالب \_ طبع خطبه بطابع شخصيته كها فعل الحجاج. تقرأ الخطبة ،وهي له، ولكن لا تعلم أنها له، ولكنك إن كنت مطلعاً على أسلوبه الخطابي تحكم فوراً أنها له. وهو جاهلي جبار يفترق عن زيـاد في إفراطه في الطغيان والشدة على الرعية، ولكنه يفوقه حيوية وبلاغة وفصاحة وإخلاصاً للمصلحة المتمثلة في الخليفة وأسرته. وعلى كل حال فإن خطبته التي ألقاها في أهل الكوفة لما ولى العراق تعد معرضاً لصفاته المذكورة، فالألفاظ ضخمة كالصخور والجمل مقتضبة صاخبة، والتصوير يمثل الهلاك والبلاء. والعبارة أقوى من إعلان الحرب وأشد وقعاً من صوت القنابل والمتفجرات، والتأثير يعتمد فوق ذلك على اقتياس الأشعار وآبات الانذار الارهابية.

 <sup>(</sup>١) ابن الطقطقي، فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاسية. القاهرة، ١٩٢٣ م. ص ١٠١ – ١٠٠.

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني

إني والله لأرى أبصاراً طامحة وأعناقاً متطاولة ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني أنا صاحبها؛ كأني أنظر إلى الدماء تترقرق بين العائم واللحى... والله لا أقبل لكم عثرة ولا أقبل منكم عذرة... يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوى، الأخلاق... والله لألحونكم لحو العود ولأعصبنكم عصب السلمة... طالما سميتم في الضلالة وسلكتم سبيل الغواية وسننتم سنن السوء... يا عبد العصا وألاد الاماء...(١)

ولبست بقية خطبه أقل دلالة على شخصيته أو سياسته من هذه الخطبة، فكلها تمور بالتهديد وتموج بالوعيد وأسلوبها لا يختلف عن بعضها: يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأولاد الاماء ... (ث) وهو لا يعرف المجاملة أو التآليف أو حتى الرغبة وتمني الخير للآخرين. إنه يستكثر على أهل العراق التي تأتي بعد انتهاء فترة الغزو ويحسدهم على الفرح الذي يحصل للإنسان عندما يؤوب إلى بلده من سفر شاق خطر: يا أهل العراق: إني لم أجد لكم دواءً أدوى لدائكم من هذه المغازي والبعوث لولا طبب ليلة الإياب وفرحة القفل منها تعقب راحة ؛ وإني لا أرى الفرح عندكم ولا الراحة لكم، وما أراكم إلا كارهين لمقالتي، وأنا لرؤيتكم أكره (ث).

والمبدأ الأساسي الذي يصدر عنه الحجاج والذي أخذ نفسه بـه وأخذ الآخرين به هو مبدأ الطاعة المطلقة لولي الأمر. فالأمر الذي يصدر عن الحاكم يجب تنفيذه باحباره مها كان تافها ومها واجه المأمور من عقبات في سبيل تنفيذه، وإلا أصبح دمه حلالاً للحاكم: والله لا آمر أحداً يخرج من باب من

<sup>(</sup>١) المسعودي. المصدر المذكور آنفاً. ٣ جـ ١٣٣ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المبرد. المصدر المذكور آنفاً. ١ جــ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عد ربه. المصدر المذكور آنفاً. ٤ جـ ١١٨ - ١١٩.

أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه (١).

فهو يكره أهل العراق ويشتد عليهم كل الشدة لأنهم أهل شقاق وخلاف على ولاتهم ولا يطيعون الأوامر التي تصدر إليهم ويهربون عند اللقاء، على حين أنه يجب أهل الشام كل إلحب ويمدحهم ويحدب عليهم لأنهم أهل طاعة لولاتهم مناقشة: ... وكيف تنعكم تجربة أو تعظكم وقعة أو يحجزكم إسلام أو يردكم إيمان؟! ألستم أصحابي بالأهواز حيث رمتم المكر وسعيتم بالغدر واستجمعتم للكفر وظننتم أن الله يخذل دينه وخلافته! وأنا أرميكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذاً وتنهزمون سراعاً. ثم يوم الزاوية وما يوم الزاوية! بها كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم وبراءة الشام منكم ونكوص وليه عنكم إذ وليتم كالإبل الشوارد... ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام: إنما أنا لكم كالظلب من الضباب ويحرسها من الذئاب. يا أهل الشام أنتم الجنة والرداء، وأنتم العدة والخذاء (٢)

وموقف الحجاج من الموالي لا يختلف، في شدته، عن موقفه من أهل العراق، ولكنه يتميز باجتقار وإصرار على أن يحنظوا بمواقعهم وعلى أن يكونوا أداة تستثمرها الدولة في سبيل مصالحها: عذيري من هذه الحمراء [يعني الأعاجم] برمي أحدهم بالحجر إلى السهاء ويقول: يكول إلى أن يقع هذا خير. والله لأجعلنهم كامس الدابر (7).

وعلى الرغم من جبروت الحجاج وشراسته وقسوته، إلا أنه كان يسمح

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً. ١ جـ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه. المصدر المذكور آنفاً ٤ جـ ١١٥ - ١١٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. ٤ جـ ١٨٨ - ١١٩.

بالمناقشة ويتحلى، بما يمكن أن نسميه لمحات من روح ديمقراطية. وذلك إذا وجد الشخص الجريء الشجاع القادر على الوقوف في وجهه، كما حدث بينه وبين جامع المحاري الذي رد على الحجاج ذات مرة والحجاج يخطب ويشكو سوء طاعة أهل العراق له: أما أنهم لو أحبوك لأطاعوك... فدع ما يباعدهم عنك إلى ما يقربهم إليك والتمس العافية فيمن دونك تعطها ممن فوقك... ولكن الحجاج رد عليه بقوله: والله ما أراني أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف فأجابه جامع: أيها الأمير إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله. قال: أجل ولكنك لا تدري لمن يجعله. فقال الحجاج: يا هناه إنك من محارب. فقال جامع:

وللحرب سميناً وكنا محارباً إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمرا فغضب الحجاج منه وقال: والله لقد هممت أن أخلع لسائك فأضرب به وجهك. فقال له: يا حجاج: إن صدقناك أغضبناك وإن كذبناك أغضبنا الله فغضب الأمير أهون علينا من غضب الله (١).

كذلك برهن الحجاج على معرفة خارقة بأمور الحرب ونفسية الجنود ولا سيا المنهزمين منهم، فإنه أدرك أهمية النواحي المعنوية، علم أن الجندي المهزوم من وجه العدو والذي ملىء منه خوفاً ورعباً لا يفيد من أجل مقارعة نفس العدو وربما كان وبالاً على نفسه وعلى غيره إذ أنه سيكون سبباً في بث الذعر والخوف في نفوس الآخرين. ويبدو ذلك جلياً في خطبة للحجاج يذم أهل العراق لهربهم من حرب الخوارج ويقول: يا أهل الكوفة: فلا أعز الله من أراد بكم العز ولا نضر من أراد بكم النصر ؛ اخرجوا عنا لا تشهدوا معنا قتال عدونا... ولا تقالوا معنا إلا من كان لنا عاملاً ومن لم يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء (1).

ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. عبول الأخبار: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة،
 وزارة الثقافة، م ١٩٦٣م. ٢ ج - ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) الطبرى. المصدر المذكور أنفاً ٥ جـ ٩٢.

ولعل أشد ثورة شهدها الحجاج هيي ثمورة الفقهاء والقراء بقيادة ابن الأشعث، ذلك أن هذه الثورة نجحت في إكتساح القسم الأكبر من شرقى الإمبراطورية الإسلامية واحتلت البصرة وأيدها العراقيون وأذكى أوارها الفقهاء والقراء بما لهم من نفوذ ديني واسع، وظن العراقيون أنه قد آن الأوان لأن يكيلوا للحجاج بالكيل الذي كال لهم بدل الصاع صاعين أو أكثر وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم حتى اضطر الحجاج إلى الاستنجاد بعبد الملك: أما بعد ، فياغوثاه ثم ياغوثاه (١) . وعلى الرغم من أن عبد الملك لبي الحجاج: أما بعد: فيا لبيك ثم يا لبيك ثم يا لبيك (٢)، إلا أن الثورة وروح العداء التي أججتها أخافت عبد الملك حتى أنه عرض على ابن الأشعث أن يعزل الحجاج عن العراق وأن يمنح ابن الأشعث إحدى الولايات مدى الحياة. ولكن ذلك كان في منتهى الصعوبة بالنسبة للحجاج الذي اعتاد أن يكون السيد المطاع في العراق وغيره فأرسل إلى عبد الملك يحذره من نتائج هذه العروض، وقد لجأ الحجاج، في سبيل إقناع عبد الملك بخطل التفاوض مع الثائرين ـ بله إجابة طلباتهم ـ إلى وقائع التاريخ الإسلامي القريبة، وخاصة منها ما كان له علاقة وصلة بالأمويين، والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي لا يلبثون قليلاً يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلا جراءة عليك. ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان؟ فلما سألهم ما يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص. فلما نزعه لم تتم لهم السنَّة حتى ساروا إليه فقتلوه. إن الحديد بالحديد يفلح <sup>(٢)</sup>...

ولقد قدر الحنجاج المواهب وقدر الرجال الذين يستطيعون إثبات ذواتهم والذين كسبوا احترام أنفسهم إذا عارضوه، على حين كان يحتقر الأشخاص

 <sup>(1)</sup> اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. تاريخ اليعقوبي. بهروت، دار صادر ودار بهروت،
 ١٩٦٠ م. ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) الطبرى. المصدر المذكور أنفأ جد ٥ - ١٥٦.

التافهين ويثقل من وطأته عليهم. فهذا هو المهلب رد على الحجاج واستعجاله إلى هي حرب الأزارقة وتهديداته له برسالة شفهية وجهها إلى الحجاج وأرسلها مكتوبة إلى عبد الملك يقول: إنما البلاء أن الأمر إلى من يملكه لا إلى من يعرفه، فإن أمكنتني المن تسبتني لحرب هؤلاء القوم على أن أدبرها كما أرى، فإن أمكنتني الفرصة انتهزتها وإن لم تمكني فأنا أدبر ذلك بما يصلحه، وإن أردت مني أن أعمل برأيك وأنت غائب، فإن كان صواباً فلك وإن كان خطأ فعلي فابعث من رأيت مكاني (١٠). ولقد احترم الحجاج في المهلب رجولته ورأيه فأرسل إليه يقول: إني قد رددت الرأي فدبر ما ترى واعمل بما تريد (١٠).

على حين نرى الحجاج نفسه يخاطب القواد الآخرين الذين تولوا حرب الحوارج بعد المهلب بلهجة قاسية ولا يسمح لهم بالمناقشة، وإنما مهمتهم تنفيذ آرائه واواسره فقط مما أدى إلى انهزام جيوش كثيرة كان يقودها قواد ثانويون كما هي الحال في رسائله إلى سورة بن الأبجر والجزل بن سعيد وغيرهما من القواد (").

وقد ظل الحجاج مرفوع الرأس أمام جميع الحكام والخلفاء \_ باستثناء عبد الملك استاء من الحجاج لأنه كان يغفل رسائله ولا الملك - فهذا سليان بن عبد الملك استاء من الحجاج لأنه كان يغفل رسائله ولا يجيب عليها، وذلك زمن أخيه الوليد فأرسل إليه رسالة مملوءة بما أن سليان ولي والتهديد. فإذا كان جواب الحجاج على هذه الرسالة؟ وهو يعلم أن سليان ولي المهد وأن الخلافة صائرة إليه لا محالة. كان جوابه قطعة فنية رائعة من النثر المملوء بالعزة والكرامة وإكرام النفس، وهي في الوقت نفسه خالية من التهديد

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهائي. المصدر المذكور آنفاً ١٣ جـ - ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة الدينوري. المصدر المذكور آنفاً ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرى. المصدر المذكور آنفاً ٥ جـ ٦٠ ـ ٦٥.

العنيف المألوف في أقوال الحجاج وكتاباته وإن احتوت على قدر لا بأس به من التقريع لسليا<sup>ن (۱)</sup>.

ولكن المأخذ الوحيد الذي يؤخذ على الحجاج هو استخذاؤه امام جبروت عبد الملك وحداً من الرسائل العنيفة إلى الحجاج بسبب أنس بن مالك الذي أساء الحجاج معاملته وأغلظ له القول فاشتكى أنس إلى عبد الملك فأرسل إلى الحجاج يلومه ويهدده ويوجه له كلمات قاسية؛ وكذلك رسالة عبد الملك إلى الحجاج بعد وقعة دير الجاجم، وهي تفيض بالوعيد والتهديد والويل والثبور. ولكن أجوبة الحجاج لم يكن فيها ذلك الاستخذاء الذليل الذي نجده عند الآخرين وإنما هو خضوع الجندي لقائده الأعلى على حق نقض تصرفاته وحق تقريعه على تقصيره، كما نجد في رسائله لعبد الملك مقارعة للحجة بالحجة ودفعاً للتهم الموجهة ضده أو ضد قده (أ)

#### الوليد بن عبد الملك:

نأتي الآن إلى عصر الزهو في التاريخ الأموي، وربما في التاريخ الإسلامي كله، وذلك طبعاً بفضل جهود عبد الملك الذي خلف لابنه الوليد خلافة مستقرة وبلاداً مزدهرة وجيشاً قوياً وجهازاً إدارياً كفؤاً فاستغل الفرصة الوليد وقام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وعمرانية رائعة في الداخل، وحارب أعداء الإسلام ووسع رقعة الامبراطورية توسيعاً هائلاً وكان الحجاج ساعده الأبين في هذا المضار. وقد اشتهر عصره بالقواد العظام الأكفياء والخطباء البلغاء ويأتي على رأس الجميع الحجاج، ثم يليه خالد بن عبدالله القسري والي مكة وعثمان بن جيان والي المدينة، وهما تلميذان من تلاميذ الحجاج في الخطابة وفي أساليبه جيان والي المدينة، وهما تلميذان من تلاميذ الحجاج في الخطابة وفي أساليبه الإدارية وفي فصاحتها وبلاغتها، وأما القواد فيكفي عصر الوليد فخراً أنه أنتج

<sup>(1)</sup> ابن عبد ربه. المصدر المذكور آنفاً ٥ جـ ٤١ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٥ جـ ٢١ ـ ٢٩.

قتيبة بن مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم الثقفي الذي قاد الجيوش وفتح السند وهو ابن سبع عشرة سنة.

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قربه سؤدداً من مولمد ولا ننسَ موسى بن نصير وطارق بن زياد فاتحي الأندلس.

ولقد امتد نفوذ الحجاج في جميع أنحاء الأمبراطورية حتى شمل مكة والمدينة. ذلك أن عدداً من السياسيين العراقيين هربوا من الحجاج ولجأوا إلى المدينة ومكة فلاحقهم الحجاج هناك وطلبهم وأتى بهم إليه. وذلك واضح من خطبة عثهان بن جيان في أهل المدينة (1 وخطبة خالد القسري في أهل مكة (1).

هذا ويلمس الدارس لخطبة عثان هذا نفوذ الحجاج السياسي ونفوذه الخطابي واللاغي عليه. فقد افتتح خطبته بذم أهل المدينة وتقريعهم وتهديدهم على طريقة الحجاج ثم انتقل إلى ذم أهل العراق: وقد ضوى إليكم من يزيدكم خبالاً أهل العراق هم أهل الشقاق والنفاق... وكانوا (أهل العراق) أول الناس فتق أهل العراق عرى الإسلام عروة عروة وانغلوا البلدان، والله إني لأتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم (٢). ولكن الشيء الجديد الذي يبدو في هذه الحطبة هو إعلانه أمام الملأ انه أرسل الجواسيس تحصي على الناس أقوالهم وتبلغها له. فهذا أول نص رسمي وصل إلى علمنا عن وجود المخابرات ورجال المباحث تتسمع أقوال الناس وتبلغ عنهم الحاكم في العصر الأموي: يا أهل المدينة: والله ما أنتم بأصحاب قتال فكونوا من أحلاس بيوتكم وعضوا على النواجذ فإني قد بعث في مجالسكم من يسمع فيبلغي عنكم أنكم في فضول كلام... (1).

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. ٥ جـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ٥ جـ ٢٤٣ \_ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٥ جـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

ولقد رافق افتتاح الأندلس كلام كثير عن خطبة عصهاء قالها طارق بن زياد مولى موسى بن نصير، وهي تعتبر، في نظر الكثيرين، قطعة فنية رائعة تثير الحماس للقتال والأنفة من الهزيمة؛ وأن طارقاً تمكن بواسطة هذه الخطبة من جعل الجيش يتقدم ويقدم حتى تم له النصر على جيش يفوقه عدة وعدداً. لا شك ان حماسة طارق وكفايته وحسن قيادته وإيمان المسلمين وشجاعتهم واستعدادهم للتضحية ، كل ذلك عوامل ساعدت في ربح المعركة ، إلى جمانب العموامل الأخرى التي كانت تضعف الاسبان وتخذلهم. ولكن لا أدري كيف تسنى لطارق \_ وهو فتى بربري لا يتقن العربية، بل الخطابة بها \_ أن يأتي بخطبة هي آية من آيات البلاغة والفصاحة مما يعجز عنه العرب الأقحاح الأصلاء؟ لا نعتقد أن ذلك بالإمكان. كما وأن قصة إحراق السفن التي ترافق هذه الخطبة قصة ملفقة لأن السفن ليست ملكاً لطارق أو للدولة الأموية، وإنما هي عارية مستردة أعارهم إياها يوليان حاكم سبتة الاسباني، كها وان احراقها يعتبر \_ من جهة نظر عسكرية \_ عملاً غير صائب ويقطع الصلة بينه وبين الجيش الرئيسي جيش موسى بن نصير الذي يذكر المؤرخون انه انتقل إلى الأندلس بجيشه الرئيسي لما وصلته أنباء الفتح. وإن الدارس لأسلوب هذه الخطبة يجده أسلوباً متأخراً عن زمن طارق بن زياد إذ تكثر فيها التشبيهات والسجع والمترادفات وتبدو فيها آثار الصنعة مما يوحي بأسلوب عباسي من القرن الثامن للهجرة: وقد بلغكم ما انشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدر والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان. وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال غرباناً واختاركم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ثقة منه بارتياحكم للطعان واستاحكم بمجالدة الأبطال والفرسان . . . (١) .

 <sup>(</sup>١) المقري، أحد ين محد التلمساني. نقح الطيب من غضب الأندلس الرطيب... تحقيق محد عي
 الدين عبد الحميد. القاهرة دار الكتاب العربي، ١٩٤٩ - ١ ج- ٢٢٥ - ٢٢٠ - ٢٢٠.

والذي يبدو لنا ، أن الخطبة بنصها الأصلي ، إن وجدت أصلاً ، كانت قصيرة عادية ، ولكن الرواة زادوا فيها وغيروا فيها وأعادوا صياغتها حتى أصبحت بشكلها المعروف المألوف لدينا . مع العلم أننا نميل إلى اعتبارها خطبة منحولة لا علاقة لطارق بن زياد بها ، وإن كانت تمثل أفضل تمثيل عواطفه وعواطف من معه وأحاسيسهم وأحلامهم ومطامحهم وواقع الحال في الجزيرة .

وقد كثر في عهد الوليد ومن أتى بعده من الخلفاء تبادل الرسائل بين الخلفاء ولاة عهودهم إذا كان ولي العهد أخاً للخليفة وكلها عتاب ودفاع. يبلغ الخليفة أن ولي عهده تمنى موته واستعجل هلاكه فيعتب عليه ويكتب له بذلك فيرد الآخر معتذراً متنصلاً ، ولا ندري مبلغ هذه الرسائل من الصحة ، ولكنها تمثل عواطف حقيقية كان يشعر بها ولاة العهود تجاه إخوانهم الخلفاء كما هي الحال بين الوليد وأخيه سلهان (١) ، وكما حدث فيا بعد بين يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام . وكلها رسائل ذات أهمية كبرى إذ تكشف عن طبيعة النفس الإنسانية وعا كان يحاك في الحفاء وعن أساليب العتاب والدفاع وتطورها حتى أصبحت في العصور المتأخرة فنا أدبياً قائماً بذاته.

#### سليان بن عبد الملك:

ويمتاز عهد سليان بأنه العهد الذي بذرت فيه البذور الأولى التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية، ذلك أنه شخص خضع لعواطفه وميوله الشخصية ولم يقم وزناً لمصلحة الدولة فانتقم من جميع الولاة الذين رفعوا شأن الدولة وكانوا السبب في عظمة أخيه الوليد. وفي رأينا أن سياسة سليان هذه همي التي مهدت الطريق أمام العباسيين وأوجدت التربة الصالحة لنمو الدعاية العباسية. ذلك أنه ضرب المثل الأسوأ للآخرين في تغليب العواطف الشخصية والمصالح الشخصية على مصلحة الدولة والأمة. وأكبر مثل على ذلك معاملته السيئة لموسى بن نصير

<sup>(</sup>١) المسعودي. المصدر المذكور آنفاً ٣ جـ ١٧٣ - ١٧٤.

وتآمره على ولده عبد العزيز خليفته على الأندلس حتى قتله وأحضر رأسه عنده وأراه لوالده الشيخ، الذي مدح ابنه وأسف لمصرعه، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لأي أب مها تكن الظروف والأصول في كان جواب سليان له إلا أن قال: بل ابنك المارق من الدين والشاق لعصا المسلمين المنابذ لأمير المؤمنين فمهلاً أيها الشيخ الخرف (۱). هذا السلوك الأخرق الأحق نسف جميع قواعد الإخلاص والولاء والنصيحة والتضحية في سبيل البيت الأموي، وعلام يضحي الإنسان ويتعب نفسه ويتعب الآخرين في سبيل خليفة حقود حسود وأخرق ينكل بالقواد الأكفاء ويضطهدهم ويسيء إليهم ومن الملاحظ أن سلمان لبس من لخظته الأولى مسوح الوعاظ، فخطبته الإفتتاحية لحكمه هي قطعة من الوعظ للآخرين أكثر منها تبيان لسياسته في إدارة أمور الدولة: إن الدنبا دار غرور وباطل وزينة وتقلب بأهلها تضحك باكبها وتبكي ضاحكها ... (۱).

والذي يجب ملاحظته والعناية به وصية أبي هاشم لمحمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أبي طالب عام الغيب وأن الأمر صائر إلى ولد محمد بن علي: يا ابن عم: أنا ميت وقد صرت إليك، وهذه وصبة أبي إليّ وفيها إن الأمر صائر إليك وإلى ولدك، والوقت الذي يكون ذلك والعلامة وما ينبغي لكم العمل به على ما سمع من أبيه علي بن أبي طالب. وقد ذكرت الوصية عبدالله بن الحارثية بأنه الخليفة المنتظر وإن أخاه عبدالله الذي هو أكبر منه سأتي بعده: واعلم ان صاحب هذا الأمر من ولدك عبدالله ابن الحارثية مْ أخوه عبدالله الذي هو أكبر منه (٢).

وطبعاً هذا شيء غير حقيقي ولا يعلم الغيب إلا الله، ولم يدع الإمام علي ولا غيره أنه يعرف الغيب، والذي يبدو لنا أن هذه الوصية ــ أو على الأقل الفقرات

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة. المصدر المذكور آنفاً ٢ جـ ١٥٣ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المسعودي. المصدر المذكور انفاً ٣ جـ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي. المصدر المذكور آنفاً ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

التي فيها تنبؤ والفقرات التي تسبغ الشرعية على الدعوة العباسية \_ قد صيغت في العصر العباسي لغايات سياسية تتعلق بالعباسيين وذلك لمواجهة المعارضة العلوية وأحرارها على ان العلويين هم الخلفاء الشرعيون لعلي بن أبي طالب وللرسول وان العباسيين مغتصبون كما كان الأمويون مغتصبين قبلهم.

ولقد أوقع سليان بعض الولاة بحرج بسبب طلبه منهم ان يلعنوا الحجاج. فهذا خالد القسري عامل مكة مدح الحجاج قبل برهة ثم أتاه أمر سليان بعد ان أصبح خليفة بذم الحجاج فها كان منه، للتخلص من الموقف الحرج الذي أوقفه إياه سليان إلا أن شبه الحجاج بإبليس الذي مدحه الله لحسن عبادته فلما عصى ربه لعنه وطرده من رحته (١).

## عمر بن عبد العزيز:

ولقد حاول عمر بن عبد العزيز \_ خلال خلافته القصيرة \_ ان يوقف العوامل التي كانت تنخر دعائم العرش الأموي، وان يطبق روح الإسلام، فألغى الجزية عمن أسلم وأرضى الشيعة وآل هاشم وأجرى الحق مجراه ومنع الصدام بينه وبين الخوارج.

ويبدو عمر بن عبد العزيز رجلاً منطقياً واسع الاطلاع على التاريخ الإسلامي ووقائمه وذلك في حواره مع الخوارج. ولا سيا عندما طلب منه الخوارج ان يتبرأ من أسلافه ويلعنهم ويلعن الظالمين والفاسقين: أرأيتم لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها ؟ فإن كانت كذلك فأخبرني أبيا المتكام متى عهدك بلعن فرعون ؟ قال ما أذكر متى لعنته. قال: ويحك لم لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق ويسعني، فيا زعمت، لعن أهل بيتى والتبرؤ منهم (٢٠).

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه. المصدر المذكور آنفاً ٤ جـ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المسعودي. المصدر المذكور آنفاً ٣ جـ ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

وقد حاول عمر مساواة الموالي بالعرب وأمر بوضع الجزية عمن أسام ومنع التعذيب والفرب بالسياط وغيره من الوسائل البربرية في تحصيل الفرائب، كتب أحد عاله إليه يقول: إني قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة... فأرسل يكفهم إلا السيف أو السوط وكرهت الإقدام على ذلك إلا ياذنك. فارسل إليه عمر يقول: أنت أحرص على الفتنة منهم لا تضربن مؤمناً ولا معاهداً إلا في حق (۱) ... وكذلك طلب عمر من واليه على خراسان أن يضع الجزية عمن صلى إلى القبلة؛ ولكن ذلك كسر بيوت الأموال وقرر العامل و وهو ابن الجراح - أن يمتحن المهتدين للإسلام بالختان وكتب بذلك إلى عمر فأجابه عمر: إن الله بعث محداً على المعالم المعتدين الإسلام بالحتان وكتب بذلك إلى عمر فأجابه عمر: إن الله بعث محداً على المعتمد الحريث عنهداً على المعتمد المعالم المعتمد إن الله بعث محداً على المعتمد المعتمد إن الله بعث محداً إلى التهدين للإسلام بالحتان وكتب بذلك إلى عمر

ورسائله كلها لعماله تنبض بهذه الروح وتنبع من نفس المنبع.

ولقد حاول عمر ان ينصف آل هاشم فالنى لعن علي بن أبي طالب وأبدله بالآية الكريمة: ﴿ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ كذلك رد فدك إلى ما كانت عليه زمن الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان كما يبدو من رسالته إلى عامله على المدينة: إني نظرت في أمر فدك وفحصت عنه فإذا هو لا يصلح له ورأيت أن أردها على ما كانت عليه زمن رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان (٢٠).

ولقد أمر عمر بتوزيع عشرة آلاف دينار بين آل هاشم، وخاصة أولاد علي من فاطمة، وذلك تعويضاً لهم عن حقرقهم السابقة في بيت المال مما استحق عليه شكرهم. وقد أرسلت له فاطمة بنت الحسين رسال فياضة بالعواطف والشكر له على موقفه النبيل هذا ... فوصل الله أمير المؤمنين وجزاه من وال خير ما جزى

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً ٥ جـــــ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ٥ جـ - ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، محمد. الطبقات الكبرى. بيروت، دار صادر. ٥ جـ ـ ٣٨٩.

أحداً من الولاة... فاقسم لك يا أمير المؤمنين لقد اختدم من آل رسول الله ﷺ من كان لا خادم له (۱).

ولعل أطرف حادثة هي قصة الرجل الذي أقسم بطلاق زوجته ان علي بن أبي طالب هو خير البشر بعد رسول الله، وقد اعتقد أبوها ان ابنته طلقت من زوجها على حين اعتقد زوجها ان يمينه برت وان المرأة لازالت زوجته وقد اختلف الزوج والأب حول الموضوع حتى رفع الأمر إلى عمر فحكم عمر ببر يمين الزوجة ورد زوجته له (۲). ونعتقد ان القصة كلها موضوعة الغاية منها تمجيد علي بن أبي طالب على لسان عمر بن عبد العزيز والدعاية للعلويين. والملاحظ في رسالة عمر إلى أسرى المسلمين في القسطنطينية أنه أصر على ان يفادى الماليك والعبيد والموالي كما يفادى الأحرار ... وقد بعثت إليكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم (۲).

#### يزيد بن عبد الملك:

ولكن هذا العهد الزاهر ، الذي كان من المكن أن ينقذ الدولة الأموية من السقوط وأن يغير مجرى التاريخ الإسلامي كله لو قيض له من يشمر فيه وينميه ويطوره، انقضى بوفاة عمر . ذلك ان خليفته يزيد بن عبد الملك أرسل إلى جميع والاته غداة أصبح خليفة رسالة نسخة واحدة يطلب منهم إهال تعاليم عمر والعودة بالناس إلى ما كانوا عليه سابقاً : أما بعد : فإن عمر كان مغروراً غررتموه أنتم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى أخصبوا أم أجدبوا ، أحبوا أم كرهوا ، حيوا أو ماتوا ، والسلام (أ).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٥ جـ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الحديد. المصدر المذكور آنفاً. ٥ جـ ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥.

 <sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني. المصدر المذكور انفاً. ٨ جـ - ١٥٧.

<sup>(1)</sup> ابن عبد ربه. المصدر المذكور انفاً ٤ جـ ٤٤١.

وكذلك تبادل يزيد وأخوه وولي عهده هشام رسائل العتاب والاعتذار كها فعل الوليد وسلمان من قبل (١). ولكن الحدث الهام الذي لم يمر له مثيل في التاريخ الأموي هو وجود وال يحدح أهل العراق ويصفهم بأنهم أهل السبق والسباق، معارضاً وصف الحجاج إياهم بأنهم أهل الشقاق والنفاق. ولكن عجبنا يزول فوراً إذا تذكرنا أن الشخص المادح للعراقيين هو وال ثائر ضد يزيد يطلب من العراقيين نصرته ضد الخليفة. ولذلك نجد يزيد بن المهلب يتملق أهل العراق ويدحهم ويذم أهل الشام ويدعو أهل العراق لانتزاع حقهم من أهل الشام: يا أهل العراق أقل العراق العراق، يا أهل السبق والسباق ومكارم الأخلاق: إن أهل الشام في أفواههم لقمة دسمة زببت لها الأشداق وقاموا لها على ساق وهم غير تاركيها لكم بالمراء والجدال فالبسوا لهم جلد النمور (١).

وبالجملة فقد كان حكم يزيد حكماً سيئاً في تاريخ الحكم الأموي اشتغل باللهو وغفل عن تصريف شؤون الدولة وعجز عنها واستشرت في عهده العصبية القىلمة وخاصة في خراسان.

#### هشام بن عبد الملك:

وغيد في هشام ملامح حاكم قدير اهم بمصالح شعبه إلى حد ما واهتم بمصالح الدولة: ولكنه لم يتمكن من إيقاف العوامل التي أدت بالدولة إلى السقوط، بل بالعكس نجد هذه العوامل قد تبلورت وأخذت شكلها النهائي في عهده. وقد حاول هشام أن يتشبه بأبيه عبد الملك في حزمه وعزمه، ولكنه غفل عن أن ظروفه غير ظروف أبيه. وتميز عهده بالصراع بينه وبين ولي عهده الوليد بن يزيد. وتدل الرسائل المتبادلة بين الاثنين عن كره متبادل يحاول الأول إزاحة الوليد عن ولاية العهد لإسنادها إلى أحد أولاده، ويكره الثاني هشاماً لتصرفاته

<sup>(</sup>١) المسعودي. المصدر المذكور آنفاً ٣ جـ ـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ. المصدر المذكور أنفاً ١ جـ ـ ٤١٠.

هذه ويعتبره مغتصباً أو كافراً للنعمة التي انعمها عليه أبو الوليد بأن قدم هشاماً لولاية العهد على ولده الوليد، وكذلك نجد هشاماً ينعي على الوليد فسقه وفجوره ويرد عليه هذا بأنه، أي الوليد، على دين أبي شاكر (ابن هشام).

يا أيها السائل عن ديننا نحن على دين أبي شاكر نشربها صرفاً وممزوجة بالسخن أحياناً وبالفاتر(١)

ولقد حاول يوسف بن عمر والي هشام على أن يتشبه بقريبه الحجاج في غشمه وظلمه وجبروته؛ وخطبه تدل على روح من هذا الطراز، ولكن هيهات أن يتشبه بالحجاج أو يلحق به؛ فقد تشبه به في قسوته ولكنه لم يلحقه في فاعليته ولا في فصاحته ولا بلاغته ولا حسن تصريفه للأمور ولا في عبقريته الإدارية. ولقد ملأ خطبه بشتم أهل الكوفة وتهديدهم ولا سيا بعد ان قضى على ثورة زيد بن على: يا أهل المدرة الخبيئة [ يقصد الكوفة ] إني والله ما تقرن بي الصعبة ولا يقعقع لي بالشنان ولا أخوف بالذئب. هيهات هيهات!! حبيب بالساعد الأشد. ابشروا يا أهل الكوفة بالصغار والهوان (۱).

كذلك تميزت علاقته بواليه على الكوفة قبل يوسف بن عمر خالد القسري بجزر ومد وشد وجذب، ولم يكن بالحازم القوي أو الحليم الرشيد في أمره. ولقد حاول في أكثر من مناسبة ان يتشبه بأبيه ولاسيا في تعامله معالولاة ولكنه لم يبلغ شأو أبيه. فقد أساء خالد القسري واليه على العراق معاملة شيخ من آل أبي العاص اسمه ابن عمرو وأهانه إهائة بالغة وتألم الرجل من ذلك وأرسل يشكو الوالي إلى الخليفة فغضب هشام وأرسل رسالة تبرق وترعد كلها انذار وتمقير كالد يؤنبه على عمله هذا ويطلب منه ان يعتذر للرجل وان يرضيه وكذلك

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني. المصدر المذكور آنفاً ٦ جـ . ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. ٥ جــــ ٥٠٧.

أرسل رسالة إلى ابن عمرو هذا يسترضيه. تقرأ الرسالتين في الطبري فتظن انك تقرأ رسائل عبد الملك إلى الحجاج بشأن أنس بن مالك. ويبدو ان خالداً لم يصدع بما أمر به لأثنا لم نعثر على جواب منه للخليفة حول الموضوع. وهذا دليل على ضعف سلطة الخليفة على عهاله. ولقد تحرى خالد الخليفة مرة ثانية لما ضرب مولاه بالسياط فأرسل إليه هشام رسالة أخرى يؤنبه فيها.

ولقد تحرك الشيعة زمن هشام بزعامة زيد بن علي ولكن أمكن القضاء عليها بسهولة ولا توازن بحركة الحسين بن علي زمن يزيد بن معاوية، هذا وقد تمكن المسلمون في بلاد ما وراء النهر من كسب انتصار عظيم على خاقان الترك وذلك على الرغم من العصبية القبلية القاتلة بين القبائل العربية، وعُدَّ ذلك نصراً عظيم إذ تمكن المسلمون من اجتياح معسكر خاقان نفسه وان المرء يكاد لا يصدق ما ورد في رسالة الجنيد والي ما وراء النهر إلى هشام يخبره بالأموال والغنائم التي حازها: إني نظرت في ديواني فوجدت ما أفاء الله علي مذ فارقت بلاد السند ستأثة ألف وخسين ألف رأس من السبي وحملت ثمانين ألف ألف درهم، وفوقت في الجند أمنالها مراراً (١٠).

وإن الدارس لأسلوب الرسائل زمن هشام يلاحظ تطوراً في استمال الكلبات والمترادفات وفي حجم الرسائل، فهنا جنوح إلى الإطناب والإطالة وتكرار المعاني واستقصائها والتأثير على القارىء باستمال العبارات القوية والألفاظ الجزلة المتينة التي توحي بقوة وعظمة مرسل الرسالة مع التشبيهات الجديدة والاقتباس المفيد من المراد .

وتدلنا رسائل هشام على اهتمامه حتى بالجزئيات كرسالته إلى ابنه وقد شكا إليه عجز دابته عن حمله، وكرسالته إلى أحد عاله وقد أرسل له سلة دراقن (<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) البعقوبي. المصدر المذكور آنفاً. ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري. المصدر المذكور أنفأ ٥ جـ ٥١٦.

### الوليد بن يزيد بن عبد الملك:

وقد اضطرب وضع الأمويين بعد موت هشام كل الاضطراب ولا نجد بينه وبين آخر خلفائهم مروان بن محمد إلا شخصين تافهين. فالوليد بن يزيد بن عبد الملك يضرب به المثل في الفسق والفجور وأخباره تملأ كتب الأدب وخاصة كتاب الأغاني، ويهمنا من حكمه هنا ان نذكر انه أرسل إلى عماله نسخة موحدة من كتاب أعلن فيه تسمية ولديه الحكم وعثمان وليي عهد من بعده. هذا العهد قطعة أدبية رائعة أصبح نموذجاً يحتذى في صياغة العهود ولا سيا المتعلقة بالخلفاء وأولياء عهودهم. وهو بالحقيقة تأكيد على شرعية الخلافة وأهميتها وسلطتها وان سلطة الخليفة وطاعته مقرونتان بسلطة الله وطاعته، وأثر ذلك في حفظ الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية والثغور والنكاية بالعدو ، كما يؤكد العهد على أهمية الألفة والجباعة وبغض الخلاف والفرقة والفتنة، ثم الانتقال إلى مدح الخليفة لأياديه البيضاء على الشعب وخاصة لأنه نظر لأمة محمد فعين لها من ولي واحد للعهد اثنين. وهذا حق من حقوقه، وهو بنفس الوقت واجب الخليفة الصالح تجاه الله والشعب. وقد جعل السلطة له في تقديم أحدهما أو استبدال أحدهما أو تعيين بديل عن أحدهما في حالة الوفاة. والعهد، بعد، يمتاز بسلاسة الأسلوب وطلاوته وتسلسله المنطقي واستعمال التشابيه الرائعة والاقتباس من القرآن الكريم. وكان له تأثير هائل في صياغة العهود اللاحقة (١).

والذي يلفت النظر في رسالة مروان بن محمد \_ والي الجزيرة وأرمينية آنذاك \_ إلى سعيد بن عبد الملك لما بلغه سعي يزيد بن الوليد بن عبد الملك خلع الوليد وقتله هو اهتمام الفائق بمنع نشوب الفتنة وكأنه شاعر ان باب الفتنة إذا فتح بين الأمويين لا يغلق إلا بزوالهم أو بحلول كارثة رهيبة تحل بهم: ولو جمعتني وإياهم [أي المتآرين] لرمت فسادهم... ولخفت الله في ترك ذلك

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٥ جـ ٥٢٩ ـ ٥٣٣.

لعلمي نما في عواقب الفرقة من فساد الدين والدنيا، وإنه لن ينتقل سلطان قوم قط إلا في تشتيت كلمتهم، وان كلمتهم إذا تشوشت طمع فيهم عدوهم... فإن فيا سعوا تغيير النعم وذهاب الدولة... ولكل أهل بيت مشائيم يغير الله النعمة بهم ..

### يزيد بن الوليد بن عبد الملك:

ولكن ذلك لم يجد شيئاً وثار يزيد بن الوليد ضد الوليد وقتله وأصبح محله خليفة. ولقد حاول يزيد هذا شرح سياسته لما اصبح خليفة في خطبته الافتتاحية وكأنه ظن نفسه عمر بن عبد العزيز أو عبد الملك، وهي خطبة تقوم على الزهد وضرب المثل بالنفس والاستشهاد بموقف أبي بكر: لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق... فإن علمة أحداً بمن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فاردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعته ". ولكنه غفل عن ناحية هامة جداً وهي ان الرعية والشعب والوقت والوضع العام ليست هي عن ناحية هامة جداً وهي ان الرعية والشعب والوقت والوضع العام ليست هي والبيت المالك والبلاد ومات قبل ان يتمكن من انجاز أي شيء. ولقد حذر واليه على خراسان نصر بن سيار أهل خراسان من الفرقة فقال: فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سيفان ليتمنين الرجل منكم ان يخلع من ماله وولده ولم يكن

وتعتبر رسالة يزيد إلى أهل العراق في تبرير قتل الخليفة وحلوله محله مثلاً إنشائياً رائعاً في البلاغة السفسطائية التي تبرر الشيء وتستطيع تبرير نقيضه بمنطق سليم ودفاع عن النفس معجب.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ٥ جـ ٥٤٤ - ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ٥ جـ ٥٧٠ - ٥٧١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. ٥ جـ ٥٨٤ - ٥٨٥.

# مروان بن محمد الجعدي:

ولقد دفع ثمن أخطاء آله وأسرته مروان بن محمد آخر الخلفاء الأموبين، إذ إذ رفض الإعتراف بيزيد وأرسل إلى أخيه الغمر يطلب منه النهوض للمطالبة بدم أخيه الوليد الخليفة المقتول الذي هو دم زكي ويجب ألا يهمل أو يراق ثم زحف هو بنفسه وجيوشه على سورية واستلم الحكم فيها بعد وفاة يزيد وواجه المسؤوليات الجسام التي وجدها أمامه، ذلك ان عهده تميز بفتن كقطع الليل المظلم: الصراع القبل بين قيس وعن وخاصة في خراسان؛ الخوارج في سورية والجزيرة العبرسة، أطاع البيت المالك الأموي في العرش وثوراتهم ضد مروان، وأخيراً الضربة القاصمة بظهور أبي مسلم الخراساني والحركة العباسية التي نجحت بقتل موان وإزالة البيت الأموى ونقل الخلافة إلى العباسين.

وتعتبر خطب أبي حزة الخارجي في المدينة لما احتلها نموذجا رائعاً للفصاحة والبلاغة والجرأة والإيمان العميق والتسلسل المنطقي والاستناد إلى الأصول التاريخية في سبيل إثبات ما يريد اثباته؛ وهو يدافع عن أتباعه الذين عيره أهل المدينة بأبهم شباب فيصفهم وصفاً يجعلهم ابطالاً مقدسين حتى في أعين خصومهم: شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس لا تموت أبداً ... فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله (۱). وهو ثقيل الوطأة على أهل المدينة يؤنبهم لانصرافهم عن سيرة نبيهم وسيرة أبي بكر وعمر ويأخذ عليهم تبلد شعورهم الديني واحساسهم، يا أهل المدينة: ما في رأيت رسم الدين فيكم باقياً ورن معروفه منكراً والمنكر من غيره معروفاً ... لبئس الخلق أنتم من قوم مضوا

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني. المصدر المذكور آنفاً ٢٠ جـ ١٠٣ ـ ١٠٥.

قبلكم ما سرتم بسيرتهم ولا حفظتم وصيتهم ولا احتذيتم مثالهم، لو شقت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالكم لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم (١) وهو يهاجم جميع الحكام باستثناء عمر بن عبد العزيز ولا يمدح إلا أبا بكر وعمر ونظهر في خطبه عقائد الخوارج جلية واضحة.

وأما في بحال الدعوة العباسية فنلاحظ أن أبا مسلم نجح في إيجاد القطيعة النهائية بين مضر واليمن في خراسان مما ساعده على النجاح التمام وضرب الطرفين (٢). ولقد انتبه نصر بن سيار لخطر أبي مسلم وحركته وطلب النجدة من الحليفة من أجله مراراً. وحاول لم الشمل وارضاء الشق العربي الآخر، ولكن ذلك كان متأخراً جداً ولم يكن الحليفة في وضع يمكنه من إجابة طلبات نصر بن سيار بل أجابه بقوله: ان الشاهد يرى ما لا يراه الغائب فاحسم الثؤلول قبلان ". ولقد ساعد العباسيين كل المساعدة حسن بن هبيرة نصر بن سيار وموقفه العدائي منه حتى إنه اعتقل رسل نصر الذين أرسلهم إليه يطلبون منه المدد. وأخيراً تنبه الخليفة، ولكن بعد فوات الوقت، إلى خطر الحركة العباسية على العرش الأموي فطلب من ابن هبيرة واليه على العراق ان يمده بعشرة آلاف جندي قبل ألا يفيده إمداده بمائة ألف: فإن أهل خراسان قد كذبتهم حتى ما رجل يصدق لي قولاً، فامددني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف ثم لا تغني

ولكن سبق السيف العذل ولم يفعل ابن هبيرة شيئاً فتمكن العباسيون من القضاء على نصر بن سيار ثم الخليفة مروان والبيت الأموي المالك، ثم جاء دور ابن هبيرة نفسه الذي حوصر ثم هزم وأخيراً استسلم للمنصور لقاء الإبقاء على

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ٢٠ جـ ١٠٥ - ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري. المصدر المذكور أنفاً. ٦ جـ ـ 12.

<sup>(</sup>٣) المسعودي. المصدر المذكور أنفاً. ٣ جـ ـ ٢٥٦.

<sup>(1)</sup> الطبري. المصدر المذكور آنفاً. ٦ جـ - ٦٣.

حياته ولكن ذلك لم يجده نفعاً إذ ان أبا العباس أصر على أخيه المنصور بضرورة قتله: والله لنقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله <sup>(١)</sup>

وغنم بحثنا هذا بذكر شيء عن خطبة السفاح وخطبة داود بن علي عمه لما أصبح الأول خليفة وانتقل منصب الخلافة من آل أمية إلى آل العباس. الاستشهاد بالقرآن العظيم كثير جداً من أجل تثبيت حق آل الببت الإلمي بمنصب الخلافة وإظهار الأمويين بمظهر المفتصبين الذين كفروا لاغتصابهم الحق من أهله، ثم تملق لأهل الكوفة ولأهل خراسان وامتداح لهم ووعد قاطم بأن الحق سوف يأخذ بحراه ولن يظلم أحد بعد الآن وأن الأمور ستسير حسب ما أمر الله ورسم رسوله. وقد أكد داود بن علي على ان أمور المسلمين هي الدافع الأقوى لهم في الخروج والطلب بحقهم: ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستثنارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم (الم

وكذلك تعتبر الخطبتان نموذجين رائعين للبلاغة الساحرة والفصاحة والدفاع عن الحق ومهاجمة الخصم وإظهاره بمظهر المجرم المغتصب، وتصوير الحياة المشرقة والآمال العظيمة التي ستتحقق لهذا الشعب المسكين على أيدي هؤلاء الحكام المنقذين أصحاب الحق الأصلي بالحلافة!!!

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ٦ جـ ـ ١٠٧.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر . ٦ جـ ٨٢ ـ ٨٤ .

# العصر العباسي الأول ۱۳۲ - ۲٤۷ هـ ۷۵۰ - ۸٦۱ م

يعتبر العصر العباسي عصر الإبداع في الحضارة الإسلامية. ففيه تم تشكل وتبلور الحضارة الإسلامية بشكلها المعروف ومميزاتها الواضحة، وفيه تم التازج الحضاري والثقافات، ما أدى، بالتالي، إلى بروز الحضارة الإسلامية ذات الشخصية الواضحة والسمات المميزة التي اشترك في إنساجها عدد كبير من العروق والأجناس ذوي الحضارات المختلفة والديانات المختلفة. وفيه بلغت هذه الحضارة درجة كالها وبلوغها الأوج؛ كما شاهدت نهاية هذا العصر بداية الانحطاط والانحدار في هذه الحضارة بالذات. وقد تطورت فيه جميع المعارف الإنسانية وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي من حدود الصين والهند شرقاً إلى الأندلس وحدود فرنسا وإيطاليا وسويسرا غرباً. ثم ثم تلبث هذه أن انتقلت إلى أوربا وساهمت، إلى حد كبير، في إنهاضها وإيقاظها من سباتها، وفي جعلها أوربا وساهمت، إلى حد كبير، في إنهاضها وإيقاظها من سباتها، وفي جعلها تأخذ من الحضارة بنصيب موفور.

كما وأن الدين الإسلامي أخذ شكله المعروف به في العالم إذ نمت المذاهب الإسلامية وتعددت كل التعدد وتطورت فيه مذاهب الاعتزال والتصوف وعلم الكلام، وشاهدت نهاية العصر العباسي إقفال باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي وغلبة التقليد على الاجتهاد وغلبة الجمود على الإبداع. كما وإن العصر العباسي شاهد في أواخره تقلص وتراجع حدود بلاد الإسلام في عدد من الجهات ـ كما

هو الحال في الأندلس وشمالي سورية. وهذا لا يعني توقف انتشار الإسلام كدين على العكس نشطت الدعاية الدينية بين الأقوام الوثنية في أواسط آسيا وفي الهند وفي أوربا - بلاد روسيا وبلاد الخزر - وفي غيرها من الأماكن، واعتنق الإسلام أقوام كثيرون بواسطة التبشير الديني والدعوة السلمية إلى الإسلام، وكان من حسن الحظ أن تمكن الإسلام أن يكسب لنصرته أنصاراً متحمسين هم الأتراك بمختلف أجناسهم وأسمائهم كالسلاجقة والعثمانيين الذين لعبوا دوراً مهاً جداً في التاريخ العباسي وما بعده.

كذلك شاهد العصر العباسي سيطرة الروح الدينية على الخلافة العباسية وإلباسها ثوباً دينياً مكنها أن تحافظ على وجودها فترة طويلة من الزمن، على الرغم من أن الخلفاء في عهد المتوكل فيا بعد فقدوا تقريباً سلطاتهم الدنيوية. وهذا الرداء الديني الذي لبسته الخلافة العباسية في عصورها الأخيرة هو الذي جعل لها صفة القداسة حتى في نفوس أعدائها، ولم يتجرأ أحد على إلغائها حتى هولاكو سنة 107 هـ فقتل آخر الخلفاء العباسيين وألغى الخلافة العباسية في بغداد، بعد كثير من الردد وبعد أن خوف من عاقبة ذلك أشد التخويف. ولنتذكر أن هولاكو لم يكن لديه أي دافع يدفعه لاحترام الخلافة العباسية لأنه وثني، ولذلك فعل فعلته. صحيح أنه قُتِل كثير من الخلفاء العباسيين وسمل آخرون وخلع غيرهم وعوملوا معاملة مهيئة من قبل بعض الولاة المتنفذين كأمثال القواد الأتراك وغيرهم من آل بويه، ولكن منصب الخلافة نفسه لم يمس كأمثال القواد الأتراك وغيرهم من آل بويه، ولكن منصب الخلافة نفسه لم يمس ولم يتجرأ أحد منهم على التفكير في إلغائه أو حتى محاولة نقله إلى أسرة أخرى.

وشهدت نهاية هذا العصر حدثين هامين جداً أثرا في بجرى الأحداث في المنطقة كل التأثير، ونعني بذلك هجوم التتر والمغول على العالم الإسلامي من الشرق، وهجوم الصليبيين من الغرب واحتلالهم الساحل الشامي، ولقد أدى هذان الهجومان إلى تدمير قسم كبير من العالم الإسلامي وتدمير حضارته واقتصادياته وجعلاه يفقد قواه الذاتية فترة طويلة من الزمن.

كما وشهد العصر العباسي زوال النفوذ العربي الذي كان للعرب في العصر الأموي باعتبارهم الطبقة الحاكمة، ذلك أن الدعوة العباسية نشأت في بيئة أعجمية واستندت إلى قوم أعاجم مقهورين مظلومين يضطهدهم الأسويون العرب الحاكمون، فأثارت فيهم هذه الدعوة ذكريات الماضي وأثارت فيهم النعرة القومية وحببت إليهم الأخذ بالثأر الذي اقترن مع إعادة الحق المهضوم الآل الرسول.

ذلك أن الدعوة العباسية ولدت ونشأت وترعرعت وانتشرت في خراسان وهي المنطقة الوارثة لأبجاد. الفرس الذين يمجدون ملوكهم وقوميتهم، فربط العباسيون بين هذه النزعة وبين الدعوة لآل الرسول والرضا من آل محمد \_ وهي دعوة تحببة إلى الفرس وأهل خراسان لأنهم بهذه الدعوة وبهذه الطريقة يزيلون الحكم الأموي الكريه الذي يضطهدهم وينتقمون من العرب الذين أذلوهم ويبوفعون إلى منصب الخلافة أسرة تعترف بفضلهم في وصولها إلى الحكم، ومبادئها في الحكم والخلافة ونظرتها إليها نظرة ثيوقراطية شبيهة بنظرة الفرس أنفسهم إلى العرش والحاكم. وقد تمكن الدعاة العباسيون أن يزرعوا في قلوب أنصارهم من أهل خراسان الإعتقاد بقوى غيبية للأثمة من آل الرسول كالتنبؤ ألشياء والأحداث قبل وقوعها وغير ذلك. ويبدو ذلك كله واضحاً من خطبة الماشياء والأحداث قبل وقوعها وغير ذلك. ويبدو ذلك كله واضحاً من خطبة ألما ألمول التي نشبت بين العباسين والأمويين سنة ١٣٠ هـ. فذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكر أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم لينتقموا لأنفسهم ذكرة أن الله تعالى سلطهم \_ أي أهل خراسان \_ وسخرهم بيت نبيهم:

يا أهل خراسان: هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين، وكانوا ينصرون على عدوهم لعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا، فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم فغلبوهم على بلادهم... فكانوا بذلك يحكمون بالعدل... ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة رسول الله و الله في فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم ليكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتموهم بالثأر. وقد عهد إلى الإمام أنكم تلقوهم في مثل هذه العدة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم (١).

وهذا لا يعني، ولا يسوغ القول، إن دولة بني عباس أعجمية. ذلك أن العباسين الأوائل حاولوا التسوية بين العناصر، على الأقل. هذا وإن عصرنا الذي ندرسه هو بالحقيقة عصر صراع مستصر وصريسر بين العنصريال العسوبي والفارسي حول السلطة، وكان يمثل العنصر العربي الخلفاء العباسيون على حيسن مثل العنصر الفارسي القواد والوزراء الفرس مسن أمشال أبي مسلم الخراساني والبرامكة والفضل بن سهل. ولقد أدى هذا الصراع وخيبة الفرس فيه إلى ضعف الطرفين وإلى ظهور عنصر ثالث انشزع السلطة منها، لفترة، وهو العنصر التركى.

ولكن الأمر المهم في الموضوع أن العرب لم يكونوا قادرين على استرداد قواهم، على حين عمل الفرس على الاستقلال فنجحوا وأسسوا دولاً \_ ضمن الامبراطورية العباسية \_ هي دول فارسية إلى حد كبير كالدولة الطاهرية والدولة السامانية وغيرهما.

وعلى الرغم من أن العصر العباسي يعتبر امتداداً للعصر الأموي إلى حد كبير في كثير من النواحي، إلا أن هناك ناحيتين مهمتين خالف فيها العصر العباسي العمر الأموي. فلأول مرة أصبحت حدود الإسلام غير حدود الخلافة، إذ أن الدولة العباسية لم يدخل في نطاقها الأندلس التي استقلت عن الدولة العباسية منذ

 <sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر محمد بن جوير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة، مطبعة الاستقامة، ١٩٣٩
 م. جـ ٦ ٥٥ ـ ٥٦.

لحظة تأسيسها، ثم تبعها بعد فترة مناطق كثيرة استقلت عن الدولة العباسية كدولة الأدارسة في المغـرب الأقصى ودولـة الأغـالبـة في المغـرب الأوسط، وكالدولة الطاهرية في خراسان وغيرها.

كذلك انتقل مركز الخلافة من الشام إلى العراق. وهذا لم يكن بجرد تغيير للعاصمة، وإنما عنى تبدلاً جذرياً في سياسة الدولة وكان له نتائج بعيدة المدى في تشكل الحضارة الإسلامية، ذلك أن نقل العماصمة من دمشق إلى العمراق وتأسيس بغداد أدى إلى إضعاف النفوذ العربي وبروز النفوذ الفارسي وعني بالتالي بروز التأثيرات الفارسية ومحاولتها السيطرة على الحياة الإسلامية في كل نواصها آنذاك.

هذا وإن نقل العاصمة كان شيئاً طبيعياً ومتوقعاً، إذ من المستحيل أن يبقى العباسيون في نفس المكان الذي كان مركز ثقل الأمويين، وكذلك كان من اللازم أن يكونوا قريبين من مكان أنصارهم وهم أهل خراسان.

ولما كان من المستحيل ومن غير المرغوب فيه نقل مركز الخلافة إلى خراسان ـ لبعدها المتناهي عن قلب البلاد الإسلامية ـ ولذلك اختيرت العراق لهذا الغرض.

ونحن لا نعتقد بتقسيم العهود والحضارات والدول إلى أدوار تحددها تواريخ فاصلة، فسقوط الأمويين وحلول العباسيين محلهم لا يعني شيئاً مهاً محدداً من وجهة نظرنا الحضارية التي تعتقد أن الحضارة جدول مستمر متدفق ترفده روافد تختلف باختلاف السئات والعهود والظروف.

ذلك أن سقوط الأمويين وحلول العباسيين محلهم، كان له نتائج مهمة، ولكن على المدى البعيد وليس على المدى القـريـب. وهـذا السقـوط لـون الحضـارة الإسلامية ولكن لم يغيرها ولم يبدلها تبديلاً جذرياً بحال من الأحوال. ذلك أن بذور الحضارة الإسلامية الأولى كانت قد غرست في العهود السابقة للمهد

العباسي. ولكن هذا التقسيم - تقسيم الحضارات والدول - إلى عهود ضرورة عملية لتسهيل دارستها وإبراز التيارات المهمة فيها. ولذا وجب الاحتياط والحذر في عملية التقسيم هذه وأن ينبه الدارس إلى أن هذا التقسيم اصطناعي، وقد أوجد فقط لمهمة تسهيل الدراسة.

هذا وقد قسمنا العصر العباسي إلى عصور وعهود، وذلك لطوله من جهة، وبحسب طبيعة السيطرة السياسية والوضع السياسي في العالم الإسلامي من جهة ثانية.

ولقد شاهد العصر العباسي \_ ككل \_ تطورات بالغة الأهمية سياسياً وحضارياً. فقد شاهد تمزق العالم الإسلامي وانتشار الدول المختلفة فيه، كذلك شاهد غارات الصليبين والمغول.

وشاهد تدهور قوة الإسلام ونمو قوة الروم والافرنج وغارتهم المتكورة على سورية ومصر والأندلس.

وشاهد دخول أعداد غفيرة من الشعوب البدوية القاطنة في أواسط آسيا الوسطى في الدين الإسلامي وتدفقهم إلى قلب بلاد الإسلام و ساهمتهم سياسياً وحضارياً في عالم الإسلام ، كالترك والديلم وغيرهم. ولقد شاهد هذا العصر أيضاً بلوع الحضارة الإسلامية أوج عظمتها ونضج الفكر الإسلامي وانتشار الإسلام في أماكن لم نطأها قدم جندي مسلم واحد ، وظهرت فيه بارزة للعيان رودود الفعل الإسلامية ضد الغزوات المتكررة لدار الإسلام. وأخيراً أنهى سقوط بغداد بيد المغول سنة ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م وما رافق هذا الغزو من دمار وخراب للقسم الشرقي من الإمبراطورية الإسلامية العصر العباسي.

ولقد أدى سقوط بغداد والخراب المدمر الشامل الذي أحدثه المغول في خراسان وفارس والعراق إلى انتقال مركز الحياة الثقافية والفكرية والسياسية في عالم الإسلام إلى مصر وسورية حيث استقطبتا العلماء لفترة، ثم ظهر بعد ذلك الدولة العثمانية ونبعت في بلاد الأناضول وهي التي قدر لها أن تبتلع قسهاً كبيراً من عالم الإسلام وأن تصبح الدولة الإسلامية الكبرى فترة طويلة من الزمن.

ومن جهة نظرنا نحن، وجهة نظر الوثائق، يعتبر العصر العباسي الأول الذي هو بجال عملنا في هذا الكتاب والذي يبدأ بأبي العباس السفاح وينتهي بالمتوكل على الله \_ في أوله على الأقل \_ امتداداً للعصر الأموي وتطوراً له. ذلك أن الناذج التي كانت سائدة في العصر الأموي ظلت هي نفسها سائدة في العصر العباسي. فقد أولى العباسيون الأوائل الخطابة مكاناً مرموقاً في سياستهم العامة، وكذلك كان للرسائل والمهود والمناظرات دور نشط في ذلك العهد. ولكن الصورة تغيرت بعد المنصور، إذ أهمل القرم الخطابة واهتموا بالرسائل والمناشير والبيانات. وحتى أبو جعفر المنصور المعدود من أشهر خطباء العباسيين لا توازن خطبه بخطب الحجاج أو زياد بن أبيه كماً وكيفاً. وعلى الرغم من شهرة أوائل العباسين بالخطابة كالمنصور وداود بن علي، إلا أنهم يقصرون عن رتبة خطباء العماري

أما بعد المنصور، فقد أهملت الخطابية، وإذا وجيد خطباء كللهيدي والرشيدوالمأمون، فقد أصبحت خطاباتهم دينية ذات طابع وعظي لا تختلف عن خطب أثمة المساجد التي يعظون الناس بها. وإذا وصلنا إلى عصر المعتمم ومن أتى بعده لا نجد خطيباً واحداً من الخلفاء أو الولاة. وهذا الوضع طبيعي، ذلك أن أغلب أنصار العباسيين كانوا أعاجم لا تهزهم الكلمة الملفوظة ولا تؤثر فيهم الفصاحة والبلاغة. وكان هم العباسيين الأكبر التركيز على الدين باعتبار أنه الدعامة الكبرى لهم ولحقهم في الحلاقة، ولذلك إذا وجد خطابة فهي من النوع الديني الذي يرسخ هذه المفاهم. ولكنهم استعاضوا عن هذا النقص في الخطابة السياسية بالمناشير والبيانات التي كانوا يذيعونها عندما يحدث معهم أمر من السياسية بالمناشر والبيانات التي كانوا يذيعونها عندما يحدث معهم أمر من الأمور، كالبيان الذي أذاعه المأمون لما قتل علي بن هشام، وكالمنشور الذي أصدره الواثق لما قتل نصر بن شبث الخزاعي.

ولقد كثرت العهود والمواثيق التي كان الخلفاء يصدرونها من أجل تعيين ولاة عهودهم من بعدهم أو التي يمنحها الخليفة لأحد الأفراد الذين شقوا عصا الطاعة. وجمع هذه الوثائق تمتاز بغلبة الناحية الدينية عليها، فهي مليئة بذكر الله تعالى وذكر رسوله وأهمية العهد والوقاء به، وكيف أن الله تعالى وفق أمير المؤمنين لذلك، وهي طافحة بالسور القرآنية التي تدعم هذا الوضع وكلما أوغل القوم في الاستيثاق ومحاولة جعل الأطراف المعنية تنقد بالمهد وتلتزم به سهل على من يريد نقض العهد إيجاد المخرج للتخلص من القيود التي تربطه. ذلك أن أخلاق القوم وسلوكهم الديني كانت تسوغ لهم نقض العهد بمنتهى السهولة. فقد أخذ على المنصور أغلظ المواثيق وأشدها في سبيل تأمين عمه عبدالله بن علي الذي ثار ضده وهزم والنجأ إلى إخوته وسعى له هؤلاء بأخذ الأمان من المنصور. ولكن ذلك لم يمنع المنصور من قتل عبدالله بن علي وقتل ابن المقفع كاتب المهد ومنشه.

وصدق محمد النفس الزكية عندما هزأ من عرض المنصور عليه في أن يعطيه الأمان فأرسل إليه يقول: أي أمان تعطيني؟ أمان ابن هبيرة أم أمان أبي مسلم أم أمان عمك عبدالله بن علي (۱٬ ۶ ونفس الشيء يلاحظ في المهد الذي أخذه الرشيد على ولده الأمين أن يفي بالتزاماته تجاه أخويه وبخاصة تجاه المأمون، فهي من أغلظ العهود والمواثيق، ولكن ذلك لم يمنعه \_ عندما أصبح خليفة \_ من أن يأخذها من الكعبة المشرفة وأن يجزقها وأن يحاول الإخلال بشروطها شرطاً.

ولقد استشرى في هذا العصر الجدل الديني النظري ـ بجانب العمل الحربي ـ بين العباسيين وأبناء عمهم العلويين.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل. تحقيق زكي مبارك. القاهرة مصطفى البابي الحلمي،
 ١٩٣٦ م. جـ٣ ص ١٩٧٥.

ذلك أن الحلف العلوي العباسي الذي كان قائم أزمن بني أمية انفرط بجرد استلام العباسيين الحلافة. فقد أحس العلمويسون مسرارة الخيبة وذاقعوا طعم الحذلان، ولذلك لجأوا إلى الثورة والمعارضة. وقد رافق العمل العسكري ودعمه، جدل نظري مهمته أحقية آل علي بالحلافة دون بني العباس. ولقد رد العباسيون التحية بأحسن منها وجادلوا ونافحوا دون حقهم في الحلافة عسكريا ونظرياً وفي أحقية العباس في الحلافة ووراثة رسول الله دون علي وآل علي. ونرى أي حفصة وغيره من شعراء العصر. كذلك برزت الناحية الأدبية البلاغية في البيانات والعهود بروزاً هائلاً طغى على الناحية الإعلامية الإخبارية في تلك البيانات. وإذا حللنا بعض البيانات التي أذبعت آنذاك نجدها قطعة أدبية وفنية وأر الصنعة الأخرية فيها طاغية كل الطغيان على النواحي الأخرى بحيث يمكن القول أن هذه الناحية بالذات تشكل القمم الأكبر من الوثيقة.

ولسوء الحظ لم نستطع الحصول على وثيقة أصلية واحدة تعود إلى هذا العصر، ذلك أن النكبات التي مرت بالعالم الإسلامي من دمار وخراب وتقتيل، والجهل الذي ران على البشر والعقول خلال حقبة طويلة من الزمن، وطبيعة المادة المسجلة عليها الوثائق تجمل من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، وصول الوثائق الأصلية إلينا سليمة، ولذلك استخرجنا وثائقنا من بطون الكتب التاريخية والأدبية، ولحسن الحظ حفظت لنا هذه الكتب قساً مهاً من هذه الوثائق.

وتشمل الوثائق المواد الملفوظة كالخطابة والحوار والمناظرات وغيرها، والمواد المخطوطة كالرسائل والبيانات والعهود والمعاهدات وغيرها. ونحن لا ندري ما إذا كانت هذه الوثائق صحيحة أم لا، ذلك أن من الضروري تسليط النقد الداخلي عليها لاكتشاف هذه النواحي فيها. وهذه مهمة الدارسين لهذه الوثائق،

وكل ما علينا فعله هو أن نأتي بنص الوثيقة والمصدر الذي استقيت منه وأن نضعها تحت تصر ف الداحثين.

ولم نذكر في قسم الوثمائـق الملفـوظـة إلا عـدداً عدوداً جـداً مــن الحوار والمناظرات لأنها كثيرة جداً، ولأن الصفة الوثقية أقل بروزاً فيها من الوثائق المخطوطة كالرسائل والعهود وغيرها، ولذلك أوردنا بعض الأمثلة كناذج على هذا النوع.

هذا وإن مصادرنا التي استمدينا منها وثائقنا عن العصر العباسي هي - في الأعوب - نفس المصادر التي استقينا منها وثائقنا عن العصر الأموي. الأغلب - نفس المصادر التي استقينا منها وثائقنا عن العصر الأموي. ويأتي كتاب الطبري على رأس القائمة، وهو كتاب جليل وميزته أنه يورد نصوص عدد كبير من الوثائق لا توجد في غيره. وكان المرء يتوقع أن يجد في كتب التاريخ المحلي كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي مثلاً ثروة من الوثائق النادرة غيره، ولكنه لسوء الحظ خيب أملنا في هذه الناحية بشكل مؤلم فيصل منه إلا على شذرات هنا وهناك من رسائل وخطب وتوقيعات.

وهناك كتاب هام هو كتاب بغداد لابن طيفور، ولكن المنشور منه هو الجزء السادس فقط الذي يقص بعض أخبار المأمون. ولقد أثبت الوثائق الواردة في هذا الجزء الصغير إنها متطابقة مع الوثائق التي يوردها الطبري لنفس الفترة إلى حد كبير، مما يوحي بصدق الاثنين ولا سيا إذا تذكرنا أن ابن طيفور أقدم قليلاً من الطبري، وهو يعتبر أقدم مؤرخ لبغداد من المؤرخين المسلمين.

ويرد ذكر عدد من نصوص الوثائق في كتب الأدب التي نوردها على أنها نماذج أدبية أوردت لقيمتها الأدبية وحدها، ولكن ذلك لا يمنعنا من اقتباسها وإثباتها على أنها وثائق صدرت في عهد معين وعن خليفة أو حاكم بعينه.

وقد لجأنا إلى اتباع التسلسل الزمني للخلفاء إذ وجدناه أسهل من غيره ومعروفاً أكثر من غيره، ثم قسمنا الوثائق إلى ثلاثة أقسام كبرى: الخطب فالحوار، فالرسائل. ثم صنفنا كل صنف سن هذه الأقسام الكبرى حسب الموضوعات \_ هذا إذا وجدنا ضرورة لذلك، وكانت غزيرة إلى الحد الذي يتطلب التقسيم حسب الموضوعات.

ولانعتقد أننا جمعنا جميع الوثائق العائدة للعصر العباسي الأول، فلا بد وأنه شدت عن المؤلف وثائق لم تصل إلى علمه، أو وردت نصوص وثائق أخرى في كتب لم تكن في متناول يده، ولكننا نعتقد أننا جمعنا هنا قسماً كبيراً من الوثائق السياسية والإدارية العائدة للمصر العباسي الأول، وكلنا أمل أن نتدارك ما فاتنا في طبعة قادمة إن شاء الله تعالى.

ولقد بدأنا جمعنا للوثائق بفصل تمهيدي عرضنا به وثائق الدعوة العباسية ، ثم انتقلنا معد ذلك إلى ذكر وثائق كل خليفة من الخلفاء حسب التسلسل الزمني لهم.

كان هذا عرضاً موجزاً مجملاً لنبهج عملنا في حقل الوثائق السياسية والإدارية في العمر العباسي الذي يبدأ بالسفاح وينتهي بالمتوكل، والآن سنحاول إعطاء الملامح العامة لكل عصر من عصور الخلفاء العباسيين كما تبدو من خلال الوثائق الموجودة والعائدة لذلك العصر، وبدأنا عملنا بذكر الملامح العامة للدعوة العباسية كما تظهر خلال الوثائق التي تقص سيرتها.

### الدعوة العباسية:

ولدت الدعوة العباسية في بلاد الشام، في الحميمة مركز العباسيين، والذين تسلموا الإرث من أبي ماشم ابن محمد بن الحنفية الذي لم يكن له ولد، ولاحظ سلمان بن عبد الملك طموحه لما أناه زائراً فدس له السم في الطريق، فلما أحس أجله لجأ إلى الحميمة، وهناك، وقبل أن يقضي نحبه، أوصى بالدعوى لبني العباس ويسمى هذا إرث الكيسانية. ونقد قام محمد من علي بن عبدالله بن عباس بدور نشيط في الدعوة السرية للرضا من آل محمد واختار خراسان موطناً لنشر الدعوة، وذلك لبعدها عن مركز الخلافة الأموية وللظام السائد بين أهلها ولكونهم خلواً من الإتجاهات السياسية التي كانت تنقسم العالم الإسلامي آنذاك ولقد أحسن العباسيون فعلاً اختيار المكان واختيار الدعاة، وتأتي شخصية أبي مسلم الخراساني على رأس هؤلاء الدعاة. وأبو مسلم شخصية غامضة رغم شهوته وبلائه، فهناك خلاف حول اسمه وحول نسبه وولادته ونشأته، ولم يعرف إلا عندما أسندت إليه قيادة الدعوة العباسية في خراسان. وهو شخصية ذكية داهية أريب ذو أعصاب من فولاذ لا تؤثر فيه الصدمات ولا تهزه الانتصارات يستقبل أسوأ الأنباء وكأنه يستقبل أمراً عادياً، وتصله أنباء الإنتصارات فلا تلمح على شفتيه حى طيف ابتسامة. كذلك امتاز بقوته المتناهية وشدته المفرطة واتبع اتباعاً حرفياً وصية إبراهم الإمام له وفتك بأناس كثيرين حتى وصل فتكه إلى زعماء الدعوة العباسية كسلمان بن كثير.

وهناك عوامل ساعدت أبا مسلم في إنجاح الدعوة العباسية في خراسان. فهناك الحرب القبلية التي كانت مستشرية بين مضر وربيعة والتي زرعت الأحقاد بين الطرفين مما سهل مهمة أبي مسلم كل التسهيل.

ولقد حاول نصر بن سيار ، الذي أرسل الرسائل العديدة إلى الخليفة يعلمه حقيقة الوضع في خراسان ، أن يوحد شقي العرب في خراسان ليقفوا في وجه الخطر الزاحف على الجميع ولكن الوقت كان متأخراً جداً لمثل هذا العمل، وأمكن بسهولة لأبي مسلم أن يدمر مثل هذا الحلف. ذلك أن نصر بن سيار تمكن أن يعقد صلحاً وقبل هدنة بينه وبين زعيم ربيعة على ابن الكرماني، فأرسل أبو مسلم إلى على يقول له: أما تأنف من مصالحة نصر بن سيار وقد قتل بالأمس أباك وصلبه! ما كنت أحسبك تجامع نصر بن سيار في مسجد تصليان فيه (۱). وقد كان في هذه الرسالة ما فيه الكفاية لتقويض ذلك الحلف المزلزل، ومن ثم تمكن أبو مسلم من التغلب على الطرفين بسهولة.

 <sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً جـ ٦ ـ ٣٤.

ومما زاد الطين بلة انشغال مروان بن محمد بمشاكل ومشاغل الغرب والمركز مما جعله في وضع لا يستطيع تقديم مساعدة فعالة لنصر على الرغم من شعور نصر التام بخطورة الوضع في خراسان وبخطورته بالنسبة للبيت الأموي ككل، ورسائله إلى الخليفة وإلى العرب المقيمين في خراسان وإلى ابن هبيرة كلها شواهد ناطقة بحدة شعوره بأهمية الحركة العباسية وخطورتها. من ذلك رسالته إلى مروان يطلب منه النجدة ويقول:

قد آن للأمر أن يأتيك من كشب يــا أيهــا الملـــك الوانــى بنصرتـــه وفرخت في نـواحيهـا بلا رهـب أصبحت خراسان قد باضت صقورتها يلهبسن نيران حرب أيما لهس (١) فـــان يطـــرن ولم يحتـــــل لهن بها ولقد زاد الوضع خطورة حسد ابن هبيرة وعصبيته ضد نصر بن سيار ، ذلك أن نصراً ، لما يئس من الخليفة ، أرسل يطلب النجدة من ابن هبيرة الذي كان في وضع يمكنه من نجدته، ولكن ابن هبيرة، عوضاً عن أن يلبي طلب نصر، إذا به يعتقل رسله الذين أرسلهم إليه ليشرح له الوضع عنده، مما اضطر نصراً أن يكتب بذلك إلى الخليفة الذي أرسل إلى ابن هبيرة يطلب منه أن يطلق سراح رسل نصر وأن ينجده ويقول في رسالته: فأمدني بعشرة الآف قبل أن تمدني بمائة ألف ثم لا تغني شيئاً (٢). ولكن ابن هبيرة لم يفعل شيئاً ولم يحرك ساكناً مما سمح لجيوش العباسيين أن تتغلب بسهولة على نصر بن سيار وقواته المحدودة والتقدم نحو الغرب للاصطدام بابن هبيرة نفسه وبالخليفة مروان، ولقد دفع ابن هبيرة نفسه حياته ثمناً لهذا التقاعس فها بعد.

وإن الشخص المسؤول عن نجاح الدعوة العباسية في مرحلتها العلنية والأخيرة، وإن لم يقيض له أن يشاهد نجاحها، هو إبراهيم الإمام، ويتكشف إبراهيم لنا \_

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٦ - ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

في ضوء النصوص القليلة التي بين أيدينا عنه، عن شخصية جبارة وصولية لا يهمها شيء في سبيل الوصول إلى الهدف، وتكشف وصيته لأبي مسلم، لما أسلمه قيادة الدعوة العباسية عن شخص سفاك بطاش لا يبالي بالدماء ولا بالحياة الإنسانية في سبيل إنجاح الدعوة: فاقتل من شككت في أمره ومن وقع في نفسك منه تهمة. فقال أبو مسلم: أيها الإمام فإن وقع في أنفسنا من رجل هو على غير ذلك أحبسه حتى تستبينه؟ قال إبراهم لا السيف السيف... وأيما غلام بلغ خسة أشبار فاتهمته فاقتله (1).

وهنا ناحية لا بد من ذكرها في هذه الوصية الشهيرة التي كانت الأساس لأعال أبي مسلم ومن ثم لنجاحه فيا بعد. ذلك أن إبراهيم الإمام يقول لأبي مسلم الحراساني: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي. انظر هذا الحبي من اليمن فأكرمهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحبي من ربيعة فإنهم معهم، وانظر هذا الحبي من عضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره... ثم قال له: إذ استطعت أن لا تدع بخراسان أرضاً فيها عربي فافعل (أ).

يظهر في هذه الوصية تناقض غريب بين قوله أولاً انظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم، وبين قوله أخيراً: إن استطعت أن لا تدع بخراسان أرضاً فيها عربي فأعمل. فكيف يمكن إكرام اليمنيين والحلول بين أظهرهم، وفي نفس الوقت استئصال العرب، من خراسان، ويشكل اليمنيون نسبة كبرى منهم؟ هذا التناقض لا يمكن تفسيره، هذا مع العلم أن أغلب المصادر الموجودة بين أيدينا تذكر ذلك بصيغة أو بأخرى. نعتقد أن النص محرف أو أضيف إليه وحذف منه. وينفرد صاحب كتاب العيون والحدائق بإيراد نص يمكن قبوله أكثر من النص

 <sup>(</sup>١) ابن قتيبة عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة تحقيق ط محمد الزيني. القاهرة. مؤسسة الحلهي. حــ
 ٢ - ٢١٨

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

السابق لعدم وجود تناقض فيه. يقول إبراهيم الإمام موصياً أبا مسام: يا أبا عبد الرحن، إنك منا أهل البيت احفظ وصبتي وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فإن الله عز وجل لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وربيعة فاتهمهم وكذلك مضر فهم العدو القريب الدار، واقتل من شككت في أمره ولا تخالف أمر هذا الشبخ \_ يعني سلمان بن كثير \_ وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به منى (١).

هذا ولا بد من ذكر أن أنصار الإمام أعطوه قوة معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل والحوادث قبل وقوعها. فقد ذكر قحطبة في خطبته التي خطبها في جنده قبل أن يعبر بهم الفرات أن الإمام أخبره بأنه - أي قحطبة لن يعبر الفرات، وأن الجيش يعبره، وللتدليل على صحة ذلك ذكرهم بحادثة سابقة أخبرهم هو فيها أن الإمام محد أعلمه أنه يلقى بنانة بن حنظلة الكلابي وعامر بن ضبارة المري فيهزمها ويستبيع عسكرها ويقتل مقاتلتها، وأنباها بذلك قبل كونه، وقد رأوا صدق ما أخروهم، وأنه لا كذب فيا قال الإمام (").

تُنجحت الدَّعُوة العباسية وظهرت الرابات السود في خراسان ولهاردت الرابات البيض في كل مكان حتى اصطدمت الرابتان في معركة الزاب فانهزم الأمويون وهرب مروان بن محمد آخر ملوكهم حتى مصر وهناك أدركه العباسيون وقتلوه. لكن الحلافة العباسية كانت قد أعلنت قبل قتل مروان بفترة ليست قصيرة في مدينة الكوفة، وأصبح أبو العباس ـ أخو إبراهيم الإمام ـ خليفة المسلمين وأول خليفة من خلفاء بني العباس. وعلى الرغم من أن أبا سلمة الحلال حاول نقل الخلافة عنهم إلى بني علي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبويع أبو العباس بالخلافة وألقى خطبة العرش وعاونه في إنهائها عمه داود بن علي.

 <sup>(</sup>١) السيون والحدائق في أخبار الحقائق ومعه كتاب تجارب الأمم لابن • حكويه تحقيق دي غويه.
 لبدن، بروبل، ١٨٧١م. جـ ٣ - ١٨٤٤.

 <sup>(</sup>٢) البعضوي، ابن واضح، تاريخ البعقوني. الطبعة الثانية. بيروت، دار صادر، ١٩٦٠ م جـ ٢ -

وإن الدارس لخطبة أبي العباس الافتتاحية يلاحظ أنها كلها بمثابة تأكيد ودعم لحق آل البيت المطلق في الحلافة وفي ميراث النبي. وهو في خطبته لم يعرض لذكر عباسيني أو علويين وإنما استعمل تعبير قرابة الرسول وآل البيت ودعم دعواه هذه بالآيات القرآنية العديدة. كذلك هاجم الأمويين الذين أخذوا الحق من أهله وظلموا وبدلوا، ولم يعرض للخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل إلا عرضاً موجزاً ولم يذكرهم إلا يخير. وهو يعد أن يسير على العدل ويقم الحق بين الرعية. ويتملق أهل الكوفة، إذ أنه يعلم أن هوى أهل الكوفة مع آل علي: يا أهل الكرفة مع آل علي: يا ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركم زماننا وآتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركم زماننا وآتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا (۱).

وتعتر خطبة داود بن علي تكملة لخطبة أبي العباس التي قطعه عن استكالها مرضه واشتدت وعكه فأكملها عمه. ذلك أن داود أكد حق آل البيت المطلق في الحلافة وأكد عدم شرعية خلافة الأموين جلة وتفصيلاً، وتملق أهل خراسان فوصفهم بأنهم شيعة آل البيت الذين أحيا الله بهم حقهم وذكر أهل الكوفة بالأحقاد التي كانت موجودة بينهم وبين أهل الشام وأنه آن أوان الانتقام من أهل الشام، وركز على أن النصر الذي حازوه على الأمويين هو شيء إلهي أواده الله ونصر عباده، وختم خطابه بقوله: إن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مرج (۱).

حدث كل هذا ومروان الجعدي آخر خلفاء بني أمية حي يرزق يحارب العباسيين في شهالي العراق، ولذلك يمكن القول إن كل ما مضى لا قيمة له. وكان من الممكن أن يصير كل شيء إلى خراب لو لم تصل الرسالة التالية إلى أبي

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً جـ ٨٢ - ٨٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

العباس من صالح بن على، بعد فترة من الوقت، وكان فيها التثبيت النهائي للخلافة العباسية، وبالتـالي لخلافة أبي العباس والقضاء النهـائـق على الخلافة الأموية في المشرق. هذه الرسالة هي التي أعلنت مصرع مروان الجعدي آخر خلفاء بني أمية في بلاد الشام.

إلى أمير المؤمنين أبي العباس: إنا اتبعنا عدو الله الجعدي حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه فرعون فقتلت. بـــأرضــــه (١).

## أبو العباس:

تبدو لنا شخصية أبي العباس \_ من الوثائق القليلة العائدة إلى عهده شخصية ذات طابع أقرب إلى الأخذ بأسباب السلم منها بأسباب الحرب، وذلك على الرغم من لقبه المعروف به \_ السفاح \_ وهو لقب لا ندري من ألصقه به وكيف أتاه. وهو في خطبه كلها يعود فيؤكد حتى آل البيت في الخلافة ويؤكد أن بني أمية مغتصبون لا حتى لهم البتة في هذا الأمر. وكذلك يؤكد لأهل الكوفة خاصة سيره على العدل فيهم وأنهم لن يروا منه إلا ما يجبون، وعما يدل على جنوحه إلى السلم وروحه وإدراكه لمتطلبات المهد الجديد الذي افتتح هو أوله خطبته في أهل الشام بعد أن قتل مروان بن محد، ذلك أنه بعد أن وجه اللوم لهم وحمل على بني أمية أعلن سياسته الجديدة مع أهل الشام، وهي سياسة قائمة على التسامح: أمير المؤمنين فقد ائتنف بكم التوبة، واغتفر لكم الزلة وبسط لكم الإقامة وعاد بغضله على نقصكم وبحلمه على جهلكم فليفرخ روعكم ولتطمئن به داركم، بفضله على نقصكم وبحلمه على جهلكم فليفرخ روعكم ولتطمئن به داركم،

كذلك نلاحظ نفس الروح التسامحية لدى أقاربه وولاته. فها هو عمه داود

<sup>(</sup>١) نفس الصدر جـ ٩٦٦.

 <sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه، أحد بن محد، المقد الغريد تحقيق أحد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري
 الطمة الثانية. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر ١٩٤٩ م. ٤ جـ ٩٧.

ابن علي يعلن منح أمان عام لجيمع أهل مكة لما قدمها والياً عليها: وأنتم آمنون بأسان الله أحمركم وأسودكم وصغيركم وكبيركم وقسد غفرنــا التبعــات ووهبنــا الفلامات<sup>(۱)</sup>.

ونجد نفس الروح في خطب بقية أنصاره وأقاربه وولاته. ولكن الشيء الجديد في الموضوع هو بروز شخصية العباس عم الرسول وأهميته في الإسلام ومكانته العظيمة من الرسول عليه السلام. ويرد هذا مع لوم قريش على عدم اختيارها أحد أفراد آل الرسول للخلافة بعد وفاته. وقد ورد ذلك واضحاً كل الوضوح في خطبة سديف بن ميمون بين يدي داود بن علي في مكة المكرمة: أيزعم الضا .... أن غير آل رسول الله أولى بتراثه? ومّ وماشر الناس؟ ألكم ضريم في الفيء جاهلكم وطعامهم في الللأواء جائعكم...؟ لم ير مثل العباس بن عبد المطلب اجتمعت له الأمة بواجب حق الحرمة أبو رسول الله بعد أبيه وجلدة ما بين عينيه يوم خيبر، لا يرد له أمراً ولا يعصى له قساً. إنكم، والله معاشر قريش، ما اخترتم لأنفسكم من حيث اختار الله لكم طرفة عين قط (1).

ونجد نفس الأفكار \_ وحتى في بعض الأحايين نفس التعابير والكلبات \_ لدى أبي مسلم الخراساني في خطابه الذي ألقاه في موسم الخيج لما حج ذات مرة زمن أبي العباس، ذلك أنه بعد أن قام بعرض تاريخي للاضطهاد الذي حل بآل الرسول بعد وفاته وكيف أنهم أبعدوا عن حقهم الطبيعي وميرائهم من رسول الله قال: وزعموا أن غير آل محمد أولى بالأمر منهم فلم وتم أيها الناس؟ ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في النسب والورثة في السلب، مع ضربهم على الدين جاهلكم وإطعامهم في الجدب جائعكم. والله ما اخترتم من حيث اختار

<sup>(</sup>١) اليعقوفي. المصدر المذكور آنفاً ٢ جـ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر جـ ٢ ـ ٣٥٢.

الله لكم ساعة قط، وما زلم بعد نبيه تخنارون تيمياً مرة وعدوياً مرة وأسوياً مرة وأسوياً مرة وأسوياً مرة وأسدياً مرة وأسدياً مرة وأسدياً مرة وأسدياً مرة وأسدياً مرة وأسدياً من لا تعرفون اسمه ولا بيته يضربكم بسيفه فأعطيتموها عنوة وأنم صاغرون. إلا أن آل محمد أثمة الهدى ومنار سبيل التقي القادة الذادة بنبو عهم رسول الله ومنزل جبريل بالتنزيل... لم يسمع بمثل العباس. وكيف لا تخضع له الأمم بواجب حق الحرمة ؟ أبو رسول الله بعد أبيه وإحدى يديه وجلدة ما بين عينيه وأمينه يوم العقبة وناصره بحكة ورسوله إلى أهلها وحاميه يوم حنين عند ملتقى الفئتين (١).

ولقد كشف أبو المباس عن نواحي الخير والطيب في شخصيته في رسالته التي وجهها إلى قائد جيشه في مصر عامر بن إسهاعيل الذي تولى قتل مروان الجعدي. ذلك أن هذا القائد الفظ لم يكتف بقتل مروان وإنحا دخل بيته ـ بيت مروان وجلس على مهاده ودعا بعشائه وجعل رأسه في حجر ابنته ثم أقبل يوجخهها ، مما اضطر ابنة مروان إلى أن تذكره بوجوب الاتماظ والتنبه وعدم الاغترار بالدهر: إن دهرا أنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليه حتى تعشيت عشاءه لقد أبلغ في موعظتك وعمل في إيقاظك وتنبيهك إن عقلت وفكرت (۱۱). ولقد وصلت هذه القصة مسامع أبي العباس فغضب لسلوك عامر هذا وأرسل إليه يوبخه ويقول: ويلك! أما كان لك في أدب الله عز وجل ما يزجرك عن أن تأكل من طعام مروان وتقعد على مهاده وتتمكن من وساده ؟! أما والله لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعكت على غير اعتقاد منك لذلك ولا شهوة لمسك من غضبه ما يكون لك زاجراً ولغيرك واعظاً (۱۱).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة. الطبعة الثانية. بيروت، دار الفكر جـ £ - ٣١٥ - ٣١٦.

 <sup>(</sup>۲) ابن العاد الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، حـ ۱ - ۱۸٤.

 <sup>(</sup>٣) المسعوري، أبو الحسن، مروج الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية،
 القاهرة، المكتبة النجارية الكبرى، ١٩٦٤ م ٤ جـ الجزء ٣ - ٢٧١.

ومما يدل على نواحي الخير والطيب في نفسية أبي العباس على الرغم من أنه قتل وقتل كثيراً من الأمويين وأشياعهم، هو موافقته على أن يمنح أماناً لأحد أفراد بني أمية الذي هرب من القتل وهو عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان ابن عتبة بن أبي سفيان. ذلك أن هذا الأمير الأمري ضاقت به الأرض بما رحبت فلجأ إلى سلمان بن علي عم أبي العباس وكشف له عن شخصيته فأمنه وأرسل أبي العباس يعرض عليه وضعه ويطلب منه أن يؤمنه وأن يصدر بذلك كتاباً عاماً إلى البلدان بتأمينهم ... إنه قد وفد واقد من بني أمية علينا، وإنا إنما تتلاهم على عقوقهم لا على أرحامهم، فإننا يجمعنا وإياهم عبد مناف، والرحم تبل ولا تقتل وترفع ولا توضع، فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل، وإن فعل فليجعل كتاباً عاماً إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا (١)

وقد وافق أبو العباس على ذلك وكان هذا أول أمان لبني أمية.

ولكن أبا العباس لم يغفر، مع ذلك، لأبي سلمة الخلال محاولته نقل الحلاقة إلى آل علي. وكان يخاف أن يتفق أبو سلمة مع أبي مسلم عليه وعلى العباسيين، ولكن ذلك لم يحدث. ذلك أن أبا مسلم كان يغار من كل ذي سلطان ويخاف أن يحل محله ولذلك نراه يحرض أبا العباس على الفتك بأبي سلمة: اقتل أبا سلمة فإنه العدو الفاسق الخبيث السريرة (٢٠). ولكن أبا العباس لم يفارقه خوفه حتى في مثل هذه الحالة وخاف أن تكون هناك مؤامرة بين الاثنين أحد عناصرها هذه الرسالة، ولذلك لم يفعل شيئاً بحق أبي سلمة وإنما اكتفى بأن أرسل إلى أبي مسلم أبو وجه أنت من يقتله (٢٠). وقد تم الأمر كها أراد أبو العباس إذ أرسل أبو

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير، عز الدين، الكامل في التاريخ. تحقيق تسورتبرغ. ليدن، بريل ١٨٧١ م الجزء ٥ ص ٢٣٤ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

مسلم من قبله من قتل أبا سلمة الخلال.

وكذلك كان أبو العباس يخاف من أبي مسلم الخراساني ويتمنى الخلاص منه ولكنه لم يجد القوة الكافية والشجاعة الماضية لإنفاذ ذلك، وذلك على الرغم من تحريض أخيه أبي جعفر المتواصل له في أن يفعل ذلك. وكان أبو العباس يحاول الوضع من نفوذ أبي مسلم كلما أمكنه ذلك، ولكنه لم يتجرأ أن يصل به الأمر إلى حالة التحدي السافر أو العداء الصريح. فقد طلب أبو مسلم من أبي العباس أن يسمح له بتأدية فريضة الحج؛ وهذا يعني، أن أبا مسلم سيكون أميراً على موسم الحج. ولما كان أبو العباس لا يريد هذا السمو لأبي مسلم لأن في ذلك رفعاً ومع لمكانته فقد كتب إلى أخيه أبي جعفر يطلب منه أن يستأدنه في الحج في يكون لأبي جعفر التقدم على أبي مسلم: إن أبا مسلم كتب إلى يستأذنني في الحج وقد أذنت له، وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلى تستأذنني في الحج وقد أذنت له، وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلى تستأذنني في الحج وقد أذنت له، وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلى تستأذنني في الحج فإذن لك، فإنك إن كنت بمكة لم يطمع أن يتقدمك (۱).

ولكن الأمر اختلف بالنسبة لابن هبيرة، ذلك أن ابن هبيرة تحصن بواسط بعد القضاء على الأمويين وتولى قيادة الجيش المحاصر له أبو جعفر، وقد تمكن ابن هبيرة أن يقاوم مقاومة عنيدة حتى حصل من المنصور على أمان جيد اعتقد أنه يضمن له حياته وحريته وحياة وحرية أتباعه. والواقع أن الأمان بنصه والضهانات والعهود التي يحويها يعتبر وثبقة هامة في الحفاظ على حرية وحياة وأملاك ابن هبيرة وأتباعه، هذا إذا صلحت نيات القوم ... إني أمنتكم بأمان الله الذي لا إله إلا هو ... أماناً صادقاً لا يشوبه غش ولا يخالطه باطل على أنصكم وذراريكم وأموالكم وأعطيت يزيد بن عمر بن هبيرة ومن أمنته في أعلى كتابي هذا بالوفاء بما جعلت لهم من عهد الله وميثاقه ... وذمة الله وذمة محمد ومن مضى من خلفائه الصالحين ... وذمة روح الله وكلمته عيسى بن مرج ...

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، المصدر المذكور آنفاً جـ ٥ - ٤٦٨ .

وأعطيتك ما جعلت لك من هذه العهود والمواثيق ولمن معك من المسلمين وأهل الذمة بعد استئراي فيها جعلت لك منه عبدالله بن محمد أمير المؤمنين أعز الله نصره وأمر بإنفاذه... ولك الله الذي لا إله إلا هو لا ينالك من أمر تكرهه في ساعات من ساعات الليل والنهار، ولا أدخل لك في أماني الذي ذكرت لك غشأ أمانكم هذا فنكث أو غدر بكم... فلا قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وهو بريء من محمد بن علي، وهو يخلع أمير المؤمنين ويتبرأ من طاعته وعليه ثلاثون حجة يمشيها من موضعه الذي هو به من مدينة واسط إلى بيت الله الحرام الذي بمكة حافياً راجلاً، وكل مملوك يملكه من اليوم، إلى ثلاثين حجة ... أحرار لوجه الله، وكل امرأة له طالق ثلاثاً... وهو يكفر بالله وبكتابه المنزل على نبيه (١٠).

ولكن جميع هذه الضائات لم يكن لها اعتبار ولا وزن عند القوم، ولم تنفع ابن هميرة بشيء ولم تضفط عليه حياته. ذلك أن القوم الذين ثملوا بنشوة الانتصار على الأمويين لم يعودوا يبالون بمثل هذه الأمور، واعتقدوا أن معهم الحق في نقضها وعدم الوفاء بها، مما يدل على تدهور الناحية الأخلاقية عندهم، بل والناحية الدينية إذ في نقض العهد مخالفة لأوامر الله تعالى وتعاليم الإسلام.

هذا ويبدو لنا، أن أبا مسلم الخراساني الغيور على سلطته والذي يرى في كل شخص منافساً بمكناً له، خاف أن يتمكن ابن هبيرة أن يصبح ذا حظوة ونفوذ عند العباسيين، وفي ذلك ما فيه من الخطر على أبي مسلم ونفوذه بزعمه، فقرر التخلص منه فأرسل يحرض الخليفة على قتل ابن هبيرة: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد، لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة (٢٠).

ويبدو أن هذا التحريض صادف هوى ورغبة في نفس أبي العباس الذي

<sup>(</sup>١) ابن قتبية، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢ ـ ١٢٦ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، مكتبة القدس. ٦ ج.. الجزء ٥ - ٢٠٧

أرسل إلى أخيه عدة رسائل يطلب منه قتل ابن هبيرة، ولكن أبا جعفر كان من رأيه الوفاء له، حتى عيل صبر أبي العباس فأرسل إلى أخيه يقول: والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله (١).

وقد تم الأمر كما رسم أبو العباس وقتل ابن هبيرة مع عدد من أنصاره، وسجل بنو العباس على أنفسهم أنهم أنكث الحكام بالعهود والمواثيق، وأنها كلها لا قيمة لها ولا تساوي ثمن الورق المكتوبة عليه.

هذا وقد تميزت علاقة أبي العباس بالعلويين بالمجاملة والتأدب ومحاولة الاسترضاء وعدم إيصال الأمور إلى حافة الانفجار، فقد كان عارفاً بخيبة الأمل التي أصابتهم نتيجة لانتقال الخلافة إلى بني العباس، وأراد معالجة الأمور بالحكمة، وإذا صح خبر المؤتمر الهاشمي و العلوي العباسي و الذي عقد زمن بني أمية وبايع فيه الجميع محمداً النفس الزكية بالخلافة و كان أبو العباس وأخوه أبو جعفر من جلة الحاضرين و فيكون قد اجتمع أكثر من سبب لدى أبي العباس المعالجة الأمور بالحكمة وعاولة إرضاء العلويين. كذلك لم يلجأ العلويون إلى العباس وحاولوا رد التحية بأحسن منها. ذلك أن أبا العباس أحسن إليهم وأغدق عليهم الصلات، ولما تعيب محمد وإبراهم ابنا عبدالله بن الحسن من وجه أبي العباس وبلغه أنها يفكران في الثورة ضده لم يفعل أكثر من أرسل رسالة عتابية إلى والدها ختمها ببيت من الشعر ذي معنى:

أريد حيات ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد ولقد كان عبدالله لبقاً كل اللباقة مع أبي العباس فأرسل إليه يقول:

وكيف يريد ذاك وأنت منه بمنزلة النياط من الفؤاد (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، المصدر المذكور آنفاً. ٥ جــ ٤١١.

 <sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٤ م. ص ١٧٦.

ولذلك ظلت العلاقة بين الطرفين زمن السفاح في حدود المجاملات ولم تخرج إلى حد إراقة الدماء إلا زمن أخيه المنصور .

وختم أبو العباس حياته بتوليه العهد لأخيه أبي جعفر، ومن بعد أبي جعفر عيسي بن موسى \_ إن كان <sup>(١)</sup> .

وبذلك وضع بذور صراع جديد سيدور بين عيسى بن موسى من طرف وبين المنصور والمهدي من بعده من طرف آخر.

#### المنصور:

شخصية المنصور شخصية تختلف كل الاختلاف عن شخصية أخيه أبي العباس. فهو بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، ويمتاز بالحزم والمركزية والإحساس الكبير بمسؤوليته، ويقدم مصلحة الدوله على أي اعتبار آخر، ولا يسمح للعواطف الشخصية أن تلعب دوراً ذا غناء في تسيير أمور الدولة، وهو مستبد كل الاستبداد ويغار على سلطته ولا يسمح لأحد أن يشاركه شيئاً منها، كما وإنه شخص مثقف ذكي خطيب داهية شجاع واقتصادي \_ إن صح التعبير \_ وقد ورث المنصور عن أخيه مشاكل كثيرة كان عليه أن يواجهها، ولقد واجهها وتغلب على كثير منها.

وأهم المشاكل التي واجهت المنصور هي: ثورة عمه عبدالله بن علي، أمر أبي مسلم الحزاساني، ثورات العلويين، ومشكلة ولاية العهد. هذا عدا عن عدد كبير من المشاكل الإدارية التي حفل بها عهده الطويل.

ولقد ثار عبدالله بن علي لما بلغه خلافة المنصور لأنه كان يعتقد أنه أولى بالخلافة من المنصور لأنه هو الذي هزم مروان الجعدي في معركة الزاب، وكان

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد. تحقيق محمد سعيد العرفي، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤
 ج. ج ١٠ - ٥٣ .

بالتالي السبب في زوال ملك بني أمية في المشرق، وتأسيس دولة بني العباس، لا سها وأنه يدعي أن السفاح وعده بالخلافة من بعده إن هزم مروان بن محمد.

ولقد ثار عبدالله في الجزيرة الفراتية فأرسل المنصور لحربه أبا مسلم الخراساني. ولقد خدع أبو مسلم عبدالله بن علي، ذلك إنه لما اقترب منه أرسل إليه يقول: إني لم أومر بقتالك، ولم أوجه له، ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام وإنما أريدها (١٠). وقد نجحت هذه الحدعة إذ خاف فريق من أهل الشام الموالين لعبد الله من انتقام أبي مسلم فتركوا عبدالله ورجعوا إلى شامهم مما كان له أثر فعال في توسط له عند المنصور من أجل الحصول على أمان. ولقد خاف أهل الشام أن تتقم منهم المنصور لمساعدتهم عمه ضده فأرسلوا وفدا منهم لالتاس العفو عنهم ينتقم منهم المنصور بحكموا أمامه وأعلنوا ندمهم وتوبتهم وطالبوا بالعفو عنهم وحصل بعضهم عليه، فقد قال الحارث بن عبد الرحن الغفاري أمام المنصور: إنا لسنا وفد مباهاة ولكنا وفد توبة استخفت حليمنا فنعن بما قدمنا معترفون وبما سلف منا معتذرون، فإن تعاقبنا في أجرمنا، وإن تعف عنا فطالما أحسنت إلى من أساء (١٠).

كذلك قال أحد أعضاء الوفد في نفس المقام... ولأن يثني عليك باتساع الصدر خير من أن توصف بضيقه، على أن إقالتك عثرات عباد الله موجب لإقالة عثرتك من ربهم... (٢)

ولقد حصل عبدالله بن على على أمان من المنصور كتبه له عبدالله بن المقفع

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً، جـ ٦ - ١٢٥.

 <sup>(</sup>٢) الحصري القيرواني، أبو إسحاق إبراهم بن علي. زهر الآداب. تحقيق محمد علي البجاوي،
 القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٢ م. ٣ جـ الجزء ٢ - ٧٨٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

وشدد فيه على المنصور مما أثار حنقه ضد الكاتب... وإن أنا نلت عبدالله بن علي أر أحداً ممن أقدمه معه... فأنا نفي من محمد بن علي بن عبدالله ومولود لغير رشدة، وقد حل لجميع أمة محمد خلمي وحربي... (١) ولكن ذلك كله لم يكن له أية تيمة في نظر المنصور وفقد عبدالله بن علي حياته في ظروف غامضة كما لقي المصير نفسه عبدالله بن المقفع.

ولقد حشد أبو جعفر كل ما آتاه الله من ذكاء ودهاء ومكر وخديعة في سبيل إزاحة أبي مسلم الخراساني من طريقه.

ويبدو لنا أنا أبا مسلم كان يعرف حقيقة نوايا المنصور نحوه ولذلك كان حذراً كل الحذر، ولكن هذا الحذر لم يمنعه من محاولة التقرب من أبي جعفر لما أصبح هذا خليفة. ذلك أن نبأ وفاة أبي العباس واستخلاف أبي جعفر ورد إلى أبي جعفر وهو في طريق عودته من الحج ومعه أبو مسلم ويبدو أن أبا مسلم استلم النبأ قبل أبي جعفر فأرسل إليه يخبره بما حدث ويهنئه بالخلافة ويقول له: إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظياً لحقك وأصفى نصبحة لك وحرصاً على ما يسرك مني (١).

ولقد تهيب أبو جعفر \_ كها يبدو لنا \_ الصراع ضد أبي مسلم لمعرفته بقوة أبي مسلم وبعواقب الخذلان، إن كان هناك خذلان، لاسيما وأن عمه عيسى بن على الذي اطلع على أفكاره نصحه بالتريث على الأقل:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر فإن فساد الرأى أن تتعجلا (٣)

الجهشياري، أبو عبدالله كتاب الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي، القاهرة، مصطفى البايي الحلي، ١٩٣٨ م ص ١٠٤ م

 <sup>(</sup>٢) الطبري، المصدر المذكور آنفاً، جـ ٦ ـ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) تنبو الأربيل. خلاصة الذهب المسبوك. تحقيق مكي السيد جاسم، الطبعة الثانية. بغداد،
 مكتبة المنني. ص ٦٥.

وأخبراً قرر أبو جعفر السير في المعركة قدماً، فابتدأ معركته بكتاب وجهه إلى أبي مسلم يوليه فيه مصر والشام ويعزله عن خراسان موطن قوته وأنصاره وأخباره:

قد وليتك مصر والشام فهو خير لك من خراسان، فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين، فإن أحب لقاءك أتيته من قريب (١).

ولكن أبا مسلم، الذي كان يعلم أن قوته متمركزة في خراسان، لم يكن مستعداً للخضوع لهذا الأمر، ولذلك رفضه واتجه، بعد حربه مع عم المنصور عبدالله بن علي، صوب خراسان. وهنا غير المنصور طريقته ولجأ إلى استدعاء أبي مسلم إلى حضرته: أريد مناظرتك في أمور لم يحملها الكتاب فخلف عسكرك حيث انتهى إليك كتابي فاقدم علي (). ولكن ذلك لم يكن رأي أبي مسلم الذي رفض إطاعة أمر الخليفة بأدب جم وهو يقول... فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعد تقارنها السلامة... فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها أنقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي ().

والذي يبدو لنا أن هذا الجواب فتح الباب للتراسل بين الإثنين وزيادة الهوة بينهها. ولقد حاول المنصور بكل وسيلة أن يجعل أبا مسلم يتخلى عن حذره ويقبل إليه لمقابلته ولكنه عجز عن ذلك. ولقد أخبره المنصور في إحدى رسائله أن لا يغتر بمن معه من شيعة العباسيين في خراسان لأنهم إنما هم شيعة أبي جعفر

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً جـ ٦ ـ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٣) أبو حنيفة الدينوري. الأخبار الطوال. تحقيق عبد المنصم عامر، القاهرة، وزارة الثقافة
 والإرشاد، ١٩٦٠ م ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري، المصدر المذكور آنفاً. جـ ٦ - ١٣٠.

والعباسين وليسوا شيعة أبي مسلم .... ولا تغتر بمن معك من شيعتي وأهل دعوتي فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت المباعة (أ). كذاك كان رد أبي مسلم عنيفاً على المنصور حيث تناول فيها أسس الدعوة العباسية بالهدم ... ولكني يا عبدالله بن محمد [لم يلقبه بأمير المؤمنين!] كنت رجلاً متأولاً فيكم من القرآن آيات أوجبت لكم بها الولاية والطاعة، فائتممت بأخوين لك من قبل ثم بك من بعدها فكنت لها شيعة متأولاً أحسبني هادياً مهتدياً وأخطأت في التأويل، وقديماً أخطأ المتأولون ... وإن أخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان ضالاً فأمرني أن أجرد المعيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرفع الرحة ولا أقيل العثرة (أ).

وقد رد المنصور رداً عنيفاً على أبي مسلم ولقبه بالمجرم العاصي واتهمه بأشياء كثيرة من سفك للدماء وتبذير للأموال، ودافع عن أخيه، وخم رسالته بإخباره أنه قد ولى خراسان موسى بن كعب فليفعل ما يريد (٢٠). كذلك مهد المنصور لحملته هذه ضد أبي مسلم فافسد أتباعه، ذلك أنه أرسل إلى نائب أبي مسلم على خراسان يمنحه إياها مدى الحياة، على أن يمنع أبا مسلم من العودة إليها: إن لك إمرة خراسان ما بقيت (١٠).

ولقد قبل أبو داود نائب أبي مسلم على خراسان هذا العرض وكتب إلى أبي مسلم يقول: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله... فلا تخالفن إمامك ولا ترجع إلا باذنه (٥).

<sup>(</sup>١) ابن كثير، إسماعيل. البداية والنهاية. القاهرة مطبعة السعادة ١٤ جـ الجزء ١٠ - ٦٨.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ج ۱۰ ص ۱۸ - ۱۹.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج ١٠ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الطبري، المصدر المذكور آنفا ج ٦ - ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

كل هذا الجو ساعد على ضعضعة وإضعاف نفسية أبي مسلم وثقته من نفسه وقواده، وجعلته في وضع ضعيف بالنسبة للمنصور. ولقد أنته الضربة القاصمة من المنصور في صورة رسالة شفوية أرسلها له المنصور مع أحد ثقاته يقول له فيها بعد أن يئس من إقناعه بالحسنى بالقدوم على الخليفة: لست للعباس وأنا بري، من محد إن مضيت مشاقاً ولم تأتني ان وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم آل طلبك وقنالك بنفعي، ولو خضت البحر لخضته ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك (۱۱).

وقد أقبل أبو مسلم حتى قابل المنصور مقابلة كان فيها حتفه (٢) .

وتعتبر خطبة أبي جعفر التي ألقاها على الناس مبررا قتل أبي مسلم خبر شاهد على سياسته وأفكاره ونظرته إلى الحلافة والسلطة وحقوق الخلفاء تجاه أتباعهم، وهي بمثابة ردع وإنذار للآخرين ألا يحاولوا ما حاول أبو مسلم فيحل به ما حل به... ومن نازعنا هذا القميص أوطأنا أم رأسه حتى يستقيم رجالكم ويرتدع عالكم. إن هذا الغمر أبا مسلم بابع على أنه من نكث بيعتنا وأظهر غشنا فقد أباحنا دمه، فنكث وغدر وفجر فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا... فحكمنا عليه حكمه على غيره من شق العصا ولم يمنعنا الحق له من إمضاء الحق فيه (<sup>77</sup>).

كذلك استعمل المنصور دهاءه وذكاءه في القضاء على ثورات العلويين التي حدثت في كل من المدينة المنورة وفي باخرا من العراق. والواقع أن العلاقة بين العلويين والعباسين كانت متوترة من زمن أبي العباس، ولكن أبا العباس تمكن أن يحافظ على شعرة معاوية في علاقاته مع العلويين، ولكن المنصور غير أبي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ج ٦ - ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) طبعاً تم ذلك في المقابلة الثانية لا الأولى.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، المصدر المذكور آنفاً ج ١٠ - ٧١.

العباس. ويبدو لنا \_ من النصوص القليلة التي بين يدينا \_ ان نظرة زعاء العجلويين إلى أبي جعفر تختلف عن نظرتهم إلى أبي العباس، وأنهم غالوا في قيمتهم المعنوية وظنوا ان مركزهم وقرابتهم من الرسول تمنع أبا جعفر من أن يطالهم وأنها تحميانهم منه. كذلك ظنوا ان أغلب الناس سيهبون يدا واحدة للدفاع معهم ضد المنصور. ولكنهم كانوا واهمين كل الوهم. وإذا صحت أنباء المؤتمر الهاشمي الذي عقده زعاء العلويين والعباسيين في أواخر العصر الأموي انضاف عامل جديد إلى عوامل الصراع بين المنصور والعلويين، وكذلك كان من حق العلويين أن يعتقدوا ان أبناء عمهم سلبوهم حقاً كان من اللازم أن يعود لهم. هذا وان حضور زعاء العباسيين كإبراهيم الإمام وأبي العباس والمنصور هذا المؤتمر، ومبايعتهم النفس الزكية يدل \_ إن صع ذلك \_ على مقدار الباطنية التي كانت شود العلاقات بين الطرفين.

فالعباسيون قاموا بدعوتهم منذ حوالي سنة ١٠٠ هـ، والمؤتمر عقد، كما يبدو من نص أبي الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ـ وهو الوحيد الذي روى ذلك ـ في حدود ١٢٨ أو ١٢٩ هـ ولذلك فقد كان زعماء العباسيين على علم تام بدعوتهم وبمقدار نجاحها وتقدمها، ولذلك ليس من المعقول أن يوافقوا على البيعة لمحمد النفس الزكية، بل وأن يقترح هذه البيعة لمحمد النفس الزكية أبو جعفر المنصور بالذات () ولو أن هذا حدث فعلاً لوجدنا أصداء ذلك في خطاب محد النفس الزكية إلى المنصور لما أعلن الثورة عليه.

ولقد اهتم أبو جعفر كل الاهتمام بأمر العلويين وحاول منعهم من الثورة وان يأخذ بخاصة ببعة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم اللذين تغيبا زمن أبي العباس، ذلك أنه كان على علم بنواياهما فبث حولها العيون وأزكى الأرصاد، على الرغم

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني، المصدر المذكور آنفاً ٢٥٣ \_ ٢٥٤.

من اختفائها إلا أنه تمكن من الاستيلاء على بعض رسائلها فأرسلها إلى والدهما يخبره بالأمر ويطلب منه ان يظهر ولديه: إني أتيت برسولك والكتب التي معه فرددتها إليك بطوابعها... فلا تدع إلى التقاطع بعد التواصل ولا إلى الفرقة بعد الاجتاع، أظهر في ابنيك فإنها سيصيران بحيث تحب من الولاية والقرابة (١) ولقد تكرر سقوط رسائل موجهة من عبدالله إلى ولديه بيد المنصور الذي فتحها واطلع منها على كل شيء فأرسل يخبر عبدالله بذلك ويعده ويمنيه، ولكن هذا لجأ إلى المراوغة وأرسل إلى المنصور يقول:

وكيسف أريسد ذاك وأنست مني وزندك حين يقدح من زنادي (٢) وأخيراً أعلن العلويون الثورة ضد المنصور، ولكنهم اصطدموا بإرادة لا تفل وعزم لا يلين واستعداد ودها، يفوق ما عندهم جيعاً. وتدل خطب المنصور لما اعتقل أبا محمد النفس الزكية وأقرباءه. ولما ثار هو نفسه على اهتامه البالغ أن يثبت لأهل خراسان بخاصة سلامة موقف العباسيين من العلويين وكيف ان العلويين حاولوا مدى العصور في عهد على بن أبي طالب حتى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك أن يحصلوا على الخلافة فعجزوا على ذلك وقتلوا وشردوا أن يشكروهم على أذ يحقهم وأكرمهم على أيدي أبناء عمهم، فعوضاً عن أن يشكروهم على أخذهم بثارهم وتحقيق ما عجزوا هم عن تحقيقه ثاروا ضد العباسين وخاصة ضد المنصور الذي دس لهم رجالاً وأموالاً فأخذ منهم بيعة لنفسه استحل دماءهم بنقضها. وهو في خطبه يعرض لأعمال زعماء العلويين بدأ بعلي بن أبي طالب وانتهاء بيحيى بن زيد، بالنقد والتجريح والتهجم ويبرز نوقصهم وسيئاتهم... فقام فيها علي بن أبي طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمان فيها فافترقت عنه الأمة... ثم قام من بعده الحسن بن على فوالله ما كان فيها فافترقت عنه الأمة... ثم قام من بعده الحسن بن على فوالله ما كان فيها

<sup>(1)</sup> ابن عبد ربه، المصدر المذكور آنفاً جــ ٥ ــ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

برجل... ثم قدام من بعده الحسين بن علي فخدعه أهدل العمراق وأهدل الكوفة... (١) فإني والله با أهل خراسان ما أتبت من هذا الأمر ما أتبت بجهالة: 
بلغني عنهم بعض السقم والتعرم وقد دسست لهم رجالاً فقلت: قم يا فلان، قم 
يا فلان فخذ معك من المال كذا وحذوت لهم مثالاً يعملون عليه فخرجوا حتى 
أتوهم بللدينة فدسوا إليهم تلك الأموال فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب ولا 
صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحللت بها دماءهم وأموالهم وحلت لي عند 
ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتاسهم الخروج على (١).

هذا وقد اتهم العلويون أبا جعفر بالطغيان ولقبه محمد النفس الزكية الطاغية وعدو الله وجرموا حلاله: وعدو الله واتهمه العباسيين جميعاً بأنهم قد أحلوا حرام الله وحرموا حلالك: وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ... وان أحق الناس بالقيام بهذا الأمر أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين (٢). ثم يذكر أنه قد أخذت له البيعة في جميع أرجاء بلاد الإسلام: والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لى فيه بيعة (١).

ولقد سبقت الحرب الفعلية بين الطرفين حرب كلامية بين أبي جعفر ومحمد النفس الزكية حاول كل واحد منها أن يثبت أنه أحق من الآخر بالخلافة وحاول إثبات حجته ونقض حجة خصمه.

وقد افتتح سلسلة الرسائل بينها أبو جعفر برسالة وجهها إلى محمد النفس الزكية يعرض عليه الأمان ويعده ويمنيه ويحذره وينذره. ولكن محمد النفس الزكية هذا هزأ بعرض أبي جعفر وأخبره أن الحق حق آل على وان آل على أحق

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً جـ ٦ ـ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جـ ٦ ـ ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر جـ ٦ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ٦ ـ ١٨٩.

وأولى بإرث الرسول من آل العباس، واستعرض الناريخ الإسلامي وعلاقة آل علي وعلي بالرسول وعلاقة آل علي بالرسول وعلاقة العباس وآله بالرسول، وفخر بالنساء ولا سها ان كثيراً من العلويين هم من سلالة هاشمية من طرف الأم والأب، ثم يصل بعد ذلك إلى إبراز حقه هو في الخلافة وتفوقه على أبي جعفر، ثم يعرض على أبي جعفر الأمان: إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو معاهد، فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان. أما أمانك الذي عرضت على فأي الأمانات هو ؟ أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبدالله بن علي أم أمان

ويعتبر جواب أبي المنصور وثيقة ذات أهمية خاصة لأنه فند بها جميع الأسس التي يستند إليها العلويون في ادعائهم الخلافة وأحقيتهم بها . ذكر له ان رسول الله عليه هو خير الأولين والآخرين لم يلده هاشم إلا مرة واحدة، وأن البنت لا تحوز الميراث، ثم استعرض التاريخ الإسلامي وموقف المسلمين من العلويين وموقف المعلويين من الخلافة وابتدأ بعلي بن أبي طالب فذكر أنه ... كان في أصحاب الشورى فكل دفعه عنها وبايع عبد الرحمن عثمان ... وحارب أباك أمر جدك إلى أبيك الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق ودراهم وأسلم في يديه شيعته ... ثم يذكر له سلسلة المآمي التي واجهها العلويون في ثوراتهم ضد شيعته ... ثم يذكر له سلسلة المآمي التي واجهها العلويون في ثوراتهم ضد واجب العلويين أن يشكروا العباسيين بأيدي العباسيين، وأنه كان من واجب العلويين أن يشكروا العباسيين لأنهم أخذوا لهم بالثأر ... فأدركنا بثأركم إدان في إدبار الصلاة المكتوبة كما تلعن الكفرة، فعنفناهم وكفرناهم وبينا فضله أباك في إدبار الصلاة المكتوبة كما تلعن الكفرة، فعنفناهم وكفرناهم وبينا فضله

<sup>(</sup>١) المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. المصدر المذكور آنفاً جـ ٣ ـ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جـ ٣ ـ ١٢٧٧.

وأشدنا بذكره. فاتخذت ذلك علينا حجة، وظننت انا لما ذكرنا من فضل علي أنا قدمناه على حزة والعباس وجعفر. كل أولئك مضوا سالمين مسلمين وابتلى أبوك بالدماء (١) ثم ينتقل لذكر مآثر العباس في الجاهلية وأفضاله على أبي طالب وأياديه البيضاء على الرسول وجهوده في نصرته ونصرة الدين... ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب للأزمة التي أصابتهم، ثم فدى عقيلاً يوم بدر، فقدمناكم في الكفر وفديناكم من الأمر وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وحزنا شرف الآباء وأدركنا من ثأركم ما عجزتم عنه، ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام (١).

ولقد حاول المنصور حصر الحرب بينه وبين محمد النفس الزكية وحرص على أن لا يصل أوارها إلى أهل المدينة المنورة على الرغم من مناوأتها إياه وضلوعهم مع محمد، فأوصى قائد جيشه الذي أرسله إلى المدينة عيسى بن موسى أن يجدد دعوته إلى محمد بالرجوع إلى الطاعة، وإن أبى إلا الحرب فناجزه... فإذا ظفرت به فلا تخيفن أهل المدينة وعمهم بالعفو فإنهم الأصل والعشيرة وذرية المهاجرين والأنصار (٣). ثم يوازن المنصور بين وصيته هذه وبين وصية يزيد بن معاوية للجيش الذي أرسله لحرب المدينة أن يبيحها ثلاثاً، وذلك ليبين فضله وحلمه بالنسبة للأمويين في مناسبة مشابهة (١) ولقد نفذ عيسى هذه التعاليم وحاول تجنب الحرب وأرسل المنادين وعرض الأمان ولكن دون جدوى (١) إذ أصر محمد النفس الزكية على الحرب ونشبت الحرب وكان فيها حنفه. ولقد حاول محمد النفس

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ح ٣ - ١٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر حـ ٣ ١٢٧٨ - ١٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، المصدر المذكور آنفاً حــ ٥ ــ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر حـ ٥ - ٨٦.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، محد بن أحمد، المصدر المذكور آنفاً حد ٦ ١٧ - ١٨.

عيسى بن موسى عن حربه وذلك بأن أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه ... وأحذرك نقمته وعذابه ، وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر إلى أن ألقى الله عليه ، فإياك أن يقتلك من يدعوك إلى الله فتكون شر قتيل أو تقتله فيكون أعظم لوزرك (۱) أما أخو محمد النفس الزكية إبراهم الذي ثار وخرج في البصرة فكان أسوأ حظاً من أخيه . هذا وإن فقدان التناسق بين الحركتين كان من عوامل ضعفها والقضاء عليها ، ولقد فت في عضد إبراهم مقتل أخيه ، ولما بلغ الناس نبأ مصرع أخيه وقدوم الجيش العباسي بدأوا ينفضون عنه . ولم يبد إبراهم مقدرة ولا كفاية في حركته هذه ، فقد ضرب عرض الحائط بنصائح من نصحه أن يهاجم المنصور فوراً لأنه أعرى عسكره أو أن يخندق على نفسه ، فقد أرسل إليه مسلم بن قتيبة يقول له : إنك قد أصحرت المنصور عسكره فخف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه (۱) . كذلك لم يسمع المسيحة أبي حنيفة النعان الذي كان موالياً له بالسر وأرسل إليه يقول: ائتها أي الكوفة \_ مراً فإن من ها هنا من شيعتكم يبيتون أبا جعفر فيقتلونه أو يأخذون برقبته فيأتونك به (۱) .

ولقد أدى عجزه هذا وتباطؤه إلى إفساح الوقت أمام المنصور ليستدعي المجيش المرسل إلى الحجاز لحرب أخيه وتوجيهه إلى حرب إبراهيم، فاصطدم المجيشان في باخرا وقتل إبراهيم شر قتلة وكانت باخرا ثانية كربلاء.

ولقد كانت ولاية العهد من المسائل الشائكة التي عالجها المنصور وحلها لصالحه. ذلك أن ولاية العهد بعد المنصور كانت لعيسى بن موسى وصية من

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً حـ ٦ - ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، محمد بن أحمد. المصدر المذكور آنفاً حــ ٦ ــ ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) أبو الفرج الأصفهاني، المصدر المذكور آنفاً ص ٣٦٦.

السفاح، فلما اطمأن الحال بأبي جعفر أراد أن يخلع عيسى من ولاية العهد وأن يقدم ابنه المهدي. وقد استعان المنصور بذكائه ودهائه ونفوذه في سبيل تحقيق ذلك.

ولا تلقي الوثائق كثير ضوء على هذا الموضوع الشائك، وإنما لدينا رسالة من المنصور إلى عيسى بن موسى يطلب منه \_ حرصاً على المصلحة العامة \_ أن يخلع نفسه من ولاية المهد وأن يقدم المهدي ... لأن الله قذف في قلوب العامة حبه، فلما رأى أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودته وأجرى على ألسنتهم من ذكره ... أية تت نفس أمير المؤمنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه ولم يكن فيه للعباد أمر ولا قدرة ... للذي رأى أمير المؤمنين من اجتاع الكلمة وتتابع العامة ... فأحب أمير المؤمنين من اجتاع الكلمة وتتابع نفسه بمنزلة ولده يحب من سترك ورشدك ... ما يحب لنفسه وولده، ويرى لك إن أبلنك من حال ابن عمك ما ترى من اجتاع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من قبلك ليعلم أنصارنا من أهل خواسان وغيرهم إنك أمرع إلى ما أحبوا عليه وأيهم في صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم (¹).

ولكن عيسى لم يقتنع بهذه الحجة وأرسل إلى المنصور يذكره العهود والمواثيق التي أخذت عليها من أجل الوفاء بالعهود ويحتج بالآيات القرآنية ويذكره بما في الوفاء من خبر للعامة والخاصة وبما في الغدر من شر على الجميع. ولكن ذلك لم يقنع المنصور واضطر عيسى أخيراً للرضوخ وتنازل للمهدي وأصبح بعد غد أن كان غداً.

وتعتبر وصية المنصور للمهدي مفتاحاً لشخصيته بعد أن نضج وشعر أنه مقبل على الله. فقد أوصاه، وأبلغ في الوصية بتقوى الله تعالى والعدل بين الرعية

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً حـ ٦ - ٢٧٦ - ٢٧٧.

وتقريب أهل الدين ثم عهارة البلاد والجهاد في سبيل الله... وعليك بعهارة البلاد بتخفيف الحواج واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة، وليكن أهم أمورك إليك تحفظ أطرافك وسد ثغورك واكهاش بعوثك، وارغب إلى الله عز وجل في الجهاد والمحاماة عن دينه وإهلاك عدوه بما يفتح الله على المسلمين ويمكن لهم في الدين. وابذل في ذلك مهجتك ونجدتك ومالك وتفقد جيوشك ليلك ونهارك واصرف مراكز خيلك ومواطن رحلك، وبالله فلتكن همتك وحولك وقوتك... (١).

#### المهدى:

شخصية المهدي هي الوجه المقابل والطرف المعاكس لشخصية والده، وهو شخصية عببة. فقد كان والده بخيلاً مقتصداً وكان هو جواداً كرياً أفنى بيوت الأموال وكان أبوه مركزياً كل المركزية ومستبداً كل الاستبداد لا يسمح لأحد أن يباشر أمراً أو يجارس سلطة مع وجوده، على حين أسلس المهدي كثيراً من سلطته ومركزيته. وكان والده لا يصفح عن سيئة ولا يعفو عن هفوة ويراقب الناس وأعالهم، على حين كان المهدي متساحاً كرياً يغض عن الكثير ويترك الناس وأعالهم، والواقع لقد استفاد المهدي من السلم الذي حققه والده في البلاد الإسلامية ذلك أنه استم بلاداً هادئة فقد قمعت ثورات العلويين وأزيلت مطامع الطامعين والقواد المسكريين، وبيوت الأموال تفيض بالأموال المخزونة من زمن المنسور والحدود مضبوطة والثغور محروسة ولذلك لم تحدث أمور مهمة زمن المندي، ولمي أبرز الأحداث في زمانه \_ إن سميت أحداثاً \_ هو تنازل عبسى ابن موسى نهائياً عن حقه في ولاية العهد، والرسائل المتبادلة بينه وبين أحد الحورج.

<sup>(</sup>١) اليعقوبي، المصدر المذكور آنفاً حـ ٢ ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

وإن الدارس لخطب المهدي نظهر له روحه الدينية واضحة تماماً وهي أشبه بخطب أئمة المساجد في أيامنا هذه منها بخطب الخلفاء. ولقد افتتح ملكه بخطبة أعلن فيها نعي والده واستلامه الخلافة وطالب الناس بالطاعة ووعد بالعدل والسلامة... أيها الناس! أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نهبكم العافية وتحمدوا العاقبة، واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيكم، وطوى الأسر عنكم وأهال عليكم السلامة من حيث رآه الله مقدماً ذلك. والله لأفنين عمري بين عقوبتكم والإحسان إليكم (1).

أما خطبته الثانية التي يرويها له صاحب العقد الفريد فليس فيها حتى ذكر الطاعة أو السياسة أو وعد أو وعيد ، وإنما هي وعظ وتذكير بعقوبة الله لمن خالفه ونعيمه لمن أطاعه ، وهي ذم للدنيا وتحريض للابتعاد عنها <sup>(1)</sup>.

كذلك ابتلي عيسى بن موسى بالمهدي الابن كما ابتلي بالمنصور الأب سابقاً ، فقد طلب منه التنازل نهائياً عن ولاية العهد وحقه في الخلافة ففعل وسجل على نفسه ذلك بعهد قرىء على الملأ من الناس يعلن فيه تخليه عن كل حق له في ولاية العهد ويبايع المهدي ومن بعده ابنه موسى ويحل المسلمين من بيعته وعهوده وإذا خالف أو غير فكل زوجة له طالق ثلاثاً طلاق الحرج... وكل مملوك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله... وعليًّ من مدينة السلام المثبي حافياً إلى بيت الله العتيق بمكة نذراً واجباً ثلاثين سنة لا كفاره في ... (٣).

ولكن الموضوع الطريف في أخبار المهدي مواسلاته مع عبد السلام بن هاشم البشكري الذي خرج في الجزيرة وحكم وهزم جيشاً للخليفة، فأراد الخليفة،

 <sup>(</sup>١) السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة المطبعة التجارية الكبرى، ١٩٥٧م ص ٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه، المصدر المذكور آنفاً حـ ١٠١٤ ـ ١٠٠١.

<sup>(</sup>٣) الطبري. المصدر المذكور آنفاً حـ ٤ ـ ٣٦٢.

على ما يبدو أن يحل الإشكال ويفرض هيبته بالتراسل، فأرسل إليه رسالة يسأله عن سبب ثورته ويحذره وينذره فأجابه هذا برسالة تمثل رأي الخوارج في العباسيين وفي المهدي بخاصة. والواقع أن العصر العباسي لم يشاهد إلا النذر اليسير جداً من حركات الخوارج إذا قيس بحركاتهم وحروبهم زمن الأمويين كذلك مات إلا الأبد أدب الخوارج ولم يصلنا شيء من أدبهم حتى لأشياء عائدة إليهم سوى هذين النصين لرسالة الخليفة وجواب الخارجي عليها. فقد المحط أدب الخوارج وزال نهائياً في العصر العباسي على الرغم من أننا نسمع بثوراتهم حتى زمن الرشيد والمأمون ومن بعدها.

مزج المهدي في رسالته التساؤل مع التهديد:... إني قد عجبت من أحداثك وبغيك حيث أسألك ما نقمت إذ حكمت بكلمة حق تريد بها ما الله مخزيك به... فأقسم لأغزينك أجناداً مطيعة وقواداً منيعة هم الذين يفضون جمك ويهتكون بناك...

ولكن الأمر الغريب في رسالة المهدي هو دفاعه عن علي بن أبي طالب تجاه الحوارج... وشتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه... وقد دعم الحوارج... وشتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه... وقد دعم عبد السلام بن هاشم اليشكري الخارجي للخليفة فهو جواب الخوارج المشهورين بشجاعتهم ورفضهم خلافة من ليس منهم. فقد افتتح رسالته بإنكار خلافة المهدي وبالطريقة العربية التي كانت سائدة في صدر الإسلام: من عبد السلام بن هاشم إلى محد بن عبدالله: سلام على من اتبع الهدى... ثم يشرح له أسباب ثورته هذه وما أخذه على الخليفة... وقد علمت إني إنما اسفت وحكمت حين تركت الأمة تائهة مائجة لا حدودها أقمت ولا حقوقها أديت واشتغلت بإمائلك

 <sup>(</sup>١) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط تحقيق أكرم ضياء العمري، النجف، مطبعة الآداب،
 ١٩٦٧ م. حـ ٢ - ٤٧٦.

وتنوقت في بنائك، مع أدمانك الصيد... ثم أنت إذا خطبت كذبت وإذا عاهدت نكثت (۱) ... وقد زعمت في كتابك إنك ستغزيني أجناداً مطيعة وقواداً منيعة فالله يفض جمعك وعزم جندك (۱) ... وقد زادني غيظاً إنك تسميت المهدي وأبعد من ساك (۱) ... أيها الطاغية! أمن بعد هذا حياة؟! (۱) ...

ولقد حدثت في عهد المهدي مشكلة ذات جذور تاريخية. ذلك أن معاوية ابن أبي سفيان ألحق زياد بن عبيد بنسبه وظل يعرف هو وأولاده وأحفاده من بعده بنسبهم إلى أبي سفيان. فلها أتى المهدي قرر إعادة نسبة آل زياد إلى نسبهم من عبيد وإبطال نسبتهم إلى أبي سفيان وأرسل بذلك كتاباً بشكل منشور موجه إلى عامله على البصرة في أن يفعل ذلك. والكتاب ملي، بالتهجم على معاوية وعلى زياد وبالأحاديث الشريفة التي تحرم هذا الإلحاق ويختم منشوره بوجوب إبطال نسبة آل زياد إلى بني أمية وإلحاقهم بعبيد والد زياد الحقيقي.

## الهادي:

عهد الهادي قصير كل القصر ولذلك لا يمكن قول شيء ذي غناء عنه من وجهة نظرنا نحن إذ أن الوثائق العائدة إلى عهده قليلة جداً. ولدينا وثيقتان الأولى خطبة الحسين بن الحسن العلوي الذي ثار ضد الهادي وقتل في معركة فخ وهو يخطب في الناس لما أعلن الثورة في مسجد رسول الله في المدينة يطلب من الناس أن يبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه (٥) والثانية نص البيعة التي بايعه الناس بحرجبها وهي لا تخرج في مضمونها عن خطبته حيث بايعه الناس وبايعهم على

<sup>(</sup>١) نفس المصدر حـ ٢ ـ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر حـ ٢ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) الطبري، المصدر المذكور آنفاً حـ ٦ ـ ٤١٨.

العمل بكتاب الله وسنة رسوله والعدل في الرعية... فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا ، وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عندكم(١).

#### الرشيد:

يعتبر عهد الرشيد، مع عهد المأمون، العصر الذهبي في التاريخ العباسي. والواقع اجتمعت في عصر الرشيد أشياء كثيرة جعلت عصره يبدو بهذه الصورة. فقد أثمرت البذور والغراس التي غرسها من أتى قبله وآتت أكلها آنذاك، كما حفل عصره بعدد من الشخصيات اللامعة العظيمة \_ سواء في عالم السياسة أو عالم الأدب \_ وخيم السلم على البلاد \_ باستثناء بعض الحركات البسيطة التي لم تعق التطور العام. وبدت الدولة العباسية أقوى دول الأرض وحاربت الدولة البيزنطية وألزمت امبراطورها أن يدفع الجزية عن نفسه وولده. ولقد كان لشخصية الرشيد وولده المأمون أثر في هذا التطور والازدهار. وتبدو لنا شخصية الرشيد، على بعد الزمن \_ شخصية حساسة تحب بعنف وتكره بعنف، وهو عاطفي النزعة أيضاً. أحب جعفر البرمكي حتى أنه أوجد كساء متسعاً كان يلبسه مع جعفر، وكان لا يصبر عنه ساعة، فلما غضب عليه لم يتردد في قتله واعتقال أفراد أسرته ونكبتهم ومصادرتهم ، كذلك كانت عواطفه تهيب به أن يقدم ابنه الأمين على ولده الآخر المأمون، على الرغم من أن المأمون أسن من الأمين وعلى الرغم من معرفته أن العهـ د للاثنين مضر بـالـدولـة وأنـه سيكـون سببـاً في الحرب بين الأخوين، ولكنه خضع لعواطفه وآثر ابنه الأمين بولاية العهد وجعل الخلافة من بعده للمأمون. ولكن هذا لا يعني أنه ضعيف الشخصية أو متردد، بل العكس هو الصحيح فإنه لما نكب البرامكة وسط يحيي البرمكي زبيدة زوجة الرشيد وابنها الأمين لديه للعفو عنه فرفض طلبهما وهما أحب الناس إليه. وكذلك تبدو

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني، المصدر المذكور آنفاً ص 10.

شخفييته القوية العاطفية الحساسة في مواقف كثيرة ولا سيا في علاقاته مع أقربائه الهاشميين ومع البيزنطيين.

وإن الدارس لخطبة الرشيد التي حفظها لنا ابن عبد ربه لا يخرج بشيء منها لأنها كخطب أئمة المساجد كلها وعظ وترغيب وتحذير وترهيب وآيات قرآنية. ولكن هناك في حياة الرشيد ثلاثة احداث تعتبر مفتاحاً لشخصيته وهي قضية ولاية العهد وقضية البرامكة وعلاقته بهم، وعلاقته ببيزنطة.

أما قضية ولاية المهد، فهذه كانت شغل الرشيد ورجال البلاط الشاغل. لم يضطر الرشيد \_ كما فعل أبوه المهدي وجده المنصور من قبل \_ إلى الضغط على شريك له في ولاية العهد ليزيحه من أمام أولاده، وإن كان هو نفسه تعرض لمثل هذا الموقف زمن أخبه الهادي، فقد كان الطريق أمامه ممهداً وكانت الدولة أحزاباً ثلاثة: الهاشمين وضلعهم مع الأمين ليصبح الخليفة بعد أبيه، على الرغم من وجود أخبه المأمون الذي هو أسن منه. وهنالك المأمون الذي هو الولد الأكبر للخليفة ويؤيده بعض الوزراء وبعض القواد من الفرس، وهناك القاسم الذي النف حوله بعض رجالات بني هاشم مثل عبد الملك بن صالح الذي حرض الرشيد أن يبايم للقاسم بعد أخويه وكتب إلى الرشيد يقول:

يا أيها الملك النبي لو كان نجاً كان سعدا للقام اعقد بيعة واقدح له في الملك زندا الله فصرد واحسد فاجعل ولاة العهد فردا (١)

وقد أراد الرشيد أن يسبغ على عمله \_ تولية العهد \_ هذا صبغة دينية مقدسة فحج واصطحب معه أولاده الثلاثة، وهنالك أعلن قراره في قضية ولاية العهد وأن تكون للأمين ومن بعده للمأمون ومن بعده للقاسم وعلق العهود الناصعة على ذلك في بطن الكعبة. ولكنا نعتقد أنه فعل ذلك ليس فقط لاعطائها صبغة دينية

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق. المصدر المذكور آنفاً حـ ٣ ـ ٣٠٤.

في أعن رعاياه، وإنما أيضاً ليسبغ عليها صفة القداسة لعل إصدارها في مكة وتعليقها في الكعبة المشم فة يكونان عاملين مساعدين على احترامها. ولكن الرشيد \_ واعياً أو غير واع لذلك ـ زرع بذور الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون، وذلك عندما قسم البلاد الإسلامية إلى قسمين وجعل المأمون حاكماً مطلق التصرف على خراسان وليس للأمين أي سلطان عليه . . . وولاه [أي ولى الرشيد المأمون] خراسان وثغورها وكورها وحربها وجندها وخراجها وطرازها وبريدها وبيوت أموالها وصدقاتها وعشورها وجميع أعمالها في حياته وبعده (١) ... فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين فعلى محمد إنفاذ ما أمره به هارون الرشيد... ليس لمحمد أن يحول عنه قائداً ولا مفقوداً ولا رجلاً واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين، ولا يحول عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولاه إياها هارون أمر المؤمنين من ثغور خراسان وأعالها كلها... ولا يشخصه إليه ولا يفرق أحداً من أصحابه وقواده عنه ولا يولى عليه أحداً ولا يبعث عليه ولا على أحد من عاله... ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره (٢) ... فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلع عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده، أو عزل عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها وأعمالها... فلعبدالله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين وهو المقدم على محمد ابن أمير المؤمنين... والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون سن أهل خراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع الأجناد والأمصار لعبدالله ابن أمير المؤمنين والقيام معه والمجاهدة لمن خالفه . . . وليس لأحد منهم أن يخالفه ولا يعصيه... ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبدالله بن هارون أمير

<sup>(</sup>١) الطبري، المصدر المذكور آنفاً حـ ٦ - ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٢) نفس المصدر حـ ٦ ٢٧٦ - ٤٧٧.

المؤمنين وصرف العهد عنه من بعده إلى غيره... (١) أرأيت: لقد وضع الرشيد بيده بذور الحرب بين الأخوين، ذلك إنه \_ عملياً \_ قسم الإمبراطورية إلى قسمين: شرقي وعليه المأمون مستقل كل الاستقلال ليس للأمين أية سلطة عليه سوى الأمس، حتى إنه لا يستطيع تحويك جندي واحد في تلك المنطقة. وإذا تذكرنا أن وراء المأمون أناساً يحرضونه ويستغلون موقفه ويشبتونه في وجه أخيه، وإذا تذكرنا تحاولات الفرس المتكررة للوثوب على السلطة في الخلافة العباسية وموقف الخلفاء منهم، من لدن أبي العباس حتى الرشيد، وإذا تذكرنا الفرس الطموحين الملتفين حول المأمون يسيرون أموره، أمكننا أن ندرك أن الحرب الأخوية أصبحت أمراً محتوماً ولا سيا وإن الأمين قد ساعد بغروره ومحاولته خيم أخيه على إذكاء أوارها. وطبعاً لم تكن الحرب بن الأخوين إلا صورة أخيرة من صورالصراع المربر بين العرب والفرس على السلطة في العصر العباسي.

ولقد أخذ الرشيد على جميع الفرقاء من العهود والمواثيق أقساها وأغلظها. ولكن متى كانت العهود والمواثيق محترمة في الدولة العباسية حتى يحترمها الأمين؟ لذلك لم يكد الأمين يصبح خليفة حتى بدأ محاولاته لنقض العهد مما أدى به إلى الإصطدام بأخيه، ومن ثم فقد عرشه وحياته.

كذلك تعتبر قضية البرامكة من القضايا الغامضة والحساسة في التاريخ العباسي ويبدو لنا أن جهود يحيى البرمكي في إيصال الرشيد للخلافة جعلت له شيئاً من الدالة عليه. وقد أسند إليه الرشيد إدارة البلاد كلها فأدارها مع أولاده وأقربائه أجل إدارة وأكفأها. ولكن هذا الوضع خلق له أعداء أقوياء ووقع في أخطاء كثيرة على مدى الزمان بما فتح الباب لأعدائه في النفوذ إلى عقل الرشيد وقلبه وجعلوه يغير موقفه منهم حتى وصل به الحد إلى أن قتل جعفراً واعتقل الباقين

<sup>(</sup>١) نفس المصدر حـ ٦ ٤٧٧ - ٤٧٨.

وأزال نعمتهم. ولا تلقي الوثائق التي بين أيدينا أي ضوء على أسباب نكبتهم. والشيء الجدير بالاعجاب هو الفصاحة والبلاغة والإيجاز التي اختص بها جعفر البرمكي \_ وهو الفارسي الأصل \_ مما يعجز عنه كثير من العرب الخلص. كذلك لا بد لنا من أن نعجب بكفايته الإدارية وحسن سياسته. فقد هدأ الأمور في سورية وتغلب على العصبية فيها؛ وتدل خطبتاه فيها على مدى كفايته الإدارية وفصاحته العربية، كذلك تعتبر خطبته التي ألقاها بين يدي الرشيد بعد عودته من سورية ونجاح مهمته فيها بثابة تقرير عن بعثته. وهي كذلك شاهد حي على فصاحته. ولكن الشيء المهم فيها هو إنه نسب كل ما حققه وكل ما أحرزه إلى الرشيد الذي استطاع بتوجيهاته أن يصل إلى ذلك بحيث نصل إلى الاستنتاج أن مهمة جعفر كانت تنفيذ خطة رسمها له الرشيد.

والذي يبدو لنا من الوثائق المتوفرة لدينا أن يحيى البرمكي كان متوقعاً أن يحل بابنه جعفر شيء مما حل به نتيجة لخلطته الزائدة مع الرشيد؛ فقد كان ينهاه عن ألا يغال في منادمة الرشيد وهو لا يرعوي فلما أحياه أمره كتب إليه يقول: إني إنما أهملتك ليعثر بك الزمان عثرة تعرف بها أمرك، وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا شوى لها (1).

وكذلك يظهر أن نكبة البرامكة وما حل بهم لم يكن أمراً عارضاً أو تدبيراً عاجلاً اتخذه الرشيد ضدهم ثم ندم أو أحس أنه تعجل. فقد ظلت السحابة فترة طويلة وهي تتجمع في الأفق، ونصح أناس كثيرون الرشيد وحرضوه ضدهم، كما فعل محمد بن الليث الذي أرسل إلى الرشيد يقول له: إن يحيى بن خالد لا يغنى عنك من الله شيئاً وقد جعلته فها بينك وبين عبادك… (1) كذلك وزعت

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٦ - ٤٨٩.

 <sup>(</sup>٣) الرفاعي، أحمد فريد، عصر المأمون، الطبعة الثالثة، القاهرة. دار الكتب المصرية، ١٦٤٨ م.
 ٣ ج.. جـ ١ - ١٥٥.

مناشير غفل من التوقيع تمرض الخليفة ضدهم. ومن ذلك إن أحد الأشخاص المجهولين أرسل إلى الرشيد رسالة يحرضه ضدهم ويقول:

هذا ابن يحبي قد غدا مالكاً مثلك ما بينكم حد أمرك مردود إلى أمره وأمره ليس له رد ونحن نخشي إنه وارث ملكك إن غيبك اللحد (١)

ولذلك بطش يهم الرشيد بطشته الكبرى فقتل جعفراً واعتقل الباقين وصادر أموالهم وهدم منازلهم وعفى آثارهم. ويبدو لنا أنه فعل ذلك بعد كثير من التدبر وأنه لم يندم قط على ذلك ولم يلن ولم يتراجع أمام رسائل الاستعطاف الكثيرة التي وجهها له من السجن يحيى البرمكي ويمت له بأبوته إياه وبأياديه السابقة عنده (۱) وكذلك لم تنفعه وساطة الأمين وأمه زبيدة في الموضوع (۱). ويدل على اذلك أيضاً أبلغ الدلالة جواب الرشيد على رسالة يحيى الأخيرة التي أرسلها إلى الرشيد بعد الرشيد وهو يعالج سكرات الموت وأوصى السجان أن يوصلها إلى الرشيد بعد موته وفيها: بسم الله الرحيم. قد تقدم الخصم إلى موقف الفصل وأنت على الأر. والله حكم عدل وستتقدم فتعلم، ولقد وقع الرشيد على هذه الرسالة بما يلى: الحكم الذي رضيت به في الآخرة هو أعدى الخصوم عليك وهو من لا ينقض حكمه ولا يرد قضاؤه (۱).

ولقد امتازت علاقة الرشيد بالروم بالعنف والحرب التي أجبرت ملك الروم على دفع الجزية حتى عن نفسه وولده، ولكن شخصية الرشيد الخصبة المتعددة الجوانب أبت إلا أن تظهر في تعامله مع الروم. ذلك ان نقفور ملك الروم لما

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنبلي، ابن الفلاح، المصدر المذكور آنفاً جـ ١ ـ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه، المصدر المدكور آنفاً جــ ٥ ٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر جـ ٥ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ٥ - ٦٩.

أرسل رسالته الشهيرة يهدد ويتوعد بها ، لم يكن له من جواب من الرشيد سوى أن وصفه بالكلب ثم الحرب التي حطمت غروره وألزمته بالخضوع . وتجمع المصادر التي بين أيدينا على أن هارون الرشيد أرسل جواب رسالة نقفور التهديدية ما يلي ، بسم الله الرحمن الرحم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ... ولكن هناك مصدراً واحداً ذكر خلاف ذلك وهو ابن العبري أبو الفرج الذي ذكر أن الرشيد أرسل إلى نقفور يقول: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور زعيم الروم () . وهذا ليس بمستغرب من ابن العبري الذي كان حيراً من أحبار الكنيسة الملكانية وألف كتابه وهو تحت تأثير أفكاره وعقائده الدينية على حساب الحقيقة التاريخية . ولكن عندما خضدت شوكة الروم بعد حسروب عرقلية وجنح ملك الروم إلى السلم وأرسل إلى الرشيد يطلب منه أن يرسل إليه كهدية ، جارية .من سبى هرقلية كان ابنه قد خطبها قبل سقوط البلد بيد المسلمين، فإن الرشيد الحصيف الشهم لمبى طلبه وأرسل إليه الجارية المطلوبة هدية المسلمين، فإن الرشيد الحصيف الشهم لمبى طلبه وأرسل إليه الجارية المطلوبة هدية المبدايا أخرى كنيرة ، وكيف لا يفعل الرشيد ذلك وقد بدأ نقفور رسالته بله بقوله : لعبدالله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم ()) .

كذلك حاول الرشيد مجادلة الروم بالتي هي أحسن وهدايتهم للاسلام ودعوتهم له فأرسل إلى ملكهم قسطنطين رسالة طويلة يشرح له فيها حقائق الإسلام ويؤكد فيها بشكل خاص على نبوة سيدنا محمد وأنها نبوة صحيحة يقتضيها العقل وبؤيدها النقل، ويبرهن على ذلك مستخدماً المنطق والتاريخ والتفكير السديد والنصوص الدينية الواردة في القرآن والتوراة والإنجيل، ثم ينتقل

ابن العبري، أبو الفرج، مختصر تاريخ الدول، تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي الطبعة الثانية،
 مروت، المطبحة الكاثوليكية، ١٩٥٨ م ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري، المصدر المذكور آنفاً جـ ٦ ـ ٥١٠.

إلى ذكر نبوءات التوراة والإنجيل وإرهاصها بمقدم سيدنا محمد وأقوالها حوله. وينهي رسالته بالبرهنة على بشرية السيد المسيح وفائدة الانضام إلى الإسلام أو دفع الجزية وسيادة السلم بين الروم والمسلمين. والرسالة مهمة كل الأهمية لأنها تكشف النقاب عن العلاقات السلمية والثقافية التي كانت سائدة بين الطرفين، كما وأنها سجل حيي لمعارف المسلمين الدينية حول الأديان الأخرى وبخاصة النصرانية (1).

## الأمين:

نصل هذا إلى شخصية اختلفت عليها الأحكام اختلافاً كبيراً، ذلك أن أغلب المصارد مجمعة على تصوير الأمين بصورة الخليفة المستهتر الذي لا يقيم وزناً لأمور الدولة حتى في أدق مراحلها حرجاً، والذي همه سروره ولذته وهو في الوقت نفسه ناقض للعهد، ناكث للمواثبيق ضعيف التفكير... والحق أن النصوص الوثيقة التي بين أيدينا تصحح هذه الصورة إلى حد بعيد. ذلك أن الأمين \_ إذا جاز لنا أن نحكم عليه وأن نزنه بمعايير هذه الأيام \_ شخصية رومانتيكية، على حين أن شخصية أخيه المأسون شخصية عملية وصولية العاجزون. وقد أثرت دعاية المأمون تأثيراً هائلاً على تشويه سمعة أخيه الأمين وكان يشعر بتفوقه على أقرانه، وقد أفسده الدلال وأبطره الغني وخانه أتباعه الذين لم يحسن اختيارهم، والمخلصون منهم كانوا عاجزين ولا يوازنون بأنصار أخيه الأمون الأسن منه جعله يعتقد \_ مصيباً أو غطئاً \_ أنه شخص له قيمة أخيه المأمون الأسن منه جعله يعتقد \_ مصيباً أو غطئاً \_ أنه شخص له قيمة خياطة ومكانة خاصة، كما وأنه الخليفة العباسي الوحيد الذي أبواه هاشميان خاصة ومكانة خاصة، كما وأنه الخليفة العباسي الوحيد الذي أبواه هاشميان

<sup>(</sup>١) الرفاعي، محمد فريد، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢ ١٨٨ - ٢٣٦.

عباسيان، وقد أفسده دلال أمه زبيدة باعتباره وحيدها. ولا يقاس أتباعه وأنصاره ومستشاريه وقواده بأتباع أخيه وأنصاره ومستشاريه وقواده فهناك بون شاسع بين الفضل بن الربيع وبين الفضل بن سهل، ولا يمكن أن نوازن بحال من الأحوال بين طاهر بن الحسين وهرتمة بن أعين وبين علي بن عيسى بن ماهان. وإذا أضفنا إلى أن الفرس اعتبروا الصراع صراعهم والتفوا باجمعهم حول المأون، على حين لم يفعل العرب نفس الشيء أمكننا أن نتنبأ بنتيجة الصراع الحتمة.

ولا يلام الأمين على محاولته خلع أخيه من ولاية العهد أو إحلال ابنه محله ، فقد فعل نفس الشيء أغلب الخلفاء العباسيين بدءاً من أبي جعفر المنصور حتى موسى الهادي الذي حاول خلع أخيه هارون الرشيد من ولاية العهد ؛ ذلك أن ما حدث كان أخلاق العصر ، وإنما يلام الرشيد لأنه بعهده وبتقسيمه الإمبراطورية ونزعه كل سلطة لمحمد على المأمون جعل الصراع أمراً حتمياً .

وتدل رسائل الأمين إلى أخويه صالح والمأمون، أثناء مرض والده في رحلته إلى طوس وتوقعه موته، على حذر تام ومعرفة بضبط الأمور وحسن تسييرها في أوقات الأزمات، ولكن ثقته بالفضل بن الربيع ومدحه له لم يكونا في محلها (١٠ كما وإن خطبته لما أصبح خليفة لم تكن أسوأ من غيرها من خطب الخلفاء في مثل هذه المناسبات، بل لعلها أجود من خطب غيره من الخلفاء (١٠). ولقد كان الأمين ووالدته على ثقة بالنصر حتى أن السيدة زبيدة أوصت على بن عيسى ـ قائد الجيش الموجه إلى حرب المأمون \_ أن يومق بالمأمون ودفعت إليه قيداً من فضة ليقيده به (١٠). ونلاحظ في وصية الأمين لعلى بن عيسى روحاً عالية وأخلاقاً

<sup>(</sup>١) الجهشياري، أبو عبدالله محمد بن عبدوس، المصدر المذكور آنفاً ص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٢) اليعقوبي، ابن واضح، المصدر المذكور آنفاً ج ٢ ٣٣٣ - ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، عز الدين، المصدر المذكور آنفاً جـ ٦ - ٢٤٠.

رفيعة: امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وقطع الشجر وإنتهاك النساء... ومن خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه وأحسن جائزته، ولا تعاقب أخاً بأخيه وضع عن أهل خراسان ربع الخراج (١) ... وتدل رسائله الأولى إلى أخيه المأمون على رغبة في حسن العلاقات بينها وعلى الوفاء بما عهد به إليهما أبوهما الرشيد، ولكن بعد حين بدأ الأمين محاولاته لانتقاص حقوق أخيه، ومن ثم سعى ليحضره عنده في بغداد، ولكن المأمون تنبه لذلك ورفض الحضور محتجاً أن خراسان ثغر مخوف... ومتى، أخللتُ بها أو نزلت عنها لم آمن من انتقاض الأمور فيها وغلبة أعدائها عليها بما يصل ضر ، إلى أمير المؤمنين حيث هو ... (٢) كذلك رفض المأمون \_ بأدب \_ طلب المُمين أن يقدم ابنه موسى قبله في ولاية العهد. وهكذا دأب المأمون، ىتحريض من الفضل بن سهل، يرفض كل طلب للأمين، حتى ولو كان بسيطاً حتى جرت الأمور بينها إلى حد إعلان الحرب الفعلية. ولقد تمكن الفضل بن سهل أن يشتري أحد كبار مستشاري الأمين وحرضه على أن يجعل الأمين يعهد بقيادة الجيش المرسل إلى حرب المأمون إلى على بن عيسى ... إن أبي القوم إلا عزمة الحلاف فألطف لأن يجعلوا أمره لعلى بن عيسى (٢) ... وذلك لكره أهل خراسان له ولسوء أثره فيها أيام الرشيد كما يقول الطبري.

ولكن رأينا في الموضوع هو أن الفضل اختاره \_ وبالدرجة الأولى \_ لما يعرف من غروره وغطرسته وقلة احترازه وهذه كلها صفات لا تؤهل صاحبها البتة لقيادة جيش. فلما عهد إليه بقيادة إلجيش كانت النتيجة كارثة للأمين وقتل قائد الجيش وانفض جمعه وزحف أعداؤه إلم عاصمته يطلبون مهجته. ولقد

<sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر، المصدر المذكور آنفاً ج٧ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة الدينوري، المصدر المذكور آنفاً ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري، أبو جعفر، المصدر المذكور آنفاً جـ ٧ ـ ١٠.

سمى المأمون أن يفسد جند الأمين فأرسل إلى عدد كبير من قواده رسائل يذكرهم العهود والمواثبق ويظهر نفسه بمظهر المظلوم والمنفذ الوحيد والحقيقي لوصية والده على حين أن أخاه ظالم معتد ممزق للمواثبق (1). ويبدو أن هذه أثمرت وأن بعض القواد على الأقل أصغوا إليها وأجابوا المأمون عنها (1).

كذلك لم تكن جبهة الأمين الداخلية موحدة وانفض أكثر أنصاره عنه لما اقترب الجيش المأموني من بغداد، بل لقد حصلت ثورة، أو بالأحرى انقلاب ضد الأمين وخلع عن العرش، ولكن أنصاره أعادوه بجدداً له (٣). ولما أحكمت حلقة الحصار حول الأمين حاول هذا أن يفسد طاهر بن الحسين قائد الجيش المحاصر فأرسل إليه يقول: ما قام لنا منذ قمنا قائم بحقنا فكان جزاؤه عندنا الحاصر فأرسل إليه يقول: ما قام لنا منذ قمنا قائم بحقنا فكان جزاؤه عندنا إلا السيف فانفر لنفسك أو دع (١). ولما لم تفلح هذه الرسالة وأدرك الأمين أنه خسر كل شيء كتب ثانية إلى طاهر يطلب منه أن يمنحه أماناً حتى يخرج إلى أخيه المأمون (٥). ولكن طلبه هذا ظل بلا جواب، فاضطر أن يلجأ إلى هرثمة يطلب منه الأمان الذي وافق على ذلك وقرر استلامه والتوسط بينه وبين أخيه المأمون غير أن طاهراً وأنصاره كانوا بالمرصاد فحالوا دون تنفيذ ذلك وكانت النتيجة أن حاق الخذلان بالمشروع وأسر الأمين ثم قتل.

وتعتبر رسالة طاهر بن الحسين إلى المأمون يبشره بفتح بغداد وقتل أخيه الأمين بمثابة دفاع عن نفسه وإن قتل الأمين لم يجر بعلمه وإن أتباعه [أتباع طاهر] قتلوه لما عرض عليهم الرشوة وإنه خرج إليهم دون عهد ولا عقد. ذلك

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٦ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر جـ ٧ ٣٥ ـ ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى، ١٩٥٢ م ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص ٣٥٠.

أن طاهراً يعلم أن المأمون سيتأثر لمصرع أخيه الأمين وهو يعلم أن هرئمة سيقص على المأمون الملابسات التي أدت إلى قتل الأمين، فأراد أن يقطع عليه الطريق بأن يذكر له قصة قتل الأمين كما يرويها هرئمة ... فبادر بعضهم يذكر له قصة قتل الأمين كما يرويها هو لا كما يرويها هرئمة ... فبادر بعضهم افاسم على المامية فتكفأت بهم حتى أغرقت في الماء ورسبت، فانصر ف بعضهم إلى المدينة، ورمى المخلوع عند ذلك بنفسه من الحراقة في دجلة متخلصاً إلى الشط فابتدره عدة من أوليائي ... فأخذوه عنوة وقهراً بلا عهد ولا عقد ... فعرض عليهم مائة حبة ذكر إن قيمة كل حبة مائة ألف درهم، فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم. فتعلقوا به قد أسلمه الله وأفرده كل يرغبه ويريد أن يفوز بالخطوة عندي دون صاحبه حتى اضطربوا فيا بينهم وتناولوه بأسيافهم منازعة فيه وتشاحا عليه إلى أن أتبح له ... فأتي عليه (١).

هذه هي الرواية الرسمية لقتل الأمين وهي تختلف عن رواية الطبري لها والتي يقول إنها الحقيقة وفي رأينا أن طاهراً زور القضية هنا ليبرر إعدامه وقتله للأمين أخي المأمون، وهذا مثل صارخ على النزوير الرسمى للحقائق.

قتل الأمين وتهدمت بغداد وهزم الحزب العربي وانتشرت الفوضى في العراق وأصبح المأمون الحاكم الوحيد للأمبراطورية الإسلامية.

## المأمون:

يعتبر عصر المأمون ـ مع عصر الرشيد ـ كها سبق أن قلنا العصر الذهبي ليس في التاريخ العباسي فحسب، بل في التاريخ الإسلامي كله. ويبدو لنا المأمون ـ من خلال النصوص، ومن خلال المنجزات التي تمت في عصره \_ شخصية واقعية عملية \_ من وجهة نظر سياسية \_ تختلف اختلافاً جذرياً عن شخصية أخيه الأمين الرومانتيكية الخيالية الحالة. وأما من الناحية العلمية فقلائل هم

<sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر، المصدر المذكور آنفاً جـ ٧ ٨٧ ـ ٨٨.

الخلفاء والحكام المسلمون الذين يمكن موازنتهم بالمأمون في علمهم وحبهم للعلم والمعرفة وتشجيعهم للبحث والدرس والتأليف...

وتدل خطب المأمون المحفوظة لدينا على نفس ديني وعظي، كما هي الحال مع والده من قبل، ذلك أن الخطابة السياسية التي كان الخلفاء يبسطون سياسة الدولة بواسطتها وينذرون ويوعدون ويعدون ويستميلون ماتت مع نهاية العصر الأموي ومطالع العباسي. هذا وإن الشغل الشاغل للمأمون هما قضيتان: قضية ولاية العهد وقضة خلق القرآن:

ولا ندري متى اهتم المأمون بقضية ولاية العهد، كما وإننا لا ندري بالضبط متى اتجهت ميوله نحو تولية العهد شخصاً علوياً، والذي يبدو لنا أن المأمون، الحر التفكير المعتزلي الآراء، كان معجباً كل الإعجاب بعلي بن أبي طالب. وهذا شيء طبيعي فيه طالما أن أفكاره معتزلية لأن أغلب المعتزلة ميالون لعلي على حساب معاوية. ولقد بلغ تعصب المأمون ضد معاوية ذروته حتى إنه هم معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله على المراب المنهمة من ذكر مقامة بغير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله على الله وبيدو أن طول شخصاً علوياً، هذا بالإضافة إلى موقف العباسيين المعادي للمأمون بسبب صراعه مع أخيه واستقراره في خراسان وتفوذ الفضل بن سهل جعلاه يجنح إلى تولية عهده من أخيه واستقراره في خراسان وتركه بغداد مما جعلهم ينتخبون أميراً عباسياً نعتقد أن ثورات العلويين، ولا سما تلك التي قام بها أبو السرايا باسم أحد العلويين كان لها كبير وزن في قرار المأمون هذا، لأنها لم تكن ثورات جدية وأمكن التغلب عليها بسهولة. والطريف في الأمر أن أهل الكوفة الذين أعانوا أولاً أبا السرايا وساعدوه ضد جند المأمون تخلوا عنه أخيراً فخطبهم خطبة أولاً أبا السرايا وساعدوه ضد جند المأمون تخلوا عنه أخيراً فخطبهم خطبة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير. عز الدين، المصدر المذكور آنفا جـ ٦ - ٢٠٦.

ملتهبة هاجهم فيها أعنف هجوم يذكرنا بغطب الحجاج ويوسف بن عمر ضده (۱). ويدل منشور المأمون الذي أصدره عندما اختار علياً الرضا لولاية العهد على شعور بالمسؤولية كبير وأنه إنما فعل ذلك شعوراً منه بالمسؤولية وقياماً بالواجب الملقى على عاتقه. ذلك أن... الله عز وجل جعل العهد بالخلافة من تما الاسلام وكإله وعزه وصلاح أهله، وألهم خلفاءه من توسيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة وشملت منه العافية (۱)... وأن المأمون، بعد أن استخار الله فيذلك، وبعد أن نظر في أفراد البيتين العبامي والعلوي لم يجد أفضل من علي الرضا لهذا المنصب... فعقد له بالعقد والخلافة إيثاراً لله والدين ونظراً للمسلمين وطلباً للسلامة وثبات الحجة والنجاة في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين (۱۰). وكالعادة يعلن علي الرضا في جوابه للمأمون على رسالته السابقة شكره للمأمون: لأنه عرف من حقنا ما جهله غيره فوصل أرحاماً قطعت وأمن أنفساً فزعت (۱) ... ويتعهد بالسير بكتاب الله وسنة رسوله وعدم الظام وعدم المغل الدماء إذا آلت إليه الخلافة.

وأما القضية الثانية التي أقضت مضجع المأمون وجعلته يبذل جهوداً جبارة في سبيلها فهي قضية خلق القرآن. ولا ندري متى بدأ المأمون يهتم بخلق القرآن والقول به، ويبدو أن اهتامه هذا قديم ولكن هذا الاهتام أخذ شكلاً نشطاً حاداً في السنة الآخرة من خلافته حتى أن ذهابه إلى بلاد الروم للغزو والحرب لم يمنعه من الاهتام البالغ بهذه القضية فنراه يرسل الرسائل تلو الرسائل إلى واليه على بغداد من أجلها. وتدل رسائله على فصاحة وبلاغة، كها تدل على مقدرة عجسة

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني، المصدر المذكور آنفاً ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، أبو العباس أحمد، كتاب صبح الأعشى، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩١٤ \_ ١٩١٩ م. ١٤ جـ الجزء التاسم ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، الجزء التاسع ص ٢٦٥

<sup>(1)</sup> نفس المصدر، الجزء التاسع ص ٣٩١.

على الجدل والبرهنة على الرأي ودعمه والاستشهاد من أجل إثبات بالآيات القرآنية المؤيدة له. وهو يعلن أن واجبه كخليفة أن يبين الحقيقة وأن يمحق الضلالة بل والشرك، لأنه اعتبر القول بقدم القرآن شركاً بالله تعالى. ولما كان رجال الدين، في رأيه، هم قواد هذه البدعة \_ القول بعدم خلق القرآن \_ بل هم المروجون لها، ولذلك أصدر أمره أن يصار إلى امتحان القضاة والشهود. فأما القضاة الذين لا يقولون بخلق القرآن فيجب صرفهم عن مناصبهم وإرسال أسائهم إلى أمير المؤمنين، وكذلك يجب القيام بنفس العمل في جميع أنحاء وأطراف البلاد الإسلامية. وأما الشهود فيجب امتحانهم فمن أقر أن القرآن على قبلت شهادته ومن رفض ردت شهادته.

قد يكون للأمون عذر في صرف القضاة المخالفين عن عملهم، لأن هؤلاء القضاة يخالفون مذهب الدولة الرسمي، ولكن قضية الشهود هذه غير مقبولة لأن عدالة الشاهد لا تتعلق بعتقده وإنما تتعلق بسلوكه وأخلاقه، ولكن رأى المأمون أنه... من عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وتوحيده كان عها سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاً (1).

كذلك تابع نفس الخط من السياسة في رسائله الأخرى التي وجهها إلى وإليه على بغداد ودعمها بأدلة أخرى وحجج من القرآن الكريم، وازداد تصلباً وشراسة في معاملة من خالفوه، ذلك أن واليه إسحاق بن إبراهيم أرسل له محضر أقوال الفقهاء والقضاة الذين جمعهم من أجل القول بخلق القرآن. ويبدو أن بعض هذه الشهادات والأقوال لم تعجب المأمون فأرسل أوامره وتعلياته إلى إسحاق هذا من أجل معاملة هؤلاء وأمثالهم. ولقد كان موقفه عنيفاً كل العنف مع شخصين ساها ها بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي، ويبدو أنها رفضا القول بخلق القرآن فأرسل إلى إسحاق يطلب منه أن يستتيبها من القول بعدم خلق بخلق القرآن فأرسل إلى إسحاق يطلب منه أن يستتيبها من القول بعدم خلق

<sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر. المصدر المذكور آنفاً جــ ٧ ــ ١٩٧٠.

القرآن فإن تابا واعترفا أن القرآن مخلوق كان بها... وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه (۱)... ونفس الشيء صحيح بالنسبة لإبراهم بن المهدي. ولقد رد المأمون رداً عنيفاً على آراء الفقهاء الذين أورد إسحاق ردودهم وأقوالهم في رسالته، وذكر كل فرد منهم باسمه وفند آراه وهاجمه وتهكم عليه ووصمه بإحدى الوصات. ثم يطلب من واليه أن يعاود أسئلتهم عن القرآن، فمن أصر على القول أنه غير مخلوق أمره بحمله موثقاً بالحديد إلى المأمون في بلاد الروم - ما عدا بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي - لينصهم أمير المؤمنين، وإن المرجعوا ويتوبوا حلهم جيعاً على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله (۱).

تعتبر هذه الرسالة وثيقة ذات أهمية خاصة لأنها: حوت آراء المأمون وجدله وبراهينه حول خلق القرآن، ورده على من خالف رأيه. ثم إنها تظهر معاملته لمن خالفه وهي تنقض رأي من يعتقد أن المأمون متسامح. فهذه الرسالة تضع المأمون في عداد أشد المتعصبين وأكثر المتحمسين غلواً وأن جزاء المخالفين الخمون في عداد أشد المتعصبين وأكثر المتحمسين غلواً وأن جزاء المخالفين التوسيد هو السيف. لم ينج القوم من السيف إلا قولم بما قال الخليفة من أن القرآن مخلوق ولم يشذ عن ذلك إلا أحمد بن حنبل وابن نوح اللذان أصرا على موقفيها فحملا إلى المأمون، فإت ابن نوح على الطريق وبقي ابن حنبل، ولكن أنقذه الله منه إذ أتاه في الطريق نباً وفاة المأمون. ولا ندري ما يمكن أن يكون موقف المأمون من ابن حنبل، ولكن الدلائل تشير إلى أن المأمون كان جاداً في تهديداته. والطريف في الموضوع أن المسكين بشر بن الوليد اعترف أن القرآن غلوق، ولكنه أذاع ان ذلك تقية منه، ووصل القول إلى المأمون فغضب وأمر بارساله إليه (٣). ولا ندري معد ذلك ما حدث.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٧ ـ ٢٠٣ والإشارة هنا لبشر بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جـ ٧ - ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر جـ ٧ ـ ٢٠٦.

ولقد أظهر المأمون كياسة ولباقة في معاملة زبيدة أم أخيه الأمين وزوجة أبيه الرشيد ذلك لأنه كان يعلم مقدار الفاجعة التي أصابتها في وحيدها ويدرك شعورها ولذلك حاول أن يكون معها لطيفاً كل اللطافة، فقد أرسلت له رسالة بعد دخوله بغداد تستعطفه عليها وتقول في خاتمتها... فإن رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رحمي وتحتسب فيا جعلك الله له طالباً وفيه راغباً فافعل، وتذكر من لو كان حياً كان شفيعي إليك (۱۱). وكان جواب المأمون آية في الشهامة: وصلت رقمتك، يا أماه أحاطك الله وتولاك برعايته... وساءني، شهد الله، جميع ما أوضحت فيها، لكن الأقدار نافذة... وقد أمرت برد جميع ما أخذ لك، ولم تفقدي ممن مضى إلى رحمة الله إلا وجهه، وأنا، بعد ذلك، علم أكثر ما تختارين (۱۲).

وجميع أو أغلب رسائل المأمون قطع أدبية يمكن دراستها واستكناه فحواها وتركيبها، على حين أن رسائله المتعلقة بخلق القرآن قطع أدبية صيغت بلغة عقدية منطقية من أجل إثبات فكرة مسيطرة بالبرهنة عليها عقلاً ونقلاً.

وتعتبر رسالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبدالله لما ولاه ديار ربيعة رسالة جامعة ودستوراً للسلوك الشخصي والسلوك الأخلاقي ودستوراً للحكم يحدد علاقة الحاكم بمن هو أعلى منه وبمن هم نظراؤه وبرعيته، وما هي واجباته وكيف يؤدي هذه الواجبات تجاه ربه وتجاه خليفته وتجاه أميره وجيشه وجنده وتجاه عال الحراج وتجاه أفراد الرعية، مع أسلوب فحل ولغة قوية وبيان مشرق مما يجعلها حبحق \_ قطعة أدبية فنية سياسية من الطراز الممتاز. ولعل أفضل وصف لها هو قول المأمون الذي قال بعد أن اطلم عليها وذلك بعد أن شاعت وذاعت وتناقلها

 <sup>(</sup>١) الهاشعي، السند أحد. حواهر الأدب في ادبيات وأشا لغة العرب تحقيق تجة من الجامعيين،
 طعمة حديدة ومنفحة، ميروت. مؤسسة العدة، ٣ حد في مجلد واحد جد ١ – ٨٤

<sup>(</sup>۲) نفس تقصدر

الناس: ما بقى أبو الطيب [يعني طاهر بن الحسين] شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والرياسة واصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الحلافة إلا وقد أحكمه (١) وأمره أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في جميع الأعمال.

ولقد امتازت علاقة المأصون بالروم بالسلم الذي ران عليها أول عهده بالخلافة. وهذا طبيعي بسبب الحرب الأخوية والاضطراب الذي أعقبها، ثم امتازت بالأعال الحربية التي شغلت القسم الأخير من خلافته حتى وفاته. ولقد دارت رسائل بينه وبين تيوفيل ملك الروم، ولقد حاول تيوفيل الحصول على صلح من المأمون، ولكن لم يطلبه طلب المهزوم المغلوب وإنما أرسل إلى المأمون رسالة يشرح فيها فوائد السلم والاتفاق بين الخصمين ويعرض عليه الصلح على ذلك المبدأ، وإلا فالحرب.

ولكن ذلك لم ينطل على المأمون الذي أرسل له رسالة تبرق وترعد ولكنه ختمها بأن عرض عليه الإسلام أو دفع الجزية ، أو الحرب (٢) .

ولقد حارب المأمون ملك الروم وهزمه فأرسل إليه هذا رسالة ثانية ولكن المأمون رفض استلامها وقال للأسقف الذي حملها: أما يرضى أن أسمح له بحراسلتي حتى يبدأ بنفسه! فأرسل تيوفيل رسالة ثنانية بعداً فيها بالمأمون ومطلعها: لعبد الله غاية الناس في الشرف ملك العرب من تيوفيل بن ميخائيل ملك الروم (٢٠٠٠...

ولقد أوصى المأمون بالخلافة من بعده لأخيه المعتصم وأوصاه أن يشمر عن

<sup>(</sup>١) الطبري، أبو جعفر. المصدر المذكور آنفاً جــ ٧ ــ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، جـ ٧ - ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي، ابن واضح. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢ ـ ٤٦٥.

ساعد الجد وأن يتفرغ للخرمية وأن يستمر في حربه ضد الروم وأن يتابع السير في سياسة المأمون القائلة بجلق القرآن.

#### المعتصم:

يعتبر عهد المعتصم \_ من بعض النواحي \_ امتداداً لعصر المأمون، فقد استمر النشاط الحربي ضد البيزنطين وفاق ما كان جارياً زمن المأمون، وبلغ ذورته في سقوط عمورية بيد المعتصم، كذلك أظهر المعتصم نشاطاً عسكرياً كبيراً ضد بابك حتى تمكن من القضاء عليه. ولقد استمر المعتصم في سياسة أخيه الدينية القائلة بخلق القرآن. ولكن الفرق بين العهدين يكمن من رأينا في شخصية المعتصم. فهناك فرق بعيد وبون شاسع بين علم المأمون وذكائه وتألقه وبين جهل المعتصم وأميته وعدم فهمه في مثل هذه المسائل العقلية، ولذلك نجد عصر المأمون أكثر تألقاً بكثير من عصر المعتصم على الرغم من تفوق المعتصم وعصره على المغرن وعصره من الناحية الحربية على الأقل. ولعل أهم القضايا التي عرضت له في عهده هي مشكلة بابك الخرمي ومشكلة الأفشين.

ولقد ثار بابك هذا وكان شوكة في جنب المسلمين وهزم للمأمون عدة جيوش حتى تمكن المعتصم من القضاء عليه بعد معارك طاحنة وجهود مضنية وتدل رسالته التي وجهها إلى ملوك الآفاق من المسلمين لما أسر بابك وقضى عليه وعلى حركته على مقدار اهتمامه بهذا الموضوع ومقدار الجهد الذي بذل في سبيل القضاء على هذا العدو ... ولا يعلم أمير المؤمنين مع كثرة أعداء المسلمين عدواً كان أعم بلية ولا أجل خطباً ولا أشد كلباً ولا أبلغ مكايدة ولا أرمى بمكروه من هؤلاء الكفرة (١٠) ... وكذلك يبرز اهتمامه البالغ بالقضاء عليه وعلى حركته من قوله ... ولم يزل أمير المؤمنين، قبل أن تفضي إليه الخلافة ماداً عنقه موجهاً من يوليه الله أمر هؤلاء الكفرة ويملكه حرمهم ويجعله القارع لهم عن

<sup>(</sup>١) القلقشندي، أبو العباس أحمد. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٦ - ٤٠١.

دينه والمناجز لهم عن حقه (۱) ... ثم يذكر جهوده وما بذله في سبيل القضاء على بابك وحركته وخضد شوكته وشوكة من والاه حتى صنع الله له وأتى ببابك أسم أ فضه ست عنقه وانتهى أمره (۱).

وأما الأفشين فمشكلته معقدة: ذلك إنه من أبناء ملوك أشروسنة ،اعتنق الإسلام وأظهر مقدرة حربية دعت المعتصم إلى أن رفعه وتوجه وطوقه وقلده ، فأثار هذا العمل غروره من جهة ، كما أثار حسد رجال الدولة الآخرين وخوفهم من ناحية ثانية ، فتألبوا ضده ، وهو من جهته لم يحسن التصرف حيال مثل هذا الوضع المتأزم فأدى الأمر إلى اعتقاله وعاكمته . ويبدو لنا الافشين في محاكمته هادئا رزيناً منطقياً يعرف كيف يرد النهم وكيف يتخلص من الأسئلة المحرجة كما فعل في جوابه لمحمد بن عبد الملك الزيات لما سأله عن كتاب محلى بالذهب والجواهر عنده ما يفعل به ... قال له محمد : ما كتاب عندك قد زينته بالذهب والجواهر والديباج فيه الكفر بالله؟! قال الافشين: هذا كتاب ورثته عن أبي فيه أدب من آداب العجم ، وما ذكرت من الكفر فكنت استمنع منه بالأدب وأثرك ما سوى ذلك ، ووجدته محلى فلم تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية منه فتركته على حاله ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك في منزلك ، فيا ظننت أن هذا يخرج من الاسلام (٢٠).

ولكن رسالة الافشين الشفوية التي وجهها من حبسه إلى المعتصم يرجو عطفه وإزالة ما علق بذهنه من وشاية الوشاة ويشرح قضيته لم تكن على هذا المستوى ولم يوفق فيها بضرب المثل بالعجل والأسد، ذلك إنه شبه نفسه بالعجل وإن أعداءه موهوا على المعتصم حتى جعلوه يعتقد أنه أسد لا عجل فذبحه (1).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جـ ٦ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جـ ٦ - 2٠٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري، أبو جعفر . المصدر المذكور آنفاً . جـ ٧ ــ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، جـ ٧ ـ ٣١٠.

### الواثق:

عهد الواثق قصير وشخصيته غير واضحة المعالم. وقد سار على سنن أبيه وعمه في القول بخلق القرآن، ولم يكن له نشاط حربي يذكر، ولذلك ركز جهوده على نشر القول بخلق القرآن. ويبدو لنا أنه أصيب بصدمة قوية لما سمع المناظرة التي درات بين أحد بن أبي دؤاد وبين شيخ أتى به وهو متهم أنه لا يقول بخلق القرآن. ذلك أن هذا الشيخ تمكن أن يفحم أحد بن أبي دؤاد الذي اعترف للشيخ أن القول بخلق القرآن شيء لم يعرفه رسول الله يهي ولا الخلفاء الراشدون. فقال له الشيخ: سبحان الله! فيء لم يعلمه النبي على ولا أبو بكر ولا عمر ولا عنمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون وعلمته أنت! فخجل ابن أبي دؤاد وطلب من الشيخ إقالته، فلما أعاد الشيخ سؤاله كان جواب أحد بن أبي دؤاد إن هذا شيء علمه النبي والخلفاء الراشدون ولكنهم لم يدعوا إليه. فقال له الشيخ: أو لا وسعل ما وسعهم (١).

كذلك كان الواثق متحمساً لنشر مذهب الاعتزال بالقوة وحتى قتل من قال بغير مقالته. وهذا ما لم يصل إليه عمه وأبوه من قبل، فقد قتل أحمد بن نصر وعلق في أذنه رقعة ذكر فيها أسباب قتله إياه وذلك بعد... أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه النوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح (٢٠).

# المتوكل:

كان المتوكل على نقيض أخيه وأبيه وعمه، إذ أنه أهمل مذهب الاعتزال وأحيا السنة وكان متعصباً ضد العلويين فهدم قبر الحسين واضطهد العلويين وأشياعهم وشدد على أهل الذمة.

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، المصدر المذكور أنفاً جـ ٤ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الطبري، أبو جعفر، المصدر المذكور آنفاً جـ ٧ - ٣٢٩.

ويعتبر عهده عهد صراع مرير بينه وبين القواد الأتراك انتهى ــ لسوء الحظـــ بتغلب الأتراك عليه وقتلهم إياه. وقد افتتح المتوكل عهده بمرسوم أصدره إلى الآفاق يعلن توليه الخلافة وتلقبه بالمتوكل على الله ويطلب ألا يخاطب إلا بذلك اللقب (۱).

ولقد حاول المتوكل أن يقلد جده الرشيد فقسم الامبراطورية بين أولاده الثلاثة: المنتصر والمعنز والمؤيد وجعل ولاية العهد من بعده للمنتصر ومن بعد المنتصر للمعتز ومن بعد المعتز للمؤيد. ولكن هذا تقليد سيء لأن الرشيد أخطأ في ذلك مما أدى إلى الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون كها رأينا، وقد أخذ المتوكل عليهم من العهود ما أخذه الرشيد على أولاده وخصص وعين وحذر وأوعد واستشهد بآي الذكر الحكيم، ولكن جميع ذلك كان دون جدوى إذ لم ينفذ شيء من ذلك.

أضف إلى ذلك أن المتوكل غفل عن نقطة مهمة جداً في الموضوع وهي أن عصره غير عصر جده الرشيد وأن المتوكل غير الرشيد، وأن القوى المسيطرة في عهده هو غير القوى التي كانت مسيطرة في عهد جده الرشيد، ولذلك كان تقسيمه هذا حبراً على ورق ولم يأخذه أحد بعين الاعتبار وسقط بعيد وفاة المتوكل (17).

أما منشوره الذي أصدره من أجل معاملة أهل الذمة، فلا يحوي إلا تعلمات تتعلق بلباسهم ـ لبس الطيالس العسلية أو تركيب خرقتين لونها عسلي لمن لم يستطع لبس الطيالس، ووضع أزرة على القلانس يخالف لونها لون القلنسوة، واتخاذ أكرة من خشب تنصب على قرابيس سرجهم، وأن يؤخذ عبيدهم

 <sup>(</sup>١) ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق دي غويه ودي يونج. ليدن، بريل، ١٨٦٩ م جــ ٦ الجزء السادس ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الطبري، أبو جعفر، المصدر المذكور آنفاً جـ ٨، ٣٥٨ ـ ٣٦٢.

وإماؤهم ومن يلبس المناطق من تلك الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق (١).

هذا مع العلم أن كتب التاريخ تذكر أنه أمر ألا يظهروا احتفالاتهم وألا يظهروا صلبانهم وألا يرفعوا أصوات نواقيسهم، وألا يُستخدموا في الأمور التي يكون لحم فيها يد على المسلمين وغير ذلك مما لا وجود له البتة في منشوره هذا، ولا ندري أيها أصدق المنشور أم الأخبار التي يوردها المؤرخون ؟.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر؛ جد ٢٥٦، ٢٥٧.

# العصور العباسية المتتابعة ۲٤٧ - ٦٥٦ هـ ١٣٥٨- ١٢٥٨ م

سبق أن ذكرنا في دراسة سابقة أن العصر العباسي يعتبر عصر الإبداع في الحضارة الإسلامية، فيه بلغت الحضارة الإسلامية أوجها وأثمرت ثمارها اليانعة، وشاهدت نهايته بداية الخطاطها وانحلالها. والواقع أن العصر العباسي عصر طويل عمد على أكثر من خسائة سنة وحدثت به أحداث كثيرة جداً ومهمة جداً. ولقد قسم المؤرخون هذا العصر إلى أربعة أو خسة أدوار حسب المميزات العالمة. والمؤلف، وإن كان يقف موقف المعارض من تقسيم مجرى التاريخ إلى أدوار، إذ أن هذا التقسيم لا معنى له ولا يعكس حقيقة الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، إلا أنه يوافق على هذا التقسيم الذي هو سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بالناحية الحضارية، وذلك حسب الصفات والمميزات العامة للعصر.

دور القوة، وعصر النفود التركي، وعصر بني بويه، والعصر السلجوقي، والعصر الأخير. ونعود فنقول إن هذا التقسيم سياسي ومن وجهة نظر سياسية محضة ولا يؤثر أدنى تأثير في سير الحضارة، كما وإنه يسهل البحث في هذا المجرى التاريخي الطويل.

هذا ولقد تناولنا بالدراسة خصائص ومميزات ووثائق العصر العباسي الأول الذي هو عصر القوة والذي يمند بين عامي ١٣٢ ـ ٢٤٧ هـ وذلك في كتابنا: الوثائق السيـاسيـة والإداريـة العـائـدة للعصر العبـاسي الأول: دراسـة ونصوص. والآن نريد أن نعطي الملامح العامة لبقية الأعصر العباسية كها تبدو من خلال الوثائق السياسية والإدارية العائدة لتلك الأعصر مع ذكر أهم تلك الدثائين.

إن هذه العصور هي امتداد لشجرة كبيرة هي شجرة الحضارة الإسلامية ، وكل ما حدث فيها من تغيرات أو نكسات لم تحرف جدول هذه الحضارة عن سيره المرسوم له ، وإنما لونتها وأعطتها مظهراً مغايراً بعض المغايرة لهما في عصور سابقة أو لاحقة. هذا مع العلم أن التغيرات السياسية كانت واضحة كل الوضوح وأثرت تأثيراً قوياً في حياة الشعب وفي قوة الدولة وعظمتها أو ضعفها وانحطاطها وتجزئتها .

ولا تتحدث المصادر الإسلامية المعاصرة لتلك الأحداث على أنها شيء متميز، وإنما أجم المؤرخون المسلمون على اعتبار التاريخ الإسلامي وحدة، على الرغم من التجزئة السياسية التي حلت بالبلاد الإسلامية منذ استلم العباسيون الحكم، وعلى الرغم من تتابع السلالات وتتابع مراكز القوى وتوزعها، وإن كان هناك، لدى بعض المؤرخين، تركيز على بعض النواحي المعينة أو الأماكن المعينة حسب اهتامات المؤلف أو أصله أو ميوله...

## مصادر الوثائق:

والواقع أن كتب التاريخ التي تغطي جميع العصور العباسية قليلة، وتغطيتها ضعيفة وهزيلة في جميع المجالات ولاسها في حقل الوثائق. فهناك كتب تؤرخ لمصور الإسلام جميعها حتى العصر المملوكي كالسيوطي في تماريخه: تماريخ الخلفاء، وابن كثير في كتابه: البداية والنهاية، والذهبي في كتابه: المعبر، وابن تغري بردي في كتابه: النجوم المزاهرة، وأبي الفداء في كتابه: المختصر في أخبار البشر وابن العبري في كتابه: تاريخ مختصر الدول. ولكن أغلب هذه أخبار البشر وابن العبري في كتابه: تاريخ مختصر الدول. ولكن أغلب هذه كالتب معلوماتها موجزة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ووثائقها نادرة كل

الندرة، ويكتفي أغلبها، عندما يورد وثيقة من الوثائق بإبراد مقتطفات منها.

ولكن هناك استثناء واحداً مهاً من الحكم السابق وهو كتاب القلقشندي المسمى باسم صبح الأعشى في صناعة الانشا. فهذا الكتاب العظم حشد فيه مؤلفه وثائق سياسية وإدارية لمختلف عهود الإسلام منذ عهد صاحب الرسالة عليه السلام حتى عصر المؤلف أوائل القرن التاسع الهجري. وعلى الرغم من أن كتاب صبح الأعشى ليس كتاباً تاريخياً بحال من الأحوال، إلا أنه يحري أكبر نسبة من الوثائق الإسلامية لمختلف العصور. وهو بهذا الوصف مصدر لايثمن لدراسة الوثائق الإسلامية وتطورها خلال فترة طويلة من الزمن. كما وإن هذه الوثائق بما فيها من معلومات تاريخية وسياسية وإدارية تعكس سير التطور التاريخي والإداري والعلاقات السياسية والمالية أفضل عكس وأوضحه. وسنعود للكلام عنه عند تحليلنا لعدد من الوثائق.

أما بالنسبة لكل عصر من هذه الأعصر أو لعصرين أو أكثر فهناك مصادر كثيرة نجمل مميزاتها فيها يلى:

ويأتي على رأس القائمة كتاب الطبري العظيم الذي مر معنا ذكره في عدد من الدراسات السابقة، وهو. باعتباره عراقي الهوى والاتجاه يركز كل التركيز على العراق والقسم الشرقي من الامبراطورية الإسلامية ويأتي بعدد من الوثائق الهامة جداً لذلك العهد ولا نجدها في غيره من المصادر. ولسوء الحظ يقف الطبري في تاريخ عند سنة ٣٠٣ هـ. وهو. عملياً، يتوقف عن إيراد وثائق بشكل غزير ومننظم مند التسعينات من القرن الثالث الهجري. ومعلومات الطبري جيدة صادقة منسقة، وهو دقيق كل الدقة في إيراد نصوص العهود والرسائل وما شاكل ذلك، مما يجعله مصدراً أساسياً لمثل هذه الدراسات.

وعلى الرغم من أن عُربِياً القرطبي حاول إكهال عمل الطبري فأصدر كتابه المعروف باسم صلة تاريخ الطبري إلا أنه لا يوازن بكتاب الطبري دقة وتمحيصاً واهتماماً وثقة، كما أن وثائقه هزيلة في الكم ضعيفة في النوع مما يجعله صلة باهتة لأصل جيد وهاج.

وأما بقية العهد التركي فيغطيه المؤرخون العامون كابن الأثير وابن كثير وغيرهما ، ولكن ابن مسكويه وعريباً هما أهم من غطى بقية هذا العهد ، وقسماً كبيراً من العهد البويهي بالنسبة مسكويه فقط.

يعتبر ابن مسكويه من المؤرخين الموثوقين في التاريخ الإسلامي، وكتابه المسمى باسم تجارب الأمم وتعاقب الهمم يعكس وجهة نظره في التاريخ. فالتاريخ في رأيه تجارب الأمم، ومن واجب الحاكم العاقل أن يستفيد من تجارب الأمم السابقة. وعلى الرغم من عظمة ابن مسكويه كمؤلف في الأخلاق وفي التاريخ، وعلى الرغم من أنه عاش فترة من عمره في العصر البويهي واتصل بالحكام البويهيين وخدمهم وكان موظفاً ومستخدماً عند عضد الدولة البويهي وكان ذا خطرة ونفوذ لديهم، إلا أن كتابه خال تقريباً من وثائق مهمة تعود لذلك العصر. ذلك أن المفروض أن يستغل ابن مسكويه مكانته هذه ووظيفته ليثبت في كتابه هذا نصوص وثائق أكثر أهمية مما فعل وأكثر عدداً مما أثبت.

وهناك مؤلف ثالث له أهمية خاصة في تاريخ العراق وما وراءه في هذه الفترة وفي التي تليها حتى عهد الناصر لدين الله العباسي. وأعني به ابن الجوزي وكتابه: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.

وابن الجوزي مؤلف غزير كل الغزارة متنوع كل التنوع ألف في كثير من الموضوعات كالتاريخ والتراجم والحديث الشريف والتفسير والتصوف... وكان ذا خطوة لدى الحلفاء، وألف كتابه هذا ليقص سيرة التاريخ العام من بدء المخليقة حتى عصره هو. والكتاب الموجود بين أيدينا الآن ناقص مبتور يبدأ بالجزء الخامس، والطبعة سقيمة وغير محققة وتحوي كثيراً من الأخطاء الشنيعة مما يجمل الاعتاد عليه صعباً، والحكم بموجبه على ابن الجوزي كمؤرخ لا يخلو من

غاطر. والذي يبدو لنا، من مطالعاتنا لكتاب ابن الجوزي المذكور آنفاً أنه حال فيه تقليد الطبري في تاريخه المذكور آنفاً وهو كتاب تاريخ الرسل والملوك، أو كما يسمى أحياناً باسم تاريخ الأمم والملوك. وذلك واضح من العنوانين، كما وإن ابن الجوزي اتبع طريقة الحوليات في روايته التاريخية. ولكن ابن الجوزي ابتعد عن طريقة المحدثين التي اتبمها الطبري، كما وانه خصص حيزاً أكبر بكثير للوفيات وتراجم الأعلام مما فعل الطبري، حتى إنه يمكن القول أن كتاب ابن الجوزي كتاب تراجم أكثر منه كتاب تاريخ. كما وإن الاثنين يشتركان في الدفاع عن السنة، وخاصة ابن الجوزي الذي يدافع عن السنة ضد العلويين والشيعة. ويأخذ ابن الجوزي خاصة جانب الحلفاء العباسيين في كل صغيرة وكبيرة ويناصرهم على خصومهم من المتغلبين الأتـراك والبـوميين والسلاجقة... ويدو ذلك حتى في الوثائق التي يشت نصوصها في كتابه. على ويأن الطبري أوسع أفقاً وأرحب نظرة وأغزر غزراً وأكمل بحناً بما لا يقاس من ابن الجوزي. وعلى الرغم من أن اتجاه الاثنين محلي، إلا أن محلية الطبري لا تمعده من أن يكون أوسع أفقاً بكثير وأدق معلومات فيا يتعلق بالمقاطعات البعيدة عن العراق.

هذا وإن قسماً وافراً من الوثائق العائدة للعهد البويهي أتتنا من القلقشندي وكتابه **صبح الأعشى**.

ذلك أن هذا العصر أنتج علماً من أعلام النثر العربي والفصاحة العربي هو أبو إسحاق الصابي. وقد دخل الصابي في خدمة عدد من خلفاء بني العباس كالمطبع والطائع وعدد من أمراء بني بويه كعز الدولة وعضد الدولة وغيرها. ولذلك أنت رسائله التي كان يوجهها باسم هؤلاء الحكام لمختلف الناس وفي جميع الأغراض آية من آيات البلاغة والفصاحة اللفظية، يوردها القلقشندي على أنها غاذج يمكن بل يجب احتذاؤها في إنشاء الوثائق التي هي رسائل وعهود وما شاكل. وإذا حللنا هذه الوثائق وجدنا أن من الممكن تلخيصها في أسطر قلائل،

ذلك إنها كثيرة المترادفات طويلة الجمل، الصنعة فيها ظاهرة كل الظهور، تشغل التحميدات والصلوات والأوامر والنواهي ومدح الخليفة أو الحاكم حيزاً كبيراً جداً من الوثيقة بحيث لا يبقى للمعلومات الحقيقية التي تحويها الوثيقة إلا مكان متواضع كل التواضع. وسنحلل فيا بعد إحدى هذه الوثائق كنموذج على بقية هذا النمط من الوثائق.

والواقع الملاحظ من خلال دراستنا لوثائق هذا العصر أن الوثائق تطول وتظهر فيها الصنعة وتصبح مجالاً طيباً لإظهار بلاغة الكاتب وفصاحته وقدرته اللغوية والبيانية حيثا وجد كاتب قدير بليغ متولياً لديوان الإنشاء، كما هي الحال مع أبي إسحاق الصابي المذكور آنفاً، ومع أحمد بن الخصيب الذي كتب للمنتصر وغيره من الخلفاء، والعلاء بن موصلايا الذي كتب للقائم بأمر الله، والطغرائي الذي كتب عهد طغتكين لما ولاه السلطان السلجوقي محمد بلاد الشام. أما في ما عدا هذه الحالات فالوثائق عادية في حجمها، سهلة في تركيبها، تطرق الغرض مباشرة بعد مقدمة قصيرة لا بد منها وكذلك الخاتمة.

كذلك يجب ذكر كتاب ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع الذي ألفه تكملة لتاريخ ابن مسكويه كمصدر آخر للوثائق في العصر البويهي.

وأما العهد السلجوقي فتغطيه أغلب المصادر المذكورة آنفاً، وأخص بالذكر المنتظم لابن الجوزي، والكامل لابن الأثير، وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي، مع وجود عدد من الوثائق في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي، ولكنها أقل بالعدد من الوثائق العائدة للعهد البويهي، كما وإن مستواها الفني أقل.

وهناك كتاب يجب ذكره هو كتاب الجامع المختصر لابن الساعي الخازن. هذا كتاب ضخم في تاريخ العراق خاصة ولكن لم يصلنا منه إلا جزء صغير جـداً يغطى عدداً قليلاً من سنوات حكم الخليفة الناصر. وهو يعطينا نصوص ثلاث وثائق مهمة كل الأهمية أصدرها الخليفة الناصر. وإذا كان الكتاب \_ ككل \_ يحوي نفس النسبة وعلى نفس المستوى من الوثائق، فإن ذلك يجعله كتاباً وثقياً من الدرجة الأولى، ولكن عدم وجود الكتاب يجعل من المستحيل القطع بمثل هذا الحكم.

ويؤرخ السنوات الأخيرة للخلافة العباسية مؤرخ مشهور هو مؤرخ المغول المعروف الهمذاني وذلك في كتابه المعروف باسم جامع التواريخ، وهو يحوي نصوص مراسلات دارت بين المستعصم آخر خلفاء بني العباس وبين هولاكو السفاك المشهور. وهي تكشف موقف المستعصم وموقف هولاكو، ولا ندري إذا كانت هذه الرسائل كتبت أصلاً باللغة العربية أم انها كتبت بالمغولية، أم، وهو الأغلب، بالفارسية ثم نقلت إلى العربية. ونحن نعتقد أنها لم تكتب أصلاً بالعربية.

أما كتب الثقافة العامة فلا تقدم إلا أقل مساعدة ممكنة في حقل الوثائق إذ انها خلو أو شبه خلو منها. وكم كان بودنا لو نحصل على كتاب رسائل الصابي لنوازن محتوياتها بما وصل إلينا من نصوص رسائله ليكون حكمنا أدق، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.

كذلك لا تقدم كتب التراجم العامة والخاصة إلا قدراً ضئيلاً جداً من الرئائق وذلك مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ووفيات الأعيان لابن خلكان. ولكن هناك استثناء وحيد في هذا المجال هو سيرة أحمد بن طولون للبلوي، إذ تحوي وثائق غاية في الأهمية تكشف شخصية ابن طولون وعلاقاته مع قضاته ومع الخلفاء ومع ابنه الثائر ضده مما يجعل له قيمة وثقية كبرى.

وأما في حقل الخراج وأموره فلا بد من ذكر كتاب خطط المقريزي إذ يحوي نصوص عدد من الأوامر الخلافية التي أصدرهـا خلفـاء بني العبــاس المتعاقبون وذلك لجعل السنة التقويمية مطابقة للسنة الخراجية، وهذا أمر مهم كل الأهمية في هذا الموضوع. وهو يتناغم ويتكامل مع بعض نصوص وردت في القلقشندي وكتابه صبح الأعشى في هذا الموضوع.

ويمكن القول إن مصادر الوثائق السياسية والإدارية في الأعصر العباسية المتتالية هي كتب التاريخ الإسلامي المعروفة بالإضافة الى كتاب صبح الأعشى.

هذا ولا بد من التنويه ان أغلب الوثائق، بل ان غالبيتها العظمى الساحقة، مواد مكتوبة \_ عهود، رسائل، مراسيم، أوامر.. الخ \_ أما الخطب فقد ولى عهدها إلى غير رجعة وليس لدينا إلا عدد ضئيل جداً من كلمات قيلت في بعض المناسبات الخاصة، لا تسمى خطباً بحال من الأحوال، ولا يمكن أن ترقى بشكل من الأشكال إلى مستوى أبسط الخطب في العصور السابقة.

كذلك نحب أن نؤكد هنا مرة أخرى عدم مسؤوليتنا عن هذه الوثائق ومدى صحتها، إذ ان همنا فقط هو جمع الوثائق، بصرف النظر عن طبيعتها أو محتوياتها وما إذا كانت منحولة أو صادقة، أم تمثل رأياً معيناً أم فكرة معينة. أما قضية إظهار صدقها من زيفها وبيان أصالتها من تزويرها فتقع على عاتق البحائة الذين سعينًا هو تقديم المادة اللازمة لهم وجعلها في متناول أيديهم.

كما واننا هنا نقدم ونعرض الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة حتى سقوط بغداد سنة ٦٥٦ هـ بيد المغول، كما نعرض الوثائق العائدة لعدد من الدول المتغلبة وأخص بالذكر البويهيين والسلاجقة الغزنويين والخوارزميين والمغول في شرقي الامبراطورية الإسلامية، والطولولونيين والاخشيديين والحمدانيين في غربي الخلافة العباسية. أما بقية المناطق وبقية المتغلبين فهذه ستكون نجال أبحاث قادمة بإذن الله وإن شاء الله.

وإذا أردنا استعراض مميزات العصور العباسية المنتابعة كما تبدو من الوثائق قلنا ان العصر الأول منها ـ وهو ما يسمى بعصر النفوذ التركى ـ كان عصر صراع عنيف مرير في أوله وآخره على حين ساد أواسطه هدوء نسبي. عصر النفوذ التركم:

فقد افتتح هذا العصر بقتل الأتراك الخليفة المتوكل. بالاتفاق مع ولده المنتصر . وهذه أول مرة في التاريخ الإسلامي يقتل الخدم والعبيد سيدهم ويتآمر الولد مع عبيده ضد والده الخليفة. وهذا وحده دليل على تدهور الأخلاق وتدهور الوضع في الخلافة العباسية. وقد استمر الصراع بين الخلفاء والأتراك من جهة، وبين الخلفاء ومنافسيهم من بين العباس، وبين الأتراك بعضهم بعضاً عشر سنوات كما في صراع المستعين ضد الأتراك وصراع بغا ووصيف ضد صالح وكما في صراع المهتدي والمعتز. وظل الأمر على هذا الشكل العنيف حتى ظهر شخص قوى هو الموفق أخو الخليفة المعتمد الذي تمكن من السيطرة على أخيه وعلى الجيش وهدأت بذلك حدة الصراع الداخلي. ولكن الخلافة تعرضت خلال هذه الفترة لثورات داخلية تمثلت في ثورة الزنج وحركات القرامطة وغيرهم. كذلك تمكن ابنه المعتضد أن يضبط الأمور بشكل جيد وأعاد للدولة شيئاً من هيبتها. واستمر الوضع بشكل مرض في عهد ابنه اللاتخفى، ولكن وفاة المكتفى وخلافة المقتدر الذي كان صغير السن فتح الباب من جديد للصراعات الداخلية بين القواد والخليفة وبين بعضهم بعضاً. والواقع أن الخلافة العباسية التي امتحنت بالأتراك قد تكشفت خلال هذه الفترة الأولى من هذا الصراع عن بعض الحيوية مما أدى استراداد شيء من هيبتها وقوتها على يد الموفق والمعتضد. ولكن صغر سن المقتدر وشخصيته المهلهلة أدت إلى عودة الوضع أسوأ مما كان، فتدهور الوضع الاقتصادي وتدخل النسوة في شؤون الخلافة وتصارع الأتراك مع الخليفة ومع بعضهم بعضاً، وعاد الصراع على الخلافة بين العباسيين إلى أشده حتى بلغ الأمر ذروته بمصرع المقتدر سنة ٣٢٠ هـ.، وبموته افتتح عهد من أقبح عهود الخلافة العباسية امتلأ بالدسائس والصراع وخلع الخلفاء وسملهم وغير ذلك، حتى إذا تعب المتصارعون وكلوا برز عنصر ثالث هو العنصر البويهي الذي احتل زعيمه معز الدولة بغداد وسيطر على الأمور فيها وجرد الخليفة العباسي من كل سلطة له .

## العصر البويهي:

ويعتبر البويهي من أقبح عهود التارخ الإسلامي وأشدها. فقد احتل البويهيون قسماً كبيراً من شرقي الخلافة العباسية بما فيها العراق وبغداد، وكانوا شيعة غلاة، ولم يلغوا الخلافة العباسية لأسباب سياسية فأدى الأمر إلى صراع مرير جداً بين السنة والشيعة، وكانت بغداد خاصة مسرح هذا الصراع. كما وأن جميع رجالات بني بويه \_ باستثناء عضد الدولة \_ كانوا أشخاصاً ثانويين ليسوا أهلاً للحكم وأساءوا التصرف ولم يتمكنوا من ضبط الأمور في الداخل والخارج ففسدت أحوال الرعية وخرب السواد وكثر اللصوص والدعار وزالت هيبة الحكومة وتناقص عدد السكان بشكل رهيب، كما وأن الروم البيزنطيين اجتاحوا منطقة الثغور الشمالية وزحفوا على سورية واحتلوا قسماً منها وهو الشمالي، على حن احتل الفاطميون البقية الباقية منها.

والشخصية الوحيدة التي تبدو بارزة بين بني بويه هي شخصية عضد الدولة البويهي الذي تمكن أن يوحد قساً مها من تراث بني بويه تحت سلطته ووطد الأمن وقضى على الفوضى وأصلح الأحوال، ومع هذا فإن عضد الدولة كان طموحه أكثر من إمكاناته، ولا يمكن موازنته مع عظاء رجال التاريخ الإسلامي وعمالقته كالخليفة المنصور أو الخليفة الأموي الناصر أو الحاحب المنصور، وإنحا هو شخص ثان تال لحؤلاء العظاء.

ولكن هذا العصر امتــاز بــالهدوء الذي ســاد علاقــات البــويهين بــالخلفــاء العباسيين، والسبب في ذلك أن البويهيين جردوا الخلفاء من كل سلطة. ورضي الخلفاء بهذا الوضع، ولذلك لم يعد أحد يطمح إلى منازعة الخلفاء على هذا المنصب الأسمى. وانصرف الخلفاء أنفسهم إلى النواحي الدينية كما فعل القادر والقائم.

# العصر السلجوقي:

ولقد أمد السلاجقة الإسلام بدماء جديدة وخلقوا نهضة جديدة في العالم الإسلامي كان لها آثارها الكبرى. فقد احتل زعيمهم طغرلبك بغداد وأنهى حكم البويهيين في وقت أصبح سلطان البويهيين منهاراً ومن الواجب إزالته. كذلك نصر السلاجقة مذهب أهل السنة وأوقفوا الشيعة عند حدهم.

ولقد نظر الناس والخلفاء العباسيون إلى السلاجقة على أنهم منقذون ولذلك استقبلوهم بترحاب.

ويبدو لنا أن خلفاء بني العباس اعتادوا على أن يكونوا بعيدين عن مسرح الأحداث، ولذلك لم يحاول أوائلهم زمن بني سلجوق الاستقلال واستعادة النفوذ السياسي المسلوب. ولقد تدفقت جيوش السلاجقة على سورية وعلى الأناضول وأعادوا للإسلام شبابه ومجده وخاصة في معركة ملاذكرد الشهيرة التي دارت بين ألب أرسلان ورومانوس ديوجبنيس ملك الروم في شرقي الأناضول. ولقد كان المذه المعركة نتائج بعيدة المدى إذ أنها فتحت أبواب الأناضول أمام أفواج الأتراك للاستيطان بها ومهدت السبيل لتتريك الأناضول وتأسيس دولة قوية هي سلاجقة الروم ، كما كانت من أهم الأسباب المباشرة للحملات الصليبية على سورية. كما وأن السلاجقة أعادوا سورية للخلافة العباسية وأوشكوا القضاء على الحلافة الفاطمية. ولقد استفاد ملك شاه من كل هذه الفروف فوطد سلطانه ونفوذه على مساحة واسعة من الأرض وحكمها حكماً صالحاً ولا سها وقد رزقه الله وزيوذه على مساحة واسعة من الأرض وحكمها حكماً صالحاً ولا سها وقد الذي عمم المدارس المعروفة باسم المدارس النظامية وحكم أفضل حكم حتى

ولكن وفاة نظام الملك وملك شاه فتحت الباب لعهد شنيع من الفوضى والحروب والانقسام استمر زمناً طويلاً حتى تاريخ انقضاء الحكم السلجوقي، ولم يبرز من أولاد ملك شاه من يتمكن من ضبط الأمور، أضف إلى ذلك أن السلاجقة قسموا المالك بين أبناء ملك شاه وكأنها إرث شخصي، وكان أغلبهم صغار السن فنشب صراع مريس على السلطة وعلى الملك وعلى الأراضي. والشخص الوحيد الذي تمكن أن يثبت وجوده وأن يؤسس مملكة قوية هو سنجر ابن ملك شاه الذي أسس مملكته في خراسان، ولكن نهايته كانت مفجعة. ولقد استغل بعض الخلفاء الطموحين فرصة الصراع بين السلاجقة فحاولوا الخلاص من التبعية لهم، كما فعل المسترشد ومن بعده الراشد، ولكن لم يقدر لهذه المحاولات التجاح. وأخيراً زال سلطان السلاجقة عن بغداد ليظهر في آسيا الصغرى باسم دولة سلاجقة الروم. وهم الذين لعبوا دوراً هاماً جداً في الحروب الصليبية، وتمكن الخليفة الناصر العباسي من التحرر من التبعية وحكم هو وخلفاؤه بغداد وقماً من العراق حكماً مباشراً بدون أية سلطة من أية فئة واستمر الوضع هكذا حق سقوط بغداد بيد المغول سنة ٢٥٦ هـ.

# حيوية الحضارة الإسلامية ووحدتها وازدهارها:

وبعد فنقول إن هذا الاضطراب السياسي والانقسام السياسي لم يؤثر في الحضارة الإسلامية. ذلك أن هذا العصر الذي حفل بالحروب والفواجع والكوارث، والذي انقسمت فيه دار الحلافة إلى عدد كبير جداً من الدويلات الهزيلة، والذي سيطر فيه الأعاجم الجهلة، وبعضهم كان لا يعرف كلمة واحدة من العربية. والذي حفل بالمبادىء المنحرفة عمن الإسلام كالباطنية الذين استشرى شرهم وعظم خطبهم وكانوا أشد على المسلمين من أي عدو لهم، أقول أنه في هذا العصر وصلت الحضارة الإسلامية إلى أوجها وذروة تطورها، ونبغ العظاء في كل حقل وفن. ولسنا بصدد تعليل هذه الظاهرة، ولكنا نريد أن نقول إن بذور الذور الأولى غرسها الإسلام في أرض خصبة، وسقتها الرعاية

والعناية بمزيد من الاهتمام والاحتياط، ولذلك أنبتت هذه البذور الطبية نماراً يانعة، على الرغم من كل ما حدث من تمزق وانقسام، ولا ننسى كذلك ظهور مشاعل أضاءت الطريق المظلم، وأعني بذلك الحكام المتنورين أمثال عضد الدولة ونظام الملك وغيرها. كما وأن تعدد المراكز الحضارية وتنافس الحكام على اجتذاب العلماء والدراسين، كل ذلك، مع غيره من العوامل، أدى إلى حدوث هذه الظاهرة، ظاهرة بلوغ الحضارة الإسلامية أوجها في عصر الاضطراب السياسي والضعف والتمزق الفتن.

وهذا كله يقودنا إلى القول أن حيوية الإسلام الحضارية وتوجيهه نحو النور أقوى بكثير من عوامل الهدم والنجزئة والفرقة والخصام.

بعد هذه الكلمة الموجزة والاستعراض السريع نحاول إعطاء الملامح العامة لخلفاء هذا العصر كما تبدو من خلال الوثائق.

#### المنتصر:

فالمنتصر الذي تآمر ضد أبيه حتى أصبح خليفة ليس من السهل أبدا إصدار حكم عليه أو له. ذلك أن عهده قصير جداً لم تتضح فيه معالم شخصيته ولا أعله. كما وأن كل حكم لا بد وأن يتأثر بفعلته الشنعاء هذه التي تقف حائلاً دون محاولة إصدار حكم منصف عادل عليه. والذي يبدو لنا من خلال الوثائق العائدة لمهده أنه تأثر في صياغة هذه الوثائق خطى والده المتوكل ولا سيا فيا يتعلق بأخذ عهود البيعة. فقد أخذ على المبايعين أشد العهود والمواتيق التي يمكن أن تؤخذ على إنسان: من طلاق نسائه البتة ثلاثاً وعتق مماليكه وجعل أمواله صدقة للفقراء والحج إلى بيت الله الحرام مشياً ثلاثين سنة. إلى غير ذلك من الأمور المشددة. ولكن جميع هذه العهود والمواثيق أثبتت أنها لا شيء عند أقوام مردوا على التآمر والدس والثورة والسعي للحصول على المكاسب الدنبوية، لا هم مردوا على التآمر والدس والثورة والسعي للحصول على المكاسب الدنبوية، لا هم

لهم إلا ذلك. ولذلك فقد كانت جميعها حبراً على ورق، ومات المنتصر مسموماً كما قيل بيد الأتراك (١).

#### المستعين:

أما المستمين الذي خلف المنتصر فقد كان شخصاً غير عارف بحقيقة القوى المتصارعة من حوله وغير عارف بنفسيات القواد وأهوائهم والدوافع التي تحركهم. وقد أسلم نفسه وأمره إلى محمد بن عبدالله بن طاهر وترك له تدبير أمور السلم والحرب، ذلك أن قسماً من الأتراك رفضوا بيعته وعقدوا البيعة للمعتز ودارت الحرب بين الطرفين. وقد أمّل المستعين، كما يبدو، أن يعيد محمد ابن عبدالله بن طاهر دور جده طاهر بن الحسين في نصرة المأمون ضد الأمين، ولكنه كان واهماً في ذلك. ويدل البيان الذي أذاعه محمد بن عبدالله باسمه لما انتصر في إحدى معاركه ضد حزب المعتز وعلى أنه هو وخليفته صاحب الحق وأن الآخرين هم على حربه ضد حزب المعتز وعلى أنه هو وخليفته صاحب الحق وأن الآخرين هم منع الحرب بمختلف الوسائل وتعظ خصومها ولا تخوض حرباً إلا إذا اضطرت منع الحرب بمختلف الوسائل وتعظ خصومها ولا تخوض حرباً إلا إذا اضطرت إلى ذلك (أ). كذلك تظهر لنا شخصية محمد بن عبدالله من خلال البيان ومن خلال ألبيان ومن خلال ألبيان ومن أن خان المستعين وبايع للمعتز.

#### المعتز:

وكها أخذ المنتصر على الذين بايعوه أشد العهود والمواثبق، كذلك فعل المعتز عندما بايعه جنده وقواده وحزبه، فقد أعطوه من أنفسهم أوثق المواثيق وأقسى

 <sup>(1)</sup> الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى،
 ۱۹۳۹ م جـ ۲ : ۲ - ۲ - ۶ - ۶ - ۶ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ٧: 20٠ \_ 20٦.

المهود من عتق وطلاق وزكاة وحج وما شاكل، ولكن ذلك كله لم يمنهم أبداً من يخلعوه ويقتلوه، وقد فعلوا الأولى بمنتهى البساطة وفعلوا الثانية ببساطة أكبر (۱). وإذا كان كلام الرجل دليل عقله وتفكيره فخطاب المعتز في أنصاره يدل على أنه شخص ذو فكر جيد ومعرفة لا بأس بها في صفات قواد الجيوش وما يجب أن يتحلوا به: وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقالم إلا رجل تكاملت فيه خصال أربع: حزم يتقي به عند موارد الأمور حقائق مصادرها، وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها، وشجاعة لا تفضها الملهات... وجود يهزن تبذير الأموال عند سؤالها (۱).

#### المهتدى:

وإذا وصلنا إلى المهتدي الذي أصبح خليفة بعد خلع المعتز وقتله، نكون قد وصلنا إلى شخص خيالي غير واقعي خلق لغير وقته وزمانه، ذلك أنه حاول أن يكون في بني العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، ولكنه غفل عن الظروف الموجود فيها، وغفل عن الزمان والبشر الذين حوله، وعجز عن إدراك أنه لا حول له ولا قوة، بينا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر فيطاع. كذلك غفل عن نفسية أنصاره من الأتراك، ذلك أنهم مردوا على الشقاق والخصام، ولم يعد يهمهم إلا المال، وفقد شخص الخليفة في نظرهم كل قيمة واعتبار، ولم يعودوا يحترمون إلا اللقوة ولا يخضعون إلا للقوة وبالقوة. كذلك لم يعد للمهود والمؤثنية، عندهم ذلك الوزن الذي كان لها سابقاً. ولذلك لم يلبثوا أن دخلوا مع الخليفة في صراع غير متكافىء، وعلى الرغم من أن العامة، وخاصة عامة بغداد،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ٧: ٤٤٠ - ٤٤٢.

 <sup>(</sup>٢) ابن الاثير، أبو الحسن عز الدين علي. الكامل في التاريخ. القاهرة دار الطباعة المنبرية، ١٣٥٦
 هـ. جـ ٧: ١٩٦١ - ١٩٨٨.

أحبت الخليفة كل الحب، وأبدت استعدادها لنصرته والدفاع عنه وهددت بقتل رؤساء الأتراك إن سقطت شعرة من رأس أمير المؤمنين (١)، وعلى الرغم من نواياه الطيبة تجاه الجميع ورغبته وسعيه لإصلاح ذات البين إلا أنه هزم في صراعه ضد الأتراك، واضطر إلى اللجوء إلى بغداد حيث جرت حرب بينه وبين أعدائه انتهت بانهزامه وخلعه وقتله، ولم تغن العامة وعواطفها شيئًا عنه أمام قوة الأتراك وهجومهم. ولقد حاول فريق من العامة إثارة عواطف الشعب ليهب لنصرة الخليفة، فألقوا المناشير في المساجد طالبين من المصلين الدعاء للخليفة المظلوم الشبيه بعمر بن الخطاب أن ينصره الله على أعدائه (١). ولكن الله تعالى لم يستجب لدعائهم وانتهى الخليفة نهاية فاجعة، ولله في خلقه شؤون.

#### المعتمد:

ولقد هدأ الصراع على الخلافة بصعود المعتمد إلى عرشها، ذلك أن أخاه الموفق استبد بالأمور دونه وتمكن من السيطرة على أخيه وعلى الجيش والأثراك، ولا تبدو شخصيته واضحة من خلال الوثائق لندرتها.

#### المعتضد:

ولقد استام الخلافة بعد المعتمد ابن أخيه المعتضد الذي يوصف أنه خليفة قوي. والواقع أنه من أقوى خلفاء هذه الفترة إن لم يكن أقواهم، ولكنه كان يضطرم حباً لعلي بن أبي طلب وبغضاً لمعاوية بن أبي سفيان حتى أنه قرر أن يذكر مثالب معاوية على المنابر ويدعو الناس إلى ذلك. ولقد حاول قواده ونصحاءه ثنيه عن ذلك فلم يزدد إلا إصراراً. ولكن وزيره تمكن أن يقنعه أن إذاعة هذا المنشور من شأنه أن يقوي موقف العلويين الثائرين ضد الدولة

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٧: ٥٧٢ ـ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ٧: ٥٧١ ـ ٥٧٢.

العباسية في بلاد الديلم وجيلان والجبال وغيرها من المناطق، فاضطر إلى الكف عن ذلك، ولكن وصلتنا صورة ذلك البيان الذي يقال إن أول من أعده ليذيعه المأمون ثم كف عن إذاعته لنفس الأسباب التي دعت المعتضد للكف عن ذلك، ويقال إن المعتضد أخذ صورة عن ذلك المنشور الذي أعده المأمون ولم يذعه. والملاحظ في هذا البيان استناده التام إلى القرآن الكريم والحديث الشريف لإثبات كفر أبي سفيان ومعاوية ومن أتى بعدهما من خلفاء بني أمية. ولما كان القرآن الكريم غير قابل للكذب أو الدس أو الزيادة، لذلك فقد لجأ الخليفة إلى تأويل الآيات ليثبت أن من تعنيه هذه الآيات هي الأسرة الأموية، كما في قوله تعالى: ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ (١). ويقول منشوره: إنه لا اختلاف بين أحد أنه أراد بني أمية (٦). كذلك يلجأ إلى إيراد أقوال نسبها إلى رسول الله عليه السلام يذم بها بني أمية ويلعنهم، وهي كثيرة لا مجال لايرادها هنا وكلها طعن في أبي سفيان ومعاوية وتكفير لهما. أما إذا وصل إلى يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم فالمجال أمامه واسع كل الاتساع لتكفيرهما ولعنهما والطعن عليهما (٢٠). وإن المرء ليعجب من جراءة خليفة من الخلفاء على الله ورسوله حيث يأتي بأقوال مكذوبة وأحاديث موضوعة ينسبها إلى رسول الله لشت دعواه.

### بقية الخلفاء:

هذا ولا نجد بين الخلفاء الذين توالوا على الخلافة بعد المعتضد من المقتدر بالله إلى القادر بالله شخصية لها وزن، فكلهم أصبحوا ألعوبة بيد الحكام العسكريين، وأكثرهم كان مصيره القتل أو السمل أو الخلع، وإذا وصلنا إلى بني

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ١٨٣:٨ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. جـ ١٨٣:٨ - ١٨٨.

بويه لا نجد بين خلفاء ذلك العهد من كان عنده الشخصية القوية ، وإنما تركز نشاطهم حول المسائل الدينية. ومن جهة أخرى أظهر بنو بويه احتراماً ظاهرياً لهم مبالغاً فيه كل المبالغة ، كها هو ظاهر من الخطاب الذي وجهه جلال الدولة البويهي إلى الخليفة القادر لما سمى ابنه ولياً للعهد (١).

أما القائم بأمر الله الذي عاصر بني بويه وآل سلجوق فيبدو لنا شخصاً عادياً لا يمتاز بشيء من دهاء كبير أو ذكاء أو طموح، ويبدو أن هؤلاء الخلفاء تعودوا أن يروا إلى جانبهم أناساً يجمونهم ويحكمون باسمهم.

وكذلك الحال بالنسبة لخلفاء آل سلجوق باستثناء المسترشد والراشد اللذين حاولا الخلاص من وصاية آل سلجوق عليها فأدى الأمر إلى الحرب بين الخليفة من جهة وبين السلطان السلجوقي من جهة أخرى وكانت النتيجة خسارة الخلافة العباسية ومصرع الخليفة وعودة نفوذ آل سلجوق.

ولقد استفاد الخليفة النـاصر مـن عـدد مـن الظـروف، بجانـب طمـوحـه واستعداده الشخصي وذكائه حتى تمكن من الخلاص من النفوذ السلجوّتي وحكم بغداد وقساً من العراق حكماً حراً مباشراً واستمر ذلك في خلفائه حتى سقوط بغداد سنة ٦٥٦ هـ.

ولقد حاول ابنه الظاهر أن يكون عادلاً وأن ينصف الرعية ويحسم مواد الفساد التي كانت سائدة بين كبار الموظفين. ويدل مرسومه الذي أصدره عقب توليه عرش الخلافة على رغبة أكيدة في الإصلاح والعدل وسياسة الرعية (١). ولكن قصر عهده حال دون تنفيذ هذه السياسة الحكيمة.

 <sup>(</sup>١) ابن الجوزي، علي بن عبد الرحن، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العنهائية، ١٣٥٧ هـ. ج ١٠: ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٢: ٤٥٦ ـ ٤٥٧.

# الوزارة والوزراء:

ولقد حفل هذا العصر بالوزراء العظام الذين ساسوا البلاد أفضل سياسة، وكانوا مصابيح تفيىء وسط الفياهب، على الرغم من وجود عدد كبير منهم سيئين فاسدين وأثرهم غير محود. ولقد زهى عصر المقتدر خاصة بوزيرين من ألم وزراء بني العباس، وأعني بها ابن الفرات وعلي بن عيسى بن الجراح الذي تقلد كل واحد منها الوزارة عدة دفعات. ولقد كان ابن الفرات إدارياً ممتازاً أما علي بني عيسى فعبقرية إدارية من الطراز الممتاز، ويفضل عليًّ ابنَ الفرات بعفته عن أموال الدولة وأموال الناس وخوفه من الله ومحاولته استيفاء حقوق بيت المال بالطرق الشرعية دون ظلم أو إرهاق. فقد كان يوجه رسائله إلى جميع عالمه وفيها هذه التعليات: ... وتمكين في نفسك أنه لا رخصة عندي ولا هوادة في حق من حقوق أمير المؤمنين أغضي عنه، ولا درهم من ماله أسامح فيه، ولا تقصير في شيء من أمور العمل أصبر لقريب أو بعيد عليه. ولا تكون باظهار أثر جيل في ذلك أشد عناية منك بإنصاف الرعية والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها. فإني أطالبك بذلك كها أطالبك بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها ... (۱).

كذلك وجد في العصر البويهي وزراء جيدون \_ من الناحية الإدارية \_ كالمهلبي وابن بقية وغيرهما، ولكن الملاحظ أنه أصبح هناك وزيران في العصر البويهي أحدهما للخليفة والشاني للحاكم البويهي واستمر ذلك في العصر السلجوقي، وكانوا جميعهم من المرتشين، وأغلبهم من أصل وضبع. وكما فقد الخليفة سلطته الزمنية لحساب المتغلب، كذلك فقد وزير الخليفة سلطته لحساب

 <sup>(</sup>١) ابن مسكويه، أبو أحمد بن مجمد. تجارب الأسم وتعاقب الهمم، القاهرة، شركة التمدن الصناعية، ١٩١٤ م. جـ ١ - ٧٧.

وزير المتغلب. ويعتبر مرسوم القائم بأمر الله الذي أصدره سنة ٤٧٢ هـ بتعيين فخر الدولة ابن جهير وزيراً له نموذجاً احتذاه الآخرون في صياغة مراسيم تعيين الوزراء. فقد افتتح المرسوم بحمد لله والثناء عليه، وثنى بالصلاة على الرسول الكريم والسلام عليه ومدحه، ثم انتقل إلى مدح الخليفة وبيان حقه وفضله وقرابته، وبعد ذلك يذكر المرسوم أن الله تعالى أرشد الخليفة إلى إقرار الحقوق في أماكنها وذلك إنه شعر بالحاجة إلى وزير ولم يجد من هو أفضل من ابن جهير ليكون وزيراً، ويطنب المرسوم في مدحه وذكر خلاله، وإنه أوحد الزمان ويلقبه بلقب تاج الوزراء، ويذكر أن هناك كثيرين كانوا يأملون الفوز بهذا المنصب العظيم ونصبوا كثيراً من الدسائس، ولكن الخليفة أثره بهذا المنصب لخلاله الرفيعة (۱).

ولعل نظام الملك أشهر وزير وزر في الإسلام بعد البرامكة، وهو، وإن لم يكن وزير خليفة إذ كان وزيراً لسلطانين من سلاطين السلاجقة هما ألب أرسلان وملك شاه، إلا أنه كان واسع النفوذ جمداً، وهمو الذي ساس الإمبراطورية السلجوقية أفضل سياسة حتى تضايق من نفوذه ملك شاه نفسه وحتى يتهم أنه عمل على أغتياله، لأنه \_ أي السلطان \_ لم يجرؤ على خلعه أو قتله. وكفى بهذا دليلاً على مكانته. وهو الذي أقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة وأنفق الأموال الطائلة في بناء المدارس ووقف الأوقاف عليها وجذب العلماء إلى خدمته حتى أعاد لبغداد وجهها الجميل المعروف زمن الرشيد والمأمون.

أما من أتى من الوزراء فيما بعد فلم يكن لهم شأن يذكر حتى اختتمت سلسلتهم في بغداد بمؤيد الديـنابن العلقمي وزير المستعمم الذي يتهم عادة بالتواطؤ مع المغول ضد سيده الخليفة وضد الإسلام والمسلمين. ومن الطريف أن

 <sup>(</sup>١) التلقشندي، أبر العباس أحد. صبح الأحشى في صناعة الإنشار القاهرة، دار الكتب المصرية،
 ١٩١٣ م. جـ ١٠ : ٢٣٤ - ٢٣٧ - ٢٣٧.

نلاحظ تقليداً كان سائداً على الأقل زمن الخليفة الناصر في إرسال الخلعة إلى الوزير الجديد. فقد أصدر الخليفة الناصر مرسوماً بتعيين ابن زيادة للوزارة، وكان مقياً بواسط، فأرسل الخليفة إلى ناظر واسط نص المرسوم مع رسالة يمول فيها: قد بعثنا خلعة ودواة لابن زيادة، فتحمل الخلعة على رأسك، والدواة على صدرك وتمشى راجلاً إليه وتلبسه الخلعة وتجهزه إلينا وزيراً (۱).

#### القضاء والقضاة:

وإذا وصلنا إلى القضاء لاحظنا هذه الملاحظة؛ وهي أن جميع المراسم التي صدرت بتعيين القضاة صادرة عن الخلفاء باستثناء مرسوم واحد أصدره أحمد بن طولون بتعيين القضاة صادرة عن الخلفاء في برقة ونواحيها، وهذا يدلنا على أن قضية تعيين القضاة تركت للخلفاء ليقوموا بها هم أنفسهم، لأن ذلك لا يؤثر على سلطة المتغلبين. ويعتبر مرسوم ابن طولون هذا السلف الذي سارت على نهجه جميع مراسم الخلفاء في تعيين القضاة وبيان واجباتهم وحقوقهم، رهو يجمل ما فصلته المراسم اللاحقة له والتي أصدرها الخلفاء اللاحقون. ولكن مرسومه هذا تفرد بذكر راتب القاضي وراتب أعوانه وحاجبه ونفقات قراطيسه وهو مبلغ يبدو لنا قليلاً حتى بمقاييس تلك الأيام. ولعل أكمل مرسوم وأشمله وأكثره تفصيلاً وبياناً لوظائف القاضي، وبشكل ولعل أكمل مرسوم وأشمله وأكثره تفصيلاً وبياناً لوظائف القاضي، وبشكل

وبعل اخمل مرسوم واسمله واخبره للصيلا وبيانا لوطائف الفاضي، وبسخل أدق قاضي القضاة وصاحب المظالم هو المرسوم الذي أصدره المسترشد بتقاليد علي بن الحسين الزينبي القضاء في بغداد وسائر الجهات. فهو يذكر الأسباب التي دعت الخليفة إلى أن يعهد إليه بهذا المنصب الرفيع والتي يمكن إجمالها في عقل رصين ودين متين وأمانة مشكورة ونزاهة محبورة. بالإضافة إلى النسب الرفيع

 <sup>(</sup>١) ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات الأعيان.. تحقيق محمد عني الدين
 عبد الحميد. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨ م. جـ ٥ - ٢٩١٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. ج. ٢٩:١١ - ٣٢.

والعلم المكتسب والسوابق المحكمة، ثم يذكر مجال سلطته وهي مدينة السلام وسائر أمصار الدولة العباسية. وبعد ذلك تأتى الأوامر: وأولها تقوى الله تعالى ويطنب في وصفها وفائدتها وأهميتها بشكل خاص للقضاة ويختم كلامه عنها بآية من آيات الذكر الحكيم. ثم يثني بأمره. بالخوف من الله تعالى واستشعار خشيته التي هي الجنة الواقية، وكذلك يختم كلامه بآية أخرى تناسب المقام. بعد ذلك ينتقل إلى أمره بتلاوة القرآن الكريم بشكل دائم وأهمية ذلك وفائدته للجميع وخاصة القضاة. ثم يطلب منه ويأمره بدراسة السنة النبوية المطهرة وتمحيصها وطرح الموضوع منها والتمسك لمن يتصدى للمظالم والفصل بين الناس. كذلك يطلب إليه أن يواظب على حضور الصلوات الخمس المفروصة في أوقاتها مع الجهاعات. بعد هذا يؤكد عليه في الأمر بضرورة مجالسته للعلماء ومباحثته الفقهاء للاهتداء بآرائهم فيما يعرض له من مشاكل، ويبين له فوائد الشورى وما يؤدي إليه تبادل الآراء. ويطلب إليه أن يحكم بين الخصوم بالعدل، ويكون ذلك في الأماكن الفسيحة وأن يوصل إليه جميع الخصوم وأن يساوي بينهم في لحظه ولفظه ويعاملهم معاملة واحدة. وعندما يريد الحكم عليه الرجوع إلى القرآن الكريم وإذا لم يجد به لجأ إلى السنة المطهرة، فإن لم يجد رجع إلى ما قاله الفقهاء السابقون وما حكم به الأئمة المجتهدون، وإن لم يجد أعمل عقله وبادر إلى اجتهاده وبذل وسعه في سبيل الوصول إلى الحق. كذلك يطلب إليه ألا يعجل في إصدار الأحكام وأن ينتبه للخصوم وفصاحة بعضهم وعي البعض الآخر حتى لا يتأثر بفصاحة الأول وعي الثاني، وأمره بالتفرغ لعملية القضاء تفرغاً جسمياً ونفسياً حتى لا يقع في الخطأ. وأمره كذلك أن يقيم الحدود بالبينات وأن يدرأها بالشبهات ولا يعجل أبداً في إصدار حكم لا يمكن الرجوع فيه. وطلب إليه التثبت من الشهود وأحوالهم وعدالتهم وأن يقبل شهادة من ثبتت عدالته ويرد شهادة من لا تستقيم عدالته. ولقد عهد إليه أيضاً أن ينظر في أحوال البتامي وأموالهم وتربيتهم وزواجهم، وأن يكل ذلك إلى من يثق بهم من الأولياء وكذلك عهد إليه الإشراف على الأوقاف ومراعاة أحوالها، وفوض إليه أن يعين قضاة من قبله يرتضيهم هو على البلاد والأقطار النائية وأن يراقب عملهم وأن يكونوا مسؤولين أمامه وهو مسؤول عنهم. وكذلك طلب إليه أن يوافق على أحكام القضاة السابقين وألا يحاول تتبع عوارتهم أو هفواتهم إلا في حال حكم إنحرافه عن الشريعة الإسلامية ظاهر. كذلك فوض إليه أمر إيجاد كاتب له فيه الصفات الجيدة الواجب توفرها في مثله، ورغب إليه أن يتسلم ديوان القضاء وما فيه من وثائق وحجج ليضيف إليه وثائقه، وختاماً يقلده أمر الحسبة ومراقبة الأسعار والآداب العامة وما ماثل ذلك (1).

وبالجملة يعتبر هذا المرسوم جامعاً لواجبات القضاة في الإسلام ووظائفهم والأسس التي يجب أن يقوم عليها القضاء بين الناس مما يؤدي إلى تحقيق العدل ورفع الظام وإيجاد القاضي الصالح الذي يأخذ على يد الظالم ويأخذ بيد المظلوم. فهو بهذه الصفة دستور للقضاء في الإسلام زمن العباسيين.

وعلى الرغم من تدهور الوضع السياسي في هذا العصر ، وعلى الرغم من فساد أخلاق وذمم عدد كبير بمن بيدهم الحل والعقد من وزراء وولاة وقواد وغيرهم، إلا أنه وجد قضاة وقفوا في وجه الحكام المنحرفين ورفضوا الانصياع لرغباتهم. والقاضي أبو خازم الذي وجد زمن المعتضد بالله من هذا النوع ، فقد خاطب الوزير عبيد الله بن سليان القاضي أبا خازم في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه فرفض وكتب إليه يقول: إن رأى الوزير \_ أعزه الله \_ أن يجعلني أحد رجلاً صين الحكم به ، أو صين الحكم عنه ، والسلام (٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جد ١: ٢٦٤ - ٢٧٦.

 <sup>(</sup>۲) الخطيب البندادي، أبو بكر أحد. تاريخ بغداد أو مدينة السلام. القاهرة، مكتبة الخانجي،
 ۱۹۳۱ م جد ۱۱ - ۱۲.

#### العلويون والشيعة:

وتمتاز علاقة العباسيين بالعلويين خلال هذه الفترة بناحيتين: الأولى إيجابية والثانية سلبية.

أما الناحية الإيجابية فهي تعاون العباسيين مع الطالبيين الموجودين تحت حكمهم في بغداد وغيرها، ذلك أن العباسيين حاولوا إرضاء الطالبيين فأوجدوا نقابة الطالبيين وعهدوا برئاستها إلى أحد العلويين وجعلوها من المناصب المهمة. وعندنا عدد من المراسم التي أصدرها الخلفاء يعهدون بها إلى أفراد من العلويين برئاسة هذا المنصب الرفيع مثل الطائع لله والقادر بالله والناصر لدين الله.

وتظهر هذه المراسيم مهام وواجبات هؤلاء النقباء وما يجب أن يقوموا به من أعهال. هــذا وإن استعراض أحدهــا: وهـــو المرســـوم الذي أصـــدره الخليفة الطائع لله بتقليد الشريف أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي نقابة الطالبيين والإشراف على المساجد، يعطينا فكرة واضحة عن طبيعة هذه الوظائف والمهام، إذ أن جميع المراسيم اللاحقة اقتفت أثره في ذلك.

فهو يفتتح مرسومه بذكر الصلة الموجودة بين الخليفة وبين نقيب الطالبيين ويذكر أنه اختاره ليخلف أباه في هذا المنصب الهام، لأنه وجده متحلياً بالصفات الحميدة وله المواقف الجيدة في خدمة الدولة والدعوة العباسية. والخليفة، إذ يفعل ذلك إنما يهدف لرفعة شأنه ومكافأته ومكافأة والده واجراء الأمور في نصابها.

ثم بعد ذلك يبدأ توصياته له التي هي بيان واجبات شاغل هذا المنصب وأولها هو تقوى الله تعالى ومراقبته بالسر والعلن ثم المواظبة على تلاوة القرآن الكريم إذ أن ذلك يساعده في إيجاد حلول للمشكلات التي تعرض له، بجانب الفوائد الأخرى من ذلك. ومن ثم يعرض لناحية هامة هي طلبه منه أن يضبط نفسه

وأن ينزهها عن الشبهات ويحكم عقله في أموره كلها، ولا يجعل غضبه يسيطر عليه.

وهذه نصيحة جيدة حبذا لو اتبعها كل إنسان وخاصة من بيده الحل والعقد. بعد ذلك، وبعد أن فرغ من وعظه في سلوكه وأخلاقه يبين له واجباته تمهاه من عهد إليه الإشراف على شؤونهم.

وأول هذه الواجبات تفقد أحوالهم وتمهد شؤونهم بـاستصرار وأن يئيب المحسن ليزداد إحساناً وأن يعاقب المسيء ليقلع عن إساءته. كما يأمره أن يعطي كل ذي حق حقه من الرعاية والنظر والإحسان والإكرام. ويأمره أبضاً أن يسلك في عقوبة من يستحق العقوبة طريق التدرج لأن الغاية من العقوبة الإنتفام.

ثم ينتقل إلى موضوع مهم بالنسبة للأسرة الهاشمية وهو موضوع النسب، ذلك أن كثيراً من الناس يحبون أن ينتسبوا إلى هذا النسب الشريف وهم ليسوا منه، ولذلك طلب منه حياطة هذا النسب الأطهر والشرف الأفخر عن أن يدعيه الأدعياء أو يدخل فيه الدخلاء. وطلب منه الرجوع إلى شجرة النسب للتثبت من ذلك. كما طلب منه أن يعاقب الأدعياء والدخلاء عقوبة تردعهم وتكون وازعة لغيرهم عن الإقدام على ذلك. كما طلب منه أن يكون أباً حانياً أهله وراعياً صالحاً لشؤونهم وأحوالهم المادية والإجتاعية: فقد أمره بمراعاة متبتلي أهله ومتجهديهم وصلحائهم حتى يسد خلتهم ويدر الموارد عليهم، كما أمره أن يربي والغرائض، كما أمره أن يزوج الأيامي بأكفائهن، وبكلمة تعتصرة أمره أن ينظر إليهم كما ينظر رب الأسرة إلى جميع أفراد أسرته ويهتم بأمورهم جميعاً. كذلك أمره أن ينور والم له طريق النظر في المظالم، وطلب أمره أن ينعون مع والده في نظر المظالم ورسم له طريق النظر في المظالم، وطلب

وطلب إليه أن يهتم بتسبير الحجاج إلى بيت الله الحرام وأن يسهل سبلهم في الذهاب والإياب وأن يوجد لهم المنازل وأن يوردهم المناهل.

وأمره أن يتفقد أحوال المساجد في بغداد وغيرها من البلاد الأخرى وأن ينظر في الأوقاف وأن يصلح أمورها، كما سمح له أن يثبت اسمه بعد ذكر اسم أمير المؤمنين على المساجد المستجدة والمصلحة التي يتم ذلك على يده. كذلك سمح له باتخاذ الأعوان والنواب والموظفين في بغداد وبقية الأطراف، الذين يحتاجهم لأجل القيام بعمله خير قيام. وأخيراً أعطاه سلطة عناطبة مدراء الشرطة في كل مكان ومكاتبتهم من أجل تنفيذ الأحكام التي يصدرها أو يصدرها موظفوه (١).

وبالجملة فهو سجل حي لمهام نقيب الطالبيين في العصر العباسي.

كذلك تمثلت الناحية الإيجابية في علاقة العلويين بالعباسيين في تعاون الطرفين في الطعن بنسب الفاطميين الذين حكموا مصر وتقدموا إلى سورية وأصبحوا خطراً يهدد العباسيين في عقر دارهم. فقد أنشىء محضر في بغداد سنة ٤٠٦ هـ في الطعن بنسب الفاطميين وأنهم ليسوا من نسل علي بن أبي طالب وإنحا هم أدعياء كذبة ينسبون إلى ديصان بن سعيد الخرمي أحزاب الكافوين ونطف الشياطين. وقد وقع المحضر عدد كبير من العدول من بينهم الشريف المرتضى والرضى وغيرها من العلويين (۱).

ولكن الناحية السلبية كانت أبرز خلال ذلك العهد. فقد حصل أول ذلك العهد تقارب بويهي فاطمي، وذلك زمن عضد الدولة البويهي فقد خضع عضد الدولة، في إحدى لحظات ضعفه، لميوله الشيعية وراسل العزيز بالله الفاطمي

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٠: ٢٤٧ ـ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي المصدر المذكور آنفاً. جــ ٧ ــ ٢٥٥.

الذي بدأه بالرسالة وإرسال الرسل، فرد عضد الدولة التحية بأحسن منها ولقب العزيز بالله اهتبل العزيز بالله اهتبل العزيز بالله اهتبل هذه الفرصة وأرسل رسولاً آخر ومعه رسالة يشكر بها عضد الدولة على ولائه له ومودته ومعرفته بحق إمامته مما جعل العزيز بالله يسر ويعرف أنه (أي عضد الدولة) لا يعدل عن الحق<sup>(1)</sup>.

ولكن يبدو أن عضد الدولة، وهو الحاكم القوي، أدرك خطر مثل هذه المحاورات فتوقف عنها.

كذلك تمثلت هذه الناحية السلبية في ثوران الشيعة المتكرر في بغداد نفسها وتحديهم الخليفة نفسه ولا سها زمن القادر بالله الذي حدثت في عهده حادثتان مهمتان في هذا الموضوع: الأولى هجوم المصلين في مسجد براثا في بغداد \_ وهو وكر الشيعة ومقرهم \_ على خطيب للمسجد أرسله القادر هناك ليخطب الجمعة فأثارت خطبته جهور المصلين الشيعة فقذفوه بالآجر وضربوه حتى أوشك على الموت. والثانية الأبيات التي قالما الشريف الرضي العلوي ينمي وجوده ومقامه على الذل في بغداد، وفي مصر الخليفة العلوي الذي أبوه أبو الشريف وعرقه عرقه، وهي الأبيات المشهورة المعروفة.

ولم يكن لدى القادر قوة يبطش بها فاضطر أن يكتب إلى جلال الدولة البويهي المتغلب على بغداد يطلب منه التدخل لوضع حد لمثل هذه الأعهال. وتحوي هذه الرسالة فقرات بما كان يدعو به إمام مسجد براثا مقر غلاة الشيعة لعلى بن أبي طالب وكيف أنه نسب له قوى خارقة بما اضطر الخليفة لعزله وتعيين

 <sup>(</sup>١) جال الدين، علي بن ظافر. أخبار الدول المنقطعة. تحقيق اندريه فريه. القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٧٧ م. ص ٣٣ - ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي، أبو المحاسن جال الديس، النجموم الزاهسرة... القساهسرة، وزارة الثقافة
 والارشاد، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب. جـ ٤: ١٣٤ - ١٣٥.

شخص من أهل السنة ليحل محله، ولكن ذلك لم يعجب المصلين فأشاطوا دمه ولم ينقذه منهم إلا وجود أربعة من الأتراك أنقذوه. ويطلب الخليفة من جلال الدولة التدخل وحاية الخطيب ومعاقبة المسؤولين ووضع حد لمثل هذه الأمور (١٠).

ووصلت إلى مسامع القادر الأبيات التي قالها الشريف الرضي في مدح الفاطميين ويذكر إقامته على الذل في أرض الهوان ومامائل ذلك، فغضب القادر كل الفضب، وحق له الغضب، فقد كان القادر عهد إلى أبي الشريف الرضي بنقابة الطالبين وقلد الشريف الرضي النيابة عن أبيه في النقابة وتسيير الحجيج، وهي أعلى المناصب المتروكة للخليفة العباسي. ولذلك أرسل إلى والده يعتب علمه ويذكر ما قاله ابنه ويطلب منه معاقبته.

ولعمري لقد صدق القادر عندما قال لوالده: وعساه لو كان بمصر لما يخرج عن جملة الرعية <sup>(7)</sup>.

كذلك تمثلت هذه الناحية السلبية في سلوك القرامطة وموقفهم من الخلافة العباسية وموقف الخلافة منهم.

# القرامطة وموقفهم من الخلافة العباسية:

فقد أصبح القرامطة خطراً في أواخر الثالث هجري وأول الرابع وهاجموا مكةالمكرمة بعد أن أسسوا لهم دويلة في هجر وأصبحت خطراً يهدد أطراف الدولة العباسية .

ولا ندري مدى صحة الكتاب الذي يورده الطبري في تاريخه ويذكر أن فيه تعاليمهم، ولكن إذا صح، وهو في الغالب صحيح، فهذا يعني الانسلاخ التام من الإسلام عقيدة وشريعة ونصاً وروحاً. ومستوى التعاليم منخفض وتملؤه المفاهيم

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي. المصدر المذكور أنفاً. جـ ٨: ٢٢ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ٧ ـ ٢٨٢.

القرآنية، مع تشويه لها وصرف لها عن أهدافها السامية لخدمة وثنية كافرة كاذبة (۱).

كذلك دارت معارك بينهم وبين جيوش الخلافة وكان النصر تارة لحؤلاء وتارة لمؤلاء، وتعطي هذه الرسائل تفاصيل عن سير المعارك وأساء القواد الذين اشتركوا في قود الجيوش من الطرفين وما شاكل ذلك (٢). ولكن المضحك في الأمر أن أتباع القرمطي يخاطبونه بأمير المؤمنين، والمهدي، والقائم بأمر الله، وغير ذلك من الألقاب (٢).

ولعل رسالة أبي سعيد الجنابي إلى المعتضد تمثل أصدق تصوير ترف الجيش العباسي الذاهب لمحاربة القرامطة وشظف عيش هؤلاء ويقظتهم. فقد هزم أبو سعيد جيشاً للخليفة المعتضد وأسر قائده، ولكنه أحسن للقائد وأعاده برسالة شفوية للخليفة ينصحه بألا يعاود إرسال الجيوش لمحاربته ... فوالله لو أنفذت إلى جيشك كله ما جاز تظفر بي لأني رجل نشأت في العسف فاعتدته أنا ورجائي ولا مشقة علينا فيه، وأنت تنفذ جيوشك من الجيوش، والثلج والريحان، فيجيئون من المسافة البعيدة الشاقة قد قتلهم السفر قبل قتالنا، وإنما غرضهم أن يبلغوا غرضاً من موافقتنا ساعة ثم يهربون، وإن هم هزموني بعدت عشرين يبلغوا غرضاً من موافقتنا ساعة ثم يهربون، وإن هم هزموني بعدت عشرين فرسخاً أو ثلاثين وجلت في الصحراء شهراً أو شهرين ثم كبستهم على غوة فتتانهم (١٤).

### الشؤون الإدارية:

تضم الشؤون الإدارية عدداً من الوثائق في موضوعات متفرقة، بعضها يتعلق

 <sup>(1)</sup> الطبري. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨: ١٦١ - ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر. جـ ۸: ۳۲۱ ـ ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. جـ ٨: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٥ - ١٣٤.

بالاضطرابات التي أثارها الحنابلة في بغداد ضد خصومهم، وبعضها إقطاع لبعض العمال، وبعضها محاولات بذلها بعض الخلفاء لتسكين ثائر قواد الجيش، وبعضها مراسيم للندريس في نظامية بغداد ولتنظيم الفتوة وغيرها.

فقد أثار الحنابلة المشاكل في بغداد وأصبحوا قوة حتى اضطر الخليفة الراضي بالله أن يصدر منشوراً يندد بهم وبأعمالهم (١).

وإن المرء ليعجب للدرك الذي انحدر إليه خليفة كالمقتدر في مخاطبة خادمه والمسيطر على الجيش مؤنس الخادم، وذلك لما ثار الجيش بقيادته ووجه قواده رسالة للخليفة يعددون مآخذهم ويذكرون طلباتهم و وأما أنت يا أبا الحسن المظفر لا خلوت منك فشيخي وكبري ومن لا أزول ولا أحول عن الميل إليه والتوفر عليه والتحقق به والإيجاب له، اعترض بيننا هذا الحادث أم لم يعترض، وانتقض الأمر الذي يجمعنا أم لم ينتقض ء (۱). وإذا وازنا هذا الكلام وهذا السلوك بسلوك خليفة كالمنصور تجاه أبي مسلم الخراساني، أو الرشيد تجاه البرامكة أمكننا أن نتصور الهوة السحيقة التي المحدر إليها خلفاء بني العباس في أوائل القرن الرابع هجري.

كذلك يعجب المرء من صبر وحام خليفة كالناصر على أحد مماليكه وهو طغرل الذي أقطعه البصرة، فقد طالبه الديوان العزيز ببعض المال، ولكن طغرل عوضاً عن أن يمتثل للأمر قرر الفرار وترك البصرة واللجوء إلى أحد الأماكن وبلغ الخبر الوزير فأرسل له رسالة هي مزيج من عطف وحب، وإثارة للنزعات الطيبة في نفسه وتذكير له بالأيادي السالفة وما ينتظره من تشريد إن هو نفذ عزمه، وكان لذلك أثره في ثني طغرل عن عزمه وبقائه في مركزه وعفو الخليفة عنه (ا).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢٠٨ ـ ٣٠٩ ـ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن مسكويه. المصدر المذكور آنفاً. جــ ١: ١٨٩ ــ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. ج. ٨: ٢٦٩ - ٢٧٤.

هذا وإن مرسوم الخليفة الناصر باسناد التدريس في المدرسة النظامية في بغداد والنظر في أوقافها للقاضي محي الدين محمد بن فضلان دليل على أهمية هذا المنصب الجليل حتى أن الخليفة نفسه أصدر مرسومـاً بـذلـك. كـذلـك يحوي المرسوم ذاته بعض التوجيهات التربوية التي تحمل نفحة من نفحات توجيه الإسلام الأصيل للمربين نحو النور. فبعد المقدمات التي لا بد منها وبعد مدح القاضي ابن فضلان وكيف أن الخليفة ندبه لهذا المنصب الجليل لكفايته وعلمه واستقامته ودينه، وبعد أن يوصيه بتقوى الله تعالى يقول:

... وأن يشرح صدره للمتعلمين ولا تأخذه ضجرة من المستفيدين، ولا تعدو عيناه عن جهلاء الطالبين، ولا يتعرم بالمبالغة في تفهيم المبتدي، ولا يغفل عن تذكير المنتهي... وليكن بسائر المتفقهة معتنياً رفيقاً، وعليهم حدباً شفيقاً، يفرّع لهم من الفقه ما وضح وتسهل، ويعين لهم منا التبس من غوامضه وأشكل... (١).

ولقد كان الناصر مهتماً كل الاهتهام بالفتوة وأخذها تحت كنفه وصدف أن حدث اضطراب بين الفتيان فغضب وقرر تنظيمها وأصدر مرسوماً يحدد واجباتها ويذكر حقوق الفتيان وواجباتهم وينسب الفتوة إلى علي بـن أبي طالب (1)

# شؤون الخراج والضرائب:

وإذا وصلنا إلى شؤون الخراج والضرائب لاحظنا اهتهاماً متزايداً بقضية أساسية هي الفرق بين السنة الهجرية وإدراك الغلات، فمن المعلوم أن الغلات الزراعية تدرك وتجنى في وقت واحد ثابت من كل سنة شمسية على حين أن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ٢٩٢: ٢٩٣ ـ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن الساعي الخازن، أبو طالب علي بن أنجب. الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير.
 تحقيق مصطفى جواد. بغداد، الطبحة السريانية الكاثوليكية، ١٩٣٤ - ١٩٣٦ - ٢٣٦.

السنة القمرية أقصر من الشمسية بحوالي أحد عشر يوماً. ومع توالي الأيام والسنين أصبح الفرق واضحاً جداً وأصبح موعد أخذ أموال الخراج والعشور في غير وقت إدراك الغلات مما أدى إلى مشاكل كثيرة وإلى شكوى دافعي الفرائب. ولذلك أصدر المعتضد مرسوماً ينص على ألا يفتتح الخراج في كل عام إلا في شهر حزيران. كذلك أصدر بعده بحوالي ثمانين سنة المطيع لله مرسوماً آخر من أجل نفس الغاية يمتاز بالوضوح والاطلاع على تقاوم الفرس والروم والعرب وغيرهم ويصحح الأوضاع بشكل جيد كل الجودة.

والذي يلاحظ في هذا الباب هو نكول عدد من الناس عن تسديد ما عليهم من خراج ولجوء بعض العال أرسلوا إلى من خراج ولجوء بعض العال إلى حبسهم، حتى أن بعض هؤلاء العمال أرسلوا إلى رؤسائهم يستأذنونهم ببسط العذاب على هؤلاء المكلفين كما فعل عامل خراج بادروبا حين أرسل إلى الوزير علي بن عيسى يستأذنه في بسط يده في عقوبتهم: ومتى لم تطلق البد في تقويهم واستخراج منهم، كسروه وتأسى بهم أهل السواد فيطل الارتفاع (1). ولكن الوزير الصالح رفض ذلك وأرسل إلى العامل يقول: الخراج \_ عافاك الله \_ دين، وليس يجب فيه غير الملازمة فلا تتعد في ذلك إلى غيره، والسلام (1).

ومن الوثائق الطريفة في هذا الباب ما سجله أحد كتاب الدواوين عن واردات الدولة العباسية \_ أو بشكل أدق \_ واردات خزينة الخليفة الخاصة، وهو ما يطلق عليه اسم بيت مال الخاصة، وذلك زمن المقتدر بالله الذي امتد حكمه حوالي خس وعشرين سنة من سنة مائتين وخس وتسعين إلى ثلاثمائة وعشرين. والغاية من الوثيقة هي بيان تبذير المقتدر المتناهي، ولكنها مهمة لنا كل الأهمية لأنها ترينا مقدار ثروة الدولة العباسية في ذلك الوقت المضطرب

<sup>(</sup>١) ابن مسكويه. المصدر المذكور آنفاً . جـ ١ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

والذي حفل بالنورات والحروب، وفي وقت انفصلت فيه أغلب الأقطار عن جسم الخلافة ولم يعد للحكومة المركزية سلطة فعلية إلا على شقة ضيقة من الأرض بالنسبة للسابق. وتذكر الوثيقة أنه في مدى خس وعشرين سنة دخل خزانة المقتدر الخاصة مبلغ مقداره تسعة وثمانون ألف ألف دينار، أنفق منها بطريقة قانونية ولحاجات ضرورية حوالي بضعة عشر ألف ألف دينار، فيكون المتبقي نيفاً وسبعين ألف ألف دينار كلها أتلفت (١٠).

# الثورات والثوار :

ولقد حفل هذا العصر بالنوار والثورات من كل جنس ومذهب: فهناك ثورات العلويين وحركات القرامطة وهناك تصارع المتغلبين على السلطة كالبريدي وابن رائق، وهناك ثورة الزنج التي كلفت الدولة الملايين وهلك بها مئات الألوف، وهناك وهناك. والملاحظ في بعض هذه الوثائق أنها رسائل بلاغية من الدرجة الأولى دبجت وأصدرها الخليفة من أجل تأمين جماعة من العرب التاثرين، أو لانتصار المتغلب على الخليفة على شرذمة من التاثرين كما فعل الطائع لله عندما وجه رسالته إلى صمصام الدولة يمدحه لأنه تغلب على أحد الثوار التافهين. وهكذا المحدرت الدولة العباسية ووصلت إلى هذا الدرك.

وإن ثورة البساسيري ضد الخلافة العباسية هي أخطر هذه الثورات وأجدرها بالبحث، ذلك أنها هدفت لإلغاء الحلافة العباسية وإحلال غيرها محلها. وقد قام بها أحد قواد الأتراك الداخلين في خدمة أواخر البويهيين في بغداد واسمه أبو الحارث البساسيري. ذلك أن هذا القائد الطموح إستغل فرصة انشغال طغرل بك السلجوقي الذي احتل بغداد وأنهى الحكم البويهي فيها بثورة أخيه إبراهيم أينال في خراسان واضطراره لترك بغداد والتوجه بجيشه إلى خراسان لمحاربة أخيه، فتحالف مع أمير بدوي من بنى عقبل هو قريش واحتلا بغداد وأعلنا خلم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ١: ٢٣٨ - ٢٤١.

الخليفة القائم وإلغاء الخلافة العباسية وخطبا في بغداد نفسها مدة سنة كاملة للخليفة الفاطعي المستنصر بالله. ولقد كان من الممكن أن يتغير سير الحوادث لو النخيفة مصر تمكن أن يقوم بعمل من الأعمال لمساعدة الثائرين، وعلى الرغم من أنها أرسلا إليه رسلاً يبلغانه ما حدث ويطلبان منه المعونة والنجدة، إلا أنه أعراء أذناً صهاء ولم يلب طلبها، وذلك واضح من خطاب قريش الذي وجهه إلى البساسيري لما سمع أن طغرل بك، بعد أن فرغ من أمر أخيه، قد توجه بجيشه من جديد إلى العراق لمحاربتها وإعادة الخليفة القائم إلى مقره ودار خلافته: قد دعوت إلى سلطان على ستائة فرسخ فخدمناه وفعلنا ما لم يكن يظنه، ومضى لنا ستة أشهر من فتحنا العراق ما عرفنا منه خيراً ولا كتب إلينا حرفاً ولا فكر ورجال. ومتى عادت رسلنا بعد سنة وكسر صفراً من شكر وكتاب فضلاً عن مال ورجال. ومتى تبدد خطب فإ يشقى به غيري وغيرك. والصواب المهادنة والمسالمة ورد الخليفة إلى أمره والدخول تحت طاعته وأن يستكتب أمنه (۱).

ولقد اضطر الخليفة العباسي، الذي فقد المحامي والنصير والذي وجد نفسه في وضع حرج كل الحرج، أن يجد ملجاً لدى أمير بدوي آخر هو مهارش ابن عم قريش الذي أذمه وأمنه حتى رجع طغرل بك وقتل البساسيري وأعاد الخليفة إلى عرش خلافته. ويدل الخطاب الذي وجهه الخليفة القائم إلى مسعود الغزنوي بمناسبة عودته للخلافة وانتهاء محنته على مدى الأهمية التي أعطاها الخليفة لهذا الحادث، وكيف أن العناية الإلهية أسبغت عليه هذا النصر المؤزر، وكيف أن العناية الإمانية هيأت له طغرل بك الذي حطم الكفرة المارقين وأباد جمهم وأعاد للإسلام بهجته ونضارته وجدد للخلافة بهجتها ورونقها. والكتاب كله مدح لشاهنشاه طغرل بك وطعن في البساسيري وأنصاره وتصوير الأمر أنه معركة بين الكفر والإيمان والإسلام والإلحاد (1).

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨ - ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٦: ٢٠٤ ـ ٢٠٩.

# أهل الذمة:

ولقد عاش أهل الذمة تحت كنف الحكومات الإسلامية المتعاقبة عيشة تسامح وحرية، حتى أن أحوالهم كانت أفضل من أحوال عامة الرعية المسلمة الذين كانوا عرضة للسلب والنهب والإضطهاد وفرض الضرائب الثقيلة. والشيء الوحيد الذي كان يضايق أهل الذمة هو إلزامهم لبس لباس معين يميزهم عن المسلمين. وأن ورود مثل هذه المراسيم، بين الفينة والفينة، دليل في ذاته على أن أهل الذمة لم يكونوا يتقيدون بتطبيقه، فكان الأمر يحتاج إلى صدور مراسيم على مراحل متتابعة تلزمهم فعل ذلك، كما فعل القائم بأمر الله فأصدر مرسومه سنة ٤٢٩ هـ. بإلزامهم اللباس المميز لهم (١). كذلك كان الخلفاء يصدرون مراسيم ينصون بها على تنصيب رئيس أعلى للمسيحيين في ديار الإسلام ، ورئيس لليهود أيضاً. ولا يعتبر تنصيب الرئيس الروحي للمسيحيين أو اليهود شرعياً أو نافذاً إلا إذا كان صادراً عن الخليفة. فقد أصدر الخليفة القائم بأمر الله أمراً بتقليد عبد يشوع البطرك جائليةًا. ولقد افتتح المرسوم بحمد الله تعالى ومدح الإسلام والصلاة على النبي عليه السلام، ثم تطرق إلى ذكر الخليفة ومدحه ومدح نسبه وأفضاله، ثم يذكر أن واجب أمير المؤمنين النظر والرعاية إلى جميع رعاياه بصرف النظر عن أديانهم، وبعد ذلك يعدد فضائل عبد يشوع التي أهلته ليكون بطركاً لطائفته، وأوجب على جميع النصاري طاعته وعدم معارضته، وألا يسمح لإنسان أن يحتل مكانه، ثم بعد ذلك يذكر وظائفه ومهاته وواجباته وحقوقه، ويطلب إليه أخيراً أن يحتفظ بكتاب الخليفة هذا حجة ومستندأ شرعياً يرجع إليه إذا اقتضت الضرورة ذلك (٢).

وقد تضمن نفس المبادىء التي تضمنها المرسوم الســابــق، في بيـــان حقـــوق وواجبات رئيس اليهود في الإمبراطورية العباسية، المرسوم الذي أصدره الخليفة

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢: ٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي. المصدر الذكور آنفاً. ج. ٢٠: ٢٩٤ ـ ٢٩٩.

الناصر لدين الله سنة ٦٠٥ هـ ويولي بموجبه دانيال بن العازر بن هبة الله رئاسة اليهود (١٠). وهذا وحده دليل على الحرية الدينية التي منحت لأتباع الأديان الأخرى، ودليل على أن هؤلاء الأتباع ورؤساءهم الروحيين كانوا ينظرون إلى الحفاء العباسين على أنهم المصدر الرسمي والشرعي لاستلامهم مناصبهم وتوليهم مهامهم.

#### العلاقات الخارجية:

نجد، في حقل العلاقات الخارجية، أن هذه العلاقات، تمركزت أكثر ما تكون المركزية، مع دولة الروم البيزنطيين، وأن هذه العلاقات كانت على نوعن: علاقات سلمية وعلاقات حربية.

أما العلاقات السلمية فقد شملت التراسل والتباحث وتبادل الرسل من أجل تبادل الأسرى الذي يسميه المؤرخون المسلمون الفداء، كذلك التباحث والتراسل من أجل طلب الهدنة من الطرفين. وهناك رسالة مهمة وجهها ملك الروم إلى الأخشيد المتغلب على مصر، وليس لها هدف محدد إلا التباهي من جهة، وطلب السباح لملك الروم بتصريف بضائع أرسلها إلى مصر مع رسله وشراء ما يناسب من عروض مصر لأخذها إلى القسطنطينية، وجس النبض ما إذا كان الأخشيد من عروض على تبادل الأسرى. وقد عوفنا ذلك من جواب الأخشيد للملك.

وأما الناحية الحربية فقد تأرجحت بين مد وجزر، فقد بدأ المسلمون في أوائل هذا العهد يفقدون عدداً من أوائل هذا العهد يفقدون عدداً من ثخور الجزيرة والشام. وكان الحكم البويهي كارثة في هذا المجال واستشرى خطر الروم ووصل ذروته في حملات نقفور فوكاس وتزيمسكيس وباسيل الثاني الذين تمكنوا من احتلال أقسام من بلاد الشام الشهالية وجزيرة كريت، وأجبروا عدداً من دويلات الشام على دفع الجزية لهم. ولكن هذا الوضع تغير مع قدوم

<sup>(</sup>١) ابن الساعي. المصدر المذكور آنفاً. ص ٢٦٦ - ٢٦٩.

السلاجقة الذين أمدوا الإسلام بدماء جديدة، وهم الذين أوقفوا المد البيزنطي أولاً، ثم بعد هنيهة بدأوا عملية الزحف نحو الأناضول والاستيطان وذلك إشر محركة ملاذكرد التي كانت مصبرية فيا يتعلق بمستقبل الأناضول ومستقبل علاقات بيزنطة بالإسلام. وعلى الرغم من أن البيزنطيين استردوا قواهم فيا بعد، أو بالأحرى، قسماً من قواهم، وانتعشوا وحاولوا التدخل من جديد في شؤون العالم الإسلامي، ولا سيا زمن الحروب الصليبية، إلا أنهم لم يستردوا قط كامل قواهم وأهميتهم السابقة، وظل هذا الوضع حتى سقوط القسطنطينية بيد محمد الفاتح سنة ١٤٥٣ م.

هذا وأن الغداء قديم بين المسلمين والروم بدأ منذ العصر العباسي الأول واستمر خلال هذا العهد. وعندنا رسالة موجهة من عامل طرسوس إلى الخليفة المعتضد يذكر فيها كيفية إجراء الفداء وذلك سنة ٣٨٣ هـ. ويذكر اسم المتولي له من قبل الروم وكيف أن الروم يحجزون عندهم المتولي المسلمون المتولي الرومي، ويطلق هذان معاً عند انتهاء عملية تبادل الأسرى (١).

كذلك كان بعض ملوك الروم يسيء معاملة الأسرى المسلمين وبعذبهم في عاولة منه لإرغامهم على التنصر، وقد حدث ذلك زمن المقتدر، وأرسل عامل الثغر إلى علي بن عيسى الوزير يخبره بذلك فطلب الوزير من بطريرك "عناكية وجائليق القدس التوسط لدى القسطنطينية لكف الأذى عن الأربى، وقد استجاب الأسقفان لطلب الوزير وأرسلا إلى حكام القسطنطينية يطنن منهم كف الأذى عن الأسرى وإلا لعناهم وحرماهم (").

ويبدو الأخشيد، في رسالته الجوابية لملك الروم، شخصاً ذكميَّ شن الذكاء

<sup>(</sup>١) الطبري. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي. المصدر المذكور أنفاً. جـ ٦ ـ ٣٠٣.

وسياسياً بارعاً ومساجلاً من الطراز الأول لملك الروم. وعلى الرغم من أننا لا نملك إلا نص رسالة الأخشيد، إلا أنها كافية لبيان مضمون رسالة ملك الروم الذي أرسلها مع رسولين هما نقولا وإسحاق. ذلك أن الأخشيد يرد على كل فقرة من فقرات رسالة ملك الروم.

ولقد افتتح ملك الروم رسالته للأخشيد بذكر فضيلة الرحمة وإنه بلغه أن الأخشيد رحيم وإنه حاكم عادل، وإنه ليس من عادة ملك الروم أن يراسل أحد أتباع الخلفاء، إلا أنه فعل ذلك الآن حبآ في الأخشيد وتواضعاً ورغبة منه في إقامة علاقات جوار طيبة وفي تبادل الأسرى وازدهار التجارة وما شاكل ذلك.

ولقد رد الأخشيد بتوسع على رسالة ملك الروم فقرة فقرة، وأظهر له أنه ـ أي الإمبراطور \_ هو الرابح باتصاله بالأخشيد وبدئه في مراسلته، لأن الأسير المسلم لا ينتظر إلا إحدى الحسنيين، أما الأسير الرومي فأمره مختلف. كذلك يثبت له بالدليل القاطع أن ملوك الروم السابقين كاتبوا وراسلوا حكاماً مسلمين أقل منزلة من الأخشيد مثل خارويه بن أحمد بن طولون ومثل تكين. ثم يذكر له أن المالك التي يتقلدها الأخشيد نيابة عن أمير المؤمنين ويحكمها باسمه أعظم وأهم وأوسع بما لا يقاس من مملكة الروم.

وألطف ناحية في هذه الرسالة العظيمة هو رد الأخشيد على فخر ملك الروم أن ملكه باق على الدهر موهوب لهم من الله خاصة ، فقد قال له : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، وإن الملك كله لله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويدل من يشاء . وإن الله تعالى نسخ ملك الملوك وجبروت المتجرين بنبوة محمد عليه السلام ، وشفع نبوته بالإمامة وحازها للعترة الطاهرة من العنصر الذي منه أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه \_ . . . وجعلها خالدة فيهم يتوارثها كابر عن كابر (۱).

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٠:٧ ـ ١٨.

ثم يوافق على اقتراح ملك الروم بتبادل الأسرى، ويشكره على حسن ظنه وما يستشعر نحوه من المحبة والمودة ويؤكد له أنه يجد عنده المزيد من المحبة والمودة، ويعده بتسهيل المتاجر والحصول على البضائع من مصر ما دام ذلك لا يحظره دين ولا تمنعه سياسة.

وبالجملة فرسالة الأخشيد الجوابية مثل طيب على الدبلوماسية الإسلامية الذكية النيرة تمجاه الروم بخاصة.

كذلك تمثلت الناحية السلمية في علاقات المسلمين بالروم في قضية سكليروس ولجوئه إلى البلاد الإسلامية.

ذلك أن سكليروس الذي يسميه المؤرخون المسلون باسم وردس سقلاروس هُرُم أمام منافسه في الحصول على عرش بيزنطة وهرب واضطر إلى اللجوء إلى البلاد الإسلامية. وكان الخليفة آنذاك الطائع لله، ولكن لم يكن له حول ولا طول وإنما السلطات كلها بيد المتغلبين على الحلافة من آل بويه.

ولقد حاول هؤلاء المتغلبون اللعب بورقة سكليروس هذا ظناً منهم أنها ورقة رابحة، وساوموا عليه وساوموا معه، ولكن لم يحصل كبير فائدة من هذا الموضوع، فهم لم يكونوا في وضع يمكنه من مساعدته عسكرياً حتى يستطيعوا مطالبته بما تم الاتفاق عليه. وهو نفسه كان عاجزاً عن الرجوع إلى عرش بيزنطة بقواته الذي عقد بينه وبين صمصام الدولة البويهي والذي بموجبه يعد سكليروس أن يصير حليفاً للعباسيين يوالي من يوالون ويعادي من يعادون، ويعد أن يسلمهم سبعة حصون شهيرة على الحدود بين البلاد الإسلامية وبيزنطة، وغير ذلك من الوعود، أقول ظلت هذه الوعود خبراً على ورق لأن \_ سكليروس عجز عن الحصول على العرش وعجز البويهيون عن مساعدته وانتهى الإنفاق إلى لا شيء (۱).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جد ١٤: ٢٠ - ٢٤.

أما العلاقات الحربية فقد مرت في ثلاثة أدوار: الدور الأول ويمكن أن نسميه دور التوازن، وذلك عندما كان المسلمون يهاجمون الروم والروم يهاجمون المسلمين ويتناوبون احتلال مدن وحصون الثغور.

وأما الدور الثاني فهو دور التفوق البيزنطي الذي تم على أيدي ثلاثة أباطرة هم نقفور فوكاس، ويوحنا تزيمسكيس وباسيل الثاني.

ولدينا من المهد الأول رسالة وجهها المنتصر إلى محمد بن عبدالله بن ظاهر تتعلق بإرسال جيش لغزو الروم بقيادة وصيف والكتاب عبارة عن دعوة إلى الجهاد في سبيل الله واستنفار للناس للقيام بهذا الواجب المقدس ضد العدو الذي وطئت جيوشه أرض الإسلام (١).

ولقد أسفرت حملات نقفور فوكاس ويوحنا تزعسكيس عن احتلال أقسام من شالي سورية، ولكن تزعسكيس، في خطابه الموجه إلى أشوط ملك أرمينية، عبنح به الخيال جنوحاً خطراً فيصور انتصارات وهمية، فاحتلاله لنصببين الصغيرة الواقعة في أقصى شالي العراق فسره على أنه إخضاع لكل الشرق الفارسي. كما وأنه يسمي الفاطمين الأفريقيين، وإذا كانت جيوشه وصلت إلى مدينة بالمون شالي فلسطين فهذا لا يعني أن فتوحاته اتسعت حتى وصلت إلى مدينة بالمون الكبرى ـ القاهرة. وهو يعدد أماء الأماكن التي أخضعها، وفي سردها اضطراب تارة في الشال وتارة في الجنوب، وبعض أخباره تـؤيده المصادر الإسلامية والآخر تنفيه نفياً قاطعاً. والملاحظ هنا هو الروح الصليبية التي كانت تحركه في حروبه ضد المسلمين، وليست الرغبة في الدفاع عن بلاده أو توسعة تحركه في حروبه ضد المسلمين، وليست الرغبة في الدفاع عن بلاده أو توسعة حدود بلاده أو غير ذلك من الواعث (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرى. المصدر المذكور آنفاً ، ج. ٧: ٢٠٦ - ٤٠٨.

 <sup>(</sup>٢) توفيق عمر كيال. العدوان الصليبي ... الطبعة الثانية . القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧ م. ١٧٩.
 ١٨٩٠ .

ويبدو أن تزيمكيس كان يفكر بشن حرب شاملة ضد المسلمين والإسلام، وأدرك أهمية المبادلات التجارية التي تقوم بها البندقية في تقوية المسلمين ضده وضد مشاريعه فاستعمل نفوذه على البندقية ومارس عليها ضغطاً قوياً جداً حتى أجبرها أن تصدر تعهداً بعدم تصديرها إلى بلاد المسلمين أسلحة أو بضائع يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة أو أخشاباً تصلح لبناء السفن (١).

ولقد هاجم جيش من الروم بقيادة دمستق يسميه العرب مليحاً منطقة النغور الشهالية الجزرية فتصدى لهم أبو تغلب الحمداني وأنته النجدات من عز الدولة البويبي فهزم الروم وأسر بطارقتهم وعلى رأسهم الدمستق مليح، فكان ذلك مناسبة بلاغية أبدى فيها أبو إسحاق الصابي بلاغته الفائقة في شكل خطاب وجهه الحليفة الطائع إلى ركن الدولة عميد آل بويه وعم عز الدولة. والغاية الأساسية إبراز الدور العظيم الذي لعبه عز الدولة في تحقيق هذا النصر (٢).

ولكن ميزان القوى انقلب رأساً على عقب عندما أنى السلاجقة، فقد زحفوا على سورية وحرووها بكاملها من الروم وبدأوا يدقون أبواب الأناضول بإلحاح وقوة حتى فتح أمام ضرباتهم، وكانت معركة ملاذكرد أو منزيكيرت كها تسمى أحياناً الضربة التي فتحت باب الأناضول أمامهم. وعلى الرغم من أن ألب أرسلان لم يكن مستعداً للحرب عندما التقى بجيش الأميراطور البيزنطي الذي يفوق جيشه جيش ألب أرسلان أضعافاً مضاعفة، وعلى الرغم من أنه جنح للسلم وراسل الأميراطور البيزنطي في ذلك فرفض هذا العرض ورفض أن تكون هدنة إلا بالري (٢٠). أقول بالرغم من كل هذه الظروف المثبطة فإن ألب أرسلان وكل الأمر إلى الله تعالى وخاض المركة بقلب سليم وإيمان صادق ورغبة أكيدة في نوال إحدى الحسيين إما النصر أو الشهادة.

<sup>(</sup>١) نعس المصدر . ص ١٨٧ ــ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر. ص ٢٠٣ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. حد ٨ ــ ٢٦١.

ويدل خطابه لجنوده قبيل المعركة مباشرة على هذه الروح الصادقة... وأريد أن أطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى فيها لنا وللمسلمين على المنابر، فإما أن أبلغ الغرض أو أمضي شهيداً إلى الجنة، فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف فليمض مصاحباً عني فها هاهنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر (١) ... ولكن جنده رفضوا التخلي عنه وخاضوها معركة من أروع معارك الإسلام، وحققوا نصراً مؤزاً وأسروا ملك الروم نفسه.

## الدول المتغلبة

#### الطولونيون:

إن شخصية أحمد بن طولون هي وحدها التي تستحق أن تذكر من بين جميع الطولونيين الذين تعاقبوا على حكم مصر.

ولقد بدأ أحد بن طولون حياته في خدمة الخلافة العباسية وأثبت أنه شخص ذو قيم منذ اللحظة الأولى، فقد طلب إليه أن يقتل المستعين الخليفة العباسي الذي وضع في عهدة أحمد بن طولون بعد خلعه لقاء تعيينه والياً على واسط ولكنه رفض وأجاب: لا رآني الله قتلت خليفة بايعت له أبداً (۱۰). كذلك أثبت منذ أصبح والياً على مصر أنه شخص طموح وعملي ويعرف من أين يأتي الخطر وكيف يحرد منافسيه من قوتهم ومن كل ما يجلب لهم المهية والسمعة؛ ذلك أن ابن طولون ولي ولاية مصر نباية عن باكباك، وكان ابن المدبر عامل خراجها، وكان شخصاً قوياً وذكياً، فخاف أن يحاول ابن طولون الاستبداد بحكم مصر فقرر طبه تحت جناحه، فأرسل له هدية جليلة يوم وصوله الاستبداد بحكم مصر فقرر طبه تحت جناحه، فأرسل له هدية جليلة يوم وصوله غير أن أحد رفضها. ولكنه لاحظ في نفس الوقت أن ابن المدبر يمشي في موكبه

<sup>(</sup>١) نفسه المصدر جـ ٨ ـ ٢٦٢

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بودي. المصدر المذكور آنفاً جـ٣ ـ ٣.

وحوله مائة غلام بالسلاح مما يعطيه هيبة عظيمة، فأراد ابن طولون تجريده من هذه الهيبة، فأرسل إليه بعد فترة: قد كنت \_ أعزك الله \_ أهديت لنا هدية وقع الاستغناء عنها، فلم غيز تغنم مالك \_ أكثره الله \_ فرددناها توفيراً عليك، وأحب أن تجعل العوض عنها الغلمان الذين رأيتهم بين يديك، فأنا إليهم أحوج منك (١).

ولقد حاول منافسو أحمد وأعداؤه جعل الخليفة يخاف جانبه وظلوا يحوكون الدسائس ويحذرون الخليفة المعتمد جانبه وقوته حتى نجحت دسائسهم وأصدر المعتمد أمراً يقضى بعزله عن مصر بطريقة حسنة <sup>(۲)</sup>.

ولكن أحمد الطموح القوي المستعد للأمر لم يأبه لما حصل وظل في مكانه وتمكن أن يكسب رضا الخليفة إذ أخذ جانبه لما نشب الصراع بين الخليفة وأخيه الموفق.

هذا وإن أبرز حادثين أثرا في حياة ابن طولون ولونا سيرته هما صراعه مع الموفق أخى المعتمد، وثورة ابنه العباس ضده في أواخر عمره.

وإن الصدام بين الموفق وابن طولون متوقع وحتمي لان كليهما قوي وطموح، والموفق معتز بأصله ومنصبه، ويفكر ويسعى لإعادة توحيد الحلافة تحت ظله، على حين كان ابن طولون يسعى جاهداً للاستقلال وإبراز شخصيته، ولذلك استعد وأوجد جيشاً ضخاً وحاول التوسع غرباً وشرقاً. ولقد بدأ الصراع والصدام بين الشخصين عندما طلب الموفق مالاً من ابن طولون فأرسل له مبلغاً زهيداً فلم يكفه وأرسل يطلب المزيد ويقول له: إن الحساب يوجب

 <sup>(</sup>١) البلوي، أبو محمد عبدالله بن محمد. سيرة أحمد بن طولون. تحقيق محمد كرد علي. دمشق، المكتبة العربية، ١٣٥٨ هـ. ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ص ٥٦ - ٥٧.

أضعافه، فأثار بذلك غضب ابن طولون وحذره وأراد معالجة الداء معالجة حاسمة، ولذلك أرسل إلى الموفق خطاباً يتسم بصفات ثلاث:

أولها: النعومة في القول والعتب على الموفق لأنه جعـل بهذا الأسلـوب ابـن. طولون عدواً وكان بإمكانه جعله ولياً حمياً... وكان ــ أسعده الله ــ خليقاً بحسن التخير له في اختياره مثلي وتصبيره عمدته التي يعتمد عليها...

والثانية: إن طلب الموفق غير شرعي لأن أعال ابن طولون تابعة للأمير جعفر المفوض ابن المعتمد وهو المشرف على شؤون الجناح الغربي من الخلافة المباسية ... وتقليدي ليس من قبله ولا ولايته، فإنه والأمير جعفر المفوض \_ أيدها الله \_ قد اقتسا الأعال وصار لكل واحد منها قسم قد انفرد به دون صاحبه وأخذت عليه البيعة فيه أن من نقض عهده أو خفر ذمته ولم يف لصاحبه بما أكد على نفسه فالأمة بريثة من بيعته وفي حل وسعة من خلعه ...

والثالثة: تعريضه بالموفق أنه عجز عن إخماد ثورة الزنج ومحلها قريسب مسن بغداد وتهديده إياه بالمبايعة لأحد العلويين المنبثين في الآفاق.

ويختتم رسالته بقوله: وما مثل الأمير في أصالة رأيه قصد لمائة ألف عنان عدة له فجعلها عدة عليه بغير ما سبب أوجب ذلك (١).

ثم بعد فترة نشب صراع عنيف بين المعتمد وأخيه الموفق فأراد ابن طولون استغلال هذه الفرصة لضرب الموفق ضربة قاصمة، فأرسل إلى المعتمد يدعوه للحاق به في مصر ويعده بالنصرة والعز والمنعة (۱). ولكن الموفق كان له بالمرصاد فمنع أخاه من السفر وحجر عليه وعاقب كل من ساعده في هذا المشروع.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٨٢ - ٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٢٨١.

ولذلك ثار ثائر ابن طولون واستصدر فتيا من الفقهاء بخلع الموفق من ولاية العهد، وإنه بحجره على الحليفة قد فارق الطاعة وبرىء من الذمة ووجب جهاده على الأمة (١٠).

ولقد رد الموفق التحية بأحسن منها فأمر بلعن ابن طولون على المنابر وتبرأ منه وأظهر كفره وما فعله في حريم المسلمين وثغورهم(<sup>١٢)</sup>.

والحادثة الثانية الهامة في حياة ابن طولون والتي ختمت حياته أسوأ خاتمة هي عصيان ابنه العباس ضده وهربه مع أتباعه إلى برقة. ولقد حاول ابن طولون معالجة الأمر بالحسنى وأرسل إلى ابنه رسالة شفوية يستعطفه ويستعتبه ويخاطبه بأرق الألفاظ مثل: يا أقرب الناس إلي وأبرهم لدي... عن غير إساءة كانت مني إليك... أيا سبحان الله أما تخاف العقوبة في العقوق وقاضيها الله جل اسمه فلك...

ثم أتبع هذه الرسالة الشفوية بأخرى مكتوبة كلها أعتاب وتذكير واستعطاف عله يرجع عن غيه، ويذكر له أن عصيانه هذا إنما تم بتحريض أشخاص عاقبهم ابن طولون أو صرفهم لإساءتهم فأفسدوا ابنه عليه <sup>(۱۲)</sup>.

ولقد أجابه ابنه برسالة حاول أن يبرر انتزاء، عليه وهربه من لدنه برغبته في أن لا يصطدم بوالده لأن والده مجانب للحق مبتعد عن الحكم بما أنزل الله، ظالم لا يرقب وجه الله في أحكامه وأعاله, وقد احتار الولد إزاء هذا الوضع فهو كولد للأمير عليه واجب مساعدته ومساندته، ولكنه، كمسلم حقيقي، واجبه عاربة الطغيان والإنحراف والزيغ. ولما كان لا يستطيع ذلك لكون من سيتصدى

<sup>(</sup>١) نفس المسدر: ص ٢٩٥ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) نقس الصدر: ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٢٥٠ ــ ٢٥٢.

لمحاربته أباه، لذلك آثر الانسحاب والابتعاد عن والده، وبذلك يكون قد قام بحق والده وحق الله تعالى، وللتدليل على ذلك يقول:

إن فهـــت ضـاع دمــي وإن سكت فمثل النار في كبـدي (١)

ولما يئس ابن طولون من استصلاح ابنه بالحسنى وبلغه هزيمته أمام جند برقة وهربه منهم وقدومه إلى الاسكندرية وتحصنه بها أرسل له رسالة عنيفة تقطر سماً وتقريعاً وتوبيخاً وانذاراً ويعدد عليه ذنوبه، ولعل أكبرها في رأيه ادعاء ابنه التباس الأمور على أبيه أحمد بن طولون في الثغر فأتى هو إليه ليصلح ما فسد من أمرها، ثم ينذره بالويل والثبور والحرب حتى النهاية والكتابة إلى كل مكان يصل إليه سلطان ابن طولون بلعنه وثلبه أو يثوب إلى الطاعة ويستسلم لأبيه (٣).

وأخيراً أرسل ابن طولون جيشاً حارب ابنه وأنصاره وفض جمعه واعتقله وأتى به إلى والده.

ولقد امتحن ابن طولون بشخصية صلبة أثناء حكمه مصر هي شخصية القاضي بكار الذي كان لا تأخذه في الحق لومة لائم ولو لاقى صنوف العذاب من أجل ذلك. ولقد اصطدم مع ابن طولون في أمر خلع الموفق إذ رفض الموافقة على خلعه لأنه لم يثبت عنده ما ادعاه عليه ابن طولون فاعتقله فترة، ثم لما مرض ابن طولون مرض الموت أراد إصلاح أمره مع القاضي فأرسل يعرض عليه إطلاق أمراحه وبره على أن يعترف بالخلع، فأجابه القاضي: يعز علي أن يكون حرصك على ما تفارقه أكثر من ميلك إلى ما لا بد منه، وقد أعنتني يكون حرصك على ما تفارقه أكثر من ميلك إلى ما لا بد منه، وقد أعنتني أمري فإني شيخ فان وأنت مدنف ولعل التقاءنا بين يدي الله عز وجل أمري فإني شيخ فان وأنت مدنف ولعل التقاءنا بين يدي الله عز وجل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . ص ٢٥٦ - ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ٧:٥ - ١٠.

<sup>(</sup>٣) البلوي. المصدر المذكور آنفاً. ص ٣٣١ - ٣٣٢.

#### البويهيون:

يشغل البويهيون حيزاً كبيراً في التاريخ الإسلامي وذلك على الرغم من أن أثرهم السياسي سلمي بشكل تام، ذلك لأنهم شيعة واشتغلوا بالصراع مع أهل السنة ولم يكن عندهم تصور واضح لمفهوم الحضارة والدولة بشكل راقي، اللهم إلا عضد الدولة الوحيد من بينهم الذي اقترب من أن يكون رجل دولة.

ولكن الحضارة الإسلامية وصلت في عهدهم إلى عصر النضج وتفتحت العبقريات الإسلامية.

هذا وإن علاقتهم بالخلفاء العباسيين هي علاقة القوي بالضعيف، فقد أضعف العصر التركي نفوذ الخليفة وهيبته وسلطته كل الإضعاف. وأتى العصر البويهي فسلب الخليفة كل سلطة وتحكم فيه كل التحكم، على الرغم من أنهم درجوا على تعظيم الخليفة وتقبيل الأرض بين يديه وما مائل ذلك...

ولقد أراد معز الدولة البويهي إلغاء الخلافة العباسية والمبايعة لأحد العلويين واستشار أصحابه في ذلك، فكلهم وافقه إلا نفراً من ذوي البصيرة منهم نصحه بأن لا يفعل ذلك قائلاً: ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الحلافة، ولو أمرتهم بقتله قتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته، فلو أمرهم بقتلك قتلوك (۱). فأعرض معز الدولة عن ذلك.

ولقد كان خلفاء بني العباس يعرفون أنهم مسلوبو السلطة مع بني بويه، وإنهم إنما تركوهم لأغراض سياسية ، نجد ذلك واضحاً في رسالة وجهها الخليفة الطائع لئه إلى عز الدولة البويهي الذي ورث حكم والده معز الدولة في بغداد وورث السيطرة والوصاية على الخلافة العباسية .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨ ـ ٤٥٢.

فقد حدث أن هاجم الروم الثغور الشالية واحتلوا نصيبين فثار العامة وضغطوا على بختيار عز الدولة من أجل الجهاد، فوجدها فرصة مناسبة لابتزاز أموال الخليفة، فأرسل إليه يطلب منه مالاً ينفقه في الجهاد وإن ذلك واجب الإمام، فاجابه الطائع بما يلى:

الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإليَّ تدبير الأموال والرجال وأما الآن وليس لي فيها إلا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي أصحاب الأطراف فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه، وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم، فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا المقدار وتركتكم والأمر كله (١).

هذا وإن تحليلاً لأحد عهود الخلفاء لأحد حكام آل بويه يكشف عن مدى البون الشاسع بين ما يطلب الخليفة من الأمير الاضطلاع به في تصريف أمور البلاد وإدارة العباد وبين ما كان يقوم به ذلك الأمير فعلاً. فعهد الطائع إلى فخر الدولة بن ركن الدولة سنة ٣٦٦ هـ بتقليده ما كان أبوه يتقلده في بلاد فارس قطعة أدبية بلاغية فنية ويعطي الانطباع أن أمير المؤمنين إنما قلده ذلك لأنه اختاره اختياراً حراً ولما يتمتع به من صفات حيدة وأخلاق رفيعة ودين متين، إلى جانب مقدرة إدارية وقيادية فائقة. كما وإن العهد يطلق يده إطلاقاً تاماً في جميع الشؤون المالية والإدارية والعسكرية والقضائية رغيرها، ويذكر أسهاء الأماكن التي يشملها حكمه: فقلده الصلاة وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخراج والخاها والنفقة في الأولياء والمظاف البوقيق والعيار في دور والعرض والعطاد والنفقة في لكور همدذان واستراباذ والدينور وقرقيسين

<sup>(</sup>١) ابن مسكويه. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢ ــ ٣٠٧.

والايغارين وأعمال أذربيجان وأرَّان والسحانين وموقان واثقاً منه باستبقاء النعمة واستدامتها والاستزادة بالشكر منها…

ثم يعد ذلك يفصل له واجباته بأوامر يصدرها له وأولها تقوى الله تعالى وسان محاسنها في حكم الآخرين وفي حسن تصريف الأمور، وبعد ذلك يأمره باتخاذ كتاب الله العزيز إماماً يقتدي به في تصريف الأمور كبيرها وصغيرها، وأن يحافظ على الصلوات المفروضة وأن يؤديها في المساجد الجامعة مع صلوات الجمعة والعيدين، وأن يراعي أحوال مستخدميه ولا سها الجند منهم وأن يعاملهم برفق من غير ضعف وخشونة من غير عنف، وأمره أن يسد ثغور المسلمين وأن يعمرها وأن يشحنها بالمقاتلة والمؤن، وأمره بالعدل في الأحكام والنظر في السجون وأن لا يتسرع في تنفيذ حكم الاعدام حتى يحصل على موافقة الخليفة، وأمره أن يعطل ما في أعماله من الحانات والمواخير، وأن يختار خيار الناس وأكفاءهم لتنفيذ هذه المهام. كما وأمره أن ينتبه لمن يجتاز أرضه من العبيد خوفاً أن يكونوا من الآبقين. كذلك أمره أن يضفى على الحكام والقضاة مهابة وذلك بالشد على أيديهم وتنفيذ أحكامهم. وطلب منه الاهتمام بجباية الخراج والعشور بشكل لا يهمل حق بيت المال ولا يعسف على الرعية. كما أمره أن يجلس للشعب جلوساً عاماً أسبوعياً للنظر في شكاياتهم، وأن يوجد جهازاً صالحاً للتفتيش على الموظفين وقطع دابر الغش والتزوير والسرقة ولا سيما في دار الضرب، وأن يراعي الحسبة والآداب الشرعية وأسواق الرقيق (١) ...

وبالجملة لم يترك هذا العهد ناحية من واحي الحكم إلا أكد عليها ونبه عليها ورسم له كيفية السير فيها، بحيث لو أن صاحبنا فخر الدولة نفذ بعضاً منها لارتفع به ذلك إلى مستوى الولاة العظام ولأصبح في العدل قريناً لسيدنا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه. ولكنه عمل بنقيض هذه الوصايا بنداً بنداً.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، المصدر المدكور آنفاً. جم ١٥:١٠ - ٣١.

وعلى الرغم من أن واردات الخليفة الخاصة تقلصت كل التقلص، وعلى الرغم من أن واردات الخليفة الخاصة تقلصت كل التقلص، وعلى الرغم من هزال ما تدره هذه الواردات إلا أنها كانت عرضة، بين الفينة والفينة، لهجوم يشنه عليها أمير بويهي مفلس. فقد أفلس جلال الدولة ذات مرة وطالبه الجند بالمال، ولم يكن لديه شيء منه فصادر ما جباه وكلاء الخليفة من أموال الجوالي، فشق ذلك على الخليفة وأرسل يعتب على جلال الدولة وينسبه إلى نقضان العهود والعدول عن العقود ويقول... فإن ذكر أن ضرورة دعت إلى ذلك فألا راسلنا على الوجه الأجل... (1) ولكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة واعتذر جلال الدولة عن ذلك بأنه نائب عن الخدمة نيابة لا تنتظم إلا بإطلاق أرزاق العساكر. وقد التجأ جاعة من خدمنا إلى الحريم واستعصم به، حتى أن أحدهم أخذ من تلاعنا في دفعة واحدة تسمائة بدرة ونحن نمنع من إحضارها (1).

ولقد كانت علاقات البويهيين بعضعم بعضاً سيشة كل السوء وتخللتها الدسائس والحروب والمؤامرات وذلك باستثناء الأخوة الثلاثة المؤسسين ركن الدولة وعهاد الدولة والمع در كن الدولة والمع عضد الدولة. ولقد بدأ النزاع بين عز الدولة ساعد ابن عمه عز الدولة في قمع اضطراب قام به الجند ضده في بغداد، فقد أرسل له جيشا المحولة، ولكنه اكتشف ضعف عز الدولة وسوء إدارته وكره الشعب له وعدم ولاء جيشه له فقرر أن يحل محله وأن يطرده من بغداد. ويبدو أن نية عضد الدولة هذه كانت معروفة لدى عز الدولة سابقاً، يدلنا على ذلك خطاب أرسله قبيل ذلك عز الدولة إلى عضد الدولة يعتذر ويتنصل ويبدي الخضوع، وإن قبيل ذلك عز الدولة مئ هذا الخطاب من ند إلى ند. وعلى الرغم من أن الخطاب قطعة أدبية وفنية رائعة ويحوي نصائح كثيرة تظهر فوائد الألفة ومضار

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١١٣:٨ – ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الاختلاف ويذكر أن دولة آل بويه مبنية على أسس الترافد والتعاضد وموضوعة على قاعدة التوازر والتظافر، وعلى الرغم من أنه هوى إلى الحضيض في استعاله عبارات لا يجوز أن تصدر من حاكم نظير إلى نظير مثله: ولو وقف بي مولانا الملك الجليل قبل أواخر الجفاء وعطف معي على أول شرائع الصفاء لكانت عريكتي عليه ألين؛ وطريقه إلى ارتباط طاعتي وولائي أقصد ... (١). إلا أن كل ذلك لم يؤثر في عضد الدولة ولم يثن عزمه. ولذلك لجأ عز الدولة، بطريقة عز الدولة وتفوقه وسموه مما لا يترك مجالاً للظن أن المقصود بذلك هو عضد الدولة وأن الحنطاب كله بيان لسمو منزلة عز الدولة واتضاع منزلة عضد الدولة عفد الدولة قال الخليفة بعد كلام طويل:

... رأى (أمير المؤمنين) أن من أوجب الحق عنده وألـزم الأمر له أن يبين عن الدولة أبا منصور بشعار من الاكرام... لا يساويه فيها مساو، إشارة إلى موقعه اللطيف... وتمييزاً له عن الأكفاء، وإيفاءً به على النظراء... فجدد له أمير المؤمنين، مع هذه المساعي السوابق والمعالي السوامق، التي يلزم كل دان وقاص وعام وخاص، أن يعرف له حق ما كرم به منها (۱).

ولقد زاد ذلك من حنق عضد الدولة على عز الدولة طمعه في ملكه فأقدم على احتلال بغداد، وهرب منها بختيار وأهله، ووصل الخبر إلى أبيه ركن الدولة فغضب كل الغضب وقاطع ابنه وقرر حربه وأرسل له رسالة شفوية تفيض بالولاء لأخيه والحرص على ملك أولاد أخيه: خرجت إلى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته ؟ أما عرفت أني نصرت الحسن بن الفيروزان، وهو غريب عني،

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المدكور آنفاً، جد ٦: ٥٦٤ - ٥٦٨.

 <sup>(</sup>٣) الصاني، أبو الحسين هلال بن المحسن. رسوم دار الخلافة. تحقيق ميخائيل عواد. بغداد، مطبعة العانى ١٩٦٤ م. ص ١٦٦ - ١٢٠.

مراراً كثيرة... حتى إذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمتها إليه وعدت من غير أن أقبل منه ما قيمته درهم فما فوقه طلباً للذكر الجميل ومحافظة على الفتوة أتريد أن تمن أنت عليَّ بدرهمين أنفقتها عليَّ وعلى أولاد أخي ثم تطمع في ملكهم(۱).

ولكن عضد الدولة أراد أن يصل إلى تسوية سلمية للقضية. فقد أحب بغداد والعراق والسيطرة على الخليفة وأرسل إلى والده مع ابن العميد عدة مقترحات: منها أن يدفع له ثلاثين مليون درهم عن حكم العراق، وذلك بعد أن حاول اقتاع والده بضعف بختيار وعجزه عن الحكم، وفي مقابل ذلك لا بأس أن يقطع والده بختيار وأخوته إقطاعات في أملاكه أو في أملاك عضد الدولة في فارس، ومنها أن يستلم والده نفسه حكم العراق ويضع بختيار مكانه في الري، ويختم رسالته بالتهديد بضرب رقاب بختيار وإخوته في حال اضطواره لترك العراق (١).

ولكن والده كان أصلب منه فاضطر عضد الدولة للرضوخ وعاد بختيار إلى بغداد ولكن إلى حين، فها أن مات ركن الدولة حتى عاد عضد الدولة واحتل العراق وضمه إلى ملكه وطرد بختيار وأخوته ولقد بلي عضد الدولة في أولاده بنفس الشيء نقد اختلفوا بعد وفاته وتحاربوا وتصالحوا، وفعل نفس الشيء أحفاده حتى انتهى عهدهم على يد السلاجقة.

ولقد امتازت علاقة البويهيين بالمتغلبين الآخرين بكونها عدائية في الأعم الأغلب. وهذا شيء بديهيي في مثل تلك الأوضاع حيث لاوازع لدى الحكام من دين أو أخلاق أو ضمير أو مصلحة عامة أو غيرها، وإنما المحرك الوحيد المصلحة الفردية والمستند القوة المادية والعسكوية، فمتى سنحت الفرصة لأحد المتغلبين انتهزها ضد زميله أو صديقه أو... وإن قصة الحملات العسكوية

<sup>(</sup>١) ابن مسكويه. المصدر المذكور آنفاً، جــ ٢ ــ ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر جـ ۲: ۱۳۹ ـ ۱۷۰.

التي وجهها البويهيون إلى الموصل لإخضاع الحمدانيين تملأ صفحات كثيرة من تاريخنا. ولكن الطريف أن معز الدولة يأخذ على ناصر الدولة الحمداني، في إحدى رسائله، المغدر به والزحف على بغداد في وقت كمان فيه معز الدولة مشغولاً في جنوبي العراق... ثم حصلت في يد وزيري الضيمري حصول المبتجير الذليل فوفى لك ولو شاء لأسرك واشتمل على بلادك وقلاعك. وظننت أنك تعرف في حق هذه النعمة وتطالب نفسك عليها بالمجازاة فأست إلا غدراً وتقبيحاً في معاملتي (۱).

وإن جواب ناصر الدولة يكشف الهوة السحيقة التي انحدر إليها القوم آنذاك في أخلاقهم ومعاملاتهم فهو يعتذر ويقول أنك قد صدقت في جميع ما عددت... والله ما كان عن رأيي ولا أمرت به، ولكني شيخ لي أولاد أحمداث يخالفونني في تدبيرهم فيركبون الهوى في أمورهم ولا رأي لمن لا يطاع ٢٠٠٠.

وإن المرء ليعجب من حاكم ضعيف مخذول مثل عسز الدولسة تمكن من هزيمة حاكم مسلم أضعف منه وأتفه هو أبر تغلب الحمداني واحتل بلده الموصل هزيمة حاكم مسلم أضعف منه وأتفه هو أبر تغلب الحمداني واحتل بلده الموصل وجهها إلى الخليفة المطيع سنة ٣٦٣ هـ عند احتلاله الموصل. والرسالة قطعة فنية وأدبية وبلاغية ساحرة، ولكن لا شيء ذا غناء فيها ولم تحدث حتى معركة بين الطرفين وإنما انسحب أبو تغلب واحتل عز الدولة الموصل. وأغلب الرسالة تدور حول سلوك أبي تغلب المنافي للإسلام وتحالفه مع الروم وإهدائه إياهم الخيول والسلاح والخمور والصلبان وما مائل ذلك (٣).

كذلك كان عز الدولة مضطرباً في علاقاته مع عمران بن شاهين حاكم البطيحة. فقد حاربه أولاً ثم هُزم أمامه. ولما أحس بخطر عضد الدولة راسل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . جـ ٢ : ١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً جـ ٦: ٤٨٣ - ٤٩٢.

عمران بن شاهين وأخبره باعفائه من متبقي الأموال في ذمته وأرسل له هدية وفرساً وأرسل يخطب إليه إحـدى بنـاتـه. ويـدل جـواب عمـران على مـدى استخفافه بعز الدولة وهـوانه عليه. فهو يقبل منه إسقاط الدين المتروك ولكن لا يحمده على ذلك لأنه ساقط، وهو لا يلبس الملابس ولا يركب الفرس وإنحا يعطيها لابنه، ويرد طلبه تزويجه إحدى بناته ويقول للرسول: قل له: ينبغي أن تتوقر وتترزن ولا تستعمل هذه الخفة والنزق. فقد قصدتني محارباً فرجعت عني منهزماً ،وقصدت الأهواز فرجعت منهزماً ... وأنا أعلم أن أمرك سيتأدى إلى أن تجيئني ونلوذ بي وتحصل عندي وسأذكرك هذا (۱) ... وقد تم ما توقعه عمران.

أما عضد الدولة الذي تمكن أن يوحد تحت سلطته تراث بني بويه فقد التفت إلى إصلاح أوضاع بلاده وتصالح مع صاحب خراسان وآثر الدبلوماسية على الحروب، كما يدل على ذلك الخطاب الذي وجهه له نائبه أبو الفضل الشيرازي لما أخبره عضد الدولة بصلحه مع صاحب خراسان (۱).

وتدل رسالة عضد الدولة إلى بني عقيل على هيبته وعلى سياسته في ضبط الأمور وحماية الأموال والأملاك والطرقات، فقد سرق أحد أفراد بني عقيل أموال الدولة وأخذها لنفسه فطلبه عضد الدولة أشد الطلب حتى ظفر به، وتشفع به بنو عقيل فلم يقبل شفاعتهم وإنما قتله وأرسل يقول لهم: متى لم يضمن أكابركم أصاغركم ويلزموا عهدتهم ويضبطوا الطرق ويحموا مواد الفساد صرفناكم عن ممالكنا (٣).

#### السلاجقة:

كانت علاقة السلاجقة الأول، وأعني طغرل بك وألب أرسلان وملك شاه،

<sup>(</sup>١) ابن مسكويه ، المصدر المذكور آنفاً جـ ٣٠ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٨٢: ٨٢ ـ ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) ابن شجاع، محمد بن الحسين الروذراوري. ذيل تجارب الأمم. تحقيق امدروز. القاهرة، شركة التمدن الصناعية، ١٩١٦ م. جـ ٣ ـ ٥٦.

علاقة هادئة مع خلفاء بني العباس، وذلك عائد لقوة السلاجقة الحكام من جهة، ولشعور الخلفاء العباسين بالامتنان لآل سلجوق لتنبيتهم دعائم خلافتهم من جهة أخرى، ولم يعكرها سوى بعض الأمور الطارئة. ولكن وفاة ملك شاه وانقسام إمبراطوريته بين أولاده كان إيذاناً بافتتاح عهد من أسوأ عهود التاريخ الإسلامي حروباً وثورات وانقساماً ومعارك وتطاحناً؛ ولم يل عرش آل سلجوق بين العباس وأخص بالذكر المسترشد والراشد. ولقد كان من الممكن أن يتغير بحرى التاريخ الإسلامي العباسي لو قيض لأحد هذين الخليفتين أن ينتصر في حروبه ومعاركه ضد السلاجقة، ولكنها انهزما ولاقيسا حتفيها في غلوف وصفت أنها غامضة. ثم ضعف آخر السلاجقة كل الضعف وتمكن خلفاء بني العباس أن يستقلوا بحكم بغداد وقسم من العراق، وظلوا أحراراً في حكمه حتى سقوط بغداد بيد المغول.

ولقد كان الشغل الشاغل لطغرل بك بعد القضاء على ثورة أخيه في خراسان إلى اعادة الخليفة القائم إلى سدة خلافته والقضاء على البساسيري، ولذلك أرسل إلى قريش بن بدران، وهو الأمير البدوي الذي ثار ضد الخليفة مع البساسيري، يعرض عليه توليته العراق بأسره لقاء إتيانه بالخليفة سالماً معززاً مكرماً، أو السباح لمن يرسله طغرل بك أن يأتي بالخليفة في أمان. وهو قد أظهر احتراماً تاماً لقريش وبدأه الخطاب بقوله: إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالي قريش بن بدران (١٠).

ولقد حاول قريش أن يجر المغام لنفسه وأن يضمن العفو عن جريمته ولذلك أجاب طغرل بك بالخضوع، وبنفس الوقت كتب إلى ابن عمه مهـارش ــ الذي

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، المصدر المذكور أنفاً، جـ ٢٠٣ - ٢٠٤.

أضاف الخليفة لديه ـ يطلب منه أن يسلمه الخليفة حتى يمكنه المساومة عليه وجر المغام له ولابن عمه ولكن ابن عمه رفض ذلك (١).

ولقد تعكر صفو العلاقات بين طغرل بك والقائم، وذلك إثر رفض الخليفة تزويج ابنته من طغرل بك الذي خطبها إلى أبيها، وحدث اضطراب في بغداد وأوشكت الفتنة تنشب أظفارها، وكذلك استاء طغرل بـك مـن هـذا الرفـض وأرسل إلى قاضي القضاة يقول: هذا جزاء من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت أموالي في نصرته وأهلكت خواصي في محبته (١).

ولقد وقعت نفرة بين ملك شاه والخليفة المقتدي فطلب ملك شاه من الخليفة أن يخادر بغداد فوراً، وعلى الرغم من أن الخليفة طلب الإمهال شهراً إلا أن السلطان رفض ذلك، ثم توسط الوسطاء بين الطرفين فأمهله مدة، وتوفي السلطان قبل انتهاء الأجل(<sup>(7)</sup>).

كذلك نشب خلاف بين المستظهر وبركياروق: ذلك أن هذا الأخير ضاقت أحواله المادية فقرر مصادرة وزير الخليفة الغني ابن جهير. ولكن الخليفة أرسل إلى بركياروق يقول:... فلا يغرك إمساكنا عن مقابلة الفلتات،فوحق السالف من الآباء المتقدمين بحكم رب السهاء لئن قصر في أن يعاد شاكراً وبالحباء موفوراً لنفطر.(١).

ولقد حاول المسترشد التحرر من وصياية السلاجقة، وصيدف أن نشبب خلاف بين السلطان السلجوقي مسعود وبين ثلاثة من أبرز قواده فانفصلوا عنه وأرسلوه للخليفة يحرضونه على الحزوج معهم ويعدونه النصرة، ووافق المسترشد على ذلك وأرسل يقول لهم: كونوا على ما أنتم عليه فأنا صائر إليكم (٥).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٨ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، المصدر المذكور أنفأ جـ ١٠ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٩ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ٩ - ١١٢. (٥) نفس المصدر ، جـ ٢٠: ٤٣ ـ ٤٤ ـ

ولقد حاول المسترشد ضرب السلاجقة بعضهم ببعض فاتفق أولاً مع السلطان محود ضد طغرل، ولكن السلطان سنجر سلطان خراسان وعم السلاطين المتنازعين أدرك نية الخليفة وأرسل إلى محود يحذره الخليفة ويقول له: أنت يميني والخليفة قد عزم على أن يمكر بيوبك، فإذا اتفقتها عليَّ فرغ مني وعاد إليك فلا تلتفت إليه (۱).

ولقد نشبت الحرب بين الخليفة المسترشد وحزبه والسلطان مسعود، وهُرَم الخليفة وأسر هو نفسه، ويبدو أنه حدثت، في نفس الوقت الذي كان فيه الحليفة مأسوراً لدى السلطان مسعود، عوارض طبيعية من رياح وعواصف وبروق وزلازل حتى خاف السلطان سنجر من هذا الوضع وأرسل إلى ابن أخيه يطلب منه اطلاق سراح الخليفة وإعادته إلى مستقر عزه وأن يسلم إليه دبيساً، ويطلب إليه التعجيل وأن ينصب له السرادق ويحمل له الغاشية كها كان يفعل سلاطين السلاجقة السابقون مع الخلفاء الماضين (أ).

وهذا الكتاب وحده دليل قاطع على ما تأصل في أذهان الناس آنذاك من قدسية الخلافة العباسية وحمايتها حماية أزليه من الله تعالى، وإن كل ما حدث انذار رباني لمن مس قدسية الخليفة أدنى مساس حتى يرعوي عن غيه ويثوب إلى وشده، كما وأن سنجر يذكر في رسالته أن العساكر تغيرت عليه وامتنع الناس عن الصلاة في الجوامع وكسرت المنابر مما يعزز رأينا في تعزز وتأصل فكرة الحياية الإلهية للخلافة العباسية وإن كل من مسها بسوء قصمه الله، مما سيكون له أثر واضح في موقف الخليفة المستعصم من هولاكو بعد فترة ليست طويلة.

وعلى الرغم من أن الخليفة المسترشد أطلق سراحه إلا أنه اغتيل بيد الباطنية وحل محله الراشد الذي تابع النضال ضد البيت السلجوقي. فقد أرسل السلطان

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٩: ٢٥٤ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، جـ ١٠: ٤٧ - ٤٨.

مسعود جيشاً إلى بغداد ليحصل من أهلها خسائة ألف دينار وليحصل من الراشد سبعائة ألف دينار وليحصل من الراشد سبعائة ألف دينار كان المسترشد تعهد بدفعها له، ولكن الخليفة رفض مطالب قائد الجيش وأرسل يقول له: أما الأموال المضمونة فإنما كانت لاعادة الحليفة إلى داره سالماً وذلك لم يكن وأنا مطالب بالثار. وأما مال البيعة فلعمري إلا أنه ينبغي أن تعاد إلياً أملاكي وأقطاعي حتى يتصور ذلك. وأما ما تطلبونه من العامة فلا سبيل إليه، وما بيننا إلا السيف (۱).

ولسوء الحظ هزم الراشد وحزبه ودفع هو دمه ثمناً لذلك.

كذلك ساءت العلاقات بين المقتفي الذي خلف الراشد والسلطان مسعود وذلك فور تسلمه الخلافة. ذلك أن السلطان كان شرهاً إلى المال وبحاجة إليه، فأرسل يطالب الخليفة بمائة ألف دينار، ولكن الخليفة أجابه أنه لا يمتلك درهماً واحداً وذلك لأن السلطان أخذ جميع محتويات دار الخلافة بما فيها الأثاث، وتصرف بدار الفعرب ودار الذهب والتركات والجوالي. ولذلك ليس أمامه إلا أن يسلم الدار للسلطان، لأن الخليفة عاهد الله أن لا يأخذ حبة واحدة ظلماً (\*).

ومن المشاكل التي تعرض لها البيت السلجوقي مشكلتان: الأولى منهاتتعلق بتحديد صلاحيات الوزراء، والثانية مشكلة الباطنية الذين استفحل أمرهم كل الاستفحال وأصبحوا خطراً كبيراً.

ولقد كانت المشكلة الأولى تطل برأسها حين وجود وزير قوي يستبد بالأمور ويحاول السلطان إيقافه عند حده. وهذا ما حصل بين نظام الملك والسلطان ملك شاه، ذلك ان الملك سلم المناصب الهامة لأولاده وأحفاده وأنصاره. وصدف أن أساء أحدهم معاملة أحد خلصاء السلطان، وهناك كثيرون، ولا بد، حرضوا السلطان ضد الوزير ودسوا لديه عليه وأوغووا

 <sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ١٠ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر جـ ١٠ ـ ٦٦.

صدره ضده حتى أرسل إليه رسالة يطلب منه ، باعتباره نائبه لا شريكه ، أن يلزم حد التبعية . ولكن نظام الملك الذي آلمه جحود السلطان ونكرانه لجهوده في خدمة البيت السلجوقي أجاب جواب إنسان معتد بمركزه: إن كنت ما علمت أني شريك في الملك فاعلم فإنك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأيي ... قولوا له عني: أن ثبات تلك القلنسوة معذوق بهذه الدواة ... فإن عزم على تغيير فلمتزود للاحتياط قبل وقوعه (۱) .

وإن المرء ليعجب لجرأة هذا الوزير وصدق حدسه إذ لم يمض أسبوعان على اغتيال نظام الملك حتى مات ملك شاه.

وأما قضية الباطنية فهؤلاء انتشروا في طول البلاد الإسلامية وعرضها: في سورية والعراق وبلاد خراسان وفارس وما وراء النهر، وكان مركزهم الرئيسي قلعة الموت في فارس. وقد حاربهم جميع الملوك على درجات متفاوتة من النجاح. ولقد تمكن السلطان محمد السلجوقي سنة ٥٠٠ هـ من احتلال قلعة شاه ذر وأستأصل الباطنية منها، وهي من أضخم قلاع الباطنية وأقواها وأمنمها، وكان الباطنية فيها برئاسة ابن عطاش يؤذون المسلمين إيذاة شديداً فتمكن السلطان محمد من فتحها وأرسل خطاباً إلى وزير الخليفة يبشره بذلك ويذكر له كيف تم الفتح وكيف أمر ابن عطاش وصلب فيا بعد وكيف هدم القلعة. ولكن الملاحظ هنا هر وجود موظفين لدى السلطان على مستوى عال كان ضلعهم مع الباطنية وكانوا ينقلون إليهم الأخبار حتى اضطر السلطان إلى الخلاص منهم والبطش فيهم (۱).

كذلك أرسل السلطان محد نفسه رسالة إلى ألب أرسلان بن رضوان ملك

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٠١ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، أبو يعل حزة. ذيل تاريخ دمشق... تحقيق أمدروز. بهروت مطبعة الآباء البسوعيين، ١٩٥٨م. أعادت مكتبة المشى ببغداد طبعه بالأوقست. ص ١٥٦ - ١٥٦.

حلب يطلب منه فيها أن يقتل الباطنية ويقول له: كان والدك يخالفني في الباطنية وأنت ولدي فأحب أن تقتلهم(١).

ولقد تشبه السلطان محمد السلجوقي بالخلفاء فأصدر المهود بتولية الحكام للأقالم. من ذلك مرسومه باطلاق يد طغتكين في بلاد الشام سنة ٥١٠ هـ. والملاحظ أن طغتكين كان أتابكاً لأمير سلجوقي في دمشق ثم اغتصب الحكم منه ، ولذلك كان يهمه أن يصدر مثل هذا التقليد عن سلطان سلجوقي حتى يضفي صفة الشرعية على ملكه ، علماً أن هذا المرسوم ليس له أية قيمة عملية سوى ما ذكرنا، لأن كل ما ورد في المرسوم كان طغتكين قد حصل عليه سابقاً . كذلك تشبه السلطان بالخلفاء من حيث توصياته لطغتكين وأوامره له بتقوى الله تعالى وشحن النغور وجهاد العدو والصبر عند اللقاء . وأن يوطد الأمن في بلاده وأن يرفق برعاياه أتم رفق ويرعاهم أحسن رعاية وأن يعدل بينهم، إلى غير ذلك من الأمور (۱۱) .

## الغزنويون:

الغزنويون هم الحكام الذين جعلوا غزنة عاصمة لهم وحاربوا آل سامان في خراسان وحلوا محلهم في حكمها. وإن أبرز وجه عندهم هو السلطان محمود خراسان وحلوا محلهم في حكمها. وإن أبرز وجه عندهم هو السلطان محمود الغزنوي صاحب الغزوات المشهورة في المند وغيرها. وهو الذي حطم بيوت الأصنام وأخمد أماكن النيران وجاهد في الله حق جهاده وجعل الهند مكاناً طبياً لفتوحاته وحروبه. وقد كان من أهل السنة والجهاعة ولذلك كان يهمه كسب تأييد الخليفة العباسي ورضاه وشرعيته. وتدل رسالته التي أرسلها إلى الخليفة العباسي عرضاه وشرعيته. وتدل رسالته التي أرسلها إلى الخليفة القدر بالله لما فتح خراسان وأزال حكم ورسم آل سامان عنها على هذه الروح.

 <sup>(</sup>١) ابن العدم. زبدة الحلب من تاريخ حلب. تحقيق سامي الدهان. دمشق، المعهد الفرنسي
 للدراسات العربية، ١٩٥١ م. جـ ٢ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي. المصدر المذكور آنفاً. ١٩٣ ـ ١٩٧.

فقد أنهى حكم السامانيين وذلك بعد حروب متصلة. وصور في خطابه الحرب والفرق والقواد وتوزع الجنود أفضل تصوير. كما وأنه أظهر نفسه وجنده بمظهر المؤيدين بالعناية الربانية. أما الطرف الآخر ففاجر داعر. ولذلك كانت النتيجة حتمية وصفت بلاد خراسان كلها لحكم محمود الغزنوي: وكتابي هذا وقد فتح الله تعالى لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة وجعل منابرها تذكر اسمه متباهية وكلمة الحق عالية (١) ...

كذلك تابع محود الغزنوي بعد ذلك رسائله إلى الخليفة القادر يبشره فيها بفتوحاته في الهند ويفصل كيفية سير الحملات وعدد الفرسان والرجالة والفيلة ويذكر انتصاراته وعدد من اعتنق الإسلام من الوثنيين (۱). والملاحظ في رسائل السطان محمد إلى الخليفة القادر مبالغة لاندري كيف نعللها. ففي إحدى رسائله يذكر فتحه قلمة كبرى في الهند تتسع لخمسائة ألف إنسان وخمسائة فيل وعشرين ألف دابة (۱). ولكن الأعجوبة حقاً هو الطائر الذي تدمع عيناه إذا كان موجوداً في مكان وقدم في ذلك المكان طعام مسموم. وهذا الطائر إحدى هدايا ملك تلك القلعة للسلطان.

والشيء الذي يذكر لهذا السلطان بالتقدير العظيم هو تحطيمه الأصنام وإيمانه المطلق والصحيح بالله تعالى وحده؛ هذا الإيمان الذي جعله لا يعبأ بما تردد عن الصنم سومنات من معجزات وذلك على الرغم من أن كثيراً من الناس فتنوا به وكانوا يقصدونه من كل فج عميق من أجل الكرامات، ولذلك قصده بالرغم من المشقة الهائلة التي لقيها في الطريق والصعوبات التي صادفها حتى وصله وهناك تمكن من تحطيمه وتخليص الناس من عبادة الوثن (أ).

<sup>(</sup>١) الصابي، أبو الحسين. المصدر المذكور آنفاً. ٣٤١ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٧: ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. جـ ٨ - ١٣ .

<sup>(</sup> ي نفس المعدر . جد ٨ : ٢٩ - ٣٠ .

كذلك لم ينس محود جهاد الباطنية وكان له باع طويل في حربهم واستئصالهم كها فعل في الري ٤٢٠ هـ عندما اعتقل رؤوسهم وعامتهم وجلتهم وصلبهم على جانبي شوارع الري وأراح الناس من شرهم (١٠).

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين من ملك مجاهد عظيم له أيادٍ بيضاء في نصر الإسلام والمسلمين وقمع الزنادقة والباطنية والملحدين.

ولم يتميز أحد من خلفائه بشيء من مقدرته أو ذكائه أو حيويته وبعد فترة زالت مملكته وورثها السلاجقة. وهكذا حال الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

#### المغول:

المغول أقوام من العنصر الأصغر أصلهم من منغوليا وإليها ينسبون، وقد أصبحوا قوة كبرى في أواخر القرن السادس الهجري على يد زعيمهم جنكيز خان، ثم بعد ذلك بدأوا بالتوسع غرباً فكانت البلاد الإسلامية المسرح الرئيسي لنشاطهم، وبلغ نشاطهم ذروته في سقوط بغداد سنة ٢٥٦هـ على يد هولاكو، واحتلوا العراق وتقدموا غرباً فاحتلوا سورية وهددوا مصر، ولكن معركة عين جالوت أنقذت العالم كله من شرهم فهزم المغول لأول مرة في التاريخ وتراجعوا عن سورية وتمركزوا في العراق وما وراءها من البلاد.

ولقد كان المغول منظمين حتى في تخريبهم وتدميرهم وهمجيتهم وكان همهم إيجاد إمبراطورية وحكمها حكماً وراثباً. وكانوا يعتقدون أنهم نواب رب السهاء كما كان يدعي جنكيز خان في مفتتح رسائله إلى الملوك. من نائب رب السهاء ماسخ وجه الأرض ملك الشرق والغرب قان قان (٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ٢٨: ٣٨ - ١٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن كثير، إسهاعيل. البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة، المطبعة السلفية، ١٩٣٧ م. جـ ١٣ ـ

كذلك أحس المسلمون بخطرهم الداهم وأنهم يقصدون إبادة العباد وتخريب البلاد. فقد ورد في رسالة أرسلها أحد تجار الري، وهو مجهول الاسم، إلى أصحابه بالموصل سنة ٦٢٧ هـ يحذرهم الاستخفاف بالمغول ويقول لهم: لا تظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور... كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا، فلما عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من ممانع ومدافع... فقوي طمعهم وهم في الربيع يقصدونكم وما يبقى عندكم مقام، إلا إذا كان في بلد الغرب، فإن عزمهم على قصد البلاد جميعها، فانظروا لأنفسكم (١٠).

ولقد افتتح هولاكو حملاته على بلاد فارس والعراق بقصد قلاع الملاحدة كألموت وغيرها ووجه نداء إلى جميع حكام إيران \_ ومن جلتهم الخليفة العباسي \_ طالباً منهم، بناء على أمر القرآن أن يمدوه بالجيوش والمساعدة لإخضاع هذه القلاع واستئصال هذه الطائفة (٢٠). ولقد نقم هولاكو على الخليفة عدم تلبية طلبه بهذا المناسبة. ولما زحف سنة 100 هـ إلى بغداد أرسل قبل الحرب رسالة له يهدده ويعاتبه على عدم تلبية طلبه ويطلب منه الخضوع. ولم يفت هولاكو أن الخليفة سليل أسرة عريقة أعرق من أسرته، ولذلك قال له: ومهما تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد، فإن لمحان القمر قد يبلغ درجة يخيي معها نور الشمس الساطعة. ثم يذكر له ما فعله الجيش المغولي من عهد جنكيز خان حتى عهده هو بالأسر السلجوقية والخوارزمية والأتابكية وغيرهم، ويختم رسالته بطلب حضور الخليفة شخصياً لمقابلته، وإذا تعذر ذلك فليرس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٢ ـ ٥٠٣.

 <sup>(</sup>٢) الهمذاني، رشيد الدين فضل الله. جامع التواريخ... تعريب محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصباد. القاهرة، وزارة الثقافة والارشاد القومي. جـ ٢، ق ١ ـ
 ٢٤٠.

الخليفة عنه الوزير وسلمانشاه والدواتدار ليبلغوا الخليفة رسالة هولاكو له، ويعده، في حال خضوعه، بإبقاء حكمه وملكه له وعدم التعرض لدولته وينذره الدمار والفناء والموت إن عصى(١).

ويدل جواب الخليفة له على نفسية شخص واثق من نفسه كل الثقة وأن العناية الإلهية التي حرست الخلافة العباسية أكثر من خسمائة سنة ستحرسها الآن، وسيقيض لها من ينقذها من محنتها كها أنقذها سابقاً. ويقول له: إن كل فرد يؤمن بالله، مها تكن رتبته أو جنسه أو عمره أو مهنته، جندي له، وإنه إذا أشار اجتمع الجميع تحت إشارته ولبوا نداءه، ويبدي له أنه مستعد للحرب والطعان (٢). وعلى الرغم من غضب هولاكو لهذه الرسالة إلا أن الخليفة أرسل له رسالة ثانية يؤكد فيها حقه وأن العناية الإلهية الربانية تكلؤه وترعاه، وأنه كلما هجم باغ على الخلافة لإزالتها أنقذها الله من براثينه وقيض لها من ينصرها، وإن هذا البيت باق إلى يوم القيامة. وهو يذكره بجوادث التاريخ العباسي من لدن عهد الصفار والبساسيري إلى السلطان محمد السلجوقي إلى خوارزمشاه، وما حاولوه من عدوان وكيد وكيف أن الله تعالى دمرهم تدميراً. ونحب أن نؤكد هنا أن هذه المعلومات والمراسلات لا وجود لها في المصادر العربية وإنما نستمدها من كتاب الهمذاني الذي ألف أصلاً بالفارسية ونقل إلى العربية. كما وأن الخليفة ير تكب بعض الأخطاء التاريخية فها يتعلق بالصفار والبساسيري، ومع ذلك يبدو لنا أن الخليفة كان مقتنعاً كل الاقتناع بذلك وأن العناية الإلهية تحرسه وستنقذه من براثن هولاكو . ولكنه كان مخطئاً في ذلك هذه المرة ودفع هو وأسرته وأهل بغداد والمسلمون جميعاً ثمناً باهظاً جداً لهذا التواكل والتخاذل.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . جد ٢ ، ق ١ : ٢٦٧ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) نفس الممدر". جد ٢، ق ١: ٢٦٩ - ٢٧٠.

# العصور الفاطمية والأتابكية والأيوبية ٢٩٥ هـ ـ ٦٥٠ هـ

ان الهدف من هذه الدراسة إلقاء بعض الأضواء على الوثــائــق السياسية والادارية في العصور الفاطمية والأتابكية والأيوبية. وهي فترة من أخطر فترات التاريخ الإسلامي وأحفلها بالتطورت الهامة جداً في التاريخ الإسلامي في عصوره الزاهية.

ذلك أن العصر الفاطمي عاصر عهود الضعف والتجزؤ في الدولة العباسية. واستفاد من الفلروف التي كانت آنذاك سائدة، وتمكن الفاطميون أن يؤسسوا دولتهم القائمة على المذهب الشيعي في شالي افريقيا أولاً ثم في مصر، وتمكنوا خلال فترة ليست بالطويلة أن يوسعوا حدود البلاد الخاضعة لحكمهم لتشمل بلاد الشام كلها ومصر وقسماً مهاً من شالي افريقيا ؛ بل أنهم هددوا الخلافة العباسية نفسها في عاصمتها بغداد حيث خُطب للمستنصر بالله الفاطمي هناك للمدة تقارب السنة ، وكان ذلك في أواسط القرن الخامس الهجري ووافق احتلال السلاجقة بغداد سنة ٤٤٧ هـ. ولكن أعقب هذا المد جزر سريع، أذ ظهر السلاجقة الأتراك الذين ما لبثوا أن اعتنقوا الإسلام على المذهب السني فأعادوا ودخلوا بغداد سنة ٤٤٧ هـ. بقيادة طغرلبك، ولم يلبثوا أن أصبحوا القوة ودخلوا بغداد سنة ٤٤٧ هـ. بقيادة طغرلبك، ولم يلبثوا أن أصبحوا القوة الرئيسية في دنيا الإسلام، وانتزعوا سورية من يد الخلافة الفاطمية وهددوا الخلافة الفاطمية في عقر دارها ، ثم حدثت تطورات سريعة وكثيرة أضعفت من

قوة الاندفاع السلجوقي ومكنت الخلافة الفاطمية من أن تسترد أنفاسها. واقتصرت هذه الحلافة على مصر وحدها، مع جزء من فلسطين الحالية بعض الأحيان. وضعف الخلفاء وسيطر عليهم وزراؤهم العظام من أمثال بدر الجالي وابنه الملك الأفضل. وظل هذا الوضع سائداً حتى نهاية التاريخ الفاطمي.

كذلك شاهدت هذه الفترة بداية الحملات الصليبية على بلاد الإسلام بقصد احتلال هذه البلاد وابادة سكانها واقتلاع الإسلام منها كدين وحضارة. وغن وان كنا لا نعتقد أن الحروب الصليبية بدأت ضد الإسلام آنذاك، إذ أنها بدأت أبكر من ذلك بكثير، إلا أن طبيعة الحوادث تجعلنا نطلق على هذه الحملات التي بدأت سنة ١٩٩٦ م. وانتهست سنسة ١١٩٦ م. اسم الحروب الصليبية كشيء متميز عن الحروب السابقة التي شنت على الإسلام. ذلك أن لها متميز عن الحروب اللاحقة التي شنت ولا تزال تشن على الإسلام. ذلك أن لها طبيعة خاصة وصفة مميزة: وهي أن اوربا كلها حشدت كل إمكاناتها وطاقاتها الروحية والعسكرية والبشرية والاقتصادية لاقتلاع الإسلام من جذوره الأساسية. على حين أن الحملات السابقة كانت مشاركة أوربا فيها أقل. كما وان دوافع غلى حين أن الحملات السابقة كانت مشاركة أوربا فيها أقل. كما وان دوافع أخرى وقومية وسياسية واستراتيجية ـ شابت الهدف الأوربي الصليبي والحملات الصليبية التي هاجت العالم الإسلامي فيا بعد ولا تزال.

ولما كانت الحروب الصليبية - بمعناها الاصطلاحي الضيق المتخصص - حدثاً هاماً جداً في دنيا الإسلام، وأحدثت هزة عنيفة كل العنف في العالم الإسلامي، وكان لها نتائج واسعة جداً، لذلك فقد رأينا أن نخصص لها حيزاً خاصاً منفصلاً، ولا سيا وإن الوثائق والنصوص المتعلقة بها مهمة كل الأهمية وغزيرة كل الغزارة، بجانب أن هذه الحروب عاصرت أربعة عهود إسلامية هي: المهود الفاطمية - السلجوقية والأتابكية والأيوبية والمملوكية، ولذلك فلن يكون في امكاننا هنا الإتيان بشيء له علاقة بهذا الموضوع الهام.

أما الدولة الأتابكية، وهي الدولة التي أسسها زنكي عماد الدين في شمال

العراق، وبلغت ذروتها في عهد ابنه نور الدين، فهي مهمة جداً ولها آثار رائعة في التاريخ الإسلامي. ذلك أنها سجلت بداية تجمع القوى الإسلامي ووقوفها ضد الصليبين، وهي التي وضعت الأساس لانتصارات صلاح الدين والظاهر بيبرس وقلاوون ضد الصليبين. كذلك افتتحت عهد التوحيد والوحدة في العالم الإسلامي، ذلك العهد الذي كان من أبرز نتائجه اندماج سورية ومصر في دولة واحدة استمرت عدة قرون، والقضاء على الدولة الغاطمية وإعادة مصر إلى أحضان أهل السنة والجاعة. وإن عهد نور الدين مهم جداً في هذا الناحية، لأنه وضع الأسس التي سار عليها صلاح الدين بحيث يمكن القول بسهولة أن عظمة صلاح الدين وإنجازاته وضع أساسها وغرس بذورها نور الدين.

ولقد تابعت الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين الخط الذي رسمه نور الدين. فقد تمكن صلاح الدين أن يحوز ميراث نور الدين بكامله وتمكن ان يعيد للإسلام شبابه وحيويته في معاركه المظفرة ضد الصليبين، وأن يتوج ذلك بتحرير القدس. كذلك استطاع أن يقف بوجه رد فعل أوربا العسكري البالغ المنف ضد الإسلام المتمثل بما يسمى بالحملة الصليبية الثالثة، وأن يحطم أغلب هذه الحملات ويحتفظ بقسم مهم من الأراضي المحررة. كذلك ناصر صلاح الدين مذهب أهل السنة وحارب المذهب الشيعي وتابع خلفاؤه هذا الخط المزدوج طوال تاريخهم حتى أواسط القرن السابع الهجري عندما زالت أغلب دويلاتهم، وحلت محلها دولة المهاليك المحرية.

ولقد شاهد العالم الإسلامي، ولا سيا القسم الشرقي منه، الغزو المغولي المربع الذي كان أكبر كارثة أصابت العالم الإسلامي عبر تاريخه الطويل، ولقد تعاصر هذا الغزو المغولي مع الحروب الصليبية واستمر بعدها. ولقد استمر الزحف المغولي المدمر يجتاح بلاد الإسلام حتى تمكن السلطان قطز رحمه الله من إيقاف هذا السيل الجارف المدمر أثر انتصاره العظيم عليهم في معركة عين جالوت في فلسطين سنة 70٨ هـ.وتمكن بذلك أن يدفع شرهم عن مصر وأن يستنقذ بلادالشام

من براثنهم. على حين ظل العراق ومن ورائمه إيران وما وراء النهر تحت الإحتلال المغولي. ولقد تكرر غزوات المغول لبلاد الشام فيا بعد، وردهم ملوك المهاليك مرة بعد مرة حتى اعتنق ملوكهم الإسلام في أواسط القرن الثامن الهجري فخفت حدة العداء، ولكن لم تنقطع الحروب. وآخر هذه الغزوات المغولية المدمرة غزوة تيمورلنك الذي فعل الأفاعيل في كل مكان حل به. ولن يكون بإمكاننا هنا أن نأتي بوثائق تتعلق بالمغول وغزواتهم، وذلك لغزارة المادة وأهمية الموضوع وضيق المجال هنا؛ ولـذلـك سنخصص حيراً مناسباً لهذا الموضوع عند بحثنا الوثائق المتعلقة بالغزو الصلبي للعالم الإسلامي.

## أهمية الموضوع:

ولقد أثبت الواقع \_ واقع البحث \_ أن الوثائق مهمة جداً. بل لا نغالي إذا قلنا أنها العمود الفقري لكل بحث رصين أصيل. إذ لا يمكن القيام بالأبحاث الأصلية الرصينة دون وجود وثائق يمكن الرجوع إليها. وهذا الشيء صحبح في جميع الموضوعات، سواء أكانت تاريخية أم علمية أم أدبية...

ولسوء الحظ فإن الوثائق في العالم العربي قليلة كل القلة، وقسم كبير منها دمره الجهل والإهمال وسوء الاستعال، ولا سيا في العصور الغابرة حيث لم يكن القوم يدركون أهمية مثل هذه المواد فأهملوها إهمالاً أدى إلى تلفها تلفأ كلياً. ولم يبدأ الاهتام بالوثائق وجمعها ودراستها إلا في العصور الحديثة. وأول من اهتم بجمع وثائقنا وتراثنا بشكل عام هم الأوربيون الذين أغاروا، منذ أواخر القرن الثامن عشر، على العالم العربي الإسلامي الغارق في سبات دونه سبات أهل الكهف، وبدأوا التنقيب والجمع والدراسة والشحن إلى أوربا. وإذا قدر لأحدنا أن يزور أحد متاحف اوربا أو إحدى مكتباتها أو إحدى دور محفوظاتها، فإنه سيجد ان الوثائق المأخوذة من العالم العربي سواء أكانت لوحات فخارية أو أوراق بردى أم مخطوطات تملأ تلك المؤسسات الثقافية، وتشكل أوفى وأجل أوراق بردى أم مخطوطات تملأ تلك المؤسسات الثقافية، وتشكل أوفى وأجل

الثقافية خلو أو تكاد تكون خلوة من مثل هذه النفائس. فالمتحف البريطاني في لندن يمتلك أثمن وأضخم وأكمل مجموعة من اللوحات الفخارية المستخرجة من بلاد الرافدين بخاصة. كذلك تمتلك مكتبته مجموعة رائعة من أوراق البردى المكتشفة في أرض النيل. وهي تمتلك مجموعة رائعة جداً وغينة جداً ونادرة كل الندرة من المخطوطات العربية والفارسية والتركية وحتى الصينية. والشيء نفسه صحيح لبقية المؤسسات العلمية الأوربية والأمريكية كالمكتبة الأهلية في باريس وكالمكتبة الأهلية في باريس

وهذا الوضع طبيعي بالنسبة للعالم العربي الإسلامي. ذلك ان هذا العالم غرق في جهل وظلام وفساد وتفسخ وتقسم وضعف سياسي واقتصادي وفكري فترة طويلة من الزمن، ولم يستيقظ من غفلته إلا مؤخراً. ولذلك لم يكن هذا العالم في وضع يكنه من اكتشاف تراثه والحفاظ عليه. وكان الأوربيون آنذاك متعلمين وأقوياء ومهتمين بمثل هذه الموضوعات، وكانوا بدأوا الإغارة على الشرق لاحتلاله واستعباد شعوبه واستثمار خيراته. ولذلك فمن البدهي أن يبدأ القوم بدراسة الشرق واستكشافه ومعرفة كنوزه حتى يتمكنوا من معرفة مواطن المضعف فيزيدوها ضعفاً، وحتى يتمكنوا من معرفة مواطن القوة فيضعفوها. وهكذا فقد استكشف القوم الشرق واستغلوه ودرسوه أفضل دراسة ممكنة وجعوا ما وصلت أيديم إليه من تراثه ونقلوه إلى بلادهم. وكان موقعهم في هذا المجال موقف من يمتلك بقرة حلوباً اهتم بها لا لمصلحتها بل لمصلحته

\_ وعلى الرغم من أن الوضع، بالنسبة لسرقة التراث والوثائق، قد تغير الآن عما كان عليه في السابق، إلا أن الصورة لم تتغير كثيراً في بلاد العرس. ذلك أن الجهل لا زال مسيطراً على نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب العربي، كما وأن عدم الاستقرار السياسي والنضال ضد الاستمار، وتخصيص موازنات ضخمة للدفاع ضد العدو الإسرائيل، وعدم انتباه كثير من الحكام والمثقفين إلى أهمية الوثائق وحفظها والعناية بها ، أدى ولا زال مؤدياً إلى عدم اعطاء موضوع الوثائق والعناية بها حقه من الرعاية والعناية والاهمام التي تتناسب مع أهميتها الفائقة .

#### صعوبة الموضوع:

ولذلك، وفي ضوء ما تقدم، يستطيع القارىء أن يدرك الصعوبات التي تكتنف مثل هذه الموضوعات. ذلك أن الوثائق الأصلية مفقودة كلياً، ولا سيا بالنسبة للفترة التي نقوم بدارستها هنا. وإذا وجد بعض الوثائق الأصلية، فهي عفوظة في دور المحفوظات والوثائق الأوربية، ولذلك اضطررنا إلى الاعتاد على ما ورد في كتب التراث من شذرات هنا وهناك، فجمعناها ورتبناها ونسقناها وقدمناها للدارسين والباحثين حتى تكون تحت تصرفهم يستطيعون درسها ونقدها وردها أو الاعتراف بها وبصحتها وغير ذلك، مما يخرج عن حيز ونعالق هذه الدراسة.

\_ وطبعاً لا يمكن اعتبار هذه الوثائق أصلية. ولكن عند فقدان الوثائق الأصلية، فإن الباحثين مضطرون إلى الاعتماد على صور عن هذه الوثائق. وبعد دراستها وتسليط أنوار النقـد التاريخي المنهجي عليهـا، وبعـد النقـد الداخلي لمحتوياتها يمكن القطع بصحتها وأصالتها، واطراحها وإهمالها.

ولكن حسبنا أن نقوم بهذا العمل لنسد ثغرة من الثغرات الكبيرة الموجودة
 في حقل الوثائق الناريخية الإسلامية ودراستها.

### مصادر الوثائق:

ان ما سبق يقودنا إلى الكلام، بشكل منطقي، عن مصادر هذه الوثائق. ذلك أننا حصلنا على صور عن هذه الوثائق من كتب التراث التاريخي.

والواقع أن التراث التاريخي الإسلامي ضخم جداً وغزير جداً ومتنوع كل التنوع. ولكن الملاحظ أن قساً كبيراً من هذا التراث، لعله القسم الأكبر، يهمّ وبالدرجة الأولى بالحياة السياسية بمعناها الفسيق، أي يهتم بالأحداث الجارية في منطقته ومنطقة اهتمامه، ويغفل إغفالاً كبيراً ما يدور في الأماكن البعيدة عن المنطقته، ففي تلك الفترة نجد أن اهتام المؤرخين المسلمين الذين تركزوا في سورية ومصر، قد تمركزوا في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، وأولوا أهمية أدنى لما يجري في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. كما وأن محدثهم ينقل عن قديمهم. وتدخلت المذاهب السياسية وخاصة المذهبية والعقدية في كتابة التاريخ وصبغتها بصبغتها. هذا إلى أن الوثائق في تلك المؤلفات ترد عرضاً وليست هدفاً في حد ذاتها. هذا القول صحيح مع استثناء واحد ضخم هو كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي الذي يحوي مئات الوثائق والتي جمها المؤلف وعرضها لغاية تربوية تعليمية ومهنية هي أن يضرب المشل للكتاب المبتدئين وأن يعلمهم كيف يكتبون الوثائق والعهود والمعاهدات وما شاكل ذلك.

\_ ولا بد أن نذكر أن القلقشندي يعتبر أول واضع لعام دراسة الوثائق بمعناها الحديث. فهو قد صنفها حسب الشخص المرسل والشخص المرسل له، وحسب الرتبة والمكانة وحسب المحتويات والمضمون وحسب الموضوعات وحسب العصور ... وبكلمة أوضح دشن افتتاح دراسة الوثائق دراسة علمية في العالم الإسلامي، ولسوء الحظ لم يأتي بعد القلقشندي من أكمل طريقته وتابعها حتى العصور الحديثة.

\_ ولذلك اقتصر اعتادنا على كتب التراث الإسلامي التاريخي وما تحويه من أخبار ووثائق؛ ولكنا أهملنا المخطوطات وذلك لصعوبة الوصول إليها وصعوبة قراءتها، وإن معرفة محتوياتها والاطلاع على ما تحويه من معلومات تفتقر إلى عنصرين رئيسيين أساسيين هما الوقت والارتحال، وكلا العنصرين غير متوفر لدى المؤلف.

\_ هذا وإن كتب التراث تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

- فهناك أولاً كتب التاريخ العام التي تبحث التاريخ الإسلامي ككل مثل كتب
   ابن الأثير وابن كثير وابن خلدون... وهذه تكمل المصادر الأخرى وتصححها
   وتتناغم معها.
- وهناك ثانيا كتب التاريخ الخاص. ذلك أنه شاع في هذا العصر الذي ندرسه
   أن يكتب أحد المؤرخين تاريخاً لقطر معين أو لدولة بذاتها، أو لحاكم بنفسه.

ولحسن الحظ حفل العصر بعدد من المؤلفين الممتازين الذين طرقوا مثل هذه الموضوعات.

والذي يجب ملاحظته أن من ألف كتاباً عن مصر مثلاً يذكر جميع الدول التي نبعت فيها سواء أكانت شيعية كدولة الفواطم أم كانت سنية كالدولة الأيوبية. ولذلك فقد استوعبت مثل هذه الكتب استيعاباً جيداً. على حين أن الكتب التي خصصت لبحث دولة معينة اقتصرت على تلك الدولة وكانت مفيدة كل الفائدة في هذا المجال.

 وهناك أخيراً كتب التراجم العامة والخاصة والتي كانت معيناً لا ينضب للأخيار والوثائق عن عهدنا هذا أيضاً.

ولا بد أن نذكر كتاباً واحداً يقف شامخاً عملاقاً يشكل كياناً مستقلاً بذاته هو كتاب صبح **الأعشى** للقلقشندي الذي مر ذكره آنفاً.

إن ما سبق ذكره أعلاه لمحة موجزة لكتب التراث، وسنفصل فها يلي مصادر كل دولة من الدول التي سنبحثها هنا .

ولا بد لنا من أن نذكر أن ميول المؤلف السياسية وعقائده السياسية والمذهبية كانت ولا تزال تلون نظرته للأمور ، وأن معالجته لأمور عصره تخضع بالتالي لهذه الاعتبارات ولاعتبارات أخرى شخصية ، من حب أو كره ورغبة أو رهبة ، أو طمع ... ولذلك وجب علينا أن ندخل كل هذه الأمور في حسابنا ، وبالتالي لا نعجب لعدم ورود وثائق فاطمية كثيرة ، تمثل وجهة نظر الفواطم أو أفكارهم

أو مذهبهم، في تاريخ ألفه شخص سني مثلاً؛ أو ألف في عصور كان أهل السنة هم المسيطرين، أو في هلد معاد لمذهبهم.

كذلك من الملاحظ أن الوثائق خاصة تغزر وتكثر وتصبح أكثر دقة ودلالة كلما تقدمنا نحو زمن المؤلف، حتى يصل الأمر ذروته في العصر المملوكي. فالوثائق العائدة للمهد الأموي نادرة في صبح الأعشى مثلاً، فإذا أتينا إلى العصر العباسي الأولى وجدنا الوثائق تغزر وتزداد أهمية وتنوعاً، حتى إذا وصلنا إلى العصر المملوكي وجدنا هذه الوثائق تغطي جمع نواحي الحياة السياسية والإدارية وحتى الاقتصادية لذلك العصر. والشيء نفسه صحيح، حسب نسب متفاوتة، عند بقة المؤرخين.

فإذا أتينا إلى العصر الفاطمي الذي امتد أكثر من قرنين ونصف لا نجد إلا النزر البسير جداً من الكتب الشيعية التي تبحث تاريخ الفاطميين، كما ونجد أن الحلاف المذهبي والعقدي والعداء السياسي ذهب بقسم كبير من وثائقهم، وما تمقى منها تبعثر في بطون الكتب، وهي تمثل وجهة نظر خاصة في الموضوع.

ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا المقريزي العظيم في كتابه الشهير العافظ الحنفا الجنفا المجبل المختبل المختبل الخلفا وهو كتاب جليل خصصه مؤلفه لتأريخ الدولة الفاطمية منذ تأسيسها حتى إلغائها على يد نور الدين الشهيد، وحاول أن يكرن منصفاً وتمكن أن يعرض تاريخ القوم بحياد وبإشراق وبروح علمية. كها وأن كتابه حوى نصوصاً غاية في الأهمية لوثائق فاطمية لا تجدها في مكان آخر، وإن كان بعضها ناقصاً مبتوراً. ويزيد من قيمة الكتاب التحقيق العلمي الذي بدأه الشبال، وأتحه حلمي.

ولا بد من ذكر كتاب آخر يؤرخ لفرع من فروع الشيعة كان الأصل الذي نبع عنه الفاطميون ثم دخلوا معه في صراع رهيب وأعني بذلك القرامطة. والكتاب اسمه. **تاريخ أخبار القرامطة**. وهو بحالته الحاضرة لا يقدم شيئاً ذا غناء في حقل الوثائق الفاطمية، لأن ما اكتشف منه هو قسم ضئيل جداً ولا يقص إلا نبذة من تاريخ القرامطة في صراعهم في سورية والعراق مع العباسيين، ويبدو أن مؤلفه لم يكن شيعياً.

أما بقية معلوماتنا ووثائقنا عن الفاطميين فنستمدها من مؤلفات أخرى متأخرة عن عصرهم. فمثلاً كتاب الخطط المقريزية يمدنا بمعلومات وبنصوص ثمينة جداً عن الفاطميين وتنظياتهم المالية خاصة. وبشكل عام يعتبر كتاب الخطط المقريزية أنفس كتاب عن خطط مصر من الفتح الإسلامي حتى عهد المؤلف (حدود ٨٤٠ هـ). والمؤلف، الذي امتاز بالحياد العلمي والدقة والوضوح والنظرة الشاملة الرحبة، استطاع في هذا الكتاب الذي هو كنز لا ينضب من المعلومات عن مصر من جميع النواحي، أن يجمع من النصوص والوثائق التي لها علاقة بالدولة الفاطمية ما يكمل ما جعه في كتابه السابق اتعاظ الحنفا ويتناغم معها ويجعل الاثنين كلاً غير منفصل.

كذلك توجد في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي مجوعة من النصوص العائدة للعصر الفاطمي تلقي أضواءاً كاشفة على كثير من جوانب الساريخ الفاطمي، ولاسيا في عهوده الأخيرة وعلاقاتهم الخارجية، مع أوربا، ومع الحلافة العباسية وبمثليها القويين نور الدين وصلاح الدين، ومع الصليبيين. هذا مع العلم أن هناك أخطاء تاريخية في نصوص القلقشندي نبهنا عليها وصححنا بعضها كليا كان ذلك محكناً. وهذا لا يقدح ولا يطعن في القلقشندي ولا ينتقص من قيمته أو وزنه كمصدر أساسي رئيسي من مصادر الوثائق الإسلامية، ذلك أن غزارة المائدة واتساع المجال الذي عالجه وقصور مصادر المؤلف وأخطاء معاونيه، كل ذلك، مع عوامل أخرى، أدت إلى مثل هذه الهنات الهيئات.

ولا بد من ان نذكر ان عدداً من الكتب الباحثة في تاريخ مصر مثل كتاب النجوم الزاهرة... لابن تغري بردي، وحسن المحاضرة... للسيوطي،

والسلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي قد أوردت عدداً من الوثائق الفاطمية تأتي هنا وهناك مبعثرة، وفيها أخطاء تاريخية، وتنظر إلى التاريخ الفاطمي من زاوية معينة.

ونفس الشيء يقال عن كتب التاريخ العام ككتاب المنتظم... لابن الجوزي، والكامل في التاريخ لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ ابن الفرات، وان يكن تاريخ ابن الفرات يحوي مجموعة ثمينة من الوثائق الفاطمية تؤيد وتدعم ما سبق وجوده، وبعضها فريد في بابه.

لكن قساً من الوثائق الفاطعية أنى من كتب لم تخصص لدراسة الفواطم وإنما خصصت لدراسة خصومهم، وأعني بذلك الكتب الباحثة والدارسة لسير الأتابكة والأيوبيين، وأخص بالذكر كتابين أساسيين الأول: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة، والثاني: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. فقد حوى هذان المؤلفان، وبخاصة الأول نصوص وثائق فاطعية غاية في الأهمية. ذلك أن المؤلفين، وخاصة أبو شامة، كانا في مركزين رسميين عكوميين مكناها من الاطلاع المباشر على الوثائق الحكومية، ومن الاطلاع على الأخبار واستمدادها من مصادرها الأصلية، بل والمشاركة في صنع بعض هذه الأحداث. ولذلك لا غرو إن أصبح هذان الكتابان العمدة في دراسة الأيوبيين ونور الدين الشهيد والعصر الفاطمي الأخير والفترة التي عاصراها من الحروب الصليبية. هذا إلى جانب النظرة الإشراقية الاستشفافية التتبعية الدؤوبة التي تميز أبا شامة بخاصة.

وهناك كتابان آخران حويا بعض النصوص الفاطمية، ولكن ليس نفس المستوى السابق، وهما: الإشارة إلى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفي، والثاني: مضار الحقائق... لمحمد بن عمر شاهنشاه الأيوني. فقد حوى الأول بعض النصوص المتعلقة بعدد من وزراء الفاطميين. أما الثاني الذي خصض كلياً

للتاريخ الأيوبي المحلي، فقد ذكر نبذاً من وثائق فاطمية اثناء حديثه عن الأيوبين.

ولا بد من التنويه ان المرحوم الدكتور الشيال جمع في كتابه: بجوعة الوثائق الفاطمية ... عدداً من الوثائق الفاطمية استمدها من هنا وهناك . ولذلك لم أشأ ان أعيد في كتابي هذا نصوص هذه الوثائق، وإنما اكتفيت باعطائها رقماً متسلسلاً مع تسلسل باقي الوثائق وذكرت اسمها وعنوانها وأحلت القارىء إلى رقم الصفحة الموجودة فيه في مجموعة الشيال آنفة الذكر، وذكرت المصادر التي استقى منها معلوماته ونصوصه وأضفت إليها مصادر اخرى في حال ورودها في أماكن أخرى.

أما العصر الأتابكي والعصر الزنكي كما يسمى أحياناً، فهو من العصور الزاهية في التاريخ الإسلامي، ولكن يبدو ان قصر عهده وقدوم صلاح الدين في اعقابه في بلاد الشام جعلت الأنوار أقل تسلطاً عليه. ولا بد من الذكر أن أبا شامة في كتابه الذي ذكرناه آنفاً كتاب الروضتين قد خصص حيزاً محترماً لنور الدين الشهيد وابنه الملك الصالح، وأغنى مجموعاتنا الوثقية بعدد من أغن الوثائق وأنفسها عن عهد نور الدين. وهنا لا بد من ذكر مؤرخ نشأ في كنف الدولة الأتابكية وغذي بنعمتها ووقف نفسه لخدمتها والدفاع عنها وأعني بذلك ابن الأثير المؤرخ المشهور صاحب كتابي الكامل في التاريخ والتاريخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل. نشأ ابن الأثير في المجزورة الفراتية وولد في مدينة جزيرة البن عمرو وتربى في الموصل وحخل أبوه في خدمة عز الدين زنكي مؤسس السلالة ثم في خدمة أولاده من بعده. ولذلك نجد في تواريخ ابن الأثير تعصباً لم. ويعتبر ابن الأثير، إلى حد ما ، مؤرخاً معاصراً للأحداث طالما أنه توفي في حدود سنة ١٣٠ هـ وكتابه الكامل ... كتاب حولي يعكس أفكار واهنهامات العصر ونظرته إلى التاريخ، وهو مهم جداً من أجل حدثين هامين جداً في حياة الملسلين آنذاك ، وأعنى بذلك الغزو المغولي والحروب الصليبية ، وهو نفسه عاصر المسلين آنذاك ، وأعنى بذلك الغزو المغولي والحروب الصليبية ، وهو نفسه عاصر المسليبية ، وهو نفسه عاصر المسلين آنذاك ، وأعنى بذلك الغزو المغولي والحروب الصليبية ، وهو نفسه عاصر المسلين آنذاك ، وأعنى بذلك الغزو المغول والحروب الصليبية ، وهو نفسه عاصر

هذين الحدثين الهامين وأرخ لها. وعلى الرغم من أنه موثوق كمؤرخ نزيه وله نظرات صائبة، وهو ذو نزعة أخلاقية واضحة، إلا أن اهتمامه بالوثائق يأتي عرضاً، ولا نجد عنده الغزارة من الوثائق التي نجدها عند أبي شامة مثلاً. ولا يتميز ابن الأثير في كتابه التاريخ الباهر الذي خصصه لبحث الدولة الأتابكية وتاريخها بثني، ذي غنا،؛ فهو يعيد هنا أغلب ما ذكره في تاريخه العام، أو أن المكس هو الصحيح، ولا يوازن تأريخه لنور الدين وبجئه لمنجزاته بما فعله أبو شامة في كتابه الروضتين عن نفس الموضوع، ولا نجد فيه عدداً مهاً من الوثائق.

ومن الكتب المهمة جداً لتأريخ هذه الفترة كتاب ابن القلانسي **ذيل تاريخ دمشق**. وابن القلانسي مؤرخ معاصر توفي بعيد انضام دمشق لحكم نور الدين، ولذلك فمعلوماته أساسية لدراسة هذه الفترة. وهو مؤلف قدير ومنصف إلى حد كبير ويأتي في كتابه بعدد كبير من الوثائق الأساسية لدراسة عصر نور الدين وعلاقته مع حكام دمشق، ومن ثم مع أهالي دمشق وسياسته المالية والداخلية.

كذلك لا بد من ذكر كتابين عليين خصصا ، ككتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ، لبحث التاريخ المحلي لبلاد الشام أو لأقسام منها ، الأول كتاب الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد ، والثاني زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدم . وعلى الرغم من أن الكتابين يتناولان تاريخ المنطقة ككل ، إلا إنها يخصصان حيزاً أكبر للدولة الأتابكية لأنها كانا قريبين من عهدها ، ولأهميتها في تاريخ الإسلام ، ولما قام به نور الدين رحمه الله بشكل خاص ، في سبيل توحيد البلاد ومحاربة الفرنج ، وهما معتبران من المصادر خاص ، في سبيل توحيد البلاد ومحاربة الفرنج ، وهما معتبران من المصادر عداً من الوثائق المهمة .

وأما في العصر الأيوبي، فقد أصبحت الصورة أكمل واوضح، ذلك ان هذا العصر شاهد عدداً من المؤرخين المعاصرين الذين تخصصوا في تأريخه، وأغلبهم موثوق به وذو نظرة شاملة رحبة، ولذلك نجد الدراسات هنا وافية غزيرة، والوثائق كثيرة متنوعة وموثوقة، لأنها تعتبر أصلية أو بكلمة أدق منسوخة عن الوثائق الأصلية. ولا ننسى أن أعمال صلاح الدين العظيمة في توحيد البلاد الإسلامية، وقضاءه، مع نور الدين الشهيد، على الدولة الفاظمية، ونصره لمذهب السنة، وحروبه المتواصلة المتلاحقة ضد الفرنج الصليبيين وانتصاراته العظيمة عليهم، وتحريره لبيت المقدس منهم، كل ذلك كانت عوامل وبواعث دعت إلى غزارة التأليف في هذا المجال.

ووثائقنا عن العصر الأيوبي تأتينا من ثلاثة مصادر: الأول، المصادر الأولية المتخصصة، والثاني، المصادر الثانوية المتخصصة، والثالث، المصادر العامة غير متخصصة سواء أكانت أولية أم ثانوية.

ونقصد بالمصادر الأولية الكتب المعاصرة للدولة الأيوبية وألفت في عهدها ، أما المصادر الثانوية فهي التي ألفت في العصر المملوكي .

ويأتي على رأس المصادر الأولية المتخصصة كتاب أبي شامة كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، وكتاب ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيسوب، وكتباب محمد بن تقي الدين عسر الأيوبي: مضار الحقائق... وكتاب الماد الأصفهاني الحقد في الفتح القدمي.

لقد سبق ان ذكرنا كتاب أبي شامة كتاب الروضتين ... وذكرنا إنه خصصه لبحث حياة كل من نور الديسن الشهيد وصلاح الديسن الأيسوبي. والكتاب، إلى جانب بميزاته الكثيرة، يحوي عدداً كبيراً جداً من الوثائق التي تلقي ضوءاً ساطعاً على حياة وأعمال البطلين الخالدين. وهذا يعزز الرأي القائل أن أبا شامة كان على اطلاع تمام على أعمال الدواويسن وسجلاتها وإنه أحسسن استخدامها كل الإحسان. ولسوء الحظ ليس هناك طبعة محققة منقحة للكتاب

جيعه، وإنما بين أيدينا طبعة بولاق كاملة. وقد بدأ بعض الأفاضل في مصر تحقيق هذا الكتاب وأصدروا قسماً منه محققاً تحقيقاً جيداً، ولا زال الأمل معقوداً في ان يصدر الباقى من الكتاب محققاً.

كذلك يعتبر ابن واصل من المؤرخين المعاصرين أو القريبين كل القرب من مسرح الحوادث. وكتابه مخصص كلياً لسرد تاريخ آل أيوب من أول أمرهم حتى أيام المؤلف أواسط القرن السابع هجـري. وابـن واصـل مـؤرخ دؤوب ومنصف وذو نظرات صائبة، وأن يكن اعتاده على الوثائق، وإيراده نصوصها أقل بكثير من أبي شامة، وكان أحد مصادر المقريزي الأساسية في كتابه السلوك... الذي أرّخ فيه لآل أيوب في مصر والشام.

أما محمد بن تقي الدين عمر الأيوبي فهذا أمير من أمراء آل أيوب ومن معاصري صلاح الدين وأخيه العادل. ولذلك أتى كتابه تحفة فنية فها يتعلق بظهور آل أيوب وحكم صلاح وأخيه العادل وأولادها. كذلك يخصص المؤلف أهمية قصوى لأبيه الذي كأن ابن أخي صلاح الدين ومن كبار مساعديه، وقلده صلاح الدين عدداً من المهالك، ولذلك نرى المؤلف يورد كثيراً من الوثائق التي لا نجدها في غيره. وهو بهذا يكون قد ساهم مساهمة جيدة في إغناء معلوماتنا التاريخية ووثائقنا عن تلك الفترة.

ولقد كان ابن شداد قاضياً زمن صلاح الدين ويوصف بأنه قاضي صلاح الدين أي إنه كان قاضياً في دمشق نفسها ويقضي بين يدي السلطان، ولذلك أتى كتابه النوادر السلطانية ... وصفاً حياً لأحداث عاشها المؤلف إلى جانب السلطان وسجلها بأمانة واخلاص ودقة وحياد. وهو في كتابه يعطي أهمية خاصة لصلاح الدين الأب ولصلاح الدين الإنسان، ويورد بعض الوئائق التي تلقي بعض الضوء على ملامح ذلك البطل العظيم. ولكن المرء كان يتوقع من مثل هذا المولف الذي كان على اتصال مباشر بالمصادر الأولية ان يزودنا بجزيد من

الوثائق المهمة في هذا الباب، وهذا ما لم يفعله ابن شداد، إذ وثائقه محدودة.

ولعل كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي الذي ألفه العراد الأصفهاني الكتاب الوحيد الذي ألف للتحدث عن القدس واسترجاعها من يد الفرنج. والغاية منه إظهار البلاغة الكلامية في وصف الأحداث التي أدت إلى هذا العمل العظيم. وهو كتاب يلتزم فيه مؤلفه السجع ويتفنن في إبراز بلاغته وفصاحته ويورد كثيراً من الوثائق التي لها علاقة بالموضوع، وذلك بحكم مركزه ووظيفته التي شغلها في بلاط صلاح الدين. ولما كان موضوع الكتاب متعلقاً بالحروب الصليبية أكثر من تعلقه بالنواحي الأخرى، ولذلك كانت الوثائق المسئلة منه قليلة العدد، وإن تكن مهمة.

وأما المصادر الثانوية المتخصصة فقد سبق ان ذكرنا أغلبها كصبح الأعشى للقلقشندي، والنجوم الزاهرة لابن تغري بسردي، وحسن المحاضرة، للسيوطي، وكتاب السلوك ... وكتاب الخطط ... للمقريزي، وكتاب تاريخ ابن الفرات وكتاب زبدة الحلب ... لابن العديم وغيرها من الكتب. فهذه الكتب منخصصة في تاريخ منطقة من المناطق (مصر وبلاد الشام) وألفت في المصر المملوكي ولكنها حوت الكثير من الوثائق الهامة التي لها علاقة بالعصر الأدن.

والمصادر العامة كثيرة جداً، وهي تقص سير التاريخ الإسلامي بشكل عام كما فعل ابن الأثير في كتابه الكامل الذي يعتبر مصدراً أولياً لعصرنا هذا، ولكنه عام، وكذلك يعتبر كتاب ابن كثير البداية والنهاية مصدراً عاماً للتاريخ الإسلامي، ولكنه ثانوي لأنه ألف في العصر المملوكي. وكذلك كتاب نهاية الأرب... للنويري، وكتاب ذييل صرآة الزصان... لليافعي، وكتاب الكواكب الدرية... لابن قاضي شهبة، وكتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي، وتاريخ العبر... لابن خلدون، وكتاب المختصر في أخبار البشر لأني الفداء، وكتاب مختصر تاريخ الدول... لابن العبدي.

ويدخل في هذا الباب أيضاً كتب التراجم العامة كوفيات الأعيان ... لابن خلكان ، وفوات الوفيات ... لابن شاكر الكتبي ، وشذرات الذهب ... لابن المهاد الحنبلي . وهي كتب حوت بعض الوثائق المهمة التي لها علاقة وثقى بأحداث العصر الذي نبحثه ؛ ووجد في بعضها بعض الوثائق المهمة المفردة ، والتي لا وجود لها إلا في تلك الكتب ، وبشكل خاص وفيات الأعيان ... فقد حوت بعض الوثائق التي \_ وإن كانت قليلة \_ إلا إنها معبرة ومهمة .

بعد هذا العرض السريع الذي قمنا به لمصادر بحثنا ووثائتنا، لا بد لنا من أن نعيد ونؤكد هنا ما سبق أن ذكرناه في كتبنا السباقة، وهي إننا نعرض الوثائق هنا كما وجدناها في كتب المصادر، وانا لسنا مسؤولين عن محتوياتها، وفي لا نتبنى أيّا منها، ولا نجزم بصحة أو زيف أي منها، وإنما هذه مهمة الدارسين. كذلك لا يعني جمعنا لهذه الوثائق أن مضمونها يعبر عن آرائنا أو معتقداتنا أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما نحن نجمعها ونعرضها بهدف تسهيل عمل الباحثين. والمجال واسع ومفتوح أمام كل باحث ليطرق هذه الموضوع ويقوم بالدراسة حول هذه الوثائق.

والآن، وبعد ان انتهينا من هذه المقدمة التمهيدية الضرورية نقوم بعرض سريع شامل مباشر لكل عهد من عهود الدول الثلاث التي تشملها دراستنا، وهي العصور الفاطمية والأتابكية والأيوبية كها تتراءى لنا من خلال وثائقها.

## الدولة الفاطمية:

يعتبر تأسيس الدولة الفاطعية في شهالي أفريقيا سنة ٢٩٦ هـ على يد المهدي العلوي وداعيته أبي عبدالله الشيعي انتصاراً حقيقياً للشيعة وتتويياً لجهودها ومساعيها في استلام الخلافة في العالم الإسلامي أو في قسم منه. وعلى الرغم من أنه تأسست قبلها دولة علوية في المغرب الأقصى على يد إدريس الأول الذي هرب من معركة فخ، زمن الهادي العبامي، إلا إنها لم تستقطب آمال الشيعة ولم

تعبر عن اهتماماتهم، ولم يكن لها ذلك الوزن الذي أصبح للدولة الفاطمية فيما بعد.

ولقد سعى الشيعة، الذين هم أنصار علي وأولاده، أن يحصلوا على الخلافة طوال العصر الأموي، وتحالفوا من أجل ذلك مع العباسيين، وثاروا عدة مرات محاولين تحقيق حلمهم هذا ، ولكنهم خذلوا وعجزوا عن تحقيق ذلك الحلم وقتلوا وشردوا، حتى تمكن العباسيون أن يقضوا على الأمويين ويحلوا محلهم في حكم العالم الإسلامي. وقد جعلوا شعارهم أثناء كفاحهم ضد الأمويين المناداة بشعار المبايعة: للرضا من آل محمد وهي جملة مطاطة تحتمل كثيراً من الشد والجذب والتأويل. ولكن ما أن انتصر العباسيون واستلموا الحكم حتى انهار التحالف بينهم وبين أبناء عمهم آل علي وشيعته. وسرعان ما أدرك أوائل الشيعة أنهم استبدلوا سيداً بسيد؛ ولذلك بدأ عهد من الصراع المرير بين الطرفين. وكان الصراع هنا حربياً ومذهبياً وعلنياً وسرياً. ذلك إذا كان العلويون والعباسيون متفقين بأحقيتهم في الخلافة ، إلا أنهم اختلفوا حول أحقية أحد الطرفين. وقد ثار الجدل النظري بجانب الخصام السياسي والحربي. وقد بطش المنصور بخاصة بالعلويين، ولم تكن معركة باخمرا أقل هولاً من كربلا. ولكن ذلك لم يقنع العلويين فعادوا للثورة زمن الهادي فعاود التنكيل والبطش بهم، وخاصة في معركة فخ التي كان لها نتائج بعيدة المدى في التاريخ الإسلامي، إذ تمكن أحد العلويين، وهو إدريس، من الهرب من المعركة واستقر في شمالي افريقيا في المغرب الأقصى، واستطاع أن يؤسس دولة شيعية هناك قدر لها أن تعيش أكثر

وعلى الرغم من ان محاولات العلويين وثوراتهم استمرت زمن الرشيد والمأمون ومن بعدهما، إلا أنها لم توفق، ولذلك لجأ الشيعة إلى الأسلوب السري. وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه العباسيون من قبلهم؛ وظلوا يخططون وينظمون ويبثون الدعاة حتى تمكنوا من تأسيس دولتهم هذه في تونس، تلك الدولة التي قدر لما ان تحتل مصر وان تجعلها مركزاً لها، وتوسعت في سورية وبلاد العرب حتى أوشكت أن تقضي على الخلافة العباسية لولا ظهور الأتراك السلاجقة الذين اعتنقوا الإسلام على المذهب السني فأمدوا الخلافة العباسية بدماء جديدة تمكنت من إيقاف الزحف الشيعي باتجاه الشرق، ونصروا مذهب أهل السنة ضد المذهب الشيعي واسترجعوا منها القسم الأكبر من بلاد الشام. ولقد ظلت الدولة الفاطمية بعد ذلك موجودة في الحياة ومتمركزة في حدود مصر وجزء صغير من جنوبي بلاد الشام حتى نهاية تاريخها.

يقسم تاريخ الدولة الفاطمية إلى قمسين كبيرين: العهد المغربي ويمند من تأسيس الدولة في تونس على يد المهدي سنة ٢٩٦ه حتى انتقال المعز لدين الله إلى القاهرة في حدود سنة ٢٥٨ هـ. والعهد المصري ويبدأ من انتقال المعز إلى القاهرة ويستمر حتى نهاية الدولة الفاطمية. ولم يكن المهد المغربي ذا تأثير كبير في التاريخ الإسلامي، إنما المهم العهد المصري الذي عاصر أحداثاً مهمة جداً في تاريخنا السياسي والحضاري والمذهبي. ولقد تميز العهد المصري بأنه افتتح بعدد من الخلفاء الأقوياء يمثلون الذروة التي وصلت إليها الدولة الفاطمية أمثال المعز والعزيز اللذين توسعا في بلاد الشام وبلاد العرب. ويعتبر عهد المستنصر بالله عهد انتقال من عصر القوة والمنعة إلى عصر التوقف وبداية التأخر. وكذلك أمثال بدر الجالي وابنه الملك الأفضل الذين استبدوا بالخليفة وحجبوه وصرفوا الأمور كما يشاءون. أما العهد الاخير من عهود الدولة المفاطمية في مصر ودسائس أهل القصر وأسرة الخلافة، والصراع مع الصليبين واستمر ذلك إلى وسائس أهل القصر وأسرة الخلافة، والصراع مع الصليبين واستمر ذلك إلى أعلمه وتاريخهم.

سبق أن قلنا أن الصراع بين بني العباس وشيعة علي كان صراعاً متعدد الجوانب. وقد حاول العباسيون إبان ضعفهم، أن يشككوا في صحة انتساب الفاطميين إلى علي بن أبي طالب، وعملوا في ذلك عدداً من محاضر الطمن في نسبهم ووقع عليها الأشراف والقضاة والأعيان وعدد من الطالبين المقيمين تحت ظل الدولة العباسية. ولقد حفظت لنا كتب المصادر التاريخية سجلاً كاملاً لأحد هذه المحاضر الذي صدر سنة ٤٠٦ هـ وكله طعن في الفاطميين وفي نسبهم واتهامهم بالكفر والزندقة وأنهم أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وان ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل...(۱) وإن هذا الناجم بمصر (الحاكم بأمر الله) ـ هو وسلفه ـ كفار فساق زنادقة ملحدون معطلون...(۱).

ولكن السؤال الذي يعرض الآن: هل صحيح أن الفاطميين لا ينتسبون إلى على بن أبي طالب وإنهم أدعياء ؟ ثم ما هي الفائدة العملية من مثل هذا المحضر ؟ إن مشكلة نسب الفاطميني هي مشكلة تاريخية ولا يمكن كل مؤيد ومحبذ بامكان كل عدو أن يشك ويشكك في نسبهم، فكذلك بامكان كل مؤيد ومحبذ أن يؤكد انتسابهم إلى علي بن أبي طالب وهذا لا يغير من الوضع القائم شيئاً، وستبتى هذه المشكلة قائمة لأن المصادر تختلف كل الاختلاف حسب ميولها وميول مؤلفيها. وهذا شيء طبيعي ومنطقي أن يحدث ولا يؤخر ولا يقدم في والأمر شيئاً. ويخيل إلينا أن العباسيين استفادوا من الشذوذ والاضطراب وسوء الأمر شيئاً، ويخيل إلينا أن العباسيين استفادوا من الشذوذ والاضطراب التفكير التصرف الذي أوجده الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهو الخليفة المضطرب التفكير المتقلب الأهواء المتردد الهزوز الشخصية، فأصدروا هذا المحضر ضده لينفروا الناس من سلوكه. ويبدو لنا أيضاً أن العباسيين ـ في محضرهم هذا \_ كانوا مدافعين عن أنفسهم أكثر منهم مهاجين، ذلك أنه هالهم انتشار الحركة العلوية

 <sup>(</sup>١) المتريزي، تفي الدين أحد بن علي. اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا. تحقيق جال الدين الشيال. القاهرة دار الفكر العربي، ١٩٤٨ م. جـ ١، ص ٥٨ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

وإسراع الناس للانضواء تحت لوائها حتى في بغداد نفسها، فلجأوا فيا لجأوا إليه، إلى تشكيك الناس في نسب الفاطميين وفي دينهم وسلوكهم. وهذا هو المبرر الوحيد ـ في رأينا ـ لإصدار مثل هذه المحاضر، وهذه هي فائدتها المتوخاة.

#### المهدى العلوي:

ويبدو أن أعداء الفاطميين، وأعداء الشيعة بشكل عام، قد اعتادوا على وصفهم بالكفر والزندقة والإلحاد حتى قبل أن تقوم دولة الفواطم، ونجد ذلك واضحاً في الرسالة التي وجهها المهدي العلوي إلى أبي طاهر الجنابي القرمطي لما قتل الحاج ودخل البيت الحرام وقلع الحجر الأسود وأخذه إلى البحرين سنة ٣١٧ هـ: سجلت علينا في التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها اللبالي والأيام. قد حققت على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والإلحاد بفعالك الشنيعة هذه... (1).

# القائم العلوي:

وما أن استقرت قدم الفواطم في شهالي افريقيا حتى بدأوا يحاولون النوسع نحو الشرق واحتلال مصر ، كما فعل المهدي وخلفاؤه من بعده حتى تكللت جهودهم بالنجاح على يد المعز لدين الله ، وبنفس الوقت بدأوا يدعون الآخرين للانضام إلى صفوفهم . فقد أرسل القائم بأمر الله ابن المهدي وخليفته رسالة إلى أهل مكة يدعوهم إلى الانضهام إلى صفوف الفاطميين ويقول: نحن أهل بيت الرسول ومن أحق بهذا الأمر منا ؟ وضمن الرسالة أبياتاً من الشعر فيها تعنيف لأهل مكة المكرمة لأنهم اتبعوا العباسيين غير الشرعيين \_ في رأي الخليفة القائم \_ وتركوه

 <sup>(</sup>١) ثابت بن سنان. تاريخ أخبار القرامطة، تأليف ثابت بن سنان وابن العدم. تحقيق سهيل ذكار.
 بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٦ م. ص ١٤.

هو، وهو الخليفة الشرعي القائم بأمر الله حقيقة (١). وقد أرسل أهل مكة الرسالة إلى الخليفة العباسي \_ إما المقتدر أو الراضي \_ الذي أمر كاتبه الصولي فرد على القائم أسوأ رد واتهمه أنه كاذب وأنه دعي وأنه مهدي السفاهة والحنا (١) ولا بد من التنويه هنا أن ابن الأبار راوي القصة يذكر أن الخليفة العباسي هو المقتدر العباسي. ولكن ذلك غير ممكن لان المقتدر توفي سنة ٣٠٠ هـ على حين تولى القائم الفاطمي الحلافة سنة ٣٣٠ هـ واذن هناك خطأ في أحد هذين الاسمين. فإما أن يكون الخليفة الفاطمي هو المهدي الذي كان معاصراً للمقتدر، ويرد اسمه في الشعر: مهدي السفاهة والخنا؛ أو أن الخليفة العباسي المقصود هو الراضي بالله الذي حكم بين سنتي ٣٢٢ \_ ٣٣٩ هـ، وكان الصولي كاتبه.

#### المعز لدين الله الفاطمي:

وإذا وصلنا إلى المعز لدين الله نكون قد وصلنا إلى شخصية قوية من الخلفاء الفاطميين، وهو مفتتح دور القوة والعظمة في الدولة الفاطمية.

ولقد حقق المعز أحلام أسلافه في احتلال مصر وجعلها مقراً للخلافة الفاطمية. وقد استفاد المعز كل الفائدة من الضعف الذي آلت إليه الخلافة العباسية في المشرق وسيطرة الأتراك على مقدرات الأمور في بغداد وانقسام الحلافة العباسية إلى عدد كبير من الدويلات المتناحرة، كل وأنه استفاد من ضعف مصر وحكم كافور لها، وخلو البلد من شخصية تستطيع جع شمل القوى تحت قيادة حازمة فتمكن من احتلال مصر على يد مولاه جوهر الذي احتل البلاد وشرع في بناء القاهرة، والتي قدر لها أن تصبح منذ ذلك الزمن احدى أمهات المدن الرئيسية في دنيا الإسلام والعروبة حتى الوقت الحاضر.

<sup>(</sup>١) ابن الأبار . الحلة السيراء ، تحقيق مؤنس ، القاهرة ، ١٩٦٣ م . جـ ٢ ، الجزء الأول - ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

وتدل وصية المعز ليوسف بن زيري الصنهاجي الذي عهد إليه بحكم المغرب نيابة عنه لما قرر الارتحال عن المغرب والاستقرار في مصر على فهم عميق لطبيعة وأخلاق البربر بخاصة ، ذلك أنه أوصاه ألا يرفع الجباية عن أهل البادية ، وألا يرفع السيف عن البربر ، وألا يول أحداً من إخوته وابناء عمه لأنهم يرون أنفسهم أحق منه بالولاية وأن يحسن لسكان المدن (١).

كذلك يدل الأمان الذي منحه جوهر باسم مولاه المعز لأهل مصر لما احتلها على حنكة سياسية ونزعة عملية نحو تطمين سكان مصر أن الأمور ستسير كها يجبون، وأنه لن يكون هناك تغيير قهري. وهو يذكر أن مولاه طلب منه احتلال مصر لانقاذ المصريين مما أصابهم من فساد واضطراب، وأن ما حل بأهل المشرق عامة قد أبكى عينه وأرمضه وأمضه، وأن المعز طلب إلى جوهر أن يستنقذ من أصبح منهم في ذل مقيم، (أ). كذلك حوى الأمان، بناء على طلب خاص من أهل مصر، أن يسمح لهم بالإقامة على مذهبهم، وأن يتركوا على ما كانوا عليه من أداء الفروض، وأن يجري الأذان وصيام شهر رمضان والصلاة وقيام رمضان والزكاة والحج والجهاد على أمر الله في كتابه وعلى سنة نبيه بيالية، وأن يجري أهل الذمة على ما كانوا عليه.

ونحن نلتمس عذراً لأهـل مصر في تـأكيـد هـذه الأمـور ، لأن مـذهـب الفاطميين يخالف في كثير من هذه المسائل المذهب السني الذي عليه أهل مصر ، ولذلك أصر القوم عليها ، ويذكر جوه, أنه يذكرها بناء على رغبتهم وتطميناً لهم، وإلا فلم يكن لذكرها معنى ولا في نشرها فائدة، إذ كان الإسلام سنة واحدة (٢٠).

<sup>(</sup>١) المقريزي، المصدر المذكور أنغاً جد ١، ص ١٤٢ ــ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر . جد ١ ، ص ١٤٨ - ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المعدر.

والملاحظ في هذا الأمان، وفي أغلب العهود والمواثيق الفاطمية، إنه كلها مر ذكر الخليفة يتبعه بجملة \_ صلوات الله عليه \_ وفي أحيان كثيرة يقول: صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين (١) وهذا شيء غير معروف عند أهل السنة. إذ جلة \_ صلى الله عليه \_ لا تقال إلا بعد ذكر اسم الرسول الكريم صلى الله عليه.

كذلك برهن المعز مرة ثانية على فهمه للنفس البشرية، وبشكل خاص لأنماط معينة منها، عندما حذر مولاه جوهراً من الاستنامة إلى حد من آل حدان الذين لجأوا إلى جوهر وعرضوا خدماتهم عليه: فبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها مدار العالم وليس لهم فيها نصيب. يتظاهرون بالدين وليس لهم فيه نصيب، ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله، ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة (٢).

وتؤكد جميع النصوص الفاطمية الواصلة إلينا من ذلك العهد على أحقية الفاطميين سلالة الرسول الكريم بالخلافة، وإن ذلك أمر بدهي ومفروغ منه ولا مناقشة فيه، وإن الله سبحانه أنقذ البشر بخلافتهم إلى غير ذلك من المفاهم<sup>(۱)</sup>.

ومن الحوادث الكبرى في تاريخ المعز، ومن الأخطار الجسيمة التي تعرض له البناء الفخم الذي أقامه في مصر، هو هجوم القرامطة بزعامة الحسن الأعصم على مصر، قبل قدوم المعز إليها، وبعيد ذلك، وهزيمتهم لجوهر قائده ومولاه هزائم متواليات منكرات. وقد أدرك المعز خطر القرامطة، وأدرك في الوقت نفسه عجزه عن دفعهم، فلجأ إلى طريقين متوازيين للتغلب على ذلك الخطر. الأول

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٢) المقريزي، تقي الدين أحد بن على. الخطط المقريزية. الشياح، لبنان، مكتبة إحياء العلوم. جــ ٣ جـ ٢، ـ ١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، علي بن عبد الرحمن. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر آباد الدكن، دائرة
 المعارف العثمانية، ١٣٥٩ هـ. جـ ٧، ص ٥٧ ـ ٨٥.

كسب الوقت بالتراسل مع الحسن الأعصم، ولعله ظن أن ذلك قد يؤثر في القرمطي، والثاني عمله على شق جبهة التحالف المعقود بين القرمطي وبين حسان ابن الجراح أمير العرب.

وقد حفظ لنا المقريزي في اتعاظ الحنفا قساً مهاً من الخطاب الذي وجهه المعز إلى الحسن الأعصم، ولا ندري لماذا لم يأت به كاملاً، ولعل ذلك عائد إلى الحسن الأعصم، ولا ندري لماذا لم يأت به كاملاً، ولعل ذلك عائد إلى الناساخ لا إلى المؤلف نفسه. وأسلوب هذا الكتاب عجيب في بابه، فويد من نوعه. فعلى الرغم من أنه موجه إلى الحسن الأعصم إلا أن مفتتحه وكأنه خطبة ببدأ فيعدد الآيات والبراهين المقدمات التي دلت على قدومه [أي المعز] وعلى ببدأ فيعدد الآيات والبراهين المقدمات التي دلت على قدومه [أي المعز] وعلى غلموره، وإن من واجب جميع البشر طاعته، وإن طاعته طاعة الله وإن الله تعالى في علمه قدوم المعز، وإن الإسلام لا يقوم إلا به والاعتراف به، وإن السلام الا يقوم إلا به والاعتراف به، وإن السلام اللهيء عن والمئائن عن هدي آبائه وأجداده، وهو يقرعه ويعدد عليه ما فعله في بليات عن هدي آبائه وأجداده، وهو يقرعه ويعدد عليه ما فعله في جيوش المعز في بلاد الشام وقتله أنصاره وأجناده، ثم يعرض عليه خصالاً ثلاثاً، جيوش المعز في بلاد الشام وقتله أنصاره وأجناده، ثم يعرض عليه خصالاً ثلاثاً، وليكون معرضاً للدعاية للمذهب الفاطمي وبيان الرأي الرسمي في مـذهـب وليكون معرضاً للدعاية للمذهب الفاطمي وبيان الرأي الرسمي في مـذهـب الدولة الفاطمية الرسمي.

ولكن الطامة الكبر ان الحسن الأعصم لم يتأثر بما أورده المعز أدنى تأثر ، بل أدرك أن كل ذلك كلام لا معنى له ، وإن غاية المعز معروفة لديه فأجابه جواباً

 <sup>(</sup>١) المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. اتعاظ الحنفا... تحقيق جال الدين الشيال القاهرة، دار
 الفكر العربي، ١٩٤٨ م. الجزء الأول. جـ ١، ص ٢٥١ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

لا أعتقد أن هناك جواباً آخر أكثر دلالة من جواب الحسن الأعصم للمعز... ذلك أن خطاب المعز يشغل صفحات كثيرة وفيه استشهادات كثيرة، وأسلوبه اختلف من الأسلوب الخطابي إلى الأسلوب الشخصي التهديدي العنيف، على حين أن جواب الحسن الأعصم جواب مختصر بليغ كل البلاغة معبر كل التعبير، وفيه من الإهانة للمعز. والاستخفاف بكل أقواله ما يعجب معه المرء كيف تحصل المعز مثل هذه الإهانة: وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفصيله، وفحن سائرون إليك على أثره، والسلام (۱).

وأما التدبير الثاني الذي لجأ إليه المعز وأقلح بواسطته أن يرد عادية القرمطي عنه بواسطته، فهو اتصاله بأمير العرب حسان بن الجراح واغراؤه بالمال حتى وافق أن يتخلى عن حليفه وقت المعركة: ابعث إليَّ بما التزمت وتعال بمن معك، فإذا التقينا انهزمت بمن معي فلا يبقى للقرمطي قوة فتأخذه كيف شئت (۱).

### العزيز بالله:

ولقد استمر القرامطة خطراً يهددون الدولة الفاطمية زمن ابن المعز العزيز بالله، ولكن ليس على نفس المستوى السابق، وعلى الرغم من تحالف القرامطة مع افتكين التركي وغيره من الثوار، إلا أن العزيز خرج بنفسه للقائهم وأنزل بهم هزيمة قوية وأرسل البشائر بذلك إلى مصر وإلى نائبه فيها يبشره بهذا الانتصار. والكتاب قطعة بلاغية مطولة كلها تمجد العزيز بالله وتؤكد حقه الإلهي في الحلافة وإن الله تعالى اختاره لإعلاء دينه وقمع كل مارق عنه. ثم ينتقل إلى ذكر الحرب التي دارت بينه وبن أفتكن وحلفائه القرامطة، وكيف أن الله تعالى ساعد

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير، عز الدين، الكامل في التاريخ. تحقيق عبد الوهاب نجار. القاهرة، المطبعة المنبرية،
 ١٣٤٨ هـ. - ٨، ص ١٣٨٨.

 <sup>(</sup>٢) ابن كثير، إساعيل. البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة، المطبعة السلفية ١٩٣٢ م. جـ ١١،
 ص ٢٧٦.

العزيز ضدهم حتى هزم الجميع وأسر أفتكين قبضاً باليد بدون عهد أو عقد (١).

والواقع أن أفتكين هذا الذي مر ذكره أصبح خطراً ساحقاً هدد العزيز في ملكه، بعد أن كان من قواده، وصب الهزائم المهينة على رأس قائده جوهر حتى أنه لم يسمح لجوهر أن يخرج من عسقلان هو وعسكره إلا من تحت سيفه الذي علقه على الباب مبالغة في إذلاله (۱).

ولقد اضطر العزيز أن يخرج بنفسه إلى حرب أفتكين، ولكنه رغب قبل المعركة مباشرة أن يستميله إليه، فأرسل إليه يعرض عليه الأمان ويعد العفو وأن يعيده قائد جيشه: فلك عهد الله وميثاقه أني أؤمنك وأصطفيك وأنوه باسمك وأجعلك أسفهسلاً وعسكري وأهب لك الشام بأسره وأتركه في يدك (٢).

ولقد واجه العزيز تحدياً آخر لخلافته وإدعاءاته في شخص خلفاء قرطبة الأمويين، ذلك أن عبد الرحن الناصر ادعى الخلافة في الأندلس وتلقب بألقابها سنة ٣٦٦ هـ وحارب الفاطميين في المغرب الأقصى. وتابع ابنه وخليفته الحكم المستنصر بالله (٣٥٠ ـ ٣٦٦ هـ) سياسة والده وتمكن أن يقضي على نفوذ الفاطميين في المغرب الأقصى وأن يقضي على دولة الأدارسة هناك. ولما لم يكن بإمكان العزيز إرسال قوات لاستعادة ما فقده هناك، فقد حنق على الحكم الأموي، ولذلك أرسل رسالة إلى الحكم الأموي كلها هجاء وثلب فأجابه الحكم المامي، ولذلك أرسل رسالة إلى الحكم الأموي كلها هجاء وثلب فأجابه الحكم بما يلى: عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لهجوناك وأجبناك والسلام (أ).

- (١) القلقشندي، أبو العباس أحمد. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة، دار الكتب المصرية،
   ١٩١٣ م. ١٤ جـ ٦ ص ٤٣٣ ٤٣٩.
- (٢) المقريزي، تقي الدين أحد بن علي. اتماظ الحنفا... تحقيق جال الدين الشيال ومحد حلمي محد
   أحد، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٩٦٧ م. جـ ٤، جـ ١ مـ ٢٤١.
- (٣) ابن القلانسي، أبو يعلى حزة. ذيل تاريخ دمشق تحقيق أمدروز. بيروت، مطبعة الآباء
   اليسوعيين، ١٩٠٨ م. اعادت مكتبة المذي في بغداد طبعه بالأوفست، ص ١٨.
- (2) ابن العاد الخبلي. شدرات الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٥١ هـ.
   حـ ٣، ص ١٢١.

# الحاكم بأمر الله:

يُعرف الحاكم لدى الباحثين والمؤرخين أنه شخص مضطرب التفكير كثير التردد عاطفي النزعة قاس مغرور، وإن حكمه كان كارثة على الحكم الفاطمي بالذات وانتهى بفاجعة أودت بمياته بشكل غامض.

والواقع حدثت بعض الأمور جعلت الحاكم ينحو هذا النحو. فهو قد استلم الحلافة حدثاً، وقد ترك له أبوه أهبواطورية واسعة متاسكة \_ في الظاهر على الأقل \_ وقد التف حول الحاكم فريق من الدعاة والمؤيدين الذين لم يبالوا بكيح جاح شذوذه، بل شجعوه وصعدوا ذلك لديه حتى انتهى به الأمر إلى ادعاء الألوهية. أضف إلى ذلك ان أعداء بني العباس، وحتى بعض المتغلبين على الأطراف ممن يدين بالولاء المهزوز للخلافة العباسية، مثل قرواش بن المقلد حاكم الموصل، كانوا يخطبون للفاطميين كلما أرادوا مضايقة العباسيين أو دخلوا في بنو مهم. فقد خطب قرواش هذا في بلده للحاكم بأمر الله، لما نشب خلاف بينه وبين الخليفة العباسي، فوصفه بأوصاف لا يوصف بأعلى منها حتى الأنبياء: اللهم واجعل نوامي صلواتك وزواكي بركاتك على سيدنا ومولانا إمام الزمان وحصن الإيمان وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية، عبدك ووليك المنصور أبي على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين (١)...

ويدل مرسومه الذي قلد بموجبه الحسين بن علي بن النعمان القضاء في مصر وأجناد الشام وبلاد المغرب وغير ذلك من الأمور على ذهن متفتح ورغبة في إحقاق الحق وإعلاء منار الشرع وإفراغ الهيبة على الحكم وتنزيه القاضي ومنصبه

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. القاهرة، دار الكتب المصرية
 ۱۹۲۹ م. جـ ٤، ص ٢٢٥ - ٢٢٧.

عن السفاسف والصغائر. كما وإنه يطلب منه أن يأخذ بأحكام آباء وأسلاف الحاكم في الأحكام ويجعلها قبلة له (١).

ولكن الذي يكشف شخصية الحاكم وتناقضه هو موقفه من الجند المغاربة والأتراك وأهل مصر والعبيد السود. ذلك ان الحاكم غضب كل الغضب من أهل القاهرة الذين أسمعوه كل مكروه، فأراد أن ينتقم منهم، ولكن لا كما يفعل الحاكم العاقل الذي يؤدب رعاياه ويضبط الأمن في بلده، بل بحسب عقله المضطرب هو، فحرض العبيد السود والأتراك على إحراق القاهرة، ولكن أهل القاهرة دافعوا عن بلدهم ودار قتال عنيف بين الطرفين، ثم تمكن أهل القاهرة أن يجذبوا الجند الأتراك والمغاربة إلى طرفهم وأصبح الجميع ضد العبيد وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه هل ما فعله العبيد بإذنه وعن أمره، أم ان ما فعلوه ويفعلونه مخالف لرأيه ؟ فإن كان ذلك من رأي الحاكم فليسمح لهم بإخراج عيالهم وأموالهم من القاهرة وإن لم يكن ذلك من رأيه فليطلق يدهم في حرب السودان. ولكن الحاكم أعلمن للأتراك انهم على صواب وسمح لهم بنصر المصريين والإيقاع بالسودان، وفي نفس الوقت ارسل إلى السودان سراً رسالة يقول لهم: كونوا على أمركم. ولما وصلت أنباء هذه الرسالة إلى مسامع الأتراك والمغاربة ثاروا ثورة عارمة ضده وأرسلوا له يقولون بأنهم عرفوا غرضه وهو تدمير القاهرة وهلاك أهلها وهلاك الأتراك والمغاربة، ولكنهم أنذروه إنه لن يسلموا أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وأنذروا بإحراق القاهرة ان لم يكفّ عبيده عنهم (٢).

والواقع ان هذا التفكير المضطرم المضطرب والشخصية المتقلبة القلقة أدت إلى خراب جسيم أصاب مصر والقاهرة وكل البلاد الفاطمية، ولم يكن مناص من أن تزول شخصية الحاكم هذه فزالت وكان زوالها على يد أقرب الناس إليه: أخته.

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٠، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٤، ص ١٨١ - ١٨٢.

#### المستنصر بالله الفاطمي:

نصل الآن إلى خليفة هو أطول الخلفاء المسلمين حكماً إذ امتد حكمه فترة تنوف على ستين سنة هجرية (٤٢٧ ــ ٤٨٧ هــ) وهي فترة امتازت بحدوث حوادث كثيرة جداً ومهمة جداً أثرت بعمق في سير التاريخ الإسلامي ككل.

فقد بلغت الدولة الفاطمية في أوائل عهده أوج مجدها، ومن ثم بدأت في الانهبار، كما وإن عهد الخليفة هذا شاهد تضاؤل سلطة الخليفة الزمنية كل الانهبار، كما وإن عهد الخليفة الفاطمي التضاؤل، أذ دشن بدر الجالي عهد الوزراء العظام الذين حجبوا الخليفة الفاطمي وحكموا باسمه وسلبوه كل سلطة. كما وإن الامبراطورية الفاطمية خسرت في أواسط القرن الخامس بلاد الشام كلها التي احتلها الأتراك السلاجقة بعد ان احتلوا بغداد سنة ٤٤٧ هـ واندفعوا غرباً نحو بلاد الشام وغرباً بشهال نحو الأناضول، وغرباً بجنوب نحو مصر. كما وان مصر تعرضت في عهده لأسوأ بجاعة أصابتها في تاريخها الإسلامي حتى هجر الناس البلاد ومات البشر بالألوف وأكبت الجيف. وظل الناس في هذه الأزمة الخائقة ما يقارب السبع سنوات وسميت هذه المجاعة باسم الشدة العظمى، وأخيراً حضر بدر الجالي حاكم عكا وأعدد الهدوء والاستقرار. ولقد سعى بدر الجالي أن يزوج ابنته إلى الخليفة وأعاد الهدوء والاستقرار. ولقد سعى بدر الجالي أن يزوج ابنته إلى الخليفة والفاطمي حتى إذا رزقت بولد منه أمكنه ان يرث زعامة الدنيا والدين. وهذا ما حدث، ولكن ذلك أدى إلى اضعاف الخلافة الفاطمية وحدوث انشقاق رهيب في صفوف دعاتها كما سنذكر بعد.

ومما يدل على هيبة الدولة الفاطمية في أوائل حكم المستنصر أن أحد قواده أنوشتكين شق عصا الطاعة وأعلن عصيانه على الدولة في حلب، فلم يرسل له المستنصر جيشاً وإنما أرسل له كتاباً يهدده وينذره ويوبخه ويعدد أياديه وأيادي الدولة الفاطمية عليه ويقول له: وإنما بقى لك الأيام القلائل ويكثر لك الندم وتحل بك النقم (١)، والكتاب كله قطعة فنية أدبية بلاغية يكثر فيها الاستشهاد بالقرآن الكريم وتكثر فيها الصور البيانية والبلاغية مما يترك في النفوس انطباعاً جيداً. وهذا ما حدث لأنوشتكين، فقد أثر ذلك في أعصابه وأرسل إلى الخليفة يعتذر ويتنصل ويعلن عبوديته وولاءه ويقول: ... ولكنه بعد توصله وإعترافه بجرائره وذنوبه وتنصله يرجو قبول توبته وتمهيد عذره في إنابته (١).

ومن الحوادث الهامة في تاريخ المستنصر ثورة البساسيري في العراق وإقامته الخطبة في قلب بغداد للخليفة الفاطمي وخروج الخليفة العباسي من بغداد ولجوءه إلى أحد الأمراء المحليين حتى تمكن طغرل بلك زعيم السلاجقة، بعد ان قضى على ثورة أخيه إبراهيم ينال، ان يقضي على حركة البساسيري ويعيد الخليفة العباسي إلى مقر ملكه ويقضي على البساسيري نفسه. ولا ندري ماذا كان من المكن أن يحدث لو أن الخليفة المستنصر كان في وضع يمكنه من استغلال هذه الثورة ومساعدة القائمين بها، ولكن الذي حدث والذي نعرفه ان أحد أسباب خذلان ثورة البساسيري عدم مساعدة الخليفة المستنصر الفاطمي للقائمين بهذه الثورة.

كذلك كان قطع المعز بن باديس خطبة العلويين في المغرب، وذكره اسهاء الحلفاء العباسيين في الخطبة من الحوادث الهامة في عهد المستنصر. ذلك ان الخلفاء الفاطميين، من عهد المعز ومن بعده، ادركوا أنهم بارتحالم إلى مصر قد أضاعوا المغرب، ولكن كان هناك ذلك الرباط الواهي بين الطرفين المتمثل في ذكر أسهاء الحلفاء الفاطميين على منابر المغرب. ولكن المعز بن باديس قطع هذه الصلة الواهية فجرح بذلك كبرياء الفاطميين؛ ولم يكن بإمكان الخليفة إرسال جيش لمحاربة المعز، ولكنه، عملاً بإشارة وزيره اليازوري، أرسل له القبائل العربية التي خرجت من الجزيرة العربية في عهد مبكر وقدمت إلى مصر تعيث فيها فساداً،

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي. المصدر المدكور آنفاً ص ٧٦ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر.

ولذلك وجهت هذه القبائل، التي هي قبائل بني سليم وهلال إلى المغرب، وكان ذلك سبباً رئيسياً لخراب المغرب وتأخره الحضاري. ولقد أرسل الوزير اليازوري إلى المعز رسالة تهكمية يخبره بتوجه العربان نحو بلاده، فقد أرسلنا اليكم خيولاً فحولاً وحملنا عليها رجالاً كهولاً ليقضى الله امراً كان مفعولاً (١).

ولكن ظهور السلاجقة والشدة العظمى وتصارع السودان والأتراك - وهما العنصران الأساسيان في الجيش الفاطمي، حطم كيان الدولة الفاطمية وتحيفها كل التحيف وكاد يأتي عليها. فقد احتل السلاجقة بلاد الشام وضموها إلى أمبراطوريتهم، وأنهكت الشدة العظمى قوى مصر كل الإنهاك، وتحالف مع صراع الجيش في إذلال الخليفة، وأفسحت المجال أمام بدر الجيالي ليحضر إلى مصر ويسيطر على شؤون الخلافة ويحجب الخليفة ويتحكم به. ومنذ ذلك الوقت زال سلطان الخلفاء الفاطميين الدنيوي وبدأ عهد الوزراء العظام الذين تلقبوا بالملوك وبالسيد الأجل. كذلك شاهد المستنصر في أواخر أيامه انقسام الحزب الفاطمي قسمين رئيسيين؛ النزارية والمستعلية. وتنسب النزارية إلى نزار ولد الخليفة الأصغر من بنت بدر الجيالي. وعلى الرغم أنه لا يجوز أن يحوز المستعلي الإمامة في المذهب الفاطمي، إلا أن نفوذ بدر الجيالي ومن بعده ابنه الملك الأفضل جعلت المستعلي يصبح خليفة وهرب نزار من البلاد وانقسم الفاطميون إلى قسمين وجرى بين الطرفين نزاح حربي وجدل مذهمي، نجد ذلك واضحاً في الرسالة التي أذيعت لتبرير حق المستعلي في الخلافة ودحض دعوى أخيه نزار (۱).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٩، ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) الشيال، جمال الدين. مجموعة الوثائق الفاطمية... القاهرة، دار المعارف. ١٩٦٥ م. ص ٢٠٥ \_ ---

### الآمر بأحكام الله:

هذا وإن أشهر الوزراء العظام الذين حكموا مصر وأبرزهم أثراً هو الملك الأفضل ابن بدر الجبالي. وقد جرى على عادة والده في الاستبداد بالخلفاء الفاطميين. ولما اغتيل الملك الأفضل اتهم كثير من المؤرخين الخليفة الآمر بتدبير اغتياله، ولكن الآمر، ربما لكي يبعد التهمة عنه، وربما لسبب آخر، أصدر كتاباً ينعي فيه وزيره ويكيل له الثناء ويظهر عليه التأسف والتفجم. وكذلك خاف الخليفة، في نفس الوقت، من ردة ضده، ولاسها ان للأفضل أنصاراً أقرياء. فأعلن اهتامه بمصالح الجمهور وتسكينه لأمورهم، ويعدهم: أن لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل، وإن باب رحته مفتوح لمن قصده، وإحسانه عميم شامل، وله إلى تأمل أحوال الصغير والكبير منكم عين ناظرة، وفي إحسان سياستكم عزية حاضرة وأفعال ظاهرة (١٠).

وقد ظن الآمر إنه استرد سلطانه واصبح حراً في حكمه، ولكنه كان واهماً فإنه استبدل سيداً بسيد في شخص المأمون البطائحي الذي عينه هو نفسه وزيراً ولقبه بـ: الأجل المأمون عز الإسلام فخر الأنام نظام الدين خالصة أمير المؤمنن...(٢٠).

وقد تميز عهد الآمر بمحاولات قام بها وزراؤه من أجل تصحيح زمن الخراج وتنظيم دفعه وإزالة الفروق بين السنة الهلالية التي عدد أيامها ٣٥٥ يوماً، والسنة الحراجية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوماً وربع اليوم. فقد أصدر الأفضل مرسوماً سنة ٥٠١ هـ لأجل هذا التصحيح. كذلك حاول المأمون البطائحي أن يوجد له قاعدة شمبية فأصدر عدداً من المراسيم كلها تهدف، من جهة، إلى تنظيم إدارة

 <sup>(</sup>١) ابن منجب الصبر في، أبو القاسم على. الإشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق عبدالله مخلص. المعهد
 الغرنسي، أعادت مكتبة المنفى, في بغداد طمعه بالأوفست. ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المقريزي. المصدر المذكور آنغاً. جـ ٣، ص ٦٨ ـ ٦٩.

جباية الأموال، ومن جهة ثانية إلى التخفيف عن صغار الكسبة شيئاً من الأعباء الملاية المفروضة عليهم. فقد أصدر مرسوماً بمساحة أهل الحراج بما تبقى عليهم إلى آخر سنة ٥١٠ هـ، وذلك للفرق بين السنتين الهلالية والحراجية. كذلك حى الوزير الضامن من الزيادة التي يمكن ان تزاد على ضمانه اثناء فترة عقده لضهان شيء من أراضي الدولة أو أملاكها، كما كانت العادة آنذاك. وكان المأمون كريماً متساعاً في حقوق بيت المال تجاه من يجب عليهم دفع الحراج عن سنوات عدة. فقد اعتاد كثير من المكلفين ولاسها الأقوياء منهم، أن يماطلوا في دموماً بإعام سنوياً وبانتظام مما جعله يتراكم لعدد من السنين فأصدر الآمر مرسوماً بإعفاء أمثال هؤلاء من المتراكم عليهم. ولكي يجمل الوزير الناس يجبونه، مرسوماً بافقراء، فقد أصدر باسم الخليفة مرسوماً يعفي مستأجري العقارات العائدة للدولة من دفع إيجار شهر رمضان كل عام تخفيفاً عليهم ورغبة منهم في الأجر وفي أن يدعوا له.

### الحافظ لأمر الله:

وإذا وصلنا إلى خلافة الحافظ نكون قد وصلنا إلى عصر الإنهيار في كيان الدولة الفاطمية. فقد امتاز هذا العصر بالصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة، كما امتاز بصراع الخلفاء مع الوزراء ومع قواد الجيش، وبصراع الوزراء ومؤامراتهم، وكثرت استعانتهم بالفرنج الصليبين وبنور الدين الشهيد، وطمع الفرنج كل الطمع في مصر وحاولوا احتلالها أكثر من مرة، واضطر حكامها ان يدفعوا لهم جزية ضخمة ليكفوا عاديتهم عنها، وأخيرا أتنها الضربة القاضية على يد نور الدين وقائد جيشه صلاح الدين عندما ألفيا الخلافة الفاطمية زمن العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين.

ونحن نعلم أن الخلفاء الفاطميين قبل الحافظ، وبشكل خاص العزيز بالله، تسامحوا مع أهل الذمة كل التسامح حتى أن منهم من جعل أحد أفواد أهل الذمة وزيراً له. ولكن لم يحدث ان استلم منصب الوزارة عند الفاطميين شخص ذمي أرمني. ونحب ان نذكر هنا أن الوزير عند الفاطميين، من لدن بدر الجهالي كان قائداً للجيش كها كان رئيس الجهاد الإداري، أي إنه حامل خطتي السيف والقلم، وهذا يجعله صاحب السلطة الحقيقية. ولقد استلم بهرام الأرمني السلطة زمن الحافظ واستقطب حوله أبناء جنسه وأساء السيرة حتى حدثت ثورة ضده بقيادة رضوان بن ولخشي فاضطر للهرب إلى بلاد الشام، ومن هناك بدأ يحيك الدسائس ويحاول العودة إلى مصر لاستلام الوزارة بجدداً، فأرسل إلى الحافظ رسالة يعلن ولاءه ويجس نبضه لمعرفة ما إذا كان لا زال على المهود والمواثيق رسالة يعلن ولاءه ويجس نبضه لمعرفة ما إذا كان لا زال على المهود والمواثيق التي قطعها له، ويطلب منه ان يرسل له ابناء طائفته إليه ويذكر رغبته في الاعتزال في دير من الأديرة والانقطاع إلى العبادة.

ويدل جواب الحافظ له على تيقظ وانتباه لمكايد إنسان عرفه سابقاً وخبره قديماً ويعرف خداعه ونزواته، وهو يخبره إنه لا زال على العهد القدم: ولكن المسلمين في البعد والقرب غضبوا لملتهم وامتعضوا بما لم تجر به عادة في شريعتهم ونفرت نفوسهم بما يعتقدون ان الصبر عليه قادح في دينهم ومضاعف لألامهم... حتى إن أهل المشرق أخذوا في ذلك وأعطوا وعزموا على ما اتفقوا عليه مما صرفه الله وكفى مؤونته والاشتغال به (۱).

ويرد طلبه في إرسال أهل ملته له بأنه: أمر لا يسوغ ولا يمكن فعله. ولو جاز أن يؤمر به لمنع المسلمون منه فلم يفسحوا فيه (۱). ثم يقول له: والآن فلن يخلو حالك من أحد قسمين: إما ان تكون متعلقاً بأمور الدنيا... فأمير المؤمنين يخيرك في ولاية أحد ثلاثة مواضع: إما قوص أو أخيم أو أسيوط... وإما أن تكون على القضية التي ما زلت تذكر رغبتك فيها وإينارك لها: من التخلي عن

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨، ص ٢٦٠ ــ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر،

الدنيا ولزوم أحد الأديرة والانقطاع إلى العبادة، فإن كنت مقياً على ذلك فتخير ضيعة من أي الضياع شئت يكون فيها دير تقيم فيه وتنقطع إليه، فتعين الضيعة ليجعلها أمير المؤمنين تسويفاً لك مؤبداً (١).

ثم ينذره بحرب شاملة مقدسة يشنها عليه جميع المسلمين وكل من يقول بالشهادتين من قاص ودان وقريب وبعيد حتى يستأصلوا شأفته ان هو رفض العرضين السالفين (۱۱) .

ومن الحوادث الهامة التي وقعت زمن الحافظ العلاقات الحسنة التي قامت بين روجر الثاني ملك صقلية النورماندي وبين الخلافة الفاطمية. ذلك إن علاقات روجر الثاني العدائية مع دول شمالي افريقيا المسلمة ورغبته في ضمان حياد مصر في هذا الصراع، ورغبته في فكاك الأسرى النورمانديين الموجودين في مصر، ورغبته في فتح أبواب التجارة بين بلاده ومصر، كل ذلك عوامل ساعدت على تدشين هذا العهد. ولم يكن لدى الحافظ وحكومته مانع من مثل هذه العلاقات الطبية. ولقد حوت الرسالة الجوابية التي أرسلها الحافظ إلى ملك صقلية رداً مفصول رسالة مفصلاً على كل فقرة من فقرات الملك بحيث نستطيع معرفة مضمون رسالة الملك من رد الحافظ عليها. وقد عرض الملك في رسالته صداقته وطلب تحقيق عدد من المطالب يرجو الخليفة ان يحققها له.

ويبدو ان ملك صقلية افتتح رسالته على الطريقة الإسلامية، بجمد الله تعلل وشكره على نعمه وعلى ما أولاه للملك روجر الثاني ملك صقلية من نعم ومواهب. وهذا يدل على مدى تأثر النورمانديين بالحضارة الإسلامية حتى فيا يتعلق بطرق التخاطب، كما يدل على فهم الملك لعادات وتقاليد بجاوريه من الملك لعادات وتقاليد بجاوريه من الملك لعادات وتقاليد بجاوريه من الملك لعادات وتقاليد بجاورية ليؤكد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

للملك ان الله تعالى أعطاه وأعطى آباءه من قبله الدنيا والآخرة: إذ كان أفرادهم دون الخليقة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم الآخرة <sup>(١)</sup>.

كذلك يبدو ان ملك صقلية أراد أن يبرر أمام الحافظ احتلاله لجزيرة جربة، وهي جزيرة قرب تونس وهي بلد إسلامي، ولا يجوز لحاكم مسلم السكوت والرضا عن احتلال غير المسلمين لأرض إسلامية، وخاف روجر الثاني من ردة فعل من الخلافة الفاطمية فبرر احتلال الجزيرة بعدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها، واجترائهم في الطغيان على أسباب لا يجوز التفافل عنها. ولقد كان جواب الحافظ متفقاً مع عجز الدولة الفاطمية عن القيام بأي عمل، فأقر الملك على فعله: فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحة عنه نائية، وخليق ان يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية (۱).

ولقد مهد ملك صلقية ، الذكي الأريب ، لطلباته ، يإطلاق سراح مركب من مراكب الخليفة اسمه المركب العروس كان أحد قباطنة سفنه الحربية اعتقله في مياه البحر الأبيض المتوسط. فلما علم الملك أنه يخص الحافظ أعاد الأشياء المصادرة، وأمر بإعادة المركب سالماً مخفوراً إلى الموانىء المصرية . وقد دكر الملك ذلك في رسالته وجعله سبباً بيت به إلى الحافظ لإطلاق سراح عدد من الأسرى النورماندين الموجودين في سجون مصر ، ويخبره الحافظ أنه أطلق سراحهم وأمر بتسييرهم إليه . ثم يحدث الملك عن قضية بهرام وما فعله وما اقترفه من جرائم ضد الخلافة ثم كيف خلع وهرب. ويختم رسالته بالاعتراف باستلاسه المدايا التي أرسلها الملك مع رسوله إلى الخليفة وإلى رجال دولته وأجناده ، وثم يخبره أنه ، أي الحافظ مسير من قبله رسولاً إلى الملك مع رسالة وألطاف وهدايا أجود وأفضل وأغز رنما أهدى إلىه (٢٠)

<sup>(</sup>١) نفس الصدر . جد ٦ ، ص ٤٥٨ - ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

#### العاضد بالله:

ولقد امتاز عهد العاضد بالفوضى المتناهية التي شملت كل مرافق الحياة تقريباً، وبالعجز المطلق للخلافة الفاطمية، وبالصراع الرهيب الذي دار بين الخليفة من جهة ، وبين وزرائه من جهة ثانية، ثم بين الوزراء بعضهم بعضاً، ولقد دخل الصليبيون، بعد هنيهة، طرفاً ثالثاً في هذا الصراع وهددوا مصر تهديداً خطيراً كل الخطورة حتى اضطر العاضد ووزراؤه إلى الاستعانة بنور الدين وجيوشه ثلاث دفعات. ولكن نور الدين وقائد جيشه أسد الدين شيركوه لم يكونا ينظران إلى الأمر على أنه مجرد استعانة، وإنحا وضعا أمام أعينها هدفاً عدداً ثابتاً هو إنقاذ مصر من الخطر الصليبي الماحق الذي يهددها. وهذا لا يتم الا بإكمال عملية النوحيد التي بدأها عهاد الدين زنكي وسار فيها شوطاً بعيداً ابنه نور الدين وأكملها من بعده صلاح الدين.

ولكن ذلك لا يمكن ان يتم مع وجود ثلاث قوى تمنع من ذلك: القوة الأولى الصليبيون، والقوة الثانية قوة الوزراء الفاطميين المتمثلة خاصة بشاور وولده وأخراً الخلافة الفاطمية نفسها.

أما الصليبيون فقد تمكن أسد الدين شيركوه ومن بعده صلاح الدين من رد عاديتهم عن مصر .

وأما الوزراء الفاطميون فقد دخلوا في صراع مرير رهيب مع أسد الدين وصلاح الدين. وأخيراً تمكن صلاح الدين من التحالف مع العاضد والقضاء على شاور وابنه، وأصبح شيركوه أسد الدين وزيراً للعاضد، وبعد وفاته حل محله في هذا المنصب ابن أخيه يوسف بن أيوب المعروف بلقمه صلاح الدين.

ولقد ظن شاور أن أسد الدين شيركوه مثل غيره من الرجال وإنه يمكنه اللعب به، ولذلك بعد أن حضر شيركوه إلى مصر نجدة لشاور ضد الصليبين وهرب هؤلاء أهمله شاور كل الإهال ولم يلتفت إليه، فأرسل إليه شيركوه يستنجزه وعوده ويقول له: قد طال مقامنا في الخيام ، وقد ضجر العسكر من الحر والغبار ، فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينار وقال له خذها وانصرف بأمان الله . ولكن شيركوه كان له رأي آخر في الموضوع: كان يحلم في البقاء بمصر وبحكمها ولذلك رفض ذلك متذرعاً أن سيده نور الدين أمره أن يبتى في مصر بعد عودة شاور إلى الوزارة وأن يقسم واردات مصر ثلاثة أقسام: قسم لشيركوه وعسكره ، وقسم للخليفة العاضد . ولكن شاور أنكر أن يكون مثل هذا الاتفاق تم بينه وبين نور الدين ، ورفض شيركوه الرجوع إلى بلاد الشام والعودة إلى نور الدين (۱) . وتعقدت القضية حتى تدخل نور الدين الرتم تبديد صليبي لها ، ولكنه في هذه المرة أقام وخلع شاور عن الوزارة وحل محلم أمر نور الدين الزيرة المخليفة . وأخيراً صدر أمر نور الدين الحازم الذي لا رجعة فيه بإلغاء الحلافة الفاطمية إلى صلاح أمر نور الدين الحازم الذي لا رجعة فيه بإلغاء الحلافة الفاطمية إلى صلاح الدين وريراً للخليفة . وأخيراً صدر الدين . وصدف أن مات العاضد وبعد موته بأسبوع واحد ألغيت الحلافة الفاطمية سنة ٥٦٥ هـ وعادت مصر إلى أحضان السنة .

والملاحظ أن إلغاء الخلافة الفاطمية تم بمنتهى الهدوء ولم يثر أي اضطراب أو رد فعل من جراء هذا العمل في مصر بخاصة، إذ هي مركز الحكم الفاطمي. بل لعل إلغاءها قوبل من سواد الشعب المصري بالارتباح، ولم يقم بشيء من أعمال الشغب والعنف إلا بعض المنتفعين من المرتزقة والجنود الذين تضرروا مادياً من إلماء الخلافة الفاطمية وخسروا مناجعهم ومراكزهم وما كانت تدره عليهم، فأرادوا إعادة الخلافة الفاطمية، ولكنهم سرعان ما حطموا وحطمت مؤامرتهم

<sup>(</sup>١) أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. تقيق محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٥٦ م. جد ١. ق ١، ص ٢٠٠٠ - ٤٢١.

كما تحطم قطعة من الزجاج. وهذا إن دلَ على شيء فإنما يدل على تأصل وتعمق المذهب السني في نفوس أهل مصر ، ورفضهم كل ما يخالف هذا المذهب من عقائد وبدع.

وإذا أردنا أن نضع الدولة الفاطمية في مكانها الصحيح في إطار التاريخ الإسلامي قلنا إن المبدأ الذي نبعت منه هذه الخلافة منبع لا يمت إلى الإسلام الحقيقي بصلة. ذلك أن مبادىء الفاطميين الداعية والقائلة بتقديس الحليفة واعتباره معصوماً وتكفير كل من خالفه وما شابه ذلك من تعاليم تخالف روح الإسلام وتعاليمه. وهذا يفسر سرعة زوال كل أثر لهذه الدولة ولما بثته من تعاليم وعقائد.

ولكن من جهة أخرى فقد كان للفاطمين الأوائل جهد مشكور في رد الره عن بلاد الشام، كما كان لهم بعض الأثر في الصراع ضد الفرنج في بلاد الشام، وإن كانت مبادئهم وظروف أخرى كثيرة، حالت دون تكوين حلف السلامي يقف في وجه الصليبين. كما وإن صراعهم العسكري مع السلاجقة أضعف الطرفين وكان أحد العوامل الرئيسية في نجاح الصليبيين واحتلالهم ساحل بلاد الشام. ولقد كانت الدولة الفاطمية دولة متساعة مع أهل الذمين وزراء في عهود عدد من الخلفاء، كما وأنها شجعت العلوم والآداب والفنون والمكتبات خاصة كما فعل العزيز بالله والحاكم بأمر الله. ولقد كان أوائل الحلفاء متحمسين لنشر مذهبهم ولذلك كان تساعهم مع نخالفيهم من أهل السنة أقل بكثير من تساعهم مع أهل الذمة. ولكن متأخري خلفائهم لم يعودوا يهتمون إلا بالمنصب وأصبحت الدعاية للمذهب الفاطمي عملاً تقليدياً. كذلك حفظت الدولة الفاطمية علاقات خارجية جيدة مع جيرانها من الدول المسيحية فكان ذلك أحد عوامل ازدهار التجارة. وإن وجود بعض الوزراء المسيحية فكان ذلك أحد عوامل ازدهار التجارة. وإن وجود بعض الوزراء الأقوياء في المصور الأخيرة مثل الأفضل والمأمون البطائحي جلب شيئاً من

الرخاء إلى سكان مصر ، على حين كان صراع الوزراء المتأخرين سبباً في جلب الكوارث والخراب للدولة التي تلقت الضربة القاتلة النهائية من يد نور الدين الشهيد سنة ٥٦٧ هـ.

# الدّولة الأتابكيّة:

وتسمى أحياناً الدولة الزنكية نسبة إلى مؤسسها زنكي بن آق سنقر. وأما الأتابكية فنسبة إلى أتابك وهو لقب كان يلقب به مربو الملوك السلاجقة وهو مؤلف من مقطعين أعجميين الأول أتا بمعنى أب أو والد، والثاني بك بمعنى أمير ، وكلمة أتابك تعني الأمير الوالد . وكما قلنا كان يعهد بالأمير السلجوقي أو الملك الحدث إلى أحد الأمراء المجربين حتى يعلمه ويدربه، ولقبه أتابك، ثم صار لقب شرف يمنحه السلاطين للمقربين من الأمراء وغيرهم. وزنكي مؤسس الدولة منحه أحد ملوك السلاجقة هذا اللقب فانسحب اللقب على السلالة التي أسسها وعلى الدولة التي أوجدها . ولقد تأسست هذه الدولة في شهالي العراق في الموصل على يد عز الدين زنكي الذي ما لبث أن توسع غرباً فاحتل حلب، ثم أتى ابنه نور الدين محمود فتوسع في بلاد الشام حتى ضم دمشق وبقية بلاد الشام باستثناء التي تقع تحت الاحتلال الصليبي، ثم توج عمله بالقضاء على دولة الفواطم وتأسيس دولة قوية في بلاد الشام ومصر . ولقد قدر لدولة نور الدين الشهيد أن تضعف كل الضعف بعد وفاته، ذلك أنه توفي ولم يخلف سوى ولد ذكر قاصر، ولم يحسن الأمراء حوله السياسة ودخلوا في صراع مع صلاح الدين وخيم على البلاد شبح الحرب الأهلية. ثم فر الأمراء حول الملك الصالح بن نور الدين باللمك إلى حلب، وهنماك استمر اللمك الصمالسح حساكمًا فيهما حتى وفاته في سن السابعة عشرة، ثم تمكن صلاح الدين من إعادة توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكمه. وهكذا زال الفرع النوري من الدولة الأتابكية من الوجود في سورية ومصر ، على حين ظل فرع الموصل من الدولة الأتابكية في الحكم في الموصل، بشكل أو بآخر، حتى الغزو المغولي للمنطقة.

#### عهاد الدين زنكى:

وتدل أخبار عاد الدين على أنه شخصية قوية طموحة ذكية. وقد كان مدركاً تمام الإدراك لمخاطر الغزو الصلبي للعالم الإسلامي، وكان على علم تام العلاج الوحيد والسبب الأقوى للوقوف في وجه الصلبيين هو الوحدة. ولما كان عارفاً بطبيعة عصره وأن الوحدة لا يمكن أن تم إلا بالقوة، فقد أخذ بأسباب القوة، وافتتع دورين أساسين في التاريخ الإسلامي: دور توازن القوى في الحروب الصلبية، ودور التوحيد للقوى والأراضي الإسلامية. وعلى الرغم من أن عاد الدين اشتغل أول أمره مع سلاطين السلاجقة وانغمس في مشاكلهم ومنازعاتها وحروبهم التي تمركزت حول شرقي الأمبراطورية الإسلامية. إلا أنه لم يلبث أن تخلص من تلك المشاكل والنفت إلى إنجازيه العظيمين. فهو الذي دق أول مسار في نعش الوجود الصلبي في البلاد الإسلامية وذلك عند احتلاله مدينة الرها وتحريرها واسترجاعها من الصليبين. وكان احتلاله إياها بداية النهاية في الحروب الصلبيبية وفاتحة عهد الاسترجاع الكبرى التي استمرت زهاء قرن ونصف بعد ذلك.

كذلك سعى زنكي حتى ضم بالقوة جميع مدن الجزيرة إلى مملكته. وتدل أعماله على شجاعة وذكاء ودهاء، فقد تمكن بدهائه وحيلته أن يجعل أهل نصيبين يأسون من دعم حاكمها لهم وأن يستسلموا لمهاد الدين ذلك أن عهاد الدين حاصر نصيبين ولم يكن أميرها موجوداً فيها وإنما كان عند ابن عمه حاكم ماردين، فأرسل على أجنحة الطير رسالة إلى أهل نصيبين يطلب إليهم أن يصمدوا خمسة أيام فقط لأنه سيكون عندهم عند انقضاء هذه المدة بجيش قوي مع ابن عمه؛ ولكن الرسالة وقعت بيد عهاد الدين قبل وصولها لأهل نصيبين، في كان منه إلا أن غير فيها بعض الأرقام فجعل الأيام الخمسة عشرين يوماً، فأدى ذلك إلى أن فُت فيها بعض الأرقام فجعل الأيام الخمسة عشرين يوماً، فأدى ذلك إلى أن فُت في عضد أهل البلدة واستسلموا لعز الدين (١٠) كذلك

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. ١٠ جـ، ص ٦٤٦.

حرص عهاد الدين أن يجعل علاقاته طيبة مع السلطان السجلوقي والخليفة العباسي اللذين حاولا استدراجه للانغماس في مشاكلهها، ولكنه لم يتخل عن هدفه المزدوج، وإن يكن حاول إرضاء الطرفين، ولقد حاول عدة مرات احتلال دمشق، ولكنه لم ينجح.

كذلك لماد الدين يد طولى في صد غزوات وهجات الروم عن شهلي بلاد الشام وخاصة لما حاصروا شيزر سنة ٥٣٢ هـ. فقد تمكن بدهائه أن يجعل الأعداء ينسحبون من شمالي سورية على الرغم من ضعف موارده العسكرية بالنسبة لهم.

وأخيراً لقي مصرعه وهو يحاصر قلعة جعبر فأكمل عمله ابنه الثاني نور الدين محمود الشهيد.

#### نور الدين الشهيد:

غيد في نور الدين وشخصيته قبسات من ملامح وشخصية الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. فقد كان ملكا مجاهداً بكل ما في الكلمة من معنى. وكان يخاف الله تعالى أكثر ما يكون في الرعية. يخاف الله تعالى أكثر ما يكون في الرعية. وكان عنده شعور عظيم بالمسؤولية ويخاف من تحمل المسؤولية أو بالأحرى من التقصير في حلها. وقد ظل طوال عمره عاملاً على نصرة الإسلام والمذهب السني، جاعلاً موثله الأسامي أوامر الله تعالى ونواهيه، سواء أكان ذلك في حياته الشخصية أم في حياته العامة. كذلك ورث عن أبيه مهمة تحقيق الوحدة التي بدأها أبوه. وقد شاء الله أن تتوحد على يديه بلاد الشام ومصر، وكانت هذه الوحدة الأساس الذي استندت إليه عملية تطهير الأراضي الشامية من رجس الوجود الصلبي ويتطلع إلى البوم الذي يستعيد فيه القدس الشريف ويعيده إلى الوجود الصلبي ويتطلع إلى البوم الذي يستعيد فيه القدس الشريف ويعيده إلى الموم الذي يستعيد فيه القدس الشريف ويعيده إلى أحضان الإسلام والمسلمين. وإذا تمكن صلاح الدين أن يحقق أحلام نور الدين

في استرجاع القدس الشريف وفي كسر حدة الصليبيين وفلَّ حدهم، فإن الفضل الأول في ذلك لنور الدين وأعهاله وجهوده في هذا السبيل.

كذلك لا ننسى عدل نور الدين الذي يضرب به المثل حتى لقب بالملك العادل، ولا ننسى أعماله العمرانية والثقافية وجهوده في سبيل النهوض بشعبه إلى أعلى المستويات. فقد بنى المدارس والمشافي ودار العدل وأصلح الطرقات، وفعل كل ما يجب أن يفعله الحاكم الصالح لشعبه. ولا تزال المدرسة النورية والمارستان النوري في دمشق شاهدين حيين بصحة ما نقول. وفي الوقت نفسه لا زالا شاهدين عدلين على عظمة فن العارة الإسلامي وما بلغه هذا الفن من رقمي زمن نور الدين رحمه الله.

# أيام نور الدين الأولى:

وإن ما ذكرناه ينطبق على نور الدين من أول أيامه في الحكم، عندما كان حاكم صغيراً، إلى آخر أيامه عندما أصبح ملكاً على بلاد الشام ومصر. كما وأنه ذو فكرة نيرة جداً عن احتياجات الجهاد والحرب والإعداد الذي يجب أن يُعَدَّ من أجلها. وهو مثل أعلى للمسلم الذي يستغل حتى أوقات اللعب للاستعداد للجهاد وبجاهدة الأعداء. فقد كان نور الدين يدمن اللعب بالكرة، وكان هناك للحب و في الجزيرة بينه وبين نور مودة وأنس، وظن أن لعب نور الدين للعب وتمضية الوقت فقط فكتب إليه يقول: ما كنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل دون فائدة دينية. ولكن الواقع أثبت أن نور الدين في واد، والرجل الصالح في واد آخر، ذلك أن نور الدين كان يقصد بالإدمان على لعب الكرة تدريب الخيل والرجال على الكر والفر وإذهاب جام الخيل: ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جاماً لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب، ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة. فنحن نركبها ونروضها عبدا اللعب فيذهب جامها وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب

فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة (١).

كذلك يظهر تمسكه التام بحدود الله تعالى واعتقاده بكفايتها من أجل إقامة نظام الكون وتحقيق العدالة في رسالته الجوابية إلى الشيخ عمر الملا. وذلك أن نور الدين ولى شحنة الموصل إلى كمشتكين وطلب إليه أن لا يخرج عن أمر الشيخ عمر الملا. ويبدو أن حكم كمشتكين لم يكن حازماً فطلب إلى الملا أن يكتب إلى نور الدين أن يسمح لهم باستمال الشدة من قتل وصلب مع العصاة. وأرسل الشبخ إلى نور الدين رسالة يطلب منه ذلك. ولكن نور الدين العالم بحدود الله تعالى وكفايتها ، والمتمسك بها أجاب الشيخ بما يلي: إن الله تعالى خلق الحلق وهو أعلم بما يصلحهم، وإن مصلحتهم تحصل فها شرعه على وجه الكمال فيها ، ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه، فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى (١٠).

كذلك يدل حرصه على ما يرضي الله تعالى وعلى راحة رعبته والمسلمين وصيتُه لأجناده وقد مرض ذات مرة مرضاً يئس فيه من الشفاء وظن أن أيامه أوشكت على الانقضاء، فعدل بوصيته بالحكم بعده \_ ولم يكن رزق بولده الملك الصالح بعد \_ عن أخيه نصرة الدين لما يعرف من أخلاقه وسوء أفعاله إلى أخيه الآخر قطب الدين مودود لما يسرجع إليه من عقل وسداد وديس وصحة اعتقاد (ا). ثم من تعالى عليه بالشفاء ولم يعد هناك حاجة للوصية.

#### علاقة نور الدين بالدولة الفاطمية:

يبدو أن فكرة إلغاء الحلافة الفاطمية تبلورت عند نور الدين بالتدريج، ولم تكن تلك الفكرة جاهزة في ذهنه عندما بدأ اتصاله الأول بالفاطمين. وهذا

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنغاً. جـ ١، ق ١، ص ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ١، ق ١، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي. المدر المدكور آنفاً. ص ٣٥٥.

وضع طبيعي، فقد كان يجهل الكثير عن قوة الدولة الفاطمية، وكان لا يعرف مدى استعداد الشعب المصري لإلغائها ، كما وكان هناك الفرنج الصليبيون الذين كانوا حلفاء طبيعيين للفاطميين ضد نور الدين. وأخيراً خاف من طموح قائد جيشه أسد الدين شيركوه أن يستقل بحكم مصر، وهو يريد مصر قوة لدولته لأجل التغلب على الصليبيين. ولذلك لما تخاصم شيركوه مع شاور من أجل البقاء في مصر أو الارتحال عنها، أمر نور الدين شيركوه بالرجوع إلى بلاد الشام، فسر بذلك شاور كل السرور وأرسل إلى نور الدين يشكره ويمدحه ويقول: ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي (١) . ولكن هذا الود الشاوري كان خداعاً ، وأدرك نور الدين خداعه وضعف مصر المتناهى وعدم وجود سند شعبي للخلافة الفاطمية فيها؛ فأرسل شيركوه، ومعه ابن أخيه صلاح الدين، للمرة الثالثة إلى مصر. وهناك تمكنت الحملة من إبعاد الخطر الصليبي، ثم تمكنت من إبعاد شاور وقتله وأصبح أسد الدين شيركوه وزيراً للخليفة الفاطمي، فأثار بذلك مخاوف نور الدين أن يستبد شيركوه بحكم مصر ، ولذلك نراه يحاول إرجاعه إلى بلاد الشام. ولكنه في رسائله الموجهة إلى الخليفة الفاظمي يعرض بحاجته إليه، ولم يذكر رغبته في عودته إلا تلميحاً مثل قوله... وقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكره بمن نقيبته، واشتد حزب الضلال على المسلمين لغيبته (٢).

ولقد توفي أسد الدين شيركوه بعد ان حقق شيئاً أساسياً في هذا المجال، وهو إدراكه أن أهل مصر برحبون بإلغاء الخلافة الفاطمية وعودة مصر إلى أحضان السنة. فقد قال في وصيته عند وفاته: الحمد لله الذي بلغنا من هذه

 <sup>(1)</sup> ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم. تاريخ ابن الفرات. تحقيق حسن محمد الشماع.
 البصرة، مطمة حداد، ١٩٦٧ م. الجزءان الرابع والخامس. جـ ٤ - ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. جـ ٤، ص ٤٨.

البلاد ما أردنا ، وصار أهلها راضين عنا (١)...

ولقد خلفه في قيادة الجيش وفي الوزارة للخليفة الفاطمي ابن أخيه يوسف ابن أيوب الملقب بصلاح الدين فحقق جميع مطامح وأفكار نور الدين وأولها إلغاء الحلافة الفاطمية.

ولقد أدرك نور الدين ان الوقت قد حان لتنفيذ أمنية من أعز أماني الخلافة العباسية وهي إلغاء الخلافة الفاطعية ، ولاسها وإن الخليفة العباسي المستنجد بالله أرسل إلى نور الدين يحته على ذلك. ويبدو ان صلاح الدين خاف سوء العاقبة فتمهل في مثل هذا الأمر الخطير. ولكن نور الدين ألزمه إلزاماً لا مندوحة منه وأرسل إليه يقول: وهذا أمر تجب المبادرة إليه لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت، ولاسها وأمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته وهو عنده من أهم أمنيته (1).

وعندئذ أقدم صلاح الدين على إلغاء الخلافة الفاطمية وعلى إقامة الخطبة في مصر للخليفة العباسي المستضيء بنور الله. وكان ذلك في أوائل المحرم من سنة ٥٦٧ هـ. ولم يثر إلقاؤها إلا رد فعل بسيطاً من بعض المتنفعين الذين ساءهم حرمانهم من مناصبهم ومراكز قوتهم، فحاولوا القيام بمحاولة مخذولة لإعادة الخلافة الفاطمية، ولكنهم ضبطوا وسجنوا وقتل رؤساؤهم كها سنرى بعد حين.

ونستطيع ان نتصور الأثر النفسي العظيم الذي أحدثه إلغاء الخلافة الفاطمية في نفوس الحكام والشعب آنذاك. فقد اعتبر ذلك أعظم إنجازات نور الدين وصلاح الدين، وصد.ت الكنب عن نور الدين وصلاح الدين إلى الخليفة العباسي تبشره يهذا العمل، وأصدر نور الدين بشارة إلى عموم المسلمين بإلغاء

 <sup>(</sup>١) برخلدون، عبد الرحن كتاب العبر ... بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٩٧١ م.
 ٦٠ -- د د ن ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) أب سامه المصدر المدكور أنعاً ١ جد، ق ٢ - ص ٤٦٦.

الخلافة الفاطمية وقبلت بهذه المناسبة الأشعار ودبجت المقالات... فقد أرسل صلاح الدين إلى الخليفة يبشره بهذا الحدث الجلل ويقول: لم يبق بتلك البلاد منبر إلا وقد اجتمعت عليه الخطبة لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين وقبعدت جوامع الجمع وتهدمت صوامع البدع (١) كما يقول من رسالة ثانية حول نفس الموضوع: واستفتح بلبس السواد الأعظم الذي جع الله عليه السواد الأعظم (١).

ويقول نور الدين في إحدى رسائله إلى المستضيء:

قد خطبنا للمستفيء بمصر نائب المصطفى إمام العصر ولدينا تضاعفت نعم الله وجلت عن كل عد وحصر (٢) ويقول نبر الدين في بشارته لجميع المسلمين بإلغاء الخلافة الفاطمية: وهو ما اعتمدنا من إقامة الدعوة الهادية العباسية بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الأطراف القاصية والدانية... ولم يبتر الله أمير المؤمنين... (١) ولقد اعتبر نور الدين عمله هذا عملاً دينياً عظياً لا يقل عن حرب الفرنج والصلبيين. وانتصاره في إلغاء الخلافة الفاطمية انتصار كبير لا يقل عن الانتصار على الفرنج... واجتمع داءان: الكفر والبدعة وكلاها شديد الروعة مديد اللوعة، فأنهضنا إليها من عساكرنا المنصورة كل ناهض... ومكن الله ملك البلاد ومكن لنا في الأرض، وأقدرنا على ما كنا نؤمله من إذالة الالحاد والرفض من إقامة الفرض (٥).

 <sup>(</sup>١) السيوطي: جلال الدين عبد الرحن. تاريخ الخلفاء... تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد،
 الطمة الرابعة. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٦٩ م. ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ق ٢ ـ ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن نغري بردي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٥، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٤، ص ١٧٤ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

ولكن ذلك لم يكن خاتمة المطاف مع أنصار الخلافة الفاطمية في مصر ، فقد سكتوا على مضض ، وبدأوا يعملون في الفلام ويوحدون صفوفهم واستعانوا بفرنج الشام حتى يتمكنوا ان يستعيدوا عزهم ونفوذهم السالفين ولكن صلاح الدين ، وهو الحاكم الذكي اليقظ، كان متنبها لهم كل التنبيه ، ومد هم في حبل الرجاء ، حتى إذا نضجت المؤامرة وجه لها وللمتآمرين ضربة قاصمة اجتثت أصولهم وأطاحت بفروعهم . ولقد فصل كل ذلك في رسالته التي وجهها إلى نور الدين حول ذلك الموضوع . تقرأ الرسالة فتشعر بعظمة صلاح الدين إذ إنه توقع ذلك من أنصار الفاطميين وأجنادهم منذ اللحظة الأولى ، ولذلك وضعهم تحت المالقبة الحفية الذكية ، ومدً لهم في فسحة الأمل . وهو يذكر إنه اعتقلهم أول مرة وللدين عليهم شيء أطلق سراحهم . وما أجمل قول صلاح الدين بخاطباً نور الدين :

والمولى عالم ان عادة أوليائه المستفادة من أدبه ألا يبسطوا عقاباً مؤلماً ولا يعذبوا عذاباً محكاً، وإذا طال لهم الاعتقال ولم ينجع السؤال أطلق سراحهم وخلى سبيلهم، فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة ولا الرقة عليهم إلا قساوة (١) م اتصل القوم بملك القدس الصليبي الذي أرسل رسوله ، جرج ، ظاهراً ليفاوض صلاح الدين ببعض الأمور التفصيلية، وباطناً ليتصل بالمتآمرين ويضع معهم خطة العمل. كما وانهم اتصلوا بسنان زعم الحشيشية وطلبوا إليه العمل على اغتيال صلاح الدين. ووضعوا خطة للعمل وقرروا تنفيذها عندما يكون صلاح الدين مشغولاً بحرب الصليبين وعينوا خلبضة فاطمياً ووزار، فلما نضجت المؤامرة وتجمعت خيوطها في يد صلاح الدين بطش بالمتآمرين بعد أن أفتاء المفاها، بضرورة قتل المتآمرين بعد أن أفتاء اللهقها، بضرورة قتل المتآمرين، فقتل رؤوس المؤامرة وشرد جند السودان إلى

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جمد ١، ق ٢، ص ٥٦٣ - ٥٦٦.

أقصى الصعيد ووضعت حول القصر الفاطمي الحوطة وفرضت الرقابة الصارمة عليهم أجمعين<sup>(١)</sup>

#### علاقة نور الدين بالخلافة العباسية:

ولقد كانت علاقة نور الدين، منذ أيامه الأولى، بالخلافة العباسية علاقة ود وإكبار، فكان ينظر إلى الخليفة على انه خليفة الرسول ونائبه وإمام العصر. كذلك بادلته الخلافة العباسية ودا بود وحبا بحب حتى تمكن ان يقدم لما أكبر خدمة أداها إنسان لها وهي إلغاء الخلافة المنافسة للعباسيين والتي ظلت فترة طويلة وهي شجى في حلوقهم وقذى في عيونهم. ولكن لم يكن باستطاعة الخلافة العباسية من تمد نور الدين وجميع المؤيدين بأكثر من التأييد المعنوي والتقليد والخلهة، وهم بدورهم كانوا يخطبون للخليفة العباسي في بلادهم، فبادلوهم وحانيات بروحانيات كذلك كان نور الدين، بين الفينة والفينة، عيط الخليفة الزلازل الرهيبة التي ضربت بلاد الشام في أواسط القرن السادس للهجرة عرض بذكر المساعدة ... وإن بالنغور الإسلامية شدة افقتار إلى تحصينها، وإعادة بناء بذكر المساعدة بناء المعتقر لعارة وضط الأمور ... إلى ذخائر أموال تبذل وتدال، ولا غنى عن مساعدة وساعفة بنفقات يستعان بها على سد الثلمة ودفع الملمة وتجديد العارة الزائلة، وتسديد حال الزلزلة الهائلة (۱).

## علاقة نور الدين بصلاح الدين:

وصلنا الآن إلى نقطة شائكة حساسة، وهي علاقة صلاح الدين بنور الدين. وقد اتهم كثير من الباحثين صلاح الدين بقلة الوفاء وإنه عض اليد التي أحسنت

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٤، ص ٩٦ - ٩٧.

إليه. ونحن لا ننكر على صلاح الدين طموحه، وإنه كان يسعى لإيجاد ملك له. ولكن الذي يبدو لنا ان هذه الفكرة لم تنبت في ذهنه إلا بعد وفاة عمه أسد الدين شير كوه واستقلاله في أمر مصر. ذلك ان شخصية أسد الدين كانت طاغية وطموحه معروف، ولكن ما ان ثبتت قــدم صلاح الديــن في مصر واستدعى أهله إليه حتى ظهر ذلك الطموح واضحاً. فقد بدأ يخاطب الخليفة العباسي مباشرة. كذلك بدأ يفكر حتى بمقاومة نور الدين ان فكر في مهاجمة مصر وإخراجه منها، كما تدل على ذلك محاورته مع أبيه وخاله وبقية قواده. ولقد علمه أبوه درساً في الكتمان وكيف ان على المرء أن يستعين بالكتمان في قضاء حوائجه (١) ولا نعتقد ان نور الدين كان خافياً عليه طموحهم، ولكنه أراد، في رأينا، أن يستفيد من الامكانات الممتازة المتوفرة لدى آل أيوب، وفي نفس الوقت يحقق لهم من هذا الطموح ما لا يضر بالمصلحة العامة ولا يؤثر على مركز نور الدين. وهذا ما يفسر تغاضي نور الدين عن صلاح الدين وعدم قصده بالعداء. ذلك لأن مطامح صلاح الدين في مصر أصبحت واضحة كل الوضوح. ولكن رغبة نور الدين في حقن دم المسلمين، ورغبته في توجيه جميع القوى نحو الفرنج جعلته يتمهل ولا يعجل. كذلك فإننا نعتقد أن صلاح الدين، على الرغم من طموحه ورغبته في ملك مصر، لم يكن ذلك الرجل الذي يحارب سيده ويشق عصا المسلمين ويفرق وحدتهم من أجل هذا الطموح، إذ ان الرجلين كانا مثالين نادرين للإخلاص لله تعالى ونصرة الإسلام والمسلمين وقضاياهم. وتدل الرسائل التي أرسلها صلاح الدين إلى نور الدين في السنة التي سبقت وفاته على رغبة صادقة في إرضائه ولهجة موثوقة بالطاعة والإخلاص والولاء. فقد بلغت صلاح الدين إشاعة وهو في مصر، أطلقها فرنج الشام، ان نور الدين توفى، فأرسل له رسالة مستفسراً عن صحته وعن مدى صحة هذه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير . المصدر المذكور آنفاً . جد ١١ ، ص ٣٧٣ - ٣٧٣ .

الإشاعة. وهو في رسالته هذه يحض من حول ابن نور الدين على الإتحاد وعدم تفرق الكلمة: ... فاللة اللة ان تختلف القلوب والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها... فكونوا يدا واحدة وأعضاداً متساندة (١٠)... ثم يقول للأمراء والجميع: ولهذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسلمه. وقد كانت وصيته إلينا سبقت، ورسالته عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمر وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه، فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت، والطاعة في الغيبة والحضور أديت وفعلت، وإلا فنحن لهذا الولد يد على من ناوأه وسيف على من عاداه (١٦) ثم يختم رسالته هذه بقوله: وإن أسفر الخبر عن معافاة فهو الغرض المطلوب والنذر الذي يحل على الأيدى والقلوب والنذر الذي

يكننا ان نسمي هذه الرسالة اعلان الولاء يقدمه صلاح الدين لنور الدين ولولده من بعده. ولقد أدرك ذلك كله نور الدين فلم يتعرض لصلاح الدين طوال حياته. ولما انتقل إلى جوار ربه حدثت أحداث كثيرة غيرت سير الأمور جذرياً وقذفت بصلاح الدين إلى الذروة وتقهقر البيت الأتابكي إلى الخلف.

## سياسة نور الدين الخارجية « باستثناء الصليبيين » :

كان هدف نور الدين الأول \_ بعد استلامه حكم حلب أثر وفاة والده \_ احتلال دمشق وضمها إلى ملكه، وكانت مملكة دمشق قد ضعفت كل الضعف وتوفي حاكمها معين الدين أنر، وبدأت تجمع الجزية للفرنج، فأتاها نور الدين يريد احتلالها، ولكنه استعمل الدهاء حتى لايلقي حاكمها مجير الدين نفسه في أحضان الفرنج، فأرسل يخبره إنه لم يأت محارباً وإنما أتى ليحارب الفرنج ويطلب منه المعاونة على هذا الغرض النبيل. ولكن مجير الدين أجابه بوقاحة:

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ٢ ق، ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

ليس بيننا وبينك إلا السيف وسيوافينا من الفرنج ما يعيننا على دفعك ان قصدتنا ونزلت إلينا (۱). فاضطر إلى ترك المدينة وأجل احتلالها إلى فرصة مواتية، وقد واتت الفرصة بعد فترة وتمكن من احتلالها وجعلها عاصمة ملكه. كذلك كان هناك علاقات خارجية سياسية بين نور الدين وكل من سنان شيخ الحشيشية وقليج أرسلان ملك سلاجقة الروم وايلدكز صاحب أذربيجان.

فقد ساءت العلاقات بين نور الدين وسنان فأرسل إليه نور الدين يتهدده، فأجابه سنان شعراً يسخر منه ويقول:

بنا نلت هذا اللك حتى تأثلت بيوتك فيها واشمخر عمودها فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها منا، وفينا حديدها

كذلك حارب نور الدين قليج أرسلان ملك سلاجقة الروم وهزمه فاضطر لطلب الصلح، وهنا يظهر اتجاه نـور الديـن الإسلامي السني واضحـاً كـل الوضوح، فهو لم يطلب منفعة ولا مالاً وإنما طلب من الملك ان يجـدد إسلامه على يدي رسول نور الدين إليه لأنه يعرف ان قليج ارسلان يعتقد اعتقاد الفلاسفة، ولا يحل لنور الدين تركه ملكاً على بلاد إسلامية. كذلك طلب منه ان يجده بعسكر من عنده عندما يريد ان يجارب الفرنج (أ).

وأخيراً منع نور الدين ايلدكز صاحب أذربيجان من التدخل في شؤون الأسرة المالكة في الموصل عندما نشب خلاف بين أبناء أخي نور الدين حكام الموصل، فأراد صاحب اذربيجان ان يتدخل بين الأخوين، ولكن نور الدين منعه من ذلك وأرسل يقول له: إنا أصلح لأولاد أخى منك فلا تدخل بيننا (٣).

 <sup>(</sup>١) ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات الأعيان... تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨ م. ٦ ج.، ج. ٤، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، عز الدين. التاريخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل ص ١٦٠ - ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) ابن العدم، كال الدين عمر بن أحمد. زيدة الحلب من تاريخ حلب... تحقيق سامي الدهان.
 دمشق، المعهد الغرنسي للدراسات الشرقية، ١٩٥١ - ١٩٦٨م. جـ ٣٠ جـ ٣٠ ، ص ٣٣٣.

## شؤون المال والضرائب والمكوس زمن نور الدين:

قلنا سابقاً أن نور الدين كان يضع الشرع وأحكامه أمام عينيه ويسير حسب أحكامه وأوامره. وقد تمثل ذلك أكثر ما تمثل في شؤون المال. فقد كانت صدقاته ومباره للفقراء والصوفية كثيرة. ولما احتاج إلى مال ذات مرة لتجهيز الجيش لحرب الأعداء، اقترح عليه نوابه الاستعانة بمخصصات الفقراء والصوفية فرفض كل الرفض (۱). كما وانه يكره السعاة ويعاقبهم ولو كانوا يحملون له الأموال الغزيرة في سعايتهم كما فعل مع شخص أخيره ان تاجراً موسراً خلف ولدا قاصراً عند موته ويغريه بأخذ المال فأجابه: أما الميت فرحه الله، وأما الولد فأنشاه الله، وأما المال فثمره الله، وأما الساعي فلعنه الله (۱). ولقد سار نور الدين على سياسة الغاء المكوس واطلاق المظالم ورد الأموال المغتصبة إلى أصحابها كلما وجد إلى ذلك سبيلاً كما فعل في كل من دمشق وحلب وحمص وحران وغيرها من البلاد. وهو يفعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى ورأفة بالمسلمين وشكراً لله على ما أولاه من النصر على الفرنج (۱).

كذلك حركته نفس الروح الدينية النبيلة وروح الحاكم الصالح الذي يحب رعاباه ويحنو عليهم ويرأف بهم لإلغاء المكوس جلة واحدة من مصر سنة ٥٦٧ هـ. وقد تلا مرسوم الاسقاط صلاح الدين بأمر من نور الدين. وهنا نجد نفس الدوافع السابقة التي حركته لالغاء المكوس ورد المظالم في بلاد الشام هي التي حركته لابطال المكوس في مصر (١). ولقد تتبع نور الدين جميع الضرائب غير الشرعية فأسقطها عن شعبه كما فعل لما اسقط ضريبة الاتبان في دمشق وضواحيها الشرعية فأسقطها عن شعبه كما فعل لما اسقط ضريبة الاتبان في دمشق وضواحيها

<sup>(</sup>١) ابن العهاد الحنبلي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٤، ص ١٨١.

 <sup>(</sup>٣) ابن قاضي شهبة ، بدر الدين. الكواكب الدرية في النورية. تحقيق محمود زائد، بهروت، دار
 الكتاب الجديد، ١٩٧١ م. ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ق ١، ص ٣٨ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جـ ١ ق ٢ ، ص ٥٢٢ ـ ٥٢٣ .

سنة ٥٦٨ هــ <sup>(١)</sup>. وأخيراً ختم رحمه الله حياته بإصدار مرسوم عــام يبطل المكوس في جميع البلاد الخاضعة لحكمه <sup>(١)</sup>.

## الملك الصالح إساعيل بن نور الدين الشهيد:

أطلت الفتنة العارمة برأسها أثر وفاة نور الدين الشهيد، وحدثت مشاكل كبيرة ودارت حروب مريرة ذلك إنه خلّف ولداً صغيراً قاصراً اسمه إساعيل تلقب بالملك الصالح. ولقد التفت حوله عدد من الأمراء المختلفين المتنابذين المتحاسدين ففرطوا وضيعوا كذلك كان هناك فرع الموصل الأتابكي يتحفز نور الدين وتولي ابنه القاصر. كذلك كان هناك الفرصة، وقد سنحت له الفرصة بوفاة سنحت الفرصة، حتى بدا للعبان واضحاً أن البناء الذي شيده نور الدين سيتعرض للانهيار ان لم يتدارك الله تعالى الأمة بمنقذ، وقد تداركها بصلاح الدين. وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن تدخل صلاح الدين كان عقوقاً بحق مولاه وابن مولاه، إلا ان مسائل الدول لا ينظر إليها من هذا المنظار، وإنما ينظر إليها بمنظار المصلحة العامة، فقد فرط الأمراء حول الملك الصالح وضيعوا فاتى صلاح الدين فحفظ وأكمل البناء.

ولقد بدا للوهلة الأولى ان العلاقات حسنة بين صلاح الدين والملك الصالح، فقد أرسل الملك الصالح إلى صلاح الدين يخبره بوفاة والده ويطلب إليه ان ستم في الخطبة له كها كان يخطب لوالده (٢) وقد أرسل له صلاح الدين خطاب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جه ١ ق ٢، ص ٥٥٠ - ٥٥١.

 <sup>(</sup>٢) ابن واصل، جمال الدين محمد من سالم. مفرج الكروب في اخدار بني أيوب. تحقيق جمال الدين
 ابنسال ومحمد حلمي محمد أحمد. القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي. جـ ٤ جـ ١، ص

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . جـ ٢ ، ص ٢ ـ ٣ .

تعزية ويذكر له إنه أقام له الخطبة باسمه في الديار المصرية (١).

ولما أحس صلاح الدين ان الوضع بدأ يضطرب حول الملك الصالح بب خلاف الأمراء حوله وتحاسدهم وبسبب قصورهم عن رد كيد سيف الدين صاحب الموصل الذي احتل الجزيرة، أرسل إلى الأمراء رسالة يقرعهم ويهددهم بأنه سيزحف على بلاد الشام وسيجازيهم على تهاونهم ويصحح الأوضاع ويعيد للبيت الأتابكي بجده وسمعته (1).

ولما لم يصغ الأمراء لصلاح الدين لم يكن مندوحة عن تدخله. وعلى الرغم من ذلك ظل الأمراء يتنازعون، ولم يكونوا أهلاً للوقوف في وجه صلاح الدين، ولذلك لجأوا إلى إثارة عواطفه وتذكيره بأيادي البيت الأتابكي عليه، ولكن صلاح الدين لم يسمح لمثل هذه الاعتبارات ان تصرفه عن غايته، بل بالعكس يدل جوابه على رغبة حقيقية بالوفاء لنور الدين ولولده وتخليصه ممن حوله (ا).

ولقد اضطر الأمراء ومعهم الملك الصالح إلى الارتحال عن دمشق إلى حلب. ولقد حاول صلاح الدين احتلال حلب، ولكنه لم يتمكن من ذلك لفرط محبة أهل حلب للملك الصالح ودفاعهم البطولي ضد صلاح الدين حتى اضطر لتركها. وأخيراً أتت نهاية الملك الصالح المؤلمة وهو في سن السابعة عشرة. ولم يكن له وارث، ففتح موته الباب على مصراعيه أمام صراع مسلح حول إرثه، وبخاصة حلب، حتى تمكن صلاح الدين، بعد حروب كثيرة، من ضمها إلى

لا يمكن الحكم على شخصية الملك الصالح لصغر سنه ولأنه لم يكن له رأي

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ق ٢ ـ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً، جـ ١ ق ٢، ص ٥٩٧ ـ ٥٩٨.

ولا تدبير في الأمور التي جرت، وإنما نقول ان حكمه ونهايته يثيران الألم والعطف، وان تكن هى النهاية الطبيعية للأحداث التي رافقتها.

### الدولة الأيوبيّة:

امتد حكم الدولة الأيوبية على القسم الأكبر من بلاد الشام ومصر فترة تقرب من التسعين عاماً هي من أخطر فترات التاريخ الإسلامي، وتعاقب على حكمها ملوك عظام. فقد أسسها صلاح الدين واستقل بحكمها بعد وفاة نور الدين سنة مهوك عظام. فقد أسسها صلاح الدين واستقل بحكمها بعد المغول، أما في سورية فقد زالت بعيد سقوط بغداد بيد المغول، وإن يكن استمر أحد فروعها يحكم في حاة فترة تناهز السبعين عاماً بعد ذلك التاريخ، وذلك ضمن إطار دولة المهايك، وإن من أشهر ملوكها في هذه الفترة أبا الفداء المؤرخ والجغرافي الشهير.

ولقد حاربت هذه الدولة الصليبين حرباً لا هوادة فيها، وهي التي حررت بيت المقدس من أيديهم، كذلك حررت قساً مهاً من بلاد الشام من أيديهم. وفي أيامهم تعرضت مصر مرتين للغزو الصلبي. وتعبر هاتان المحاولتان من أخطر وأقسى ما مر بمصر والمسلمين من أزمات ومحن، ولكن الله سلم وخرجت مصر والبيت الأيوبي منتصرين من هاتين المحنتين. كذلك اهتمت هذه الدولة بالآداب والعلوم والتعلم وتابعت الخط الحضاري الذي سار عليه أسلافها. فهي بالآداب والعلوة متصلة من حلقات الحضارة الإسلامية، وبشكل خاص تعتبر امتداداً لدولة نور الدين أقي جميع النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. ولا غرو فقد تتلمذ مؤسسها رحمه الله على يد نور الدين الشهيد وتأثر به كل التأثر وتأدب بأدبه، كل وان من أتى بعد صلاح الدين تتلمذوا على يديه كأخيه العادل، وهكذا.

## صلاح الدين:

والواقع ان شخصية صلاح الدين شخصية خصبة متعددة الجوانب، واستفاد

من جيع الإمكانات والظروف. فقد كان، يجانب روحه الإسلامية المشرقة وشخصيته المثالية، شخصاً عملياً يفرق بين الممكن وغير الممكن ويستفيد من كل الفرص المتاحة له لتحقيق أهدافه السامية. وهو الذي أسس الدولة الأيوبية وحفظ على سورية ومصر وحدتهما وتمكن ان يجعل من هذه الوحدة نقطة الانطلاق من أجل تحرير القدس الشريف وباقي الأراضي الإسلامية، وان يحقق للإسلام والمسلمين أمنية من أغلى أمانيهم، وان يجعل من هذه الوحدة الصخرة التي تحطمت عليها جميع غزوات الصلبيين ومن بعدهم المغول.

والذي ساعد صلاح الدين في تحقيق أهدافه وأهداف المسلمين هو إيمانه القوي الذي استطاع ان يجعل الآخرين يتأثرون بهذا الإيمان ويتفاعلون معه. والإيمان خلاق كما يقولون، ولذلك حقق حلماً داعب خيال المسلمين فترة طويلة، كما وإنه استفاد كل الفائدة من جهود وأعمال نور الدين وسار على منواله وأكمل البناء الذي وضع قواعده نور الدين. وكما قلنا، كان شخصاً عملماً فلم يتوقع مساعدة من الخلافة العباسية سوى النواحي المعنوية كالتقليد وغيره. ولم تأته مساعدة تذكر إلا من بعض الأمراء المحلين كملك الموصل الذي ساعده على مضض. وكذلك لم يجن ثمرة من استنجاده بملك الموحدين، ولذلك كان اعتاده على موارد بلاد الشام ومصر المحلية.

كذلك امتاز عصره بنهضة تعليمية وانتشار المدارس في أرجاء كثيرة من بلاد الشام ومصر وخاصة دمشق والقاهرة. وكان كاتبه ووزيره القاضي الفاضل راعي هذه النهضة الأدبية الثقافية التعليمية. والواقع ان القاضي الفاضل من أساطين النثر العربي في عصوره المتتابعة، وتدل رسائله على تمكن تام من علوم العربية وعلى رشاقة في الأسلوب ومتانة في التعبير، وإن يكن النزم السجع كما هي عادة ذلك الزمن، ولكنه سجعه ليس من النوع الثقيل الممجوج بل من النوع المحبب الذي تقبله النفس وترتاح إليه الأذن. والواقع لقد تجاوز القاضي الفاضل دور الذي تعالم المستشار، بجانب دور

الكائب وقد ناب عن السلطان مرات عديدة. وكان مدلاً بشخصيته وله رأيه في الحوادث، كما في حال الرسالة المغربية التي سنبحثها فيا بعد. وحتى في حالات كثيرة كان يعارض حملة السيوف بآرائه ويدل عليهم مدعياً ان آثار الأقلام أبقى وأخلد من آثار السيوف. ولقد طال به العمر بعد وفاة صلاح الدين وحاول أن يلعب دوراً في توحيد أبناء صلاح الدين وإزالة خلافاتهم، ولكنه عجز عن ذلك فانسحب من الحياة العامة وظل على ذلك حتى مات. هذا ولا بد من القول إنه كان غنياً كل الغنى ومحباً للكتب وجماعاً لها وبنى مدرسته الفاضلية في القاهرة وخصصها لدراسة المذهب الشافعى.

كذلك يقرن بالقاضي الفاضل عاد الدين الأصفهاني وهو كاتب آخر من كتاب العصر يدخل في خدمة صلاح الدين، ولكنه لم يبلغ منزلة القاضي الفاضل، وكان مغالباً في السجع والتزامه أكثر من القاضي الفاضل. وألف عدداً من الكتب من بينها الفتح القسي في الفتح القدسي في تمجيد استرجاع بيت المقدس من الفرنج.

وبالجملة تطل شخصية صلاح الدين علينا عملاقة تملأ فراغاً كبيراً جداً في التاريخ الإسلامي، وقلائل يستطيعون مضارعتها، وهذا يعود إلى ما حققه من إنجازات: ففيه تقمصت وتجسدت شخصية الحاكم المسلم العاقل المستنير الإنساني النزعة الإداري المحنك والقائد العسكري الفذ البطل، وقد تناخمت فيه كل هذه الصفات وتكاملت بحيث شكلت منه الحاكم العادل والقائد العسكري، والسيامي البارع، وهكذا. وستظل ذكرى صلاح الدين عطرة لدى شعوب العالم الإسلامي ولا يزيدها كر السنين إلا تألقاً وعبقاً.

## علاقة صلاح الدين بخلفاء بغداد:

من الملاحظ أن علاقة الأيوبيين بالخلفاء العباسيين بشكل عام كانت جيدة كل الجودة. فقد كان الأيوبيون سنَّة وحاربوا بقية المذاهب كالباطنية والحشيشية وغيرها من المذاهب المنحرفة. كما وان الخلفاء العباسيين امدوا أمراء آل أيوب بالقاعدة الشرعية لحكمهم. وفها يتعلق بصلاح الدين فقد كانت علاقته جيدة بالخلفاء العباسيين، فقد حقق، مع نور الدين الشهيد، حلماً طالماً راود الخلافة العباسية في القضاء على الخلافة الفاطمية وهي التي نافستها في زعامة العالم الإسلامي. كذلك حارب الفرنج في بلاد الشام ومصر وضم اليمن إلى ملكه وكذلك الحرمين الشريفين وبلاد النوبة وبرقة؛ وكان يخطب للخليفة العباسي في تلك الأماكن. وقد حرص صلاح الدين ان يخبر الخليفة في كل خطوة يخطوها ويطلب منه، بالمقابل، التأييد الشرعي لحقوقه وحقوق أولاده من بعده. كما وإن الحلافة العباسية، التي فقدت منذ زمن طويل كل نفوذ سياسي لها خارج العراق، قنعت بهذه الرابطة التي تقضي بمنح الولاء مقابل الاعتراف بالسيادة الإسمية، على الرغم من علم الطرفين ان هذه الرابطة لا تنتج عنها التزامات مادية محدة.

وقد اعتاد صلاح الدين، في أغلب رسائله إلى الخلفاء العباسين \_ ذلك أنه عاصر خليفتين ها المستضيء والناصر \_ أن يعدد أياديه ومآثره في خدمة الخلافة العباسية، بل بلغ به الأمر أنه غمط نور الدين حقه ونسب لنفسه أشياء علمها هو عندما كان تابعاً لنور الدين ونائباً عنه وبأمره، كما في حال الغاء الخلافة الفاطمية. وفي إحدى رسائله الى المستضيء يبرر زحفه على بلاد الشام بعد وفاة نور الدين من أجل ابن نور الدين وكفالته وتخليصه من قوم يأكلون الدنيا باسمه ويبالغون في ظلمه (۱). ثم طلب من الخليفة تقليداً جامعاً بمصر واليمن والمغرب والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية (۱). ولكن رد الخليفة، الذي هو قطمة أدبية فاخرة، كان مثلاً أعلى للوفاء والاعتراف بالجميل لنور الدين بعد موته؛ أدبية فاخرة، كان مثلاً أعلى للوفاء والاعتراف بالجميل لنور الدين بعد موته؛

<sup>(</sup>١) ابن واصل. المصدر المذكور آنفاً جـ ٢، ص ٢٦ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

حاكمها آنداك الملك الصالح بن نور الدين الشهيد .... وأضاف إليها بلاد الشام وما تحتوي عليه من المدن الممدنة والمراكز المحصنة ، مستثنياً منها ما هو بيد نور الدين إساعيل بن نور الدين محمود رحمه الله ، وهو حلب وأعهالها . فقد مضى أبوه عن آثار في الإسلام ترفع ذكره في الدارين ، وتخلفه في عقبه من الغابرين ... فليكن له منه جار يدنو منه وداداً كها دنا أرضاً ، وتصبح وهو له كالبنيان يشد بعضا (۱۰) . هذا وإن التقليد الذي أرسله الخليفة المستفيء إلى صلاح الدين مليء بالعظات والنصائح الجليلة في حق النفس والجار والرعايا . ولكن أكثر ما أكد عليه العهد هو قمع البدع المخالفة لعقيدة الإسلام الأساسية ومتابعة الجهاد ضد الفرنج حتى تتحرر بلاد الشام وبيت المقدس .

ولا تختلف بقية العهود عن هذا العهد في معناها ومبناها، وان اختلفت أفاظها وجلها وكلها ترخر بآيات الذكر الحكيم استشهاداً ودعاً للرأي والنصيحة التي يبديها الخليفة. كذلك لجأ صلاح الدين إلى الخليفة المستضيء يطلب إليه ان يعمل على إيقاف صاحب الموصل عن احتلال حلب لما توفي الملك الصالح. ذلك أن الملك الصالح توفي دون عقب، فاغتنم ابن عمه صاحب الموصل الفرصة وزحف على حلب واحتلها، وبدأ العمراع بين صلاح الدين وصاحب الموصل حول حلب. ويبدو ان صاحب الموصل بذل للخليفة وعوداً كثيرة إن هو أمده بتأييده، ذلك ان صلاح الدين يقول في رسالته للخليفة: وان كان القوم قد بذلوا للدار العزيزة بذولاً معارة، فقد أسلف الخادم خدمات ليست بعوار، فإنهم لو بذلوا جلادهم كلها ما وفت بفتح مصر ... فإن اقتضت الأوام الشريفة ان يوعز للمذكور بجلب بتقليد، فالأولى ان يقلد الكل، فلا رغبة فها لا يؤمن معه شر الشريكة (٢). ويبدو ان الخليفة، بعد هذه الرسالة، غير موقفه

 <sup>(</sup>١) السيوطي، جلال الدين عبد الرحن. حسن المحاضرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة. تحقيق تحد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة ٢ حـ جـ ٢، ص ٧ – ١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ص ١١٠ ـ ١١٢.

وحاول ان يلعب دور الوسيط بين الطرفين. ويلاحظ ان صلاح الدين يلجأ إلى التاريخ ليثبت سلامة موقفه ونبل خدماته الخالصة من الغرض للخلافة العباسية ، ذلك ان له في الدولة العباسية آثاراً: لا يعد مثلها أولاً لأبي مسلم لأنه أقدم ثم خامر ووالى ثم ولي ، ولا آخر الطغرل بك فإنه نصر ونصب ثم حجر وحجب (۱). هذا إلى جانب تعداد أياديه الكثيرة.

ولقد بلي صلاح الدين، في شخص الخليفة الناصر، بخليفة قوي الشخصية يغار على المظاهر والألقاب أكثر من أي شيء آخر، ذلك أنه على الرغم من أن الناصر أرسل، عندما أصبح خليفة، تقليداً جامعاً لصلاح الدين، إلا إنه بعد برهة أرسل له رسالة عن طريق وزيره يعاتبه على أمور بلغته عنه: منها إنه تلقب بالملك الناصر وهو لقب الخليفة، وهذا عند الخليفة، من الكبائر التي لا تغنفر. كذلك يعاتبه لأنه يسمح لأعداء الخليفة باللجوء إلى بلاد الشام، ومنها حادث الشغب الذي حدث أيام الحج في المشاعر المقدسة وكان أخو صلاح الدين أحد مسبيه الرئيسيين وتأثر به الحاج العراقي (٢). ولقد كان جواب صلاح الدين غاية في الأدبوالإيجاز: الحرب كانت شغلته عن التروي في كثير من الأمور. وأما لقبه الناصر فهو من أيام الخليفة المستضيء، ومع هذا فمها لقبني أمير المؤمنين فلا أعدل عنه (٢). كذلك واصل رسائله إلى الخليفة حول هجوم المواصلة على حلب ونقضهم العهود، ويطلب ان يصدر الخليفة له، ليس فقط تقليداً جامعاً في حلب وأعالها، فهذه له بطبيعة الحال، وإنما أمراً خلافياً إلى جميع ملوك حلب وأعالها، فهذه له بطبيعة الحال، وإنما أمراً خلافياً إلى جميع ملوك الأطراف بضرورة مساعدته ضدهم وضد جميع المشركين والكفار (٤). وعلى عادة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٢) أبو شامة. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين... القاهرة، مطبعة وادي النيل، ١٢٨٧ هـ. جـ.
 ٢١ ص ١٢٧ - ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٢، ص ـ ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) أبو شامة. كتاب الروضتين... تحقيق محمد حلمي أحمد. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر،
 ١٩٥٦ جـ ١ ق ٢، ص ١٤٨٠ - ١٤٨٠.

صلاح الدين في مراسلة خلفاء بني العباس كان يكثر الحديث عن خدماته لهم وما له من الأيادي وما حققه لهم من أعمال فائقة. ويظهر أن ذلك أغاظ الخليفة الناصر ذا الشخصية القوية فأرسل إليه يقول: يمنون عليك ان أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين (١).

## علاقة صلاح الدين بأفراد أسرته:

أصبح صلاح الدين رأس أسرته بعد وفاة أبيه. وقد ذهب أخوه إلى البمن فملكها وكانت علاقته به حسنة، وكان يرسل له الرسائل مبشراً بالفتوح كما فعل لما أرسل له يبشره بفتح ميافارقين سنة ٥٨١ هـ. ولكنه استمان، أكثر ما تكون الاستمانة، بأخيه الملك العادل. والواقع ان الملك العادل تربى على يدي صلاح الدين، هو وابن أخيه تقي الدين عمر، وقد تطبعا بطباعه. وهو، وإن كان سبب ظهورهما، إلا انها قدما له خدمات جلى. فقد كانت عادة صلاح الدين ان يجعل أخاه العادل نائباً عنه في حكم مصر كلما غاب عنها في حروبه بالشام. وكانت لها مطامع واسعة لا تعرف الحدود والقيود. ويبدو ان ذلك يغيره برغبتها ان يتملكا طرفاً من الأطراف: الملك العادل والملك المظفر فضح للقاضي الفاضل كل الوضوح حتى اضطر ان يرسل إلى السلطان رسالة يغيره برغبتها ان يتملكا طرفاً من الأطراف: الملك العادل والملك المظفر المدتع كل واحد منها الا طرف يملكه واقلم يتغرد به؛ فيدبر مولانا في ذلك فلا يقتضيه صدره الواسع وجوده الذي ما نظر مثله الناظر ولا سمع السامع (١٠).

ويبدو ان اعتاد صلاح الدين على أخيه العادل كان أكبر من اعتاده على ابن

 <sup>(</sup>١) النوبري، شهاب الدين أحد. نهاية الأرب في فنون الأدب. الطبيعة الثانية. القاهرة، دار
 الكتب المصرية، ١٩٦٩ م جد ٧، ص ٣٠. وهذه الآية هي الآية ١٧ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>۲) أبو شامة. كتاب الروضتين... القاهرة، مطبعة وادي النيل، ۱۲۸۷ ه. جـ ۲ جـ ۲، ص ۷۱.

أخيه تقي الدين ، وكذلك كانت ثقته به . فقد جعله نائباً عنه عدداً كبيراً من المرات ، ثم ولاه حكم حلب ، ثم حكم مصر ، وأقطعه الاقطاعات الجزيلة في سورية والجزيرة ومصر ، وكان يرسل له الرسائل يبشره بالفتوح الكبار والحوادث المهمة . ويبدو ان كل ذلك أغاظ ابن أخيه تقي الدين عمر ، ولاسها عندما ولى صلاح الدين ابنه العزيز مصر والعادل مديرية الشرقية ولم يوله شيئاً ، وذلك في أواخر أيامه فغضب وقرر ترك البلاد وأرسل يطلب الإذن له بالسفر لفتح المغرب أو غيره . ولكن السلطان أجابه برسالة هي توبيخ وتقريع بأسلوب بليغ وتذكير له بالأيام الخالية : بالأمس ما كان لكم من الدنيا إلا البلغة . واليوم قد وها الله هذه النعمة (١) .

## سياسة صلاح الدين الخارجية « باستثناء الحروب الصليبية » :

بعد أن ثبت صلاح الدين اقدامه نهائياً في حكم بلاد الشام والجزيرة ومصر أصبح بجاوراً لعدد من الدول، وأصبح له، بالضرورة، علاقات خارجية معها فلم ينس امراء الموصل مطامعهم في حلب بخاصة، وحاولوا أكثر من مرة أخذها ولكنهم عجزوا عن ذلك، ثم عقد بين الطرفين حلف كانت فيه لصلاح الدين اليد الطولى. كذلك جاور صلاح الدين بلاد الروم وكان له معهم علاقات خارجية. ونفس الشيء يقال عن سلاجقة الروم وملك قبرص. اما الدولة الوحيدة التي سعى صلاح الدين لخطب ودها وطلب مساعدتها، ولم تكن بينه وبينها حدود مشتركة بالمعنى الصحيح فهي دولة الموحدين زمن الخليفة المنصور، فقد اتصل بها صلاح الدين طالباً نصرتها وإمدادها للوقوف بوجه الصليبين فقد اتصل بها صلاح الدين طالباً نصرتها وإمدادها للوقوف بوجه الصليبين الذين هاجوا سورية ومصر بأعداد غفيرة وقوى كبيرة بعيد استرجاع صلاح الدين لبيت المقدس من الصليبين، ولكن دون جدوى.

ولقد حارب ملوك الموصل صلاح الدين أكثر من مرة، وهزمهم هو مرة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ٢، ص ٧٠.

بعد مرة. حتى اضطروا في الأخير إلى الاعتراف بتفوقه وسيادته عليهم. وقد حدث، في إحدى هذه الحروب، ان انهزم ملك الموصل سيف الدين هزيمة نكراء أمام صلاح الدين وخلف جيشه وأثقاله وخيامه غنيمة لصلاح الدين، فوجد صلاح الدين في خيمة سيف الدين أقفاصاً فيها طيور جيلة من بلابل وقهاري وغيرها، فأعادها صلاح الدين إليه مع هذه الرسالة التهكمية: عد إلى اللعب بهذه الطيور، فإنها ألذ من مقاساة الحروب (١).

كما وان علاقته مع خليفة سيف الدين وهو عز الدين ارتفعت صعوداً وهبوطاً. فقد شكره ذات مرة لأنه أرسل له كمية جيدة من السلاح هي رماح وتراس وغيرها. ولكنه في مرة أخرى أرسل له رسالة قاسية كل القسوة وذلك بسبب تصرف عز الدين الأخرق. ذلك إنه حدث اثناء المعارك الطاحنة ضد الصليبين حول عكا، وهي من أقسى ما عرفه صلاح الدين والمسلمون في تاريخ نضافم ضد الفرنج، ان أتى عز الدين لنجدة صلاح الدين بفئة من عسكره، ولكنه بعد فترة وقد طال به المطال، طلب من السلطان الاذن له بالسفر فرفض صلاح الدين، فيا كان منه إلا ان غادر المسكر الإسلامي دون إذن السلطان، فارسل له السلطان رسالة مع نجاب يقول فيها: انك أنت قصدت الانتاء إليً ... وأرجعتني في ذلك مراراً ... فقبلتك وآويتك ونصرتك ... فاتفق وقوع هذه الواقعة للإسلام فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس وأقمت هذه المديدة وقلقت هذا القلق وانصرفت عن غير طيب نفس وغير فصل حال مع العدو، فانظر لنفسك وابصر من تنتمي إليه غيري واحفظ نفسك ممن يقصدك فيا بقى لى إلى جانبك التفات (۱).

 <sup>(</sup>١) أبو شامة. كتاب الروضتين... نحقيق محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة، لجنة التأليف والنرجة والنشر، ١٩٥٦ ـ جد ١ جد ١، ق ٢ ص ٦٥٢.

 <sup>(</sup>٣) ابن شداد، أبو عبدالله محمد بن علي. كتاب سيرة صلاح الدين الأيوبي المساة النوادر السلطانية
 والمحاسن اليوسفية. تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرة ص ١٤٥ - ١٤٦.

هذا وإن سوء معاملة الفرنج لفلاحي وسكان الدولة البيزنطية أدت إلى أن يتقارب حكامها مع صلاح الدين في سبيل العدو المشترك. فقد ثبت وجود علاقات طيبة بين الطرفين، وتبادل الطرفان الرسل. وفي إحدى رسائله يعتب امبراطور بيزنطة على صلاح الدين إغفاله الرد على رسائله ويشرح له ما قام به من صد الألمان عن بلاده وكيف أنه حطم قوتهم « بحيث أنهم لا يصلون إلى بلادك، وإن وصلوا كانوا ضعافاً بعد شدة كثيرة، لا يقدرون ينفعون جنسهم ولا يضرونك نسبتك "(أ) ... كذلك يطلب إليه ألا يصدق الإشاعات المغرضة عن موقفه منه ويذكره بأياديه الماضية عليه ويطلب منه ارسال رسول من قبله ليشرح له موقفه منه [أي موقف صلاح الدين من إمبراطور بيزنطة] وما جرى وجدً من الأمور (أ).

ونجد نفس الدافع الذي دفع ملك الروم لالتاس صداقة صلاح الدين، عند ملك قبرص الذي تألم وغضب لاحتلال ملك إنكلترا لبلده قبرص، فأرسل إلى صلاح الدين خطاباً يبذل فيه ولاءه ومودته ويعلن إتحاده مع صلاح الدين ضد ملك انكلترا (٢). واللطيف في هذه الرسالة التي أرسلها القاضي الفاضل إلى السلطان يخبره باتصال ملك قبرص به أن القاضي يبدي آراة سياسية صائبة غاية في الطرافة فيقول عن ملك الروم: ووالله ما أفلح ملك الروم قط ولا نفع أن يكون صديقاً، ولا حتى أن يكون عدواً (١).

أما علاقة صلاح الدين بملك الموحدين الخليفة المنصور فهذا من المسائل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ص ١٣٢ - ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة. كتاب الروضتين... القاهرة، مطبعة وادي النيل، ١٢٨٧ هـ. جـ ٢ جـ ٢، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

التاريخية المعقدة، وقد اختلفت فيها الآراء. ذلك أن سمعة المنصور الموحدي ارتفعت ارتفاعاً هائلاً في العالم الإسلامي أثر انتصاره على نصارى الإسبان في معركة الأرك المشهورة. وكان صلاح الدين آنذاك يعاني الأمرين والشدائد في حرب الفرنج الذين أتوا إلى بلاد الشام بأعداد غفيرة وقوى هائلة تحدوهم رغبة عارمة في استعادة البيت المقدس من صلاح الدين، ودارت بن الطرفن معارك طاحنة حول عكا بخاصة. وقد أعوز صلاح الدين المدد من الرجال والذخيرة والأسلحة والميرة والمال، وبشكل خاص الأساطيل البحرية التي تستطيع أن تقطع طرق تموين الجيوش الصليبية واتصالها بأوربا، ويؤدى ذلك بالتالي إلى إضعافها وشل حركتها. ففكر وفكر أتباعه بالاستنجاد بالخليفة الموحدي المنصور ، ووجه صلاح الدين إليه كتاباً صحبة رسول هو أحد أمراء الدولة المشهورين مع هدية مناسة، وطلب من الخليفة أن ينجد المسلمين المتضايقين كل المضايقة في حروبهم المستمرة مع الفرنج. وكان أهم ما ركز عليه صلاح الدين في رسالته الأساطيل البحرية، أولاً: لأنها لديه قليلة، وثانياً: لأنها تقطع المدد عن العدو وتقطع عنه الميرة مما يجعل من السهل جداً الوقوف في وجهه، ومن ثم التغلب عليه. ويلاحظ على الرسالة أنها مجدت سلطان الموحدين تمجيداً لا حد له. فقد ذكر عن نفسه صلاح الدين أنه الفقير إلى رحمة ربه يوسف بن أيوب (١). ولما خاطب سلطان الموحدين وصفه بأوصاف كالتالى: دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة واصل الأصالة... وقائم الدين وقيمه ومقدم الإسلام ومقدمه... ومعلى الموحدين على الملحدين (٢). ويستمر في هذا النسق، ثم يذكر بعد ذلك أنه كاتبه لأمرين: الأول شوق قديم والثاني مرام عظيم. ثم يستمر في سرد ما حدث في بلاد الشام من استرداد بيت المقدس وزحف الصليبيين من ديار الغرب إلى الشام لاسترجاع

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . ج- ٢ ، ص ١٧١ – ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

القدس، والمعارك التي خاضها صلاح الدين ضدهم وقلة الموارد ثم يقول له: ولما كان حضرة سلطان الإسلام وقائد المجاهدين إلى دار السلام أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبئه واستمان به على حماية نسله وحرثه... كان المتوقع من تلك الدولة العالية والعزمة الغادية... أن يمد غرب الإسلام بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين فيملأها - ليهم جواري كالأعلام ومدناً في اللجج سوائر كأنها الليالي (الم... ثم يذكر أنه أوفد إليه رسوله أبا الحزم عبد الرحن بن منقذ بهذه الرسالة ويستطيع أن يستوضح منه عن كل ما يريده ويختم رسالته بالتحيات الطسات لسلطان الموحدين (ال

هذا ولا بد أن نذكر أن القلقشندي في كتابه صبح الأعشى أورد نصاً آخر لهذه الرسالة ذكر أنها من إنشاء القاضي الفاضل، ولكن محرر صبح الأعشى يذكر أنه لم يعثر عليها في مجموعة رسائل القاضي الفاضل المحفوظة صورة فوتوغرافية عنها في دار الكتب المصرية. والحلاف الرئيسي بين نص أبي شامة ونص القلقشندي هو أن صلاح الدين في نص القلقشندي يلقب المنصور بلقب أمير المؤمنين (أ). وهذا وهم كبير ارتكبه القلقشندي سنعود لمناقشة بعد قليل.

ولقد وجه صلاح الدين رسالة إلى الأمير عبد الرحن بن منقذ يعهد إليه بهمة السفارة إلى المغرب لدى السلطان المنصور الموحدي وزوده بتعلياته وكيف أن عليه أن يستقصي أحوال القرم وعاداتهم حتى يعاملهم بمقتضاها، ولا يخاطب السلطان إلا بما يسره، ثم يطلب منه أن يشرح للسلطان ما قام به صلاح الدين من غزوات وما خاض من معارك حتى تمكن من إسترجاع البيت المقدس وأهمية ذلك. ثم يذكر له ما قام به الغرب المسيحي من إنجاد إخوانهم في بلاد الشام

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٦، ص ٥٢٧ ـ ٥٣٠.

والمعارك الرهيبة التي خاضها ويخوضها المسلمون ضدهم، والموقف حول عكا وحاجة المسلمين بشكل خاص إلى الأساطيل: فإن كانت الأساطيل بـالجانب المغربي ميسرة، والعدة منها متوفرة، والرجال في اللقاء فارهة، وللقاء غير كارهة فالبدار البدار ... وإن كانت دون الأسطول موانع: إما من قلة عدة أو من شغل هناك بمهمة أو بمباشرة عدو ... فالمعونة ما طريقها واحدة ... تكون تارة بالرجال وتارة بالمال (۱) ... ثم يطلب إليه أن يبرر لديه هجوم المملوكين يوزيا وقراقوس على أطراف المغرب من طرف ليبيا، في حال سؤاله واعتراضه على ذلك، بأن هذين المملوكين ليسا من الأمراء المعدودين، وإن ما فعلاه كان لحسابها الخاص ولم يكن بأمر أو علم أو رضا صلاح الدين. ثم يذكر له أنه أرسل هدية سيرد تفصيلها في الكتاب الوارد مع الأمير حامل المدية (۱).

ولكن طلب صلاح الديـن واستغانتـه لم تجد أذنـاً مصغيـة لـدى الخليفـة الموحدي. بل إن السلطان الموحدي لم يجد صلاح الدين أهلاً حتى لأن يرد التحية بتحية مثلها. وكان موقفه هذا خالياً من اللباقة السياسية أو الأخوة الاسلامية.

وهناك أسباب كثيرة أدت إلى هذا الموقف الذي وقفه الموحدون من صلاح الدين. فلللاحظ أن صلاح الدين وأتباعه غالوا في قوة الموحدين وأعطوهم أكثر مما يستحقون. صحيح أن المنصور انتصر على الإسبان في معركة الأرك العظيمة، ولكن تلك المعركة لم تكن حاسمة، ولم تمنع الزحف الإسبافي المسيحي أو توقف حركة الاسترداد الاسبانية فترة طويلة, ذلك أنه لم تحض على وفاة المنصور إلا فترة بسيطة حتى نشبت معركة العقاب المشؤومة والتي خسرها الموحدون، وكانت فاتحة ضياع حواضر الأندلس الكبرى كقرطبة وأشبيلية

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ص ١٧٠ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

وغيرها. كما وإن بني غانية كانوا أعلنوا ثورتهم في منطقة أفريقية ، وهي منطقة حساسة بالنسبة للموحدين وعلى الرغم من أن المنصور نجح في أبعاد الثوار إلا أن هناك احتالاً قوياً في أن يعودوا من جديد لمهاجة المنطقة (١١) . كذلك كان المنصور بحاجة ملحة إلى أساطيله لرد عدوان نصارى الأندلس والبرتغال وتأمين مواصلاته مع الأندلس وحماية سواحل بلاده الطويلة (٢). وطبعاً هذه كلها أسباب مقبولة ومعقولة لعدم إرسال الأساطيل. ولكن كما قال صلاح الدين في رسالته لرسوله ابن منقذ ، فإن المساعدة ليست سبيلها واحدة . وكان بإمكان المنصور أن يمد إخوانه بالمال أو العتاد أو المبرة أو بكلمة طبية ، فلم لم يفعل هذا ؟

في الإجابة على هذا السؤال لا بد من ملاحظة ما يلي: كان أهل المغرب يتهمون أهل المشرق بالانحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، ويتهمونهم بالبدع والضلال والانحراف والزيغ. فقد صرح في ذلك ابن جبير في رحلته في اكثر من موضع. كذلك يذكر المراكشي: فبلغني عن غير واحد أنه (أي المنصور) صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول: نحن إن شاء الله مطهروها، وإيزل هذا عزمه حتى مات (اس). كذلك يذكر ابن خلكان ان المنصور استاء من صلاح الدين لأنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين... فعز ذلك عليه ولم يجبه (ال). ونحن وإن كنا لا نعتقد أنه لم المنصور الموحدي لم ينجد صلاح الدين بسبب ذلك، ولكنا نعتقد أنه لم

 <sup>(</sup>١) عنان، محمد عبدالله، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٦٤. ٣ جـ جـ ٢، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) المراكثي، عبد الواحد. المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان.
 القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٩٦٣ م ص ٣٦٠.

<sup>(1)</sup> ابن خلكان. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٦ - ١٢.

يرسل له رسالة جوابية ولم يرد على التحية بمثلها لعدة أسباب. أولها: الغرور الذي أصاب المنصور بعد معركة الأرك فجعل ينظر لنفسه بمنظار أعلى مما هي عليه. ثانيها: أنه كان يعتقد أن مسلمي المشرق الإسلامي ليسوا أسوياء في عقيدتهم وإسلامهم، وإن واجبه، وبالتالي واجب كل مسلم حقيقي، احتلال بلادهم وتطهيرها من الملاحدة والبدع وحمل الكافة على القاعدة الشرعية. وأخيراً لأن صلاح الدين لم يلقبه بلقب أمير المؤمنين. وعندنا وثيقة من نفس العصر هي رسالة أرسلها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين حول نفس الموضوع موضوع تلقيب صلاح الدين المنصور الموحدي بلقب أمير المؤمنين. ويبدو لنا أنه ثار جدل عنيف حول هذا الموضوع بين أتباع صلاح الدين، وأن صلاح الدين مال إلى هذا الرأي. ولكن لم يقف بوجه هذا الإتجاه إلا القاضي الفاضل في رسالته الموجهة إلى صلاح الدين حول هذا الموضوع. فهو يذكر في رسالته أنه غير معترض على الرسالة المغربية، ولكن اعتراضه على إضافة لفظ أمير المؤمنين، ويذكر أنه خاطب المنصور بشكل فخم كل الفخامة وبشكل يفوق الوصف وبما لا يمكن مخاطبة مخلوق بأكثر منه (١). وعلى الرغم من أن الأمير نجم الدين، وهو الذي كان من المفروض أن يحمل الرسالة إلى المغرب، اعترض على عدم تلقيب المنصور بأمير المؤمنين واعترض معه آخرون من بينهم العادل أخو صلاح الدين إذ أصروا على ذلك، إلا أن القاضي الفاضل أصر على عدم إضافة اللقب له وعلل رفضه بأسباب: منها أن الصالح بن رزيك وزير خليفة مصر الفاطمي لم يخاطب ابن عبد المؤمن وولي عهده بأكثر من الأمير الأصيل، فلا يليق بصلاح الدين وعظمته أن يلقبه بهذا اللقب. ثم يذكر أن المنصور ليس على درجة من القوة كما يتصورون: وما هو إلا أن يهرب مملوكان طريدان منا فيستوليان على أطراف بلاده (٢). ثم يذكر أن بإمكان الرسول أن يخاطبه بهذا اللقب ويمكن أن

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢ ١٧٤ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

يعنى خلع الولاء للعباسين ومبايعة من لا ينصره الله ولا شوكة فيه ولا يحل يعنى خلع الولاء للعباسين ومبايعة من لا ينصره الله ولا شوكة فيه ولا يحل اتباعه، مرخصين الغالي منحطين عن العالي، شاقين عصا المسلمين (() ... ثم يقول القاضي الفاضل للأمير: إن وجدت للقوم شوكة ولنا زبدة فعدهم بهذا المخاطبة واجعل كل ما تأخذه ثمناً للوعد بها خاصة (() ثم يتابع القاضي الفاضل اعتراضاته الثانوية ويشك في إمكانية وصول النجدة قبل سنتين، وفي خلال ذلك يبدل الله ويقول إذا أصر صلاح الدين على تلك اللفظة فهو يستقيل من كتابتها ويطلب إلى السلطان أن يكلف غيره من الكتاب كتابتها، وفي نفس الوقت يلوذ والسلطان ألا يسمح لمخالفي رأيه أن ينتقموا منه لأنه خالفهم، ويختم رسالته النفيسة هذه بما يلى: ولو علم المملوك إن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع المولى \_ أبقاه الله \_ لمان عليه، ولكته مضرة بغير منفعة، وتعرض لما تذم عاقبته المولى \_ أبقاه الله \_ لمان عليه، ولكنه مضرة بغير منفعة، وتعرض لما تذم عاقبته أو يبقى على الخوف منه، وذلك مما لا يقتضيه حسن عهد المول وفضل رأفته.

رحم الله القاضي الفاضل، فقد كان، بجانب إخلاصه لصلاح الدين إخلاصاً
لا تشوبه شائبة، سياسياً بارعاً ورجل دولة بعيد النظر صائب التفكير، متزناً، ذا
مبدأ ومعتقد، مستعداً أن يقف في وجه قوى أقوى منه في سبيل مبدئه وعقيدته.
ويبدو لنا أن صلاح الدين تبنى وجهة نظره ووجهت الرسالة إلى ملك المغرب،
كما نص سابقاً، خلواً من لقب أمير المؤمنين.

## شؤون إدارية وخراجية زمن صلاح الدين:

من الملاحظ أن أغلب الشؤون الإدارية كان يقوم بأمرها القاضي الفاضل نيابة عن السلطان وباسمه. ومن المراسيم المهمة مرسوم أصدره صلاح الدين يمنع العامة من الخوض في الحرف والصوت. وهي، كما يبدو، أمور مغيبة من أمور

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

القرآن الكريم. ويشدد المرسوم على المتفقهين ويحذرهم أليم العقاب إن هم عادوا للخوض (١). كذلك يثبط القاضي الفاضل صلاح الدين عن الذهاب إلى الحج بعد توقيع الصلح مع الصليبيين لأن بقاءه أفضل من الحج خوفاً من غدرة صليبية (١). ولقد صحح صلاح الدين زمن الخراج وطابق بين السنتين الهلالية والخراجية في مصر (١).

وإذا أردنا ان نختم كلامنا عن صلاح الدين قلنا إنه بطل من أبطال الإسلام الذين نذروا أنفسهم لخدمة ربهم ودينهم وأبناء ملتهم، وإنه كان سياسياً بارعاً إلى جانب كونه بطلاً عسكرياً وقد تخرج على يديه عدد من أساطين الحرب والسياسة على رأسهم أخوه الملك العادل. وان عصره امتداد لعصر نور الدين، كها وان عصره كان الأساس الذي بنبت عليه فترحات أفراد أسرته من بعده ومن أتى بعدهم من ملوك المهاليك حتى حقق الله تعالى ما كان يحلم به ويؤمله صلاح الدين من تحرير جميع بلاد الشام ومصر من طفيان الصليبيين واحتلالهم. وما أحوجنا في أيمانا هذه إلى إحياء ذكراه وإلى أبطال مثله ليعيدوا إلى حضن الإسلام الفتوحات التي كسبها هو بحد سيفه وفرطنا نحن فيها بتقصيرنا.

## أبناء صلاح الدين:

من الملاحظ ان صلاح الدين قسم أثناء حياته ممتلكاته بين أولاده وأخيه وخص كلاً منهم بجزء مستقل، ولذلك ما إن مات صلاح الدين حتى بدأ الحلاف بين الأخوة حول الإرث، وبينهم وبين عمهم الملك العادل. ولقد قاد تقسيم البلاد بين الأبناء واعتبارها إرناً خاصاً كالممتلكات الشخصية، قاد إلى أوخم العواقب وأفدح الكوارث في التاريخ الإسلامي، سواء على العباد أم البلاد

<sup>(</sup>١) السيوطي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جــ ٢، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٣، ص ٧١ - ٧٤.

أم الحكام أنفسهم. وقد بدأ هذه العملية السلاجقة وكانت من أكبر عوامل ضعفهم وضعف البلاد الإسلامية عند الغزو الصلبي لها. وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة التي رافقت عملية توحيد البلاد على يد نور الدين وصلاح الدين، إلا أنه، وأعني صلاح الدين، لم يتعظ وقسم بلاده بين أولاده وأخيه فأدى الأمر إلى حدوث مآمي مروعة، ولا سيا وإن الأبناء الثلاثة لم يكونوا منفقين، ولم يكن بينهم من يمكن ان يوازن بالعادل دهاء وحنكة وشخصية. كما وإن العادل نفسه لما صفا له الملك أعاد تقسيم بلاده بين أولاده وعادت المأساة للظهور بجدداً.

وليس بين أولاد صلاح الدين من يمكن اعتباره رجل دولة بالمعنى الكلي للكلمة، اللهم إلا الملك الفاهر صاحب حلب ففيه بعض ملامح رجل الدولة. أما الأفضل الذي هو رأس أولاد صلاح الدين فقد كان شخصاً خيالياً يجري وراء أوهام ومثل غير موجودة، كما كانت تنقصه الحنكة السياسية والدهاء اللذان هما عنصران أساسيان لرجل الدولة. ولا يمكن الحكم على الملك العزيز صاحب مصر لأنه مات مبكراً. ولو استطاع أولاد صلاح الدين توحيد صفوفهم لما تمكن فأدى الأمر إلى استظاهار عمهم عليهم. ولقد نبههم القاضي الفاضل إلى ضرورة فأدى الأمر إلى استظاهار عمهم عليهم. ولقد نبههم القاضي الفاضل إلى ضرورة الاتحاد وذلك في الرسالة التي وجهها إلى الملك الظاهر يغبره بموت والده ويختم هذه الرسالة بقوله... فإنه إن وقع اتفاق في عدمم إلا شخصه الكريم، وان كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الهول العظيم والسلام (١٠). كما وإن الملك الظاهر نبه أخاه الأفضل إلى عدم الثقة بعمهما العادل لأنه يعرف نواياه فأرسل اليه يقول: أخرج عمنا من بيننا فإنه لا يجيء علينا منه خير، ونحن ندخل لك

 <sup>(</sup>١) اليافعي، أبر محمد عبدالله. مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الطبعة الثانية. بيروت، مؤسسة الأعلمي
 للمطبوعات، ١٩٧٠ م ٤جـ.. جـ ٣، ص ٤٣٠.

تحت كل ما تريد. وأنا أعرف به منك... فإنه عمي مثل ما هو عمك وأنا زوج ابنته، ولو علمت أنه يريد لنا خيراً لكنت أولى به منك <sup>(١)</sup> ولكن الأفضل رفض هذه النصيحة القيمة وأجاب أخاه بقوله: أنت سيء الظن في كل أحد. أي مصلحة لعمنا في أن يؤذينا <sup>(١)</sup>.

وكانت نتيجة هذه الثقة وهذه الخفة والطيش أن فقد الأفضل كل أملاكه وأمضى ما بقي من حياته ملكاً على بليدة صغيرة من بلدان الجزيرة وحاز الملك العادل القسم الأكبر من إرث أخيه.

#### الملك العادل:

تطالعنا في الملك العادل شخصية قوية هي مزيج من القوة والدهاء، والواقعية والنفرة الرحبة. فقد تعلم في مدرسة صلاح الدين وكانت له باع طولى في الأعال التي انجزها صلاح الدين. وهو نفسه كان طموحاً وتواقاً إلى ملك، ولم يكن مامكانه تحقيق ذلك ما دام أخوه حياً فتعلم لجم مطامعه، ولكنه بدأ في تحقيقها بعد وفاة آخيه. وقد استغل ضعف أولاد أخيه وتفرقهم، فزادهم بدهائه وحنكته تجاه أخيه، ولكن السياسة تقضي بذلك، والوحدة خير من التعزق، ومصلحة العباد والبلاد مقدمة على مصلحة الأفراد. وقد دلت الأحداث على أن الملك كالعادل كحاكم أفضل من أولاد صلاح الدين، ولا سيا وإن البلاد الإسلامية المعادل كحاكم أفضل من أولاد صلاح الدين، ولا سيا وإن البلاد الإسلامية إلى شخص من طراز خاص حتى يستطيع التعامل معها ودفعها. ولذلك نحن نعتير ما عمله جيداً وأخلاقياً وذلك للفوائد التي تحققت من أعاله هذه.

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. تحفيق عبد الوهاب نجار. القاهرة، إدارة الطباعة المنبرية،
 ١٣٤٨ هـ. جـ ١٠٠ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

ولقد حاول الصلاحية بزعامة فارس الدين ميمون القصري ان يقفوا في وجه العادل، ولا سيا بعد أن خلع الملك المنصور بن الملك العزيز عن عرش مصر وحل محله في عرشها فقد حاول فارس الدين أن يقف بمفرده في وجه العادل فعجز، فكاتب الصلاحية ليقفوا معه في وجه العادل فأجابوه جواباً يكشف عن مدى شعورهم بالأمر الواقع: أنا قد افتضحنا بين الناس بأنا نقيم في كل يوم ملكاً ونعزل ملكاً. ثم إلى من نسلم الأمر ؟ الملك الأفضل ما فيه رجاء وباقي إخوانه غير الظاهر ليست لهم في النفس عظمة. والظاهر فها يمكنه أن يخلي بلاده ويصير البنا (1).

## بقايا الأيوبيين:

وقع العادل في الخطأ الذي وقع فيه أخوه صلاح الدين فقسم عملكته بين أبنائه. وكما هو متوقع اختلف الأخوة ودارت بين جميع الأطراف معارك جانبية وخالفات أدت إلى إضعاف الجميع في وقت كانت الحملات الصليبية بدأت بالتوجه إلى مصر. ولا نجد بعد الكامل بن العادل شخصية قوية كبيرة تستحق الاعتبار والاهتام. والواقع لقد انحدر أواخر الأيوبيين إلى مستويات خطرة ومنخفضة، فقد أصبح في بلد كالكرك ملك أيوبي، وكذلك في أغلب البلدان، وكل منهم يحارب الآخرين ويقتل خصومه وينكل بهم، مما أدى، مع أسباب أخرى كثيرة أهمها الغزو المغولي، إلى زوال الحكم الأيوبي من كل من سورية أخرى كثيرة أهمها الغزو المغولي، إلى زوال الحكم الأيوبي من كل من سورية ومصر، من أواسط القرن السابع الهجري إلى أوائل القرن السادس عشر حين (ويقابله أواسط القرن الثالث عشر ميلادي إلى أوائل القرن السادس عشر حين احتل العناييون سورية ومصر أمورة ومصر).

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٤ ق ٢، ص ١٩٤ ـ ١٩٥.

إشراف الماليك وسيادتهم فترة تزيد على القرن إذ استمرت هذه المملكة الأيوبية في الوجود إلى ما بعد منتصف القرن الثامن الهجري، ومن أشهر ملوكها أبو الفداء المؤرخ والجغرافي المعروف.

# الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي ٤٨٩ - ٨٠٦ هـ ١٠٩٦ - ١٤٠٤م

تمر في حياة الأمم والشعوب أوقات حرجة، وأزمات مستعصية يكونون فيها قاب قوسين أو أدنى من الهلاك، ويشعرون وكأن القيامة تُوشك أن يحل أجلها، وتأخذ الأزمات بخناقهم حتى إنهم لا يستطيعون فكاكاً من قبضتها. كما وأن أغلب الأمم والشعوب هاجمها الأعداء والطامعون، وبلغوا منها، ونالوا منها إيلاماً وجرحاً ونقضاً وانتقاصاً. كما وأن أغلب الأمم والشعوب مرت ولا تزال تمر بأوقات سعيدة افتر فيها ثغر الحياة عن ابتسامة وضاءة أنارت معالم الطريق أمام هلذه الشعبوب وازدهرت أحبوالها الاقتصادية والاجتاعية والنفسية والأخلاقية. وترقى في معارج التقدم والحضارة، وتساهم أجل وأجمل مساهمة في خدمة حضارتها الذاتية أولاً ، ومن ثم في بناء صرح الحضارة العالمية ، والشعوب الإسلامية لم تشذ عن هذه القاعدة، فقد تعاور عليها النقيضان: من بؤس ونعيم، وخير وشر، ورفعة وخفضة، وساهمت في الحضارة العالمية مساهمة رفيعة، وأفاضت على العالمين خبراً عمياً. ثم داهمتها المصائب والأوزار من كل حدب وصوب، فتحيَّفتها وانتقصتها، وأعمل فيها أعداؤها معاول الهدم والتخريب مما جعلها تترنح تحت ثقل وطأة هذه الضربات، وتضطر للتقهقر الحضاري، وأن تعيش على هامش الحضارة العالمية فترة طويلة من الزمن، وعلى الرغم من أن أغلب الأمم تعرضت وتتعرض للأعداء وهجومهم عليها، إلا أن التاريخ لم بشاهد أمه من الأمم تكالب عليها الأعداء وهاجوها بمثل الشراسة والقسوة التي هاجم بها أعداء الأمة الإسلامية هذه الأمة. ذلك أن بلاد الإسلام شاهدت ما يمكن أن يكون أشرس هجوم حضاري تتعرض له أمة من الأمم، وذلك خلال أكثر من قرنين من الزمان، وأعني بذلك الهجوم الصليبي الذي شنته أوربا تحت اسم الصليب على غربي البلاد الإسلامية خلال قرنين من الزمان (الخامس والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين)، وهجوم المغول على شرقي البلاد الإسلامية خلال أكثر من قرنين آخريس (السادس والسابع الهجريين/الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين). ولقد كان الهدف من هذا الهجوم المزوج القضاء على الإسلام كدين وكحضارة، واستئصال الديس الإسلامي من جذوره ومنابته، وتدمير الحضارة الإسلامية المزدهرة، وتدمير بلاد الملمين والقضاء على المسلمين والقضاء على المسلمين والقضاء

ولسوء الحظ فإن البؤر الحضارية بما تحويه من ثروات، وبما تنعم به من رخاء ، وبما تنعر به من تفوق، وبما يتخللها بعض الأحايين من تحلل أو ضعف ناجم عن الإغراق في الحضارة، تجذب لهاجتها جيرانها الهمج الأقل تحضراً، وتغريهم بالنفوذ إلى داخلها وتدميرها، وكأن لسان حالهم يقول لهم: هلموا إلى حيث المدنية والحضارة والرخاء والنعمة، وكأن جميع هذه الأشياء نقم توجب أن يعاقبوا عليها أشد العقاب. وللهمج وغير المتحضرين عقلية تخالف عقلية المتحضرين؛ فهم يشعرون بصغارهم الحضاري أمام تفوق الآخرين في هذا المخيار، فينقمون عليهم هذا التفوق، ويحاولون جهدهم النفوذ الى هذا الكيان المصعبة هذه. وهذا يعلل، إلى حد كبير، عاولات البدو المتكرة النفوذ إلى الأماكن الأكثر تحضراً وبحاولات البدو المتكرة النفوذ إلى الأسلام خلال حقبة من الدهر امتدت أكثر من ثلاثة قرون، إذ هاجتمها أقوام أقل خضراً، وحاولوا القضاء على شعوب تلك المنطقة وعلى حضاراتها ومعتقداتها ومعتقداتها ومعتقداتها ومعتقداتها ومعتقداتها ومداء المخول في القسم ومنجزاتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم ومنجزاتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم ومنتهداتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم ومنتهداتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم ومنتهراتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم ومنتهراتها؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما، وكان نجاح المغول في القسم

الشرقي من الامبراطورية الإسلامية أكبر من نجاح الصليبيين في القسم الغربي، على الرغم من أن هدف الهجومين واحد.

ولكن حدث أن المسلمين في غربي البلاد الإسلامية كانوا أكثر تماسكا فتمكنوا من طرد الغزاة والحفاظ على ما تبقى من تراثهم الحضاري، على حين عجز المسلمون في شرقي البلاد الإسلامية عن الوقوف بوجه المغول، بسبب عنف الهجوم المغولي وقسوته وتفرق المسلمين وتخاذهم، وعدم وجود قيادة موحدة تضم شملهم. فأصبحت بلادهم خراباً يباباً وقتل وشرد أهلها، ودمرت معالم لخراته، ولم تعد الحياة إلى تلك المناطق إلا تدريجياً وبعد فترة طويلة نسبياً من الزمن، ولما عدات الحياة إلى تلك الأصقاع كانت ضعيفة رخوة وفقدت تلك الحيوية والإبداع السابقين اللذين أنتجا الحضارة الإسلامية. ولا يزال يوجد في ألى بلاد الشام خرائب مدن كانت زاهرة قبل الغزو المغولي ودمرها المغول، وهي الآن خربة من أمثال الرها ونصيبين وحران وغيرها من المدن، بله خرائب المدن الكثيرة التي تركها الغزو المغولي في خراسان وإيران والعراق.

## مصادر المعلومات عن الغزوين الصليبي والمغولي:

إن مصادر معلوماتنا عن الغزوات الصليبية والمغولية للبلاد الإسلامية ، هي في نفسها ، بالأعم الأغلب ، المصادر التاريخية والأدبية ، التي تحدثنا عنها في كتابنا عن الوثائق الفاطمية والأتابكية والأيوبية ، يضاف إليها الكتب التاريخية العامة ، ولذلك لن نحتاج هنا إلى دراستها بتفصيل ، إنما نكتفي ببعض الإشارات. فمثلاً كتاب و ذيل تاريخ دمشق و لابن القلانسي سهم كل الأهمية ومصدر أساسي لدراسة الدولة النورية في دمشق وحياة نور الدين الشهيد في مراحلها الأولى . كيا وأنه مصدر لا يستغنى عنه مطلقاً لدراسة الحروب الصليبية في أولها . وكذلك الحال مع كتب مثل كتب و زبدة الحلب الابن العدم ، وكتاب و الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، لأبي شامة ، و وسيرة صلاح الدين ، لابن

شداد وغيرها. كما وأن الكتب الأدبية أو كتب الثقافة الأدبية مهمة أهمية فائقة، ولا يفوقها شيء في هذا المضار مثل كتاب « صبح الأعشى» للقلقشندي، وكتاب « نهاية الأرب» للنويري، فقد حوى هذان الكتابان، ولا سها الأول منها، نصوصاً لوثائق عائدة للحروب الصليبية والغزو المغولي، غاية في الأهمية، إلى جانب الدقة والضبط والشمول التي يمتاز بها كتاب القلقشندي.

أما كتب التاريخ الإسلامي العامة، فقد يكون بعضها أكثر أهمية. لدراسة بعض النواحي من الكتب السابقة ، فكتاب ابن الأثير « الكامل في التاريخ » يعتبر أساسياً لدراسة الحروب الصليبية والغزو المغولي في أوله؛ ذلك لأن المؤلف عاصر الحركتين ، وتأثر بها كل التأثير ، وهو في وضع يمكنه من تسجيل أحداث عصره مأمانة ودقة، فقد كان عالماً ناقداً بصيراً ذا ذهن نير منفتح وغوص على بواطن الأه. ِر ، وكان يحاول النفوذ إلى ما تحت السطح وسبر الأغوار كما كان حيادياً وقادراً على الرؤية الواضحة والبعد عن الهوى. وكان مدركاً لأبعاد الهجوم الشامل الذي شنه أعداء الإسلام عليه ومن الطرفين، ونجد صدى لـذلـك وانعكاساً له في كتابه. ولذلك اعتبر المؤرخون كتابه هذا حجر أساس في دراسة تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام، ويمكن أن نضيف إلى كتاب ابن الأثير هذا الكتب التي ألفها كل من المقريزي والسيوطي وابن كثير وابن تغري بردي وابن الفرات. فكتاب « السلوك» للمقريزي يحوي معلومات ووثائق تكمل معلومات كتاب « الكامل؛ لابن الأثير ، والمؤلف نفسه شبيه بابن الأثير من حيث بعد نظره، وفهمه للأشياء وإدراكه لحقيقة الصراع. كذلك يمكن اعتبار كتاب ابن كثير « البداية والنهاية » ذيلاً لكتاب ابن الأثير ، وابن كثير نفسه تلميذاً لابن الأثير، وكتاب ابن الفرات المسمى « بتاريخ ابن الفرات » إكمال وذيل للكتابين السابقين ويحوي وثائق مهمة جداً ، ونفس الحكم ينطبق على عدد من الكتب التي تقص سيرة مصر والقاهرة مثل كتاب ابن تغري بردي « النجوم الزاهرة» والسيوطى « حسن المحاضرة» .

على أن هناك عدداً من الكتب الأساسية المعاصرة لفترة من فترات الحروب الصليبية لا بد من التنويه بها هنا؛

فقد ذكرنا سابقاً ابن القلانسي وكتابه « ذيل تاريخ دمشق» ، كذلك لا بد من ذكر الكتب السالية: كتاب « الروضتين في أخبار الدولتين النبورية والصلاحية » لأبي شامة ، وكتاب « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » لابن شداد وكتاب « الفتح القسي في الفتح القدسي » للماد الأصفهاني ، وكتاب « مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » ، لابن واصل ، وكتاب « تشريف الأنام والعصور في سيرة الملك المنصور » ، لابن عبد الظاهر ، وكتاب « مفهار الحقائق » ، لمحمد ابن تقي الدين عمر الأيوبي ، وكتاب « جامع التواريخ للهمذاني » .

وقد سبق أن تكلمنا عن أغلب هذه الكتب مع كتابنا الذي ذكرناه أيضاً وهو كتاب الوثائق الفاطمية والأتابكية والأيوبية. وغب أن نضيف هنا أن هذه الكتب تحوي فيضاً من الوثائق، وبعضها مفرد، ولا سيا كتاب الروضتين لأبي شامة الذي حوى عدداً لا يستهان به من الوثائق الصليبية زمن كل من نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي عما يلقي ضوءاً ساطعاً على الأحداث. هذا مع الدقة والضبط والصحة والتجرد.

أما ابن واصل، فيورد في كتاب مفرج الكروب، في الأعم الأغلب، مقتطفات يعتقد أنها مهمة جداً فيوردها بعد أن يكون أتى بملخص عن الوثيقة، وهو يتجاوز عصر نور الدين ليغطي جميع عهود الأيوبيين حتى بعيد سقوطهم، فهو مهم من هذه الناحية إذ أنه يكمل عمل الروضتين.

أما كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، فقد ألف قاضي صلاح الدين ابن شداد ليكون سجلاً لحياة هذا السلطان المجاهد، وهو يقص سيرة صلاح الدين وحروبه، ولكنه مهتم بذكر الأشياء الطريفة النادرة التي تبرز ـ في رأيه ـ عظمة صلاح الدين وجهاده وشخصيته أكثر من اهتهامه بالوثائق.

أما كتاب مضهار الحقائق، فقد ألقه أحد أمراء آل أيوب ليكون سجلاً حافلاً لبطولة من أنجبتهم هذه الأسرة. وإن مكانة هذا الأمير، الذي يكون صلاح الدين عم والده، واطلاعه على الأحداث والوثائق الأصلية، تضفي على معلوماته وعلى ما ينقله من وثائق أهمية خاصة، ونجد فيه عدداً من الوثائق لا نجدها في مكان آخر.

ولقد ألف العماد الأصفهاني كاتب صلاح الدين كتابه الموسوم باسم الفتح القسى في الفتح القدسى ليكون سجلاً جليلاً جداً وعزيزاً على قلب كل عربي ومسلم وهو استرجاع السلطان صلاح الدين لبيت المقدس وما سبق ذلك من أحداث وما رافقه وتبعه من مساجلات ومعارك، وإن أهمية هذا الكتاب تنبع من عدد من الحقائق أهمها أن المؤلف عاصر بنفسه الأحداث التي يقص سيرتها ، ذلك أنه كان كاتباً لصلاح الدين، وشارك عن كثب الأحداث، وشارك فيها ودبج الرسائل بقلمه، وأرسلها للآخرين حول هذه المعركة أو تلك الحركة. وكتابه ألفه بالأساس لتمجيد صلاح الدين وتحريره البيت المقدس، وكيف أن هذا الحادث فتق لديه ولدى الآخرين أكمام البلاغة في رسائلهم، تلك البلاغة التي تذكر ببلاغة قس بن ساعدة الإيادي المشهور ولذلك أساه الفتح القسى في الفتح القدسي. وإن المؤلف هو الذي دبج نصوص أغلب الوثائق التي اشتمل عليها كتابه، وكتابه ملىء بهذه الوثائق. وقد أراد أن يظهر فصاحته وبلاغته تجاه هذا الحادث المهم كل الأهمية في حياة المسلمين فأثبتت نصوص كثير من الرسائل التي ألَّفها هو حول هذا الموضوع. والكتاب يقص سيرة الأحداث التي سبقت ورافقت وأعقبت تحرير المسلمين القدس. فهو بالحقيقة يقص سيرة فترة قصيرة نسبياً ، ولكنها فترة مهمة كل الأهمية وحافلة بالأحداث ، بل وحاسمة في تاريخ علاقاتنا بالصليبين. ولكن الذي يشوه هذا العمل العظيم هو هذا السجع المتعمد الذي يتبعه العاد في تأليف كتابه ورسائله. قد يكون له عذر في ذلك، إذ أن روح عصره تملي عليه هذا الأسلوب. ولكن هذا السجع يبدو ثقيلاً على أساعنا نحن أبناء القرن العشرين الذين لم نعتد على مثل ذلك. وعلى كل فإن هذا الأسلوب لا يقلل من قيمة الكتاب الوثقية، ويبقى من أعظم الوثائق وأجدرها بالثقة والاعتاد التي وصلتنا عن تلك الفترة ومنها.

وهناك كتاب آخر يقص سيرة أحد ملوك الماليك، وهو الملك المنصور قلاون الذي عاصر أواخر الحروب الصليبة، وكان له باع طويل في الحرب ضد الصليبين وضد المغول، وهو الذي حرر قسماً من الساحل السوري من أيدي الصليبين، وهزم الجيش المغولي في معركة من أروع المعارك التي خاضها المسلمون ضد المغول قرب حص. ومؤلف الكتاب هو ابن عبد الظاهر كاتب الإنشاء لدى الملك المنصور، وألفه تمجيداً لبطولات وأعمال هذا السلطان المظيم وحروبه المظفرة ضد المغول والصليبين وأماه «تشريف الأنام والعصور في سيرة الملك المنصور». ويحوي الكتاب عدداً متازاً من الوثائق الصليبية والمغولية ليست موجودة في غيره، ولا سيا نصوص معاهدات وهدن ورسائل بين الأطراف المعنية، فهو بهذه الكيفية كنز لا يثمن.

وليس لدينا سوى كتاب واحد، أو بالأحرى، جزء صغير من كتاب واحد، وصل إلينا سالماً، خصص كله لدراسة تاريخ المغول والحركة المغولية ألفه مؤلف استخدمه المغول ليقص سيرتهم من وجهة نظرهم الخاصة بهم. هذا الكتاب هو جامع التواريخ في تاريخ المغول لرشيد الدين بن فضل الله الهمذافي الذي كان مؤرخ البلاط المغولي الرسمي استخدمه أبناء وأحفاد هولاكو في بلاد فارس لحذه الغاية. والمؤلف فارسي وألف كتابه بالفارسية، ولم يصل لنا سوى جزء صغير من هذا الكتاب. ويدل أسلوب الكتاب على روح علمية، ومحاولة يائسة للتخفيف من جرائم المغول وقسوتهم وهمجيتهم. وحوى كتابه عدداً كبيراً من الوثائق التي لا وجود لما في غيره، إلى جانب معلومات وتفاصبل كثيرة الوثائق التي لا وجود لما في غيره، إلى جانب معلومات وتفاصبل كثيرة

لا يعلمها إلا من اضطلع بمثل مهمته وشغل مثل منصبه. وهو في كتابه يلقي وثائقه الشوء على كثير من الأحداث والأمور التي جرت في المنطقة، وتلقي وثائقه كثيراً من الأنوار الكشافة، وهو بهذا يكمل المصادر العربية ويتناغم معها، ولا يعارضها البتة، وغمن نأسف كل الأسف لعدم تمكننا من الحصول إلا على هذا الجزء الصغير من هذا الكتاب النفيس. وهناك كتاب أخير كان بودنا لو حصلنا على نسخة منه، واطلعنا على ما يحويه من وثائق إن وجد، وهو كتاب ابن عربشاه وعجائب المقدور في حملات الأمير تيمور الذي ألفه المؤلف عن حياة تيمورلنك وحروبه وأعاله، وكان معاصراً له وموظفاً لديه. ولكن المؤلف لم يتمكن من الاطلاع عليه ولم تصل إلى يده نسخة منه، ولذلك يأسف كل المشف لذلك، ويرجو أن يتمكن من تدارك ذلك في المستقبل بإذن الله.

هذه هي مصادر معلوماتنا ومصادر وثائقنا عن الحروب الصليبية والغزوات المغولية للعالم الإسلامي بشكل عام. ولا بد أنه شذ عنا أسهاء عدد من المصادر، قد يكون بعضها مهاً، والبعض الآخر أقل أهمية، ولكننا نعتقد أننا أتينا على ذكر الجمهرة الكبرى والأكثر أهمية من هذه المصادر.

وهناك مصدر أخير وهو كتب الفرنج والفرس واللاتين الذين عاصروا الحروب الصليبية والغزوات المغولية، وحضر بعضهم إلى بلادنا إبان الاحتلال الصليبي. وكذلك كتب بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا بلاطات خانات المغول كهاركوبولو وغيره من الرحالة ، وكسفير اسبانيا لدى تيمورلنك الذي ألف كتاباً عن رحلته ومقامه وسفارته لدى تيمورلنك. ولكن ذلك يخرج عن نطاق بحننا، لأنا أخذنا أنفسنا بالبحث عن الوثائق التاريخية في المصادر العربية أو المعربة. ثم إن جهل المؤلف لغة تلك المؤلفات وصعوبة الحصول على نسخ منها عائق آخر دون تحقيق ذلك ، فنكتفى بذكر ذلك والتنويه به.

#### خطة الكتاب:

ويتألف كتابنا هذا من قسمين رئيسين متكافئين: فقد درسنا في هذا الفصل التمهيدي العصر الذي تغطيه الوثائق من خلال الوثائق نفسها ، وحاولنا إعطاء الملامح العامة لكل من الحروب الصليبية والغزو المغولي كما تبدو من خلال نصوص الوثائق المتوفرة لدينا، ثم بعد ذلك ترد الوثائق مرتبة ترتيباً زمنياً في قسمين كبيرين: قسم الحروب الصليبية وقسم الغزو المغولي. وقد أثبتنا من أجل كل وثيقة المصدر الذي استقيناها منه مع ذكر الجزء والصفحة، وإذا ورد ذكر لهذه الوثيقة في مصدر آخر أو أكثر من مصدر، أشرنا إلى ذلك في أسفل الصفحة مع ذكر أساء المصادر وأماكن وجود الوثائق، كما وإنا أعطينا قبل إيراد نصوص الوثائق لمحة توضح الجو ، والمناسبة التي صدرت بها هذه الوثيقة أو تلك ونوعها ومن وجَّهها ولمن وجهت. هذا وإن أغلب الوثائق مواد مكتوبة: مراسلات رسمية بشكل خاص، ونصوص معاهدات وهُدَنْ وما ماثل ذلك. وأما الخطب والمناظرات والحوار فنادرة كل الندرة، وهذا شيء نابع من صميم روح العصر الذي نجمع وثائقه وندرسه ودليل عليه. وعند وجود أكثر من نص للوثيقة الواحدة أوردنا النص الذي نعتقد أنه أقرب إلى الصحة وأكمل وأدل من غيره على الأمر موضوع البحث. ولم نحاول التصدي لعملية نقد الوثائق، فهذه علمية تخرج عن نطاق كتابنا هذا وتدخل في نطاق مهام البحاثة والدارسين والمؤلفين الذين يستعينون بهذه الوثائق لــدراســة العهــد الذي تمثلــه، سيــاسـيـــآ واجتاعاً واقتصادياً وإدارياً وبلاغاً ولغوياً ونفساً. ونحب أن نعيد هنا القول: إن هذه الوثائق لا تمثل وجهة نظرنا نحن، فإذا أوردنا وثيقة صليبية، فهذا لا يعني أننا نتبني وجهة النظر الصليبية في الموضوع، وإنما جمعنا الوثائق من هنا وهناك، بصرف النظر عن وجهات النظر التي تمثلها، وبصرف النظر عن القطع بصحتها، أو عدم صحتها، وإنما كل عملنا أنا جعنا هذه الوثائق ورتبناها وصنفناها ، وبينا مصادرها ، وعلقنا على بعضها ، وقدمنا لها بفصل تمهيدي ، أو مدخل للوثائق، ووضعناها تحت تصرف الباحثين ليدرسوها، ويقرروا فيها وتجاهها ما شاؤوا وشاءت لهم أساليب البحث وطرقه.

# الحروب الصليبية ومفهومها :

للحروب الصليبية مفهومان مختلفان: الأول مفهوم واسع فضفاض، والثاني مفهوم اصطلاحي ضيق. فالحروب الصليبية بمعناها الواسع هي الحروب التي شنتها أوروبا المسيحية بعامة ضد مخالفيها مسن جميع الأديان والملل والنحل والمذاهب باسم الصليب وتحت رايته لحاية الديانة الحقيقية من أرباب الديانات الأخرى، ومن المخالفين والزنادقة والمنشقين من المسيحين أنفسهم. وهي بهذا المعنى قديمة جداً. ولعل أول من استغل الروح الدينية وأعلنها حرباً صليبية ضد أعداء الدولة وأعداء الكنيسة هو هرقل امبراطور الامبراطورية البيزنطية بين سنتي ١٦٠ و ٢٦١م. ذلك أن هذا الامبراطور حارب الفرس وطردهم من الملاد التي احتلوها في آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر واستعاد الصليب المقدس وبيت المقدس منهم، وكان يضطرم بروح دينية عالية جداً للقضاء على أعداء الدين، وكانت الكنيسة تساعده وتسانده، وقد أعلنها حرباً صليبية حقيقية ونجح بله ولذلك لقب هرقل بلقب أول الصليبين. ثم توالت الحروب الصليبية ضد المخالفين، وضد معتنقي الديانات الأخرى وخاصة الإسلام.

فالحروب التي دارت رحاها بين المسلمين وأعدائهم في شبه الجزيرة الإبيرية كانت حروباً صليبية حقيقية وساهمت بها البابوية أكبر مساهمة. كذلك كانت حروب البيزنطيين المستمرة في بلاد الشام ضد الحمدانيين والسلاجقة من هذا النوع، وكان القوم يضطرمون حاساً دينياً في حربهم المقدسة ضد أعدائهم المسلمين. ولما بدأت الحروب الصليبية المعروفة بالمعنى الاصطلاحي الضيق كانت الكنيسة هي التي دعت لها، وغذتها وأعدت لها وسارت الجيوش كلها تحت لواء الصليب لنصرة الدين الحقيقي واسترجاع قبر السيد المسيع، وقتل واستئصال

الكفرة، وظلت هذه الحروب مستمرة أكثر من قرنين. ولما عجزت البابوية عن تحقيق غايتها ظنَّ الناس أن فكرة الحروب الصليبية قد مانت وانفضت وأصبحت كأمس الدابر، ولكنهم كانوا واهمين. ذلك أن أوربا تمتاز أكثر ما تمتاز بتعصبها، فقد شنت الكنيسة الكاثوليكية حروباً صليبية كثيرة ضد مخالفيها من المسيحيين والمنشقين، وفعلت بهم الأفاعيل. ولما أتى الإصلاح الديني في أوربا أوائل القرن السادس عشر، وانشقت الكنيسة على نفسها إلى شيع وأحزاب حاربت هذه الفرق المتناحرة بعضها بعضاً تحت لواء الصليب، وكانت كل فرقة تغلي حاساً دينياً وتتعصب كل التعصب لمذهبها وضد الآخرين، وخضبت صفحات التاريخ بدماء ضحاياها وسودتها بأفعالها التي اقترفتها باسم الدين والمسيح من ذلك كله برآء.

ولما تأسست الامبراطوريات الكبرى في الغرب، وبدأ عهد الاستمار الأوربي للعالم الجديد وللشرق انضافت إلى فكرة الحروب الصليبية أفكار أخرى منها القومي ومنها الاقتصادي ومنها التسلطي ومنها التجاري، ولكن لم تختف فكرة الحروب الصليبية، وإنما غلفت ببعض الشعارات الأخرى البراقة. ولقد حاربت أوربا بعضها بعضاً خلال الحربين العالميتين الماضيتين حروباً صليبية، ولكن الحتلفت الشعارات فقط، أما الروح فظلت كما هي روحاً حاقدة تقتل الآخرين بمنتهى القسوة تحت شعارات ومبادىء القومية والوطنية والمجال الحيوي والدفاع عن الوطن وإيجاد المستعمرات والفاشية والنازية والشيوعية والدفاع عن العالم الحروما إلى ذلك.

أما المعنى الاصطلاحي الاختصاصي الضيق للحروب الصليبية فيقصد به تلك الحروب التي شنتها أوربا ضد الإسلام بخاصة في بلاد الشام والأناضول ومصر وتونس لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين، والقضاء عليهم، واسترجاع البيت المقدس وقبر السيد المسيح، وذلك خلال الفترة بين عامي ١٠٩٦ و ١٢٩١م.

وقد أتت هذه التسمية من صليب صغير أحمر مصنوع من القياش كان يلصق على كتف الفارس المزمع السفر إلى بلاد الإسلام للحرب. ولقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تتقد حقداً على الإسلام والمسلمين وبغضاً له ولهم، وكانت آنذاك في دور من أدوار قوتها ونهضتها، فقررت أن تحقق حلمها الذهبي بالقضاء على الإسلام في عقر داره. هذا مع العلم أن جهود أوربا وبيزنطة للقضاء على الإسلام سابقة على الحروب الصليبية. فقد بدأت أوربا كلها تغذي الاسبان وتمدهم بالمساعدات ليتمكنوا من القضاء على الإسلام في شبه الجزيرة الإيبرية. وكانت بيزنطة في حالة حرب متواصلة ضد المسلمين منذ عهود حروب التحرير الأولى التي حدثت زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والتي أدت إلى تحرير بلاد الشام ومصر وشمالي افريقيا من الاحتلال البيزنطي. ولقد حدث بعد عهد الأمويين وأوائل العباسيين أن ضعفت البلاد الإسلامية. وتقسمت إلى عدد كبير من الدويلات المتفرقة ، فاستغلت بيزنطة هذه الفرصة ، وشنت هجوماً عنيفاً على البلاد الإسلامية استمر فترة نزيد على القرنين، واسترجعت عدداً من مواكز الحدود في شهالي العراق وبلاد الشام. وكذلك لما ضعف المسلمون في الأندلس وانقسمت بلادهم إلى دويلات كثيرة تعرف باسم دول الطوائف، استغلبت الكنيسة هذه الفرصة، وشنت حرباً مقدسة ضد الإسلام كدين وضد المسلمين في الأندلس، واستطاعت أن تحقق كثيراً من المكاسب. ولكن حدث في تلك الآونة حدثان لم يكونا في حسبان الكنيسة، وكانا السبب في قلب خططهما رأساً عل عقب. فقد حدث ان نبعت في شهالي إفريقيا دولة المرابطين القوية تحت زعامة يوسف بن تاشفين، واستنجد مسلمو الأندلس بهذه الدولة وزعيمها، فأنجدهم وأبحر بقواته إلى الأندلس، وهناك اصطدم مع الاسبانيين بقيادة ملكهم الفونسو السادس في معركة الزلاقة الشهيرة سنة ١٠٨٦م، فكسرهم شر كسرة وأوقف زحفهم في الأندلس ولو إلى حين. وأما الحدث الثاني، فقد تم بشكل هجرة قبائل بدوية تركية مقاتلة، هاجرت من موطنها الأصلى في تركستان واتجهت غرباً إلى العالم الإسلامي، وهناك اعتنقت هذه القبائل الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين لهذا الدين، ونفذت إلى العالم الإسلامي واستلمت الزعامة في بغداد، تحت ظل الخلافة العباسية، في القرن الحادي عشر الميلادي، وأصبح زعيمها طغرل بك حاكماً وسلطاناً في بغداد، يدعى له على المنابر إلى جانب الخليفة العباسي، وكان ذلك سنة ٤٤٧هـ، وتبع ذلك تدفق المجبوش السلجوقية على بلاد الشام ومصر، وبدأت زحفها وهجومها على الأناضول. وهناك اصطدمت مع الجيوش البيزنطية بمركة منزيكيرت (ويقال لما ملاذكرد) شرقي الأناضول سنة ١٠٧١م. وكان ألب أرسلان قائد السلاجقة، ورومان ديوجين قائد البيزنطيين، وكانت نتيجة هذه المعركة نصراً مؤزراً للسلاجقة على البيزنطيين. وبهذه المعركة زال الخطر البيزنطي عن بلاد الشام وحبط مخطط الإطباق على العالم الإسلامي من الشرق والغرب. كما وأن هذه المعركة فتحت أبواب الأناضول أمام هجرة القبائل التركية، بحيث لم تحض سوى حقبة من الزمن حتى أصبح الأناضول بأغلبه تركياً.

وأمام هذه المعوقات لم يكن أمام أوربا والكنيسة الكاثوليكية إلا أن تغير خططها لتدمير الإسلام، فاتجهت الآن لتوجيه الهجوم إلى القلب بدلاً من الإسلام من جناحيه. ولسوء الحظ نجحت أوربا والكنيسة الكاثوليكية في مخططاتها هذه لفترة من الوقت، وذلك بسبب ضعف المسلمين، الكاثوليكية في مخططاتها هذه لفترة من الوقت، وذلك بسبب ضعف المسلموريته بين الفاطمية في مصر وعدائها للسلاجقة، وبسبب وجود عدد من دويلات المدن في الفاطمية في مصر وعدائها للسلاجقة، وبسبب وجود عدد من دويلات المدن في بلاد الشام كدولة البوريين في دمشق، ودولة آل عمار في طرابلس الشام وغيرها. كل ذلك ساعد على النصر السريع الذي حققة أوائل الصليبين، وعلى تحقيق حام من أعز وأغلى أحلام الكنيسة الكاثوليكية، وهو استرجاع بيت المقدس من المسلمين، وتأسيس أربع إمارات صليبية في بلاد الشام تدين بالولاء للبابوية، ما المسلمين، وتأسيس أربع إمارات صليبية في بلاد الشام تدين بالولاء للبابوية، عا

جعل الملاحظ السطحي للأحداث يعتقد أن مشروع البابوية الكبير في القضاء على الإسلام قد أصبح قاب قوسين أو أدنى. ولكنهم كانوا واهمين، فللإسلام أصالته وقوته، وهو قوة يخشى بأسها، ويحمل في ثناياه بذور قوته واستمراره بإذن الله، ولم يكن من الممكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل وأن يقبل المسلمون بهذا الأمر، ولذلك ظهرت ردود فعل مختلفة، وظهر أبطال عظاء حملوا راية الجهاد عالية خفاقة ضد الفزاة والمعتديسن مين أمشال عنز الدين الزنكي، ونور الدين الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، وتمكنوا بعد ممارك بطولية وملاحم أشبه بالأساطير من تحطيم أسطورة التفوق الصلبيي، وردوا الصلبيين إلى بلادهم يجرون أذيال الخيبة والحذلان.

ولقد تعلمت أوربا درساً رهبياً من الحروب الصليبية: وهو أن لا تشن بعد الآن على الإسلام حرباً جبهية باسم الدين، وإنما عليها أن تعمد إلى وسائل أخرى، وشعارات أخرى من أجل تحقيق الغاية الرئيسية الرامية إلى القضاء على الإسلام. ولذلك نجد أن الحروب الصليبية قد استمرت موجهة من أوربا، ولا تزال، ضد الدين الإسلامي وضد العرب والمسلمين، والغاية الرئيسية إزالة الإسلام كدين وكقوة عالمية يحسب حسابها، ليسهل للقوم التحكم في هذه البقعة من العالم، واستعباد شعوبها وامتصاص خيراتها.

وإن أوربا تعام حق العام أن الإسلام قوة عظمى. وقد جربت الصدام المباشر فلم تحقق ما كانت تصبو إليه. وانضافت إلى الدوافع القديمة دوافع جديدة من سيطرة، واستعار، وبجال حيوي، ومناطق نفوذ واستثار، وإيجاد أسواق، وما شاكل ذلك. وحدث في نفس الوقت الذي ارتقت فيه أوربا أن انحط المسلمون فأتاح ذلك لأوربا فرصتها الثمينة لتحقيق أحلامها القديمة، ولم ينقض القرن التاسع عشر حتى كان القسم الأعظم من العالم الإسلامي قد سقط بين براثن الاستعار الأوربي، وأفلح القوم في القضاء على الخلافة الإسلامية في أوائل هذا القرن، وخيل للناظر أن أوربا حققت حلمها القديم في القضاء على الإسلام.

ولكن فترة ما بين الحربين شاهدت نضالاً بطولياً خاضته الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين، وتمكنت بعد الحرب العالمية الثانية أن تسترد شخصيتها، وأن تحقق استقلالها وتطرد المستعمرين. ولقد أحدث هذا الأمر ردة لدى أوربا التي لم تغير روحها الصليبية القديمة، ولذلك فقد غيرت أوربا بشقيها الغربي والشرقي، مخططاتها ، وقررت أن تحاول القضاء على الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية على اعتبار أنها قوة ديناميكية خلاقة، من الداخل وبأيدي أبنائه. ولذلك بدأت المرحلة الثالثة من مراحل الحروب الصليبية، ومجالها الفكر والعقيدة والغزو الفكرى والتشكيك بطريقة غير مباشرة وبأيدي فئة منتحلة للإسلام ظاهرأ ولكنها انسلخت منه وبدأت تعمل على هدمه باسم التمدن والتجديد وملاءمة العصر ، ذلك أن التجربة علمت أوربا عدم جدوى الهجوم المباشر ، كما علمتها أن الوسائل القديمة كالتبشير وفتح المدارس لم تعد تعطى ثمارها المرجوة بعد أن تنبه القوم لخطرها، ولذلك لجأت إلى هذه الطريقة وهي تؤمل بواسطتها أن تحقق ما عجزت عنه جهود مئات السنين من الاستعمار والحروب والتبشير أن يحققها. ولكنا على ثقة أن الله تعالى الذي تكفل لهذا الدين بالبقاء والنصر، لن يتخلى عن أتباعه المخلصين، وأن النصر لهذا الدين بإذن الله، ولا سيما وأن الصيرورة الحضارية تقتضي ذلك. ذلك أن الشرق له شخصيته المميزة له، وأن العمود الفقري للشرق كله، بمعناه الواسع، هو الإسلام الذي هو صلب الشرق. ولنا في الجزائر وانتصارها على الاستعار الفرنسي أكبر دليل على ذلك. ذلك أن الفرنسة سارت في الجزائر شوطاً بعيداً في أوائل هذا القرن حتى خيل للفرنسيين أن الجزائر أصبحت فرنسية ، ولكن ذلك كان وهما فإن تمسك الجزائر بإسلامها حفظ عليها شخصيتها المميزة لها، وحفظ لها بالتالي عروبتها، ومكنها أن تقف في وجه أقسى استعار عرفته العصور الحديثة، وأن تنتصر عليه وقد وجه كثير من المؤرخين الغربيين إلى المسلمين بعامة، وإلى المؤرخين المسلمين بمخاصة، تهمة عجـزهـم عـن التمييـز بين الحروب التي سبقـت الحروب الصليبيـة بمعنــاهـــا

الاختصاصي الاصطلاحي الضبق، وبين تلك الحملات والحروب، ذلك أنهم يطلقون على جميع من حاربهم اسم الفرنج أو الفرنجة وهذا التعميم في التسمية دليل عندهم عل قصور المؤرخ المسلم وعجزه عـن استيعـاب التغيرات التي حـدثـت وتحدث على مسرح التاريخ.

ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك. إذ الملاحظ أن المؤرخين المسلمين كانوا منتبهين كل الانتباه إلى هذه الغزوات التي أتتهم من بلاد ما وراء البحر حسب تعبيرهم، وهم يعرفون شعوب الألمان والفرنجة والانكتار والارذمانيين وغيرهم، وهم يعرفون أنهم شعوب مختلفة تسكن أماكن مختلفة، ولكل عادات وتقاليد مختلفات، ولهم حكام متنوعون، ولكن يجمعهم شيء واحد هو بغضهم للإسلام وأهله. ولكن نظرة المؤرخين المسلمين أرحب وأعمق من نظرة من يتهمهم بالعجز عن إدراك السمات الكثيرة المميزة للحركة الصليبية؛ ذلك أن القوم أدركوا أن العدو واحد على مدى الأزمان والأماكن، وإن تعددت الأسهاء والشعارات، كما أدركوا أن هدف هؤلاء الأعداء واحد، وهو القضاء على الإسلام. فلا يهم المؤرخ المسلم أن يعلم أن فريدريك الثاني يختلف عن ريمون دوسانجيل مثلاً ، وإنما يعلم المؤرخ المسلم أن هدف فريدريك الثاني وهدف ريمون دوسانجيل واحد على الرغم من بعد الزمان والمكان. وهدف البيزنطيين الشرقيين هو نفسه هدف أوربا الكاثوليكية على الرغم من الخلاف بين الطرفين. وهكذا عالج القوم الحركة الصليبية على أنها اقتداء للعداء الذي يكنه الغرب للإسلام، وحلقة من سلسلة المحاولات التي قام بها أعداء الإسلام ولا يزالون يقومون بها لإنزاله عن مكان الصدارة وتدميره والقضاء عليه كدين وكعقيدة وكحضارة.

وهنا نحب أن ننوه أننا سنستعمل تعابير الحروب الصليبية أو الحركة الصليبية أو الصليبيين بمعناها الاختصاصي الاصطلاحي الضيق إلا إذا نبهنا على العكس.

#### مراحل الحروب الصليبية:

ولقد استمرت الحروب الصليبية فترة تقارب القرنين من الزمان، وتعددت ساحاتها، وتراوحت بين مد وجزر، ولذلك تقسم مراحل هذه الحروب إلى ثلاث مراحل تسهيلاً للبحث والدرس، وإن كنا لا نعتقد بجدية هذا التقسم: فهناك دور التفوق الصليبي، وهناك دور توازن القوى، ويأتي أخيراً دور الانهيار الصليبي.

## دور التفوق الصليبي:

قلنا \_ فيا سبق \_ إن معركة ملاذكرد التي وقعت في آسيا الصغرى بين السلاجقة والبيزنطين كانت من الأسباب المباشرة في توجيه الصليبين إلى بلاد الشام. والواقع، لقد هال حكام بيزنطة زحف السلاجقة في قلب آسيا الصغرى واستيطانهم بها، فأرسلوا يستنجدون بأوربا من أجل دفع هذا الخطر الداهم، كها تدل على ذلك رسالة الامبراطور البيزنطي الكسيس كومنين الأول إلى روبرت الأول أمير الأراضي الواطئة حوالي عام ١٠٨٨م. فقد رسم هذا الامبراطور في خطابه صورة قائمة جداً للوضع في بلاده نتيجة زحف السلاجقة في آسيا الصغرى، وعدد أمهاء الأماكن التي احتلوها، وأوهم الغرب أن القسطنطينية على وشك السقوط بيدهم إن لم يبادروا لنجدتها وإنقاذها وهو يعدهم ويمنيهم على وشك الساء والذهب في الأرض.. فكنائس القسطنطينية ملأى بكنوز من الفضة والذهب والحلي والأحجار الكريمة والمنسوجات الحريرية التي تستخدم في صنع الأردية والملابس التي تكفى جيع كنائس العالم (۱۰)...

كذلك نجد نفس الصورة في خطاب البابا أوربان الثاني الذي ألقاه في

 <sup>(</sup>١) يوسف، جوزيف نسج. العرب والروم واللاتين في الحروب العمليبية الأولى. الطبعة الثانية.
 القاهرة. دار المعارف، ١٩٦٧م. ص ٣٠٧ ـ ٣٠٩.

كليرمونت داعياً إلى الحروب الصليبية. فهو يصف السلاجقة: إنهم شعب لعين وأبعد ما يكون عن الله تعالى، ويخلط الحقائق مع الخيال، فيذكر احتلالهم بعض أراضي الامبراطورية البيزنطية، وينسب إليهم أعمال السلب والنهب والسرقة والقتل وما مائل ذلك. ثم يبدأ بإثارة عواطف الكبرياء لدى الفرنسيين (الفرئجة) ويذكرهم بماضيهم المجيد زمن شارلمان وغيره من الملوك. وأنهم أقوى البشر وأجدرهم وأكثرهم أهلية للانتقام من ذلك الجنس الملعون وإنقاذ قبر السيد المسيح، ويعدهم أن يرثوا خيرات بلاد الشام والأرض التي تفيض لبناً وحسلاً، ويعدهم النصر على الأعداء والدخول في ملكوت السموات (١) ولكن الطريف في هذا الخطاب هو ما أبداه البابا من أن القدس تقع في وسط العالم (١) وهو اعتقاد ظلت تعتقده الكنيسة فترة طويلة من الزمن ولا ندري من أين أتاها.

ولقد أدهش إمبراطور بيزنطة الكسيس كومنين، بكياسته وذكائه ولباقته وثرائه وحضارة بلاده أنصاف الهمج الصليبين الذين احتكوا به أثناء اجتياز جوعهم بلاده في طريقها إلى بلاد الشام، ذلك أن هذا الامبراطور، لدوافع كثيرة، استقبل جيش الصليبين استقبالاً عظهاً وغمرهم بالتحف والهدايا، وأطعم الفقراء منهم، وخص الرؤساء بالمزيد من بره وعطفه حتى انطلقت ألسنتهم بمدحه والتغني بكرمه كما فعل الكونت أتين في خطابه الذي أرسله إلى زوجته من المسكر الصلبي قرب نيقية عام ١٩٩٧.

ولقد ساعد التشتت الإسلامي واختلاف الكلمة وتفرق الأهواء، والحروب الداخلية بين الحكام والأمراء، ومحاولة كل حاكم وأمير أن يدفع الخطر عن نفسه

 <sup>(</sup>١) ديورانت، ول قصـــة الحضارة. تعريب محمد بدران. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر،
 ١٩٥٠ م ج ١٩٠٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٢) نفيس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) يوسف، جوزيف نسيم. المصدر المذكور آنفاً: ٣٢٩ ـ ٣٣٠.

ولو على حساب جاره \_ الصليبيين أن يحتلوا الساحل السوري، أو بالأحرى القسم الأكبر منه بدءاً من أنطاكية في الشهال حتى حدود مصر، وأن يؤسسوا أربع إمارات هي مملكة القبر المقدس، وإمارة طرابلس، وإمارة أنطاكية، وإمارة الرُّها. وكانت هذه الإمارات تابعة، إقطاعياً، إلى مملكة القبر المقدس وملكها ومما مكن للصليبيين في بلاد الشام، عدا العوامل الكثيرة التي ذكرناها سابقاً، وجود عدد من الخونة كانت تساعد الصليبيين الغزاة ضد أبناء البلاد، كما فعل الزراد لما سلم أحد أبراج أنطاكية لتانكرد لقاء جعل معين (١) كما وأنهم استفادوا من الخلافات بين الحكام المحليين، فكانوا يتحالفون مع هذا ضد ذاك حتى يربحوا من الطرفين. ولقد وقفت بقية البلاد الاسلامة موقف المتفرج من هذا الهجوم المحموم، ولم يصطل بناره إلا أهل بلاد الشام ومصر. بل إن طغتكين حاكم دمشق خاف أن يثير إنجاده صور ضد الصليبيين غضب وعداء الملك الأفضل حاكم مصر الفعلى ووزير الخليفة الفاطمي، لأن البلد تابعة له، فأرسل له رسالة يعتذر ويعد بتسليمها لمن يرسله الأفضل لاستلامها (٢). كذلك نلاحظ أن الخلافة العباسية وقفت موقفاً سلبياً من هذه الحركة الهائلة، ولم يكن لها دور فعال في الصراع ضد الغزاة، ولم يتمكن ملوك السلاجقة من القيام بعمل إيجابي فعال لإنجاد الشام وأهله باستثناء بعض المحاولات البسيطة، وباستثناء عهاد الدين زنكى وابنه نور الدين، اللذين نبعا أولاً في شهالي العراق، ثم وحدا شهالي العراق مع القسم الشهالي من بلاد الشام فإن بلاد الشام ومصر اعتمدت على قواها الذاتية في صد هذه الغارات الوحشية البربرية. ولقد كان للأعمال الإرهابية البربرية التي

(١) ابن العدم، كيال الدين عمر بن أحد. زبدة الحلب من تاريخ حلب. تحقيق سامي الدهان.
 دمشق، المعهد العرنسي للدراسات العربية، ١٩٥١ - ١٩٣٨م، جـ ٢ - ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، أبو يعلى حرة. ذيل تاريخ دستق، تتلوه نخب من تواريخ ابن الأزرق الفارقي وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهبي. تحقيق آمدووز. بيروت. مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨
 ص. ١٨٧٠

قام بها الصليبيون في كل مكان حلوا فيه، أنطاكية ، معرة النعهان ، القدس ، طرابلس . النج أثر كبير على نفسية السكان ، ولكن غلب حب الانتقام والرغبة في اخذ الثأر على الخوف واليأس . ولكن هناك حادثاً واحداً فت في عضد السكان وأصابهم باليأس ، لفترة وجيزة ، وهو اغتيال مودود حاكم الموصل الذي جم جيشاً قوياً من الموصل وحضر إلى دمشق ليتوجه منها إلى قتال الصليبيين ، ولكن حدث أن اغتاله باطني في جامع بني أمية يوم الميد ، وأدى ذلك إلى تفرق الجيش وتبدد الآمال التي عقدها المسلمون وأهل دمشق بخاصة عليه وعلى جيشه . ونجد هذا اليأس الموقت بجسداً في رسالة يذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين أن ملك الفرنج في القدس أرسلها إلى طفتكين حاكم دمشق يقول له فيها لما سمع ما ملك الفرنج في القدس أرسلها إلى طفتكين حاكم دمشق يقول له فيها لما سمع ما الله أن يبيدها (أن يوسل ملك القدس مثل هذه الرسالة لأن موت مودود أنقذه وأنقذ نملكته ، وكل وهن يصيب مثل هذه الرسالة لأن موت مودود أنقذه وأنقذ نملكته ، وكل وهن يصيب الملمين في صالحه . ولكن هذه الرسالة تعكس الشعور العام الذي أصاب الملمين وسكان دمشق لما رأوا أحلامهم وآماهم تتبخر هكذا وبمنتهى السهولة . المسلمين وسكان دمشق لما رأوا أحلامهم وآماهم تتبخر هكذا وبمنتهى السهولة .

ولقد منع تعدد الحكام في كل مكان، وحرصهم على مراكزهم، وخوفهم من الآخرين أن يزيجوهم عن أماكنهم ويجلوا محلهم، وفقدان الثقة بين الجميع، إلى جانب الأنانية المفرطة، وسوء الظن المتبادل، من أن يتحد الجميع في جبهة واحدة متاسكة تقف في وجه العدو حتى في أوقات أشد الأزمات عنفاً. فهذا حاكم دمشق أنر حاصره الفرنج في دمشق بجيش قوي جداً، وذلك إبان الحملة الصليبية الثانية، واستنجد بعدد من ملوك الإسلام ليمدوه بالعساكر. وقد حضر إلى نصرته سيف الدين بن عز الدين زنكي ملك الموصل، وطلب منه أن

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي. الكامل في التاريخ. القاهرة، دار الطباعة المنبية،
 ١٣٥٦هـ. جـ ١٠ - ٤٩٧.

يسلمه دمشق حتى يكون بمأمن من الغدر، وفي حال الهزيمة يجد مكاناً هو وجيشه يعتصم به: فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي... وكانت الهزيمة علينا لا يسلم منا أحد لبعد بلادنا.. وحينتن يمليك الفرنج دمشق وغيرها. وإن أردت أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلم البلد إلى من أثق به. وأنا أحلف لك، إن كانت النصرة لنا على الفرنج أني لا آخذ دمشق ولا أقيم فيها إلا بمقدار ما يرحل العدو عنها وأعود إلى بلادي (١٠).

ولكن أنر لم يطمئن إلى ذلك وظل على خوفه وحدره، ولذلك لجأ إلى المراوغة، واتخذ من قدوم ملك الموصل ورقة رابحة يلعب بها، وراسل الفرنج اللذين قدموا من أوربا في هذه الحرب، وخوفهم من قوة ملك المشرق وهددهم بتسليم دمشق إليه إن لم يرحلوا. كذلك راسل الفرنج المقيمين في بلاد الشام وخوفهم وحدرهم ومناهم ووعدهم، وتمكن بهذا الأسلوب من شق جبهة الفرنج وإنقاذ دمشق وإبعاد الخطر الصلبي عنها، ولم يسمح لملك الموصل بدخول دمشة. (1).

ولم يكن حال الفاطميين في مصر أفضل من حال حكام بلاد الشام ـ فقد هاجم الصلببيون مصر وهددوا القاهرة نفسها، واستمان بهم الوزير الفاطمي شاور ضد أخصامه ودفع لهم الجزية. ولكن الصلببيين لم يكن يقنعهم هذا الوضع، وحاولوا احتلال مصر جلة واحدة، نما اضطر شاور والخليفة العاضد إلى الاستنجاد بنور الدين الشهيد، الذي لبى النداء وأنجد الفاطميين بجيش قوي على رأسه أسد الدين شيركوه أقوى قوده. ولقد كان لأسد الدين مطامع واسعة أراد تحقيقها في مصر، ولم يكن شاور ممن يؤمن بجدأ مصلحته الذاتية الأنانية، ولو تم ذلك على حساب بلاده ودينه وربه. ذلك أنه بعد أن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين على التاريخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل. ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

حضر أسد الدين إلى مصر وأبعد الصليبين عنها طلب منه شاور الرحيل عن مصر ، ولكنه ماطل في ذلك ، فالتجأ شاور إلى ملك القدس يستنصره ضد أسد الدين ويخوفه مغبة بقائه في مصر ، مما جعل ملك القدس يتحالف مع شاور ضد أسد الدين ويحاربه حتى تمكنا من إخراجه من مصر (١).

ولقد تكرر هجوم الصليبيين على مصر، وتكرر استنجاد شاور والعاضد بنور الدين، وإرسال أسد الدين إلى مصر وإبعاد الخطر الصلبيي عنها، ثم يلجأ شاور، من جديد، إلى الاستنجاد بالصليبيين أنفسهم في سبيل إبعاد أسد الدين عنها، حتى اضطر نور الدين أن يسرسل أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين بجيس قوي إلى مصر بقصد البقاء فيها، وإنقاذها نهائياً من يد الأعداء الخارجيين والحكام المحليين. وقد تم ذلك بنجاح إذ قتل شاور وألغيت الخلافة الفاطمية، وتوحدت بلاد الشام ومصر في جبهة واحدة ضد العدو المشترك.

### دور توازن القوى:

لم يكن لهذا الوضع أن يبقى ويستمر في العالم الإسلامي. ذلك أن القوم شعروا بالخطر الذي يتهددهم، وظهر بعض الزعماء الأقوياء الذين أدركوا الخطر على حقيقته، وأدركوا أن العلاج الوحيد للوقوف في وجه هذا الخطر، ومن ثم القضاء عليه يكمن في الوحدة. ولذلك بدأ أول هؤلاء الزعماء عمله بأن وحد بين الموصل وحلب وتمكن أن يدق المسار الأول في نعش الصليبيين في بلاد الشام. ذلك أن زنكي أسس سلالة حاكمة في الموصل وتلقب بلقب عماد الدين، وشنها حسرباً لا هسوادة فيها ضد الصليبين، وفي نفس الوقت بدأ عملية التوحيد

أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. تمقيق محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٦ م جد ١، ق ٢ - ١٤٠٢.

التي أتمها من بعده ابنه نور الدين ومن بعدهما صلاح الدين الأيوبي. ويعتبر استرجاع الرها الذي أنجزه عماد الدين بداية عصر توازن القوى بين الطرفين. ولقد حارب عماد الدين الصليبيين والروم وحلفاءهم عدداً كبيراً من المرات، وكسرهم في أكثر من معركة، وترك لابنه نور الدين أن يتم معركته المزدوجة وهي إتمام الوحدة، والقضاء على الصليبين.

### عصر نور الدين الشهيد:

يعتبر عصر نور الدين الشهيد وعهده مهماً كل الأهمية لأنه أكمل عمل والده، وتمكن أن يستخلص دمشق ويضمها إلى ملكه، كما أنه تمكن أن يلغى الخلافة الفاطمية ويضم مصر إلى ممتلكاته. وفي نفس الوقت تابع حروبه ضد الصليبيين، وصب عليهم الهزائم واسترجع منهم عدداً كبيراً من البلدان في بلاد الشام مثل حارم ومعرة النعمان في الشهال، وبانياس في الجنوب، وعلى الرغم من أن الوفاة النورية أحدثت هزة كبرى وأصابت عمليتي الوحدة والتحرير بنكسة كسرة، إلا أن العمليتين قبض لها من يستأنفها بنفس الهمة والنشاط الذي أبداه نور الدين. ذلك أن صلاح الدين الذي أصبح حاكم مصر الفعلي بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه، استقل بحكم مصر لما توفي نور الدين وخلف ولداً قاصراً التف حوله عدد من الأمراء العاجزين المتحاسدين زينوا له عداء صلاح الدين وتقاعسوا في حروبهم ضد الفرنج، حتى لقد بلغ بهم الأمر أن راسلوا الفرنج الذين حاصروا حصن بانياس (في جنوبي دمشق) بعد وفاة نور الدين ولم يحاربوهم، وإنما لجأوا إلى تهديدهم بصلاح الديـن وسيـف الديـن صــاحـب الموصل... ونطلب بلادكم من جهاتها كلها فلا تقومون لنا. وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين. والآن فقد زال ذلك الخوف، وإذا طلبناه إلى بلادكم لا يمتنع <sup>(١)</sup> ... ولقد كان ذلك كافياً ليجعل الصليبيين

 <sup>(</sup>١) ابن واصل، جال الدين محمد بن سالم. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق جال الدين
 الشيال، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي جـ ٧/٢.

ينسحبون عن الحصن، ولكن بعد أن حصلوا على مقدار من المال وأطلق لهم المسلمون سراح عدد من الأسرى.

ولقد أغضب هذا الاتفاق المهين صلاح الدين غضباً شديداً، وأرسل إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رسالة يوبخه على الاتفاق السابق، كما أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رسالة يوبخه على الاتفاق السابق، كما أرسل إلى عدد من الأمراء حول الملك الصالح بن نور الدين كتباً مماثلة، ويخبر مصر قاصداً نجدة الحصن، ولكنه سمع بنبأ الهدنة المؤذنة بذل الإسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى (۱). وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقد ولا انتظمت في سلك هذا القصد، والعدو لها واحد. فرأينا أن سيرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وإخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتباك، وأنه ربما عجز عن الاستدراك، وأن العدو طالب لا يغفل، وجاد لا ينكل، وليث لا يضيع الفرصة، مجد لا يميل إلى الرخصة (۱).

# عصر صلاح الدين الأيوبي:

ورث صلاح الدين تركة مثقلة، ولكنه تمكن بعد حروب طاحنة ومعارك رهيبة وجهود مضنية أن يعيد توحيد مملكة نور الدين تحت قيادته، كما تمكن أن يحقق أحلام المسلمين باسترجاع بيت المقدس وأن يقف بصلابة في وجه أشرس هجمة قامت بها أوربا ضد البلاد الإسلامية حتى ذلك الوقت، وحطم جيوش أوروبا وكبرياء ملوكها، وخصوصاً ريتشارد قلب الأسد ملك انكلترة كها سبورد تفصيلاً.

ولقد لاقى صلاح الدين صعاباً جمة أثناء عملية النوحيد هذه، وتحالف خصومه المسلمون مع الصليبيين ليمنعوه من تحقيق ذلك، ولكن ذلك كله كان

<sup>(</sup>١) أبو شامة، المصدر المذكور آنفاً جـ ١، ق ٢ ـ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، جـ ١، ق ٢ ٤٩٥ ـ ٥٩٥.

عبثاً. فقد تحالف الحلبيون مع قومص طرابلس ضد عساكر السلطان سنة ٥٧٠ هـ، ولكنهم ما إن علموا بقدومه حتى تفرقوا وهرب الفرنج ملتجئين إلى حصر الأكراد وانفرط عقد هذا التحالف الغريب (١).

ولقد حدث أن توفي ملك بيت المقدس الصليبي سنة 0٦٩ هـ وحلّ محله في الملك ملك جديد اسمه بردويل، وكان ذلك عند بداية استقلال صلاح الدين بالأمور بعيد وفاة نور الدين. ويزعم القلقشندي أن صلاح الدين أرسل رسالة إلى الملك الجديد بهنئة فيها بالملك، ويعزيه بوفاة والده الملك السابق.

وقد حوى الخطاب من عبارات التهنئة والتعزية والمدح ما لا يمكن أن يصدر عن أي ملك من ملوك الإسلام، إلى ملك صلبي مغتصب سيفه يجري من دماء المسلمين، بله صلاح الدين. وصلاح الدين الذي غضب وهاجم أنصار الملك الصالح لمجرد عقدهم هدنة بسيطة مع ملك القدس، لا يعقل أن يمكيل المدح كيلاً فذا الملك الذي يعتبره قاتلاً سفاكاً مغتصباً دمه حلال:... خص الله الملك المعظم حافظ ببت المقدس بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفيق الوارد... فإن كتابنا صادر إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادق، والني الذي وددنا أن قائله غير صادق، بالملك الأعز الذي لقاه الله خبر ما لقى يصفى ملك القدس المتوق بالصديق في نفس الرسالة. ولو أنه فعل ذلك لؤود خصومه، وما أكثرهم، بسلاح ماض لمهاجته أشد هجوم وأقساه. وكيف يعزي عملك القدس وهو الذي أرسل إلى بعض أنصاره لما بلغه وفاة ملك القدس السابق نفس رسالة يذكر ذلك ويقول: ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لما كان عشية نفسه رسالة يذكر ذلك ويقول: ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لما كان عشية

<sup>(</sup>١) نفس المصدرج ١، ق ٢ - ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، أبو السياس احمد. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة، دار الكتب المصرية، (١٩١٤ - ١٩١٩م ١٤ جـ، جـ ٧ – ١١٥ - ١١١٠.

الخميس تاسع ذي الحجة هلك مرى ملك الفرنجة لعنه الله ونقله إلى عذاب كاسمه مشتقاً، وأقدمه على نار تلظى لا يصلاها إلا الأشتى(١).

ولم تكن معارك صلاح الدين، في مرحلته الأولى، كلها مظفرة ضد الفرنج، فقد تخللها نكسات كبيرة وهذا شيء طبيعي ومتوقع في ذلك الطور. والقائد العظيم الشجاع هو الذي لا يترك المصائب تؤثر فيه أو تفل عزمه، فقد هزم قبله نور الدين الشهيد رحمه الله، ولكنه نهض من كبوته بسرعة أذهلت أنصاره قبل أعدائه. وصلاح الدين ، الذي صب الهزائم على رؤوس الصليبين فرادى ومجتمعين، لم يشذ عن هذه القاعدة. فقد فاجأ جيش صليبي ضخم صلاح الدين في نفر من أصحابه قرب الرملة من أرض فلسطين سنة ٥٩٣ هـ، ودارت بين الطرفين معركة رهيبة أبلي فيها صلاح الدين وجيشه بلاءاً عظماً، ثم اضطر صلاح الدين إلى الانسحاب والذهاب إلى مصر ، ولقى في الطريق مشقة كبرى حتى سلمه الله تعالى. ونجد ذلك واضحاً في رسالته التي وجهها إلى أخيه تورانشاه في دمشق في نفس السنة عن تلك المعركة:... ولقد أشرفنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الله سلحانه إلا لأمر يريده، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر (٢) ... ولكن صلاح الدين لم يسمح لهذه المعركة أن تفت في عضده، لذلك نجده يتابع استعداداته الفورية للحرب ضد العدو، ولم يمض على تلك الحادثة شهران حتى هاجم بنفسه معاقل الصليبيين في الشام وانتسفها نسفاً : . . . وأما نوبة العدو في الرملة فقد كانت عثرة علينا ظاهرها ، وعلى العدو باطنها ، ولزمنا ما نسى من اسمها، ولزمهم ما بقى من غرمها. لا دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة والحشود

<sup>(1)</sup> أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ق ٢ ـ ٥٦٦.

 <sup>(</sup>٢) ابن خلدون، عبدالرحمن. كتاب العبر. بيروت، مؤسسة الأعظمي للمطبوعات ١٩٧١م.
 جـ ٥ - ١٤١٠.

الكثيرة والحريم المستور والمال العظيم الموفور (١). كما ورد في رسالة أرسلها السلطان من مصر إلى القاضي الفاضل.

ولقد اعتاد صلاح الدين أن يرسل للآخرين، ولا سيما للخليفة العباسي، رسائل يصف فيها غاراته ومعاركه وما حققه من نجاح، وما سقط بيده من حصون، وما حصل معه من نكسات. ورسائله هذه قطع أدبية فنية. ذلك أن عصر صلاح الدين امتاز بوجود كاتبين من ألمع كتاب النثر العربي في عصور الدول المتتابعة وهما القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني الكاتب، وكل منهما صاحب مدرسة خاصة به في النثر والكتابة الديوانية. وقد امتازت رسائل القاضي الفاضل بالأصالة والمتانة والجودة والفحولة، والجمـل الطـويلـة والنفس الطويل والاستطراد، وإيراد المترادفات لنفس المعنى، والسجع الذي يبدو لدى القاضي الفاضل مقبولاً إلى حد كبير، بل مستساغاً لطيفاً. هذا وإن أهمية القاضي الفاضل تبرز كل البروز أثناء حكم صلاح الدين حتى أن دوره تجاوز كل التجاوز دور الكاتب ليصبح دور الوزير والمشير ونائب السلطان في حكم قطر من الأقطار، إذا غاب السلطان في إحدى حروبه وما أكثرها حتى لقد قيل بحق: إن دور قلم القاضي الفاضل لا يقل عن دور سيف صلاح الدين نفسه في إحراز الانتصارات التي حققها المسلمون زمن صلاح الدين. وقد أثبتت الأيام والوقائع صحة أحكامه ونضوج آرائه وامتيازها على آراء غيره من حملة السيوف حتى كان صلاح الدين يأخذ بآرائه ويهمل آراءهم.

أما عاد الدين الأصفهاني فقد كان أقل أهمية من القاضي الفاضل، وشهرته ككاتب ديواني أقل من شهرة القاضي الفاضل، وإن يكن العاد برز كمؤلف لعدد من الكتب الهامة. وهو إمام مدرسة في السجع تختلف، إلى حد ما، عن مدرسة القاضي الفاضل، وهو يبدو أكثر تكلفاً للسجع من القاضي الفاضل، وهو يبدو أكثر تكلفاً للسجع من القاضي الفاضل كها

<sup>(1)</sup> ابن واصل. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢ - ٦٥.

يبدو أسلوبه ثقيلاً مملاً إلى حد كبير، لأنه يتكلف ما لا يطيق وما لا تطبقه اللغة والأسلوب نفسه بكثرة السجع والترصيع والمحسنات البديعية واللفظية. ولقد كان القدماء يعجبون به كل الإعجاب ويقلدون أسلوبه ويعتبرونه مثلاً يجتذى في الكتابة النثرية. ولكن نظرة المحدثين إليه تختلف كل الاختلاف عن نظرة القدامي، ونزل العاد عن عرشه إلى مكان متواضع الآن.

ولقد تتلمذ على يد صلاح الدين عدد من أبطال الحرب والسياسة تعلموا على يديه وتخرجوا في مدرسته، وفي نفس الوقت ساعدوه مساعدات جلى وكانوا له أجل الأعوان، ونخص بالذكر من هؤلاء أخاه الملك العادل وابن أخيه الملك المظفر اللذين لعبا دوراً ممتازاً في حروب صلاح الدين وسياساته وتخرجا في مدرسته وساهما في تحقيق الانتصارات العظيمة التي أحرزها على الصليبيين.

### معركة حطين وما سبقها وما تبعها:

ولقد تمكن صلاح الدين، بعد أن أعاد توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكمه، وبعد أن قضى على الأعداء الداخليين والمنافسين المناوئين، وبعد أن حشد القوى الإسلامية لمواجهة الصليبيين، أن ينزل بالفرنجة ضربات قاصات كان مفتتحها معركة حطين التاريخية، التي أعادت للمسلمين كرامتهم وأحيت فيهم الآمال، وأعادت للإسلام نضارته ووجهه الأبيض المشرق، وأدت إلى تحرير القدس واسترجاع قسم كبير من الأراضي المحتلة، ونحن العرب الأحياء في هذه الأيام، نستطيع أن نتخيل وقع أنباء معركة حطين على نفوس أسلافنا الذين ذاقوا مرارة الهزيمة قبلها، وما أثارت فيهم من كرامة وما أحيت من آمال وما ألهب فيهم من عزائم.

ولقد أعد صلاح الدين نفسه وجيشه أفضل إعداد للحرب ضد العدو. والملاحظ أن الصليبيين، خلال إقامتهم المديدة في ربوع بلادنا، لم تهدأ الحرب بينهم وبين المسلمين مطلقاً، منذ وطئت أقدامهم هذه الأرض حتى ارتحالهم عنها، إلا في فترات قليلة جداً وفي أواخر أيامهم. صحيح أنهم كانوا يجدون حلفاء من المسلمين، ولكن ذلك كان استثناء ، وإذا تحالفوا أو عقدوا هدنة مع هذا الحاكم، فإنهم يظلون بحالة حرب مستمرة مع بقية الحكام. وقد سبقت معركة حطين عدة معارك أبدى فيها صلاح الدين تفوقه واقتلع عدداً من المعاقل من العدو وأرسل الرائل إلى هنا وهناك يحشد الجنود ويستدعي القواد ليخوض مع العدو معركة فاصلة. وقد أدرك أنصار صلاح الدين أن تحركه بجيشه هذا عشية معركة حطين لم يكن لأمر اعتيادي، وأن هناك آمالاً جسيمة معقودة على هذا الجيش، كما يظهر ذلك من رسالة أرسلها أحد أفراد حاشيته إلى صديق يخبره بذلك: قد تهضت رابلسلطان) به همة لا يُرجى غير الله لإنهاضها، وحجبت به عزمة، الله المسؤول في حسم عوارض اعتراضها .. وأرجو أن تتمخض عن زبدة وتستريح المؤيدي من المخض (''...

ولقد أثارت أحداث معركة حطين وما تلاها أدباً كثيراً غزيراً عبر فيها القوم عن عواطفهم تجاه هذا الحدث الذي أعاد شباب الأمة غضاً وأشعرهم بالكرامة تسري في عروقهم. وتلاحقت الرسائل من هنا وهنا تقص هذا الحدث المام وتتبارى في وصفه والإطناب في وقعه. ولعل أبرز نتائج معركة حطين هو تحرير القدس والقسم الأكبر من الساحل السوري. وقد سقط ملك القدس وكبار قواد الصليبين أسرى بيد صلاح الدين فأكرمهم، ولكنه استثنى من هذه القاعدة أرناط (آرنولد) حاكم حصن الكرك، وهو الذي يرد اسمه في إحدى الرسائل بالابرنس: وقتل صلاح الدين الأبرنس بيده لأنه كان قد غدر وأخذ قافة من طريق مصم (٢)...

و إذا كان نصر حطين قد حطم طواغيت الفرنج، فإن أعظم ثمرة لذلك هو

<sup>(</sup>١) أبو شامة. المصدر المذكور آنفاً جـ ٢ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المدر جـ ٢ ص ٨١ ـ ٨٢.

تحرير بيت المقدس واسترجاع المقدسات التي بذلت الدماء رخيصة من أجلها وفي سبيل تحريرها. ونستطيع أن ندرك شعور القوم آنذاك عند عودة القدس إلى أحضانهم، نحن الذين رأينا بأم أعيننا ذهاب القدس إلى العدو، وما رافق ذلك من مآسِ ومساع لاستردادها. لقد ملأ هذا الحادث القوم فخاراً وسروراً.، واعتقدوا أن يد الله معهم تؤيدهم وتشد من أزرهم. ونجد فيضاً من الوئاثق (رسائل وخطب) تصف هذا الحادث العظيم الذي هز البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وذهبت الرسائل إلى بغداد ومصر واليمن وغيرها تصف تحرير البيت الأسير وقد وجد كل من القاضي والعماد الكاتب مادة دسمة جداً يظهران عبقريتها وأدبها في تحرير الرسائل التي تصف ما حدث، وأطلقا لقلميهما العنان وأتيا بفنون من الآداب والبلاغة والبيان والسجع حتى لم يتركا مزيداً لمستزيد. ولا شك أن الخطبة الأولى التي ألقيت في المسجد الأقصى بعد تحريره قطعة أدبية بلاغية بيانية بديعة تذكر فضل الله العظيم وكرمه العميم أن جعل تحرير القدس يتم على يد صلاح الدين، مع ذكر فضائل بيت المقدس وما ورد فيه من آثار وبيان أهميتمه عنمد المسلمين، ثم عرج الخطيب بعمد ذلك إلى التحريض: تحريض المسلمين على متابعة الجهاد حتى تتطهر جميع البقاع الإسلامية من الرجس الفرنجي وإبعاد احتلالهم البغيض عن هذه البلاد التي هي مهبط الأنبياء ومجمع الأولياء (١). وقد زاد الخطيب في الدعاء لصلاح الدين لقباً جديداً يستحقه بكل جدارة وهو لقب مطهر البيت المقدس. فمتى ندعو نحن الأحد زعائنا وندعوه محرر بيت المقدس؟!

 <sup>(</sup>١) ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد . وفيات الأعيان وأنباه أبناه الزمان . تحقيق عمد عجم الدين عبدالحميد . القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨م ج- ٢ ص ٣٦٥ ـ ٣٧١

#### الحرب الصيليبية الثالثة:

ولكن هناك نتيجة ثانية ظهرت بعد انقضاء فترة على معركة حطين وتحرير القدس وما تلى ذلك من معارك وتحرير أراض، وأعنى بذلك ما عرف باسم الحرب الصليبية الثالثة. وهذا ، بالحقيقة ، ردة فعل أوربا ضد الإسلام والمسلمين لما وصلتها من أنباء تحطم أحلامها وتبخر آمالها في القضاء على الإسلام وأهله. ذلك أن الكنيسة التي حرضت على الحروب الصليبية وتبنتها ودعت لها وكانت الروح المحرك لها، جن جنونها وثار ثائرها، وأصيب رجالها بالهيستيريا نتيجة لحروب صلاح الدين وانتصاراته وتحريس بيت المقدس. ولمذلك انطلقت الصيحات عالية في أوربا مجدداً تطالب بالقضاء على صلاح الدين واسترجاع بيت المقدس وتحطيم المشركين الوثنيين الكفرة. ولقد لبي ملوك أوربا هذا النداء وعلى رأسهم ريشارد ملك انكلترة، وفريدريك بربروس ملك ألمانيا وفيليب أوغست ملك فرنسة، إلى جانب عدد كبير من الأمراء والدوقات والكونتات والبارونات، وتقاطروا زرافات ووحداناً، براً وبحراً، إلى بلاد الشام تحدوهم رغبة واحدة، على الرغم من الخلافات المميتة بينهم، هذه الرغبة هي القضاء على الإسلام والمسلمين واسترجاع البيت المقدس. كما لبي النداء جمهور عظيم جداً من طغام الناس ورَعاعها في أوربا. واختلفت الدوافع الدينية مع الدوافع الدنيوية في جعل القوم يستميتون في محاولتهم القضاء على الإسلام واستعمار أراضيه وإبادة أهله. ولقد توقع صلاح الدين مثل ردة الفعل هذه، ولكن قواه المحدودة، بالمقايسة مع قوى أوربا، لم تمكنه من الاستعداد لصدهم ومنعهم عن الوصول إلى البلاد الإسلامية. كما وأنه كان على علم بمجريات الأمور وأن ملك الألمان سلك طريق البر عن طريق القسطنطينية بجيش لجب قاصداً البلاد الإسلامية. ولما لم يكن يملك إمكانات عسكرية أو اقتصادية تمكنه من صد هذه الغزوة، لذلك لجأ إلى خليفة بغداد، الذي يدين له بالولاء، يخبره بما حدث ويطلب منه المدد: قد وصل الخبر بالداهية الدهياء، والغمة الغياء، والنكبة

النكباء، والشدة الدهياء والليلة الليلاء، وهي أن ملك الألمان، ومعه ملوك الفرنجة وحشودها وقوامصها وكنودها... وصل جاراً على السهاء ذيول قتامه، مجرياً في الأرض سيول لهامه (()... وبعد أن يطنب في وصفه ووصف جيشه يذكر أن سلاجقة الروم متعاطفون مع صلاح الدين ضد هذا الخطر الماحق. ولكن بعد فترة انقطعت الأخبار ليعلم صلاح الدين أن القوم صانعوا ملك الألمان وتركوه يعبر بلادهم ويصل إلى بلاد الشام، ثم يقول: وقد تعين الجهاد على كل مسلم... والاهتام بدفعه من أفرض المهام وأهم الفروض. والحادم منفرد في حل عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض، وهو واثق بأن بركات الدار العزيزة تدركه ولا

والواقع، لقد أثار ملك الألمان بسلوكه المنظرس وسلوك جيشه الأشبه بالعصابات، عداء جميع من مر في أراضيهم. فقد أرسل ملك الروم وامبراطورها رسالة إلى صلاح الديسن، يخبره بخبر ملك الألمان وكيف أن اجتماز بلاده المنف، وكيف أن الحرب دارت بين الطرفين، وكيف أن الجيش الألماني تأذى وتعب أكثر مما آذوا فلاحي بلادي، وقد خسروا كثيراً من المال والدواب والرحل والرجال، ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا... وقد ضعفوا بحيث أنهم لا يصلون إلى بلادك، وإن وصلوا كانوا ضعافاً بعد شدة كثيرة، لا يقدرون ينفعون جنسهم ولا يضرون نسبتك (٢٠).

كذلك أرسل ملـك الأرمـن صـاحـب قلعـة الروم على أطـراف الفـرات كاغيكوس، رسالة إلى صلاح الدين يخبره خبر ملك الألمان وكيف أنه اجتاز

 <sup>(</sup>١) العاد الأصفهاني، محد بن محد. الفتح القسي في الفتح القدسي. تحقيق محد محود صبيح.
 القامرة: الدار القومية للطباعة والنشر ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر

 <sup>(</sup>٣) ابن شداد، بهاء الدين. كتاب سيرة صلاح الدين الأبواي المسهة بالنوادر السلطانية والمحاسن
 اليوسفية. تحقيق جال الدين الشيال. القاهرة ١٣٢ ـ ١٣٣.

الأناضول، وكيف اضطر ملك الألمان امبراطور بيزنطة على مصانعته، وكيف حاربه سلاجقة الروم، ولكنهم هزموا أمامه واضطرهم لمساعدته. ثم نقص عليه نبأ غرق ملك الألمان في مياه نهر من أنهار آسيا الصغرى (١) ويهول في عدد جيشه والأجناس التي يضمها، ولكنه يذكر في رسالة تالية ضعفهم وعجزهم. والطريف في الأمر هو أنهم حرموا على أنفسهم الملاذ حزناً على بيت المقدس: وقد صح عن جع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة، وحرموا ما حل ولم يلبسوا إلا الحديد ... وهم من الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظيم (١).

ولكن الله تعالى أراح صلاح الدين من الألمان وملكهم فقد تفرق القوم أيدي سبأ بعد موت ملكهم وضعفوا وتخطفوا، ولم يتمكنوا أن يجدوا لهم ملجأ في كل من أنطاكية وطرابلس إلا بشق النفس.

والواقع كان رد فعل أوربا على ذهاب القدس عنيفاً كل العنف، عارماً. فقد تعاقد القوم على أن يجعلوها وقعة الانفصال مع الإسلام، وبذلت الكنيسة أقصى جهودها المادية والمعنوية، واستجاب القوم \_ ملوكاً وحكاماً وأفراداً \_ لنداء البابوية، وانثالوا انثيالاً على البلاد الإسلامية، وبدأوا هجوماً كاسحاً يسندهم تفوق عددي رهيب، وإمداد بحري متصل، تحمله من أوربا بشكل مستمر أساطيل دول المدن الإيطالية، وخاصة البندقية وجنوى وبيزا. ولم يكن لدى صلاح الدبن سوى قواه الذاتية، وهي لا توازن بقوى الصليبين، ولا سيا وأنهم سادة البحر، والبحر يمدهم بسيل لا ينقطع من المال والعتاد والرجال. والشيء المؤلم في الموضوع، أن خليفة بغداد الناصر لدين الله، الذي أرسل له صلاح الدين الرسائل تلو الرسائل بشرح الوضع ويستنجد ويستغيث، لم يمدده إلا ببركاته المعنوية ودعواته الروحية، وهي، في المجال العسكري، لا تفيد إلا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ١٢٤ -١٢٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٢٧.

قليلاً جداً. ولم يتقدم أحد، إلا بعض الأمراء المحليين مثل ملك الموصل، لمساعدته، في هذا الموقف البالغ الحراج الذي استمر أكثر من أربع سنوات حول عكا. قد يعترض البعض ان خليفة بغداد كان آنذاك ضعيف الحيلة ليس له سلطان على أحد. وعلى الرغم من ضعف وسائل الخليفة إلا أنه كان بإمكانه، أن يساعد بالمرجال. كما كان بإمكانه أن يوجه نداء إلى ملوك المسلمين يدعوهم إلى مد يد العون إلى صلاح الدين، بل كان بإمكانه أن يجند القادرين على حمل السلاح في العراق الخاضع لمسلطته ليساعد صلاح الدين في معاركه، ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك واكتفى بالبركات الصالحات. ورسائل صلاح الدين له تفيض بالشكوى المرة والتحذير من خطورة الوضع والاستنجاد وطلب المدد ولكن دون جدوى.

والذي يطلع على رسائل صلاح الدين ورسائل أنصاره عن وضع المسلمين في تلك الفترة الحرجة بحصل على انطباع رهيب عن الوضع المتأزم الذي وُجد فيه المسلمون. فقد تتابعت إمدادات أوربا وتدفقت على بلاد الشام بشكل ليس له مثيل. وكان القوم يضطرمون بغضاً للإسلام وحماساً. وقد بدأوا أعمالهم بحصار عكا ورد صلاح الدين على ذلك بأن حاصر المحاصرين لعكا بنفسه وجيشه. وظل هذا الوضع غير الطبيعي فترة دامت أكثر من أربع سنوات، وعندنا عن تلك الفترة وثائق غاية في الأهمية تشرح الوضع شرحاً كافياً.

فقد فاضت إحدى رسائله الى الخليفة بشكواه من تحمله ثقال الحرب، ووطأتها وحده لا مساعد له ولا معين إلا الله، ويصف ما يعانيه: ومن خبر الكفار أنهم الى الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه، ويخرج للمسلمين منهم أمر من أجاجه ... فإذا قتل المسلمون واحداً في البر بعث البحر عوضه ألفاً ... فالزرع أكثر من الجداد ... وهذا العدو المقاتل ــ قاتله الله ــ قد زر عليه من الخنادق أدراعاً متينة، واستجن من الجنوبات بحصون حصينة ... وكم من ساعة فضوا فيها أقفال الخنادق فأفضى بهم البلاء عند فض

أقفالها. إلا أن عددهم الجم قد كاثر القتلى، ورقابهم الغلب قد قطعت النصل لشدة ما قطعها النصل، من قبل الخادم من الأولياء قد أثرت المدة الطويلة والكلف الثقيلة في استطاعتهم لإطاعتهم، وفي أحوالهم لا شجاعتهم... يناشد الله المناشدة النبوية في الصيحة البدرية في: اللهم إن تهلك هذه العصابة. ويخلص في المناعد أمير المؤمنين الإجابة... ولولا أن في التصريح ما يعود على عدالته (الضمير هنا عائد إلى الخليفة) بالتجريح لقال (أي صلاح الدين) ما يبكي العين، وينكي القلوب، وتنشق له المراثر وتشق الجيوب، ولكنه صابر يحتسب منتظر لنصر الله مرتقب... رب إني لا أملك إلا نفعي وأخي... وولدي، ولقد أبرزت لعدوهم صفحات وجوههم، وهان علي يحبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم. ونقف عند هذا الحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإن لم يشتكي يشتك الدين إلى و ناصره و والحق إلى من قام بأوله... فإلى من يشتكي السث (١٠)!!

ولكن هذه النفثة المصدورة ذهبت أدراج الرياح كها ذهبت صرخات قبلها وبعدها.

كذلك حاول صلاح الدين الاستنجاد بأخيه سيف الإسلام ملك اليمن وشرح له الوضح الخطير حول عكا وما يعانيه من قلة العدد والعُدد وتفوق الصليبين العددي، ولكن دون طائل (٢٠).

ولقد حاول الصليبيون، في تلك الأثناء، غزو الحجاز والوصول إلى المدينة المنورة، فجهزوا أسطولاً في البحر الأحمر نزل في سواحل الحجاز، وتقدم الجيش الذي حمله الأسطول حتى وصل رابغ، ولكن وصل الخبر إلى الملك العادل نائب صلاح الدين في مصر فأرسل رجاله وأسطوله وتمكن من تدمير الأسطول

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً جـ ٧ ص ١٢٧ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر جـ ٧ ص ٢٣ .. ٢٧.

الصليبي والقضاء على الجيش الصليبي، نجد ذلك واضحاً في عدد من الرسائل وجهها صلاح الدين إلى العادل يهدي سروره بما تم. كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول نفس الموضوع.

ولقد أدى تدفق المدد على الصليبيين حول عكا وإمكانات صلاح الدين المحدودة إلى ضيق الحناق على المسلمين المحصورين في عكا، ولكن لم تهن عزائمهم وأرسلوا إلى السلطان يقولون: إنا قد تبايعنا على الموت ونحن لا نزال نقائل حتى نقتل، ولا نسلم هذا البلد ونحن أحياء، فأبصروا كيف تصنعون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا، فهذه عزائمنا، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلينوا له، فإنما نحن قد فات أمرنا (1).

ولقد بذل السلمون حول عكا فوق طاقتهم في سبيل إنقاذ البلد من الوقوع بيد الصليبين، وظهر أبطال بجهولون قاموا بخوارق الأعمال في هذا المجال، كالفتى الدمشقي الذي اخترع محلولاً كهاوياً كان السبب في تدمير الأبراج الثلاثة التي أقامها الصليبيون لإحكام الحصار حول عكا، ورفض أن يتقاضى أية مكافأة على ذلك، قائلاً: إنه فعل هذا في سبيل الله. وكعيسى العوام الذي كان يتقن العوم والغوص وكان رسول صلاح الدين إلى أهل عكا يحمل لهم الرسائل والنقود، حتى غرق وهو يحمل الذهب الوفير إلى أهل عكا واكتشفت جثته بعد ذلك ومعها النقود.

وأخيراً، وبعد ملاحم بطولية استمرت أكثر من أربع سنوات، وبعد أن دفعت أوربا إلى عكا أفلاذ أكبادها، وبعد أن ضحت بأكثر من خسين ألف قتيل سقطت عكا، لا كما يسقط الجبان، بل كما يسقط الشجاع الشهيد الذي أبلي في الحرب أعظم البلاء، ولكن الكثرة، كثرة العدد هي التي أردته. وكالعادة أظهر الصليبيون إنسانيتهم وشجاعتهم بالسكان العزل، ورافق احتلالهم القتل

<sup>(</sup>١) ابن شداد. المصدر المذكور آنفاً ص ١٦٩ - ١٧٠.

والذبح والنهب والسلب. ولكن لم يسمح صلاح الدين لهذا الحادث أن يفت في عضده، أو ينال من إيمانه وإيمان أتباعه وشجاعته، بل نراه يزداد تصمياً على التصدي للغزاة المعتدين، ويزداد إيماناً بالله تعالى وبنصره وبقدرة المسلمين على التغلب على هؤلاء الأعداء.

يدل على ذلك رسائله التي وجهها إلى عدد من الملوك يخبرهم بسقوط عكا... وأخذوا البلد على سلم كالحرب، ودخله العدو، ولو لم يدخله من الباب دخله من الشقب: وما وهنا لما أصابنا في سبيل الله وما ضعفنا وما رجعنا وراءنا ولا انتصرفنا، بل نحن مكاننا ننتظر أن يعرزوا فنبارزهم أو يخرجوا فنناجزهم (۱)... لقد تجاوزت عدة من قتل عن عكا \_ يعني من الفرنج \_ الخمسين ألفاً، قولاً لا يطلقه التسمح، بل يجوزه التصفح (۱). كما يقول في رسالة ثانية بعد أن وصف سقوط عكا المفجع:... وقد عزمنا على المصاف، رصد صدمة الكافر بالجد الكافي الكاف. والله كافل دينه بالنصر، والمردي بكفره أهل المكر، وما هذا أوان الوني. بل هو زمان استنجاح المني، فإن العدو الخادر قد آن أوان أن يصفر، وليل الهدى قد قرب أن يسفر (۱).

ولقد طمع الفرنج، يعد سقوط عكا، باسترجاع القدس، وأسرع صلاح الدين إليها يريد حمايتها وتحصينها، وهناك عقد مؤتمراً من قواده ومستشاريه وعرض عليهم الوضع الصعب وقال: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقة، والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم. وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد والبلاد غيركم. فإن وليتم \_ والعياذ بالله \_ طوى البلاد وأهلك العباد

 <sup>(</sup>١) ابن الفرات، ناصر الدين محمد. تاريخ ابن الفرات. شقيق الشياع. البصرة. جـ ٤، ق ٢
 ص ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) العاد الأصفهاني. المصدر المذكور آنفاً ص ٥٢٠.

وأخذ الأموال والأطفال والنساء ... وكان ذلك كله في ذممكم أنم الذين تصديم لهذا كله وأكلم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم، والسلام. ولقد كان جواب هؤلاء القواد الذي ورد على لسان كبيرهم ابن المشطوب أجل جواب وأجله ويفصح عن الحب العظيم والولاء الكبير والثقة المطلقة والطاعة العمياء التي يكنها أفراد الجيش لقائدهم العظيم: يا مولانا: نحن عبيدك وأنت الذي أعطيتنا وكبرتنا وعظمتنا، وليس لنا إلا رقابنا، ونحن بين يديك، والله ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى يموت (١).

ولكن الله تعـالى سلم، واختلـف الصليبيـون بين بعضهـم وأصــابهم الوهــن والخذلان والخيبة، فرجعوا أدراجهم يجرون أذيال الهزيمة.

هذا وإن جهاد صلاح الدين وإيمانه وصبره وتسامحه وبعد نظره، ونظرته الرحبة قد كوفئت خير مكافأة وأجلها؛ ذلك أن ملك الإنكليز الذي كان أكبر ملوك الحملة الصليبية الثالثة، والذي حضر الى المشرق لنصرة الصليبيين وتدمير الإسلام، حارب صلاح الدين حول عكا وأدرك استحالة ما كان يحلم به، وأراد الرجوع إلى بلاده، فبدأ يفاوض السلطان من أجل الصلح وتحقيق أطاعه بالسياسة والمفاوضة، وهي ما عجز عن تحقيقة بالحرب.

ولقد دارت بين الطرفين مفاوضات طويلة معقدة، أظهر فيها صلاح الدين كياسة وأدباً وحنكة ودراية، وتمكن أن يحطم أحلام الصليبين باسترجاع القدس واحتلال كامل الساحل السوري. ولقد حاول ريشارد ملك الإنكليز أن يجتمع بالسلطان صلاح الدين بعد أن تحارب الملكان حول عكا، ولكن صلاح الدين علم فيب أن تكون عليه علاقات الملوك، فقد رفض

 <sup>(</sup>١) ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسهاعيل. البداية والنهاية. القاهرة، مطبعة السعادة ١٣٥١ هـ.
 ١٤ جــ ١٢ ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

الاجتاع به إلا بموجب قاعدة ثابتة يتفق عليها الطرفان: الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة، وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة. وإذا أراد المملك ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة، ولا بد من ترجمان نثق فيه في الوسط... فإذا استقرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله تعالى (1).

ولذلك لجأ ريشارد إلى الملك العادل يوسطه بالصلح بينه وبين أخيه صلاح الدين، وطلب منه أن يتوسط لدى السلطان حق يصطلح السلطان مع فرنج الساحل الشامي ويرجع ملوك أوربا إلى بلادهم. وقد سأله الملك العادل على أي شيء يكون الصلح؟ فأجابه ملك الإنكليز على أساس إرجاع الأراضي المحررة لهم فأجابه العادل: إن دون ذلك قتل كل فارس وراجل (10.

وعلى الرغم من إلحاح ريشارد على استرجاع القدس والبلاد الساحلية كشرط للصلح، إلا أن السلطان رفض ذلك رفضاً قاطعاً، وأفهمه أن القدس هي للمسلمين كما هي للمسيحيين: وهو عندنا أعظم مما عندكم... فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين. وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل واستيلاؤكم كان طارئاً عليها (٣)...

كذلك اقترح ملك الإنكليز على السلطان أن يزوج أخته (أي أخت ملك الإنكليز) إلى الملك العادل، ولكن رجال الدين المسيحي عارضوا في ذلك، وأراد بذلك أن يبرهن على حبه ووده لصلاح الدين ورغبته الجادة في الصلح. وبعد مراسلات كثيرة أبدى فيها ملك الإنكليز كل مودة وصداقة، وتنازل عن أشياء كثيرة من طلباته، بل أبدى فيها خضوعاً وتذللاً وتضرعاً، عقدت بين الطرفين هدنة عامة: أخذ الصليبيون بموجبها ما في أيديهم فقط، ولم ينالوا من

<sup>(</sup>١) ابن شداد. المصدر الذكور آنفاً ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ٤، ق ٢ - ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد. المصدر المذكور آنفاً. ص ١٩٤.

القدس شيئاً، وتمكن السلطان العظيم المجاهد أن يحتل يافا وينتزعها من الصليبيين أثناء المفاوضات، وأن يهدم عسقلان وسورها.

بعد أن أعلنت الهدنة العامة أرسل السلطان الى الخليفة رسائل يشرح له ما حدث من الهدنة العامة، ويفصل له فها أحرزه من انتصارات ويذكر له المميزات التي حصل عليها المسلمون، ويعلمن ولاءه الصريح للخليفة ويلتمس رضاه وبركاته.

وبعد أن أنجز صلاح الدين هذه المهمة بفترة وجيزة رجم إلى دمشق، وكان قد غاب عنها فترة طويلة، فاستقبل أروع استقبال وأحفله. وبعد هنيهة وافاه الأجل المحتوم، فانتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً ودخل في سجل الخالدين.

هذا وإن شخصية صلاح الدين تبدو عملاقة من خلال ما حققه ومن خلال نصوص الوثائق التي بين أيدينا. فهو بطل الوحدة وهو عسكري وقائد من الطراز الموقيع المتاز، فهو قائد غزا القلوب قبل القلاع، وهو داهية وسياسي من الطراز الرفيع جداً، فقد استغل رغبة ملك الإنكليز لعقد الصلح، وأدرك تلهفه على ذلك، فاطله حتى جعله يقبل التنازل عن قسم كبير جداً من طلباته. كما وأنه استغل فرصة مرض ملك إنكلترا فأرسل له الهدايا والأطباء، وذلك من أجل التجسس والكشف عن مناحي الضعف في المعسكر الصلبي. كذلك امتاز بسرعة حركته أثناء الحرب، ولمل أفضل مثال على ذلك مهاجته يافا وأخذه لها بشكل مفاجىء أثناء المورب، ولمل أفضل مثال على ذلك مهاجته يافا وأخذه لها بشكل مفاجىء يتصوره الملك الصلبي. كما وأن تقاه وتفانيه في الدفاع عن الإسلام وأهله وأرضه ومقدساته وحرصه على مصلحة المسلمين وراحتهم وسلامتهم أنصع وأوضح من الشمس الساطعة. هذا إلى جانب بعد نظره وحنكته الإدارية وبراعته في القيادة وفهمه نفسية أتباعه، وتقشفه وزهده في حطام الدنيا وعدله وشفقته على رعيته ورغبته في تخفيف الأعباء عنهم، وصبره وتحمله المشاق التي يعجز عنها الرجال

الذين هم في ريعان الشباب. ولكن لنا عليه ملاحظتان: الأولى تسامحه مع الصليبيين. وقد أثبتت الحوادث اللاحقة أن الصليبيين قوم لا ينفع ولا ينجع معهم التسامح ولم يزدهم التسامح إلا إيغالاً في الوحشية ونقض العهود والعودة إلى الإجرام والكذب والحداع بنفس السهولة التي أقسموا بها على احترام العهود. فقد ارتكب الصليبيون قبل عهد صلاح الدين، وفي زمانه وبعده من الجرائم ضد المسلمين ما لم يسمع بمثله وحشية وقسوة، فقد ارتكبوا ذلك عن سابق تصور وتصميم، وكانوا يتباهون بذلك. وهو وإن بدا مثلاً أعلى وسط دياجير القرون الوسطى الأوربية بتسامحه وأخلاقه النبيلة، وإن أصبح معلم أوربا التسامح في وقت ران فيه التعصب القبيح على الغرب بأبشع صوره، إلا أنه في سلوكه كان متبعاً أجل وأرقى ما في تعاليم الإسلام من قيم، ومعلماً أوربا نفسها أجل ما في دينها من مثل وأخلاق كانت فوق مستوى القوم الديني والأخلاقي.

وأما الملاحظة الثانية، فهي حرصه الشديد على كسب رضى خليفة المسلمين في مبراعه المرير في بغداد، علماً أن هذا الخليفة لم يقدم من العون لصلاح الدين في صراعه المرير ضد الصليبيين إلا البركات والعواطف الكلامية التي لم تسمن ولم تغن من جوع. هذا مع العلم أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله كان شخصاً صعب المراس، وقد اعترض على صلاح الدين أكثر من مرة واضطر صلاح الدين لاسترضائه في أكثر من مناسبة.

# دور الانهيار الصليبي:

على الرغم من أن الهدنة العامة التي عقدها صلاح الدين مع الصليبيين أعطتهم فرصة للبقاء في هذه البلاد، وعلى الرغم من أن بقاءهم استمر حوالي مئة سنة أخرى بعد وفاة صلاح الدين، وعلى الرغم من استمرار حملاتهم على مصر بخاصة، إلا أن حروب صلاح الدين سجلت بداية دور الانهيار الصليبي في العالم الإسلامي.

والملاحظ في هذا الدور الذي استمر حوالي تسعين سنة، أن مركز الثقل في الحروب الصليبية قد انتقل من بلاد الشام إلى مصر؛ ذلك أن أوربا أدركت أن مركز الثقل في هذا الصراع هي مصر لمواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية، فقرروا إنهاء الحرب الصليبية لصالحهم في مصر. ولكن مصر أثبتت أنها حصن للعروبة والإسلام، وتكسرت جميع محاولات وغـزوات الصليبين لمصر على صخرة المقاومة البطولية التي أبداها المصريون وأعقب المدَّ جزرٌ. وبعد فترة أخذت مصر وبلاد الشام المتحدتان في دولة واحدة تحت حكم الماليك زمام المبادرة في الحروب الصليبية وأوصلاها إلى نتيجتها الطبيعية وهي تحرير بلاد الشام من الحكم الصليبي وطرد آخر جندي صليبي عن هذه البلاد سنة ١٩٠هـ الموافقة لسنة المهرد من المرادم.

# بقايا الأيوبيين:

يعتبر عهد الملك العادل امتداداً لعهد أخيه صلاح الدين، فقد استمرت الهدنة وقتاً ما، ثم تحارب مع الفرنج المقيمين في بلاد الشام، وكانت له اليد الطولى عليهم. ولكن حدث في أواخر أيامه أن تحرك الملك الزنديق فريدريك الثاني إمبراطور ألمانية وملك صقلية نحو بلاد الشام وهدفه القدس. وحصلت حركة عامة وذعر شديد بين السكان، وفي تلك الآونة توفي العادل وحل محله ابنه الكامل. ولما لم يكن مستعداً للقتال، فقد تفاوض مع الإمبراطور الذي كان طلبه القدس ليرتفع رأسه بين الملوك وأمام البابا: وقد علم البابا والملوك باهمامي، فإن رجعت خائباً، انكسرت حرمتي، وهذه القدس فهي أصل دين النصرانية، وأنتم رجعت خائباً، الكسرة على طائل، فإن رأيت أن تنعم علي بقصبة البلد ليرتفع رأسي بن الملوك، وأنا ألمتزم بحمل دخلها إليك (أ).

 <sup>(</sup>١) الذهبي، محمد بن أحمد. كتاب العبر في خبر من غير. تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد.
 الكويت، دائرة المطبوعات والنشر ١٩٦٠ م جـ ٥٠٠.

وقد حصلت زمن السلطان الكامل وإخوته في مصر وسورية حادثة مهمة جداً. ذلك أن الصليبيين وجهوا كامل قواهم إلى مصر لاحتلالها وقد تمكنوا من أخذ دمياط، ورفضوا جميع العروض التي عرضها عليهم السلطان الكامل ليرجعوا عن احتلال مصر وأبوا إلا إكمال مخططهم القاضي بالقضاء التام على قوة مصر . ولقد كان لسقوط دمياط صدى معظيم في بلاد الشام، فقد أصدر الملك المعظم عيسى حاكم بلاد الشام أوامره إلى نائبه على دمشق أن يحرض الناس على الجهاد: وأريد أن تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ما جرى على إخوانهم أهل دمياط من الكفرة أهل العناد (١) ... ولقد لبي أهل بلاد الشام النداء ونفروا خفافاً وثقالأ وحاربوا الفرنج فكانت الننيجة هزيمة ماحقة حلت بالصليبين واستسلموا ورجعت دمياط إلى المسلمين وقتل الفرنج قتلاً ذريعاً وأسروا، واضطرت البقية الباقية أن تعقد صلحاً مذلاً مع الملك الكامل تسلم بموجبه دمياط وجميع البلدان، وتنسحب إلى بلادها تجر أذيال الهزيمة. والطريف في الأمر أن هؤلاء الفرنج كسروا منبر جامع دمياط قطعاً قطعاً وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من ملوكهم، فلم استسلموا كان في المدينة صوار عظام جداً وأراد الفرنج أخذها، فمنعهم من ذلك نائب السلطان شجاع الدين، فلجأ الفرنج إلى السلطان يطلبون منه أن يسلمهم هذه الصواري ، ولكن شجاع الدين طلب من السلطان أن يطالب الفرنج أن يعيدوا المنبر حتى يعيد لهم الصواري. ولما عجزوا عن ذلك رفض تلبية طلبهم (۲).

ولم يتعلم الصليبيون من تجاربهم شيئاً ذا غناء، ولم يفهموا الدرس الذي تلقوه ف مصر ودمياط وكانوا بحاجة إلى درس آخر حتى يستيقظوا على الحقيقة المرة،

 <sup>(</sup>١) ابن تخري بردي. النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. القاهرة، دار الكتب المصرية
 ١٩٢٩ م جـ ٦ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل. المصدر المذكور آنفاً جـ ٤ ص ٩٩ ــ ١٠٠.

وهي أنهم أعجز من أن يحققوا ما يصبون إليه، وأن زمن تفوقهم قد انقضى، وأن عليهم أن ينتظروا زمناً طويلاً جداً حتى يستطيعوا أن يعيدوا الكرة على بلاد الإسلام.

فقد استأنف الهجوم على مصر الصليبيون بقيادة الملك الفرنسي المهووس ببغض الإسلام وخدمة الكنيسة لويس التاسع الذي أعاد الكرة وبزل بغفر دمياط. وهنا نجد الملك الفرنسي يغير خطة الصليبيين ويرسل إلى الملك الأبوبي في مصر الملك الصالح نجم الدين رسالة يعرض عليه فيها التسليم. وهي رسالة سقيمة لا تعني شيئاً سوى التفاخر والتبجح الكاذب، والتباهي بعدد العساكر التي أحضرها معه، وأنه سيقتل الملك الصالح. ويدعي لويس التاسع في تلك الرسالة أنه أمين الأمة العيسوية وهذا ادعاء لا نعتقد أن بقية ملوك أوربا توافق عليه (1). ويدل جواب الملك الصالح له على نفس واثقة بالله تعالى وبعدالة القضية التي يدافع عنها، وعلى أن العدوان الصليبي لا بد وأن ينتهي بتدمير المعتدين، واستشهد في كتابه بآيات من الذكر الحكيم تناسب المقام (1).

وقد صدق الله وعده جنده المؤمن به، وهزم المعتدون شر هزيمة في معركة المنصورة الشهيرة عام ٦٤٨ هـ وأسر ملك فرنسا نفسه مع قواده وثقاته، وتحطم غروره، وتمزق جيشه، وتفرق أيدي سبأ.

ولقد أثار ظفر المنصورة العزة في النفوس، وأعاد للمسلمين ثقتهم بربهم وبأنفسهم، وعاد الدين جديداً كما كان، ولبست البلاد ثوباً قشيباً هو ثوب

 <sup>(</sup>١) المقريزي، تقي الدين أحمد بن ملي. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى
 زيادة. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٣٤م، جـ ١، ق ٢ ص ٣٣٤ – ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الظفر الذي أتى بعد أن يئس العباد من البلاد والأهل والأولاد، فنودوا: ألا تيأسوا من روح الله<sup>(۱)</sup>

## عهد الماليك:

يعتبر عهد الماليك \_ في أوله على الأقل \_ امتداداً للمهد الأيوبي، ولا سها فها يتعلق بالحرب ضد الصليبين. ذلك أن أوائل ملوك الماليك أوصلوا الحرب ضد الصليبين إلى نهايتها المحتومة: وهي تطهير بلاد الشام من أرجاسهم. ذلك أن أوربا الصليبية لم تعد قادرة \_ بعد هزيمة المنصورة المذكورة آنفاً \_ أن تعيد الكرة على مصر وبأعداد غفيرة، كها وأن أوائل ملوك الماليك كالظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون كانوا محاربين من نوع نادر، فهم الذين أعادوا وحدة مصر وبلاد الشام، وهم الذين حطموا أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر فقهروه أكثر من مرة، وصبوا الهزائم المتوالية على رؤوس أباطرة المغول. وحاربوا الصليبين في بلاد الشام وانتزعوا معاقلهم واحداً بعد واحد حتى أجلوهم عن سورية سنة 1711م كها حاربوا الثوار وقضوا عليهم، إلى جانب حربهم لسلاجقة الروم، وللبيزنطين وهزيمتهم إياهم أكثر من مرة.

والواقع أثبت الملك الظاهر بيبرس أنه قائد محارب من أرفع طراز. وقد ميز نفسه عندما كان ضابطاً وقائداً للفرسان زمن أواخر الأيوبيين. وأما في زمن السلطان قطز فقد كان هو الروح المحركة والعقل المفكر وراء كل ما تم إنجازه ضد المغول بخاصة، ولا سيا في معركة عين جالوت الحاسمة. ولما أصبح الظاهر بيبرس سلطاناً، انضاف إلى خلاله السابقة صفة الحكم والقيادة، وهي خلال كان هو من أجدر الناس بها، وهو الذي يعود له الفضل الأكبر، في زمن الماليك، في تحف الماليك، في تحف الماليك، في تحف المنبية في سورية. وعلى الرغم من أن بقاء الصليبيين استمر في بلاد

 <sup>(</sup>١) المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي الخطط المقريزية. الشياح، لبنان، مكتبة إحياء العلوم جــ
 ١ - ١٩٦٠.

الشام فترة ليست بقصيرة بعد وفاته، إلا أن شرف إنهاء الحكم الصلبي يعود له ولحروبه البطولية التي حطمت معاقل الفرنج معقلاً معقلاً. وقد بلغ من عجز حكام سورية الفرنج وضعفهم أنهم أصبحوا يطلبون عقد الهدن مع الظاهر بييرس، بل وقد أصبح هو نفسه حكماً بينهم كها حدث لما احتال ملك قبرص، وحاكم عكا على صاحبة بيروت وجعلاها تترك مملكتها وتذهب الى قبرص، فبقيت بيروت بدون حاكم، فأرسل السلطان إلى صاحب عكا يقول: هذه الملكة بيني وبينها هدنة، وما سافر زوجها حتى أودعها عند جاهي، وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها. وفي هذه المرة ما سيرت لي رسولاً، ولا بد من حضورها وأن تتوجه رسلي وتشاهدها، وإلا أنا أحق ببلادها (أ).

ولكي يتمكن السلطان من تنفيذ خططه في تحرير بلاد الشام من الفرنج لم يكتف بالاستعداد الحربي وحده، وإنما لجأ إلى الدبلـومـاسيـة فحـالـف بعـض الصليبيين إلى فترة، ليأمن جانبهم، وتفرغ للآخرين، كما فعل لما عقد عدة هدن مع بيروت، ومع الأستبارية في حصن الأكراد ومع غيرها، وهاجم عندئذ بقية المعاقل واحتلها كما فعل لما هاجم صفد والشقيف واللاذقية ويافا وانطاكية وفتحها كلها.

وقد كان من حسن حظ الملك الظاهر وابنه من بعده الملك بركة ومن بعدها السلطان قلاوون أن وجد عندهم كاتب للإنشاء من ألمع كتاب الإنشاء الذين حفل بهم التاريخ الإسلامي وأرشقهم أسلوباً وأفصحهم بياناً وهو محيى الدين بن عبد الظاهر. وأن أسلوبه الرشيق وعباراته الرضية وسهولة كتابته وامتناعها، ولصوقها بالقلب، وإثارتها للإعجاب، وتدفق فصاحته وبلاغته وفصاحته،

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٧ ـ ٣٥.

لتذكرنا بالقاضي الفاضل وما أنجزه في عصر صلاح الدين الأيوبي وهو على الرغم من أن المتعاله السجع والمحسنات البديعية والبيانية بكثرة، وعلى الرغم من أن رسائله معرض لمدح السلطان بحساب وبغير حساب، ومعرض الإظهار بالاغته وقدرته الكتابية والبيانية والبديعية، وقدرته على الإتيان بالمترادفات والسجع والترصيع، إلا أن كل ذلك لا يحجب أسلوبه الرصين وشخصيته المتعيزة بحيث يستطيع الإنسان المطلع على أسلوبه أن يحكم على رسالة ألفها هو ولكن جهل مؤلفها من أسلوبها أنها من تأليفه. وقد ترك لنا قطعاً فريدة من نوعها تعود إلى ذلك العصر الرفيع وعلى ما وصل إليه النثر العربي تحت إشراف هذا الكاتب العظيم وبهمته وسعيه.

والطريف في الموضوع الروح المرحة التهكمية التي كانت تحكم الملك الظاهر. 
خلك أنه بعد أن احتل انطاكية أرسل إلى صاحبها بوهيموند السادس، وكان 
يحكم أنطاكية وطرابلس معا وكان يلقب بالبرنس، يخبره بفتحه أنطاكية 
يحكم أنطاكية وطرابلس معا وكان يلقب بالبرنس، يخبره بفتحه أنطاكية 
تنحط من الإمارة إلى الكونتية، كما وأن فتحها دليل حيى على عبقرية السلطان 
المسكرية والسياسية. فقد هاجم أولا طرابلس وحارب ضواحيها وفعل بها 
الأغاعيل، ودافع عنها بوهيموند بشدة، ثم انسحب السلطان من ضواحي 
طرابلس، فاعتقد بوهيموند أن دفاعه كان السبب في رحيل السلطان وإحباط 
المجوم على طرابلس، ولذلك ركن إلى الراحة. ولكن ذلك كان جزءاً من خطة 
اتبعها السلطان، فقد أوهم خصمه أن المجوم الرئيسي هو على طرابلس، على 
حين أن هدف الهجوم الرئيسي أنطاكية. ووصل السلطان إلى أنطاكية في غضون 
حين أن هدف الهجوم الرئيسي أنطاكية. ووصل السلطان إلى أنطاكية في غضون 
خسة عشر يوماً من تركه طرابلس. وهناك حاصرها وتمكن خلال فترة وجيزة 
خسة عشر يوماً من تركه طرابلس. وهناك حاصرها وتمكن خلال فترة وجيزة 
من أخذها وهي رسالة تقطر تهكماً وسخرية لاذعة إلى جانب احتوائها على 
الحقائق الناصعة من أخذ البلد وما حل بها من الدمار. فهو يفتتح رسالته بتحية 
المتعائق الناصعة من أخذ البلد وما حل بها من الدمار. فهو يفتتح رسالته بتحية 
المتعائية على المسائة بتحية وسائته بتحية وسائته بتحية وسائته بتحية 
المتعاش الناصعة من أخذ البلد وما حل بها من الدمار. فهو يفتتح رسائته بتحية 
المتعاش المناحة المسائة للمسائد بتحية وسائت المسائة بعرب وسائة بتحية وسائد المسائد بتحية وسائد وسائد

بوهيموند .. المنتقلة مخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القومصية (١) م يعلمه بما تم من قتل خيالته ورجالته في انطاكية وما حل بالبلد: فلو رأيت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الحيول؛ وديارك والنهاية فيها تصول والكسابة فيها تجول ... وداماتك وكل أربع منهن تباع فتشترى من مالك بدينار ... ولو شاهدت الديان وهي في قصورك تحترق، والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق... لكنت تقول: يا ليتني كنت تراباً! ويا ليتني لم أوت بهذا الخير كتابًا، ولكانت نفسك تذهب من حسرتك .. ولتعلم أنا قد أخذنا بحمد الله منك ما كنت أخذته من حصون الإسلام ... وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك بما وهبك الله من السلامة وطول العمر بكونك لم يكن لك في أنطاكية في هذه المدة إقامة، وكونك ما كنت فيها فتكون إما قتيلاً وإما أسيراً وإما جريعاً وإما كسيراً. وسلامة النفس هي التي يفرح بها الحي إذا شاهد الأموات ... وبعد هذه المخاطبة يجب ألا المناخ غيراً .

ويعلق المقريزي على ذلك بقول: ولما وصل إليه هذا الكتاب اشتد غضبه ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من هذا الكتاب <sup>(١)</sup>.

كما وأن السلطان دأب على نفس الأسلوب مع بوهيموند من إرسال الرسائل له بعد أن يقتطع من أملاكه بلداً من البلدان، كما فعل لما احتل حصن عكار من أملاك طرابلس. فقد أرسل له رسالة ثانية تفيض تهكماً وسخرية وتهديداً ووعيداً، وهي بمثابة إنذار بالتسليم أو الرحيل، وإلا فإن اللقاء قريب بين الطرفين وسيحل بالكونت وأهل طرابلس الصليبيين ما حل بأهل عكار. واللطيف في الموضوع هو أن السلطان يعطينا لون علمه ولون علم بوهيموند السادس

المقريزي، تقي الدين. كتاب السلوك لمرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة،
 لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٣٤م. جـ ١، ق ٣ ص ٩٦٦ \_ ٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

فيقول: وكتابسا هذا يبشرك بأن علمسا الأصفر نصب مكان علمك الأحمد..(١).

ولقد توفي السلطان وهو في أوج مجده وعزه بعد أن حطم المغول وبعد أن أنهى القسم الأكبر من الاحتلال الصليبي لبلاد الشام، وبعد أن رفع سمعته وسمعة بلاده عالية خفاقة في أرجاء العالم، وترك للسلطان الملك المنصور أن يتم ما بدأه. وعلى الرغم أن السلطان بركة هو الذي خلف والده الملك الظاهر في العرش، إلا أن حكمه قصير وشخصيته مرجوجة مما مكن لقلاوون من خلعه والحلول محله.

وقد تمكن قلاوون أن يحرر ما بقي من معاقل الصليبيين في بلاد الشام باستثناء صور التي جرى تحريرها زمن ابنة الملك الأشرف. وقد سار قلاوون على سياسة الملك الظاهر، فعقد الهدن مع بعض الأطراف ليتفرغ للأطراف الأخرى كما فعل لما عقد هدنة مع مملكة عكا ليتفرغ لفتح وتحرير طرابلس. ولما حرر طرابلس رجع إلى عكا واحتلها وهكذا. وأخيرا شاهدت هذه البلاد خاتمة العدوان الصليبي، بمعناه الاصطلاحي الاختصاصي الضيق، على يد الملك الأشرف خليل الذي طهرصور ١٢٩١م. ولم يعد الصليبيون إلى هذه البلاد، أو بالأحرى جيوشهم، إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

وقد انتهت الحروب الصليبية، كما عرفناها في أول هذا الفصل، في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، ولكنها خلفت في البلاد آثاراً رهيبة، وكان لها نتائج بعيدة المدى. فقد ساهمت أكبر مساهمة في تغيير عقلية الفاتحين الصليبيين البرابرة، وجعلتهم يطلعون على حضارة أرقى من حضارتهم، وصححت كثيراً من مفاهيمهم عن الشرق بعامة، وعن الإسلام والمسلمين، كما وأنها جعلتهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ١ ق ٢، ٩٧٢ - ٩٧٣.

يغيرون أساليبهم في مهاجمة الإسلام والبلاد الإسلامية، ولكنها لم تؤثر فيهم بحيث يتخلون عن بغضهم أو حقدهم أو أطاعهم، فهذه أشياء مغروسة في نفوسهم يتوارثونها كابراً عن كابر. كما وأنها علمتهم أهمية التبادل الاقتصادي وإمكانية ذلك في ظل سلم بين الطرفين، وإيجاد سبل آمنة برية وبحرية بين الطرفين. كما وأن هذه الحروب ساهمت أكبر مساهمة في إضعاف نفوذ البابوية في الغرب، وبالتالي الكنيسة، وفي إضعاف نظام الإقطاع الذي كان سائداً في أوربا، مما ساعد على تأسيس الملكيات المطلقة كدول فرنسا وإنكلترا وإسبانيا، وكان له أثر فعال في إنهاء العصور الوسطى وبداية عصر النهضة الأوربية.

وأما تأثير هذه الحروب على الشرق فيختلف كل الاختلاف، ذلك أن الشرق فقد قواه الذاتية في صراعه ضد الصليبيين والمغول، واعتقد أن البحر مصدر الشر ، لأنه حمل له أمواج الصليبيين، فأهمل القوم البحر ولم يلتفتوا إليه، حتى أنهم دمروا أكثر الموانىء المطلة على البحر الأبيض المتوسط خوفاً من أن يستعملها الغزاة في العودة ثانية إلى البلاد. كما وأنهم أهملوا الأسطول وتركوا الزيادة في هذا المجال لدول إيطاليا كالبندقية وجنوا . كما وأن تدمير قسم كبير من البلاد ومصرع عدد كبير من السكان أثر على الحضارة الإسلامية وأفقدها أصالتها ، فجعلها ، مع عوامل أخرى كثيرة أهمها الغزو المغولي ، تلجأ إلى التقليد الحرفي مما كان له أكبر الأثر في الجمود الفكري والحضاري الذي ران على البلاد والعباد فترة طويلة من الزمن. كما وأن هذا العدوان الأوربي ضد المسلمين جعلهم يقفون موقفاً عدائياً تجاه أوربا وكل ما يصدر عنها، ولو كان هذا الذي يصدر شيئًا جيدًا يمكن أخذه والاستفادة منه، إلى جانب أنهم انطووا على أنفسهم قدر الاستطاعة وحاولوا الابتعاد عن مجرى الأحداث العالمية ، مما كان له أكبر الأثر على عقليتهم ومعارفهم. أضف إلى ذلك أن أغلب ملوك الماليك، بعد الملك المنصور قلاوون وابنه الملك الناصر محمد كانوا ملوكاً ضعافاً هزيلين، ولم يكن عندهم تصور واضح عن مفهوم الحكم والدولة فانخرطوا في منازعات علية استنزفت قواهم وقوى شعبهم. وإذا تذكرنا العاصفة المغولية الكبرى التي اجتاحت الشرق حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط بقيادة السفاك تيمورلنك أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، وما أحدثته من دمار وأنزلته بالبلاد والعباد من ضروب البلاء والقتل والتدمير، فإننا نكون قد رسمنا صورة شبه كاملة لأسباب التدهور والتأخر الحضاري الذي سيطر على الشرق فترة طويلة من الزمن.

ولم يحاول العثمانيون، ولم يكن بإمكانهم، أن يغيروا هذه الصورة، بل لعلهم ثبتوها ورسخوها وزادوها استقراراً، وذلك بسبب قصورهم وبسبب طبيعة تكوينهم وتكوين نظام الحكم لديهم. ولكن ذلك خارج عن نطاق كتابنا هذا. وإنما نكتفى بالإشارة إليه.

ولقد تعاصر مع الغزو الصليبي لهذه البلاد ، الغزو المغولي لها الذي كان له آثار قاتلة على كل ناحية من نواحي الحياة في العالم الإسلامي والحضارة ككل. ولعل هذه الآثار أشد من الآثار التى خلفها الغزو الصليبي.

وعلى الرغم من أن المسلمين خرجوا منتصرين في كلتا الحالتين، إلا أنهم فقدوا قواهم الذاتية في هذا الصراع الرهيب، وأصبحوا عرضة لمختلف أنواع الآفات والمصائب، مثلهم في ذلك مثل جسد أصيب بأمراض خطيرة جداً وتحكن هذا الجسد من التغلب على تلك الأمراض، بعد صراع رهيب، وخلال فترة طويلة، ولكن هذا الصراع أضعف ذلك الجسد كل الإضعاف فأصبح هدفاً لأبسط الأمراض وأنواع الجراثيم تهاجه وتفتك به.

## الغزو المغولي:

يعتبر المغول من العنصر الأصفر، ومكانهم الأصلي منغوليا، وهي التي أعطتهم اسمها على ما يبدو. وقد استمروا فترة طويلة في ذلك المكان، ولكن حدث أن ظهر فيهم زعيم قوي في أوائل القرن الثاني عشر هو جنكيزخان الذي تمكن أن يمد سلطانه على بقاع شاسعة من الارض، وأن يوجد أوسع إمبراطورية وجدت حتى عهده. وكان العالم الإسلامي هدفاً دسهاً وسهلاً للمغول. ذلك أن العالم الإسلامي كان أكثر حضارة وتحضراً من المغول، ويزخر بالثروات والخيرات والمدنية، إلى جانب ضعف سياسي وانقسام وتنافس طاحن بين مختلف الغرقاء. ودائماً تجذب البؤر الأكثر تحضراً، والضعيفة عسكرياً وسياسياً، البرابرة الأقل تحضراً لاحتلال تلك البؤر والتمتع بما تحويه من خيرات. وهذا ما حدث في علمنا الإسلامي. ولم يكن لدى المغول قيم روحية أو أخلاقية رفيعة، فقد كانوا وثنيين، أو لا دين لهم، ومستواهم الأخلاقي ومفاهيمهم الأخلاقية منخفضة كل المنخفض، إلى جانب أعداد غفيرة ومنزايدة، وتنظيم عسكري دقيق، وقيادة سياسية وعسكرية حازمة وحاذقة. كل ذلك أدى إلى جعلهم يحققون ما يصبون إليه من تدمير واحتلال وقتل وسيطرة. ولا يحسبن أحد أنهم كانوا غير منظمين، بل لعلهم كانوا أكثر تنظياً وأدق من أعدائهم، وهذا أحد عناصر تفوقهم. ذلك أنهم كانوا منظمين كل التنظيم ويعرفون ما يريدون، ويعرفون الطريق لتحقيق ما يريدون. ويكن تقسيم أدوار الغزو المغولي للعالم الإسلامي، تسهيلاً للبحث إلى ثلاثة أقسام كبرى:

الدور الأول: وينتهي بسقوط بغداد بيد المغول سنة ٦٥٦ هـ.

الدور الثاني: الذي يمتد حتى ظهور تيمورلنك أواسط القرن الرابع عشر الملادي.

الدور الثالث والاخير: دور العاصفة التيمورية التي استمرت حتى وفاة تيمورلنك أوائل القرن الخامس عشر الميلادي.

# الدور الأول من أدوار الغزو المغولي:

لقد سبق المغول في الإغارة على العالم الإسلامي أقوام آخرون من جنسهم هم الخطا والتتار، ولكن المسلمين كانوا قادرين على الخلاص منهم، ومن حسن الحظ وجد ملك في شرقي البلاد الإسلامية في خوارزم هو خوارزمشاه الذي كان محارباً قديراً ودبلوماسياً بارعاً، فتمكن أن يحارب الخطا وأن يكسرهم، كما حارب التتار وتخلص منهم، وأبدى خلال هذه المحارك مقدرة عسكرية لا بأس بها ومهارة سياسية. ولكن الحظ خانه أمام المغول فلم يتمكن من الوقوف في وجه جحافل جنكيزخان الذي اتخذ ذريعة للهجوم عليه قتل نائب خوارزمشاه تجاراً أرسلهم جنكيزخان إلى خواسان باسم التجارة ظاهراً، ولكن للتجسس وتقصي الحقائق باطناً، فأرسل جنكيزخان إلى خوارزمشاه قتل رسول عليه فيها ويطلب منه مجازاة نائبه لفعله، ولكن خوارزمشاه قتل رسول جنكيزخان الذي غضب لهذه الإهانة، وأرسل يهدد ويزمجر ويقول: تقتلون أصحابي وتأخذون مالي منهم! استعدوا للحرب فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به (۱).

وقد وصل جنكيزخان وحارب خوارزمشاه وهزمه واحتل قسماً كبيراً من شرقي البلاد الإسلامية. ولقد تابع خلفاؤه سياسته، وبشكل خاص منكوقا آن الذي أرسل أخاه هولاكو لتحقيق حلم جدهم جنكيزخان باحتلال البلاد الواقعة بين جيحون وأقاصي بلاد مصر (۱).

وتبدو في وصيته لأخيه هولاكو الشخصية المغولية واضحة كل الوضوح: من اعتزاز بجنكيزخان وحض على التمسك بقوانينه في الكليات والجزئيات، إلى تحريض على تحطيم كل من يقف في طريقه: أما من يعصيك فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به... فإذا فرغت من هذه

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: المصدر المذكور آنفاً، جـ ١٢ ـ ٣٦٣.

 <sup>(</sup>٣) الهمذاني، رشيد الدين بن فضل الله. جامع التواريخ في تاريخ المغول. تعريب محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبدالمعلي الصياد. القاهرة، الإدارة العامة للثقافة، ١٩٦٠م.
 جـ ٢، ق ١، ٣٣٦ - ٣٣٧.

المهمة، فتوجه إلى العراق... وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة، فلا تتعرض له مطلقاً، أما إذا تكبر وعصى، فألحقه بالآخرين من الهالكين<sup>(١)</sup>.

ولقد أدرك المسلمون الخطر الماحق الذي يتهددهم من هؤلاء المغول، ولكن الانقسام السياسي وضعف الحكام وتخاذهم وخيانتهم، والخوف الذي استولى على النقوس، كل أولئك عوامل لم تساعد على إيجاد جبهة إسلامية موحدة تقف في وجه المغول، بل ساعدت على اتساع هوة الخلاف وعلى تسهيل عملية الغزو المغولي للعلم الإسلامي. فقد فرض بدر الدين لؤلؤ على أهل الشام ضريبة أسهاها ضريبة التتر (1)، ولكن عبثاً. كما كان المسلمون يعلمون أن هدف المغول احتلال الري إلى أصحابه في الموصل سنة ٢٦٧ هـ يعلمهم عن هذا الغزو ما يدل على ذلك. إن الكافر \_ لعنه الله \_ ما نقدر أن نصفه.. حتى لا تنقطع قلوب المسلمين... ولا تظنوا أن هذه الطوائف التي وصلت إلى نصبيبن والخابور.. كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا ؟ فلها عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع... فقوي طمعهم، وهم في الربيع يقصدونكم وما يبقى عندكم مقام، إلا إن كان في بلاد المغرب، فإن عزمهم على قصد البلاد جيعها فانظروا لأنفسكم .

ولقد افتتح هولاكو حلاته على البلاد الإسلامية بتوجيه نداء إلى جميع حكام البلاد الإسلامية الشرقية \_ وما أكثرهم \_ ومن جلتهم خليفة بغداد المستعصم بالله، أن يساعدوه بالمال والرجال والسلاح من أجل إخضاع واحتلال قلاع الملاحدة المنتشرة في شالي إيران الحالية ... فإذا أسرعتم وساهمتم في تلك الحملة بالجيوش والعدد والآلات فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم

<sup>(</sup>١) المقريزي، المصدر المذكور آنفاً . جــ ١ ، ق ٢ ــ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٢. جـ ١٢ ـ ٥٠٣.

وستحمد لكم مواقفكم. أما إذا تهاونتم في امتثال الأوامر أو أهملتم، فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة، فإننا لا نقبل عذركم ونتوجه إليكم فيجري على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم (')..

ولقد ثبت أن قليلاً من الحكام المسلمين لبوا نداء هولاكو وساهموا في حلته المشهورة هذه. ولذلك امتلاً غضباً عليهم، وبعد أن انتهى من أمر الملاحدة وقلاعهم، وجه سهام نقده وصب جام غضبه على الخليفة باعتباره أكبر الحكام المسلمين في العراق مقاماً رقوة، ولسلطت الروحية ومكانت المقدسة لدى المسلمين، فأرسل له رسالة يعاتبه على عدم إرسال الجنود للمساعدة في فتح قلاع الملاحدة، ويذكر له أنه مها تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد، فإن لمان القدر قد يبلغ درجة يخفي معها نور الشمس الساطعة (٢). وفي هذا اعتراف صريح بتفوق وسمو أسرة آل العباس على أسرة جنكيزخان، مع إمكانية أن يلمع هولاكو أو أحد أفراد أسرته أكثر من لمحان أحد أفراد أسرة آل العباس. ثم بعد ذلك ينتقل معه إلى التهديد، ويذكر له أن كثيراً من السلالات حكمت إلى جانب الخليفة في بغداد بعد أن احتلها من أمثال السلاجقة والديالة والأتابكة، فكيف تغلق بغداد في وجه المغول وهم أقوى من كل أولئك؟! بعد ذلك يطلب من الخليفة الخضوع والطاعة، وآية الطاعة هدم الحصون وطم الخنادق وإرسال وفد مؤلف من ثلاثة موظفين لمقابلة هولاكو، وتقديم الخضوع والولاء له وإذا رفض الخليفة ذلك فالحرب بين الطرفين، والويل للخليفة وشعبه (٢).

ولقد كانت هذه الرسالة فاتحة تراسل بين الخليفة وهولاكو، وأظهر الخليفة جهلاً بالقوى التي يواجهها ويحاربها، كما أظهر غروراً وعجزاً كبيرين. فقد لبس ثوب النمر في رسالته الجوابية إلى هولاكو، وهو عاجز عن أن يلبس ثوب

<sup>(</sup>١) الهمذاني. المصدر المذكور آنفاً، جـ ٢، ق ١ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . جـ ٢ ، ق ١ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الهر. فقد وصف الخليفة هولاكو بالشاب الحدث المتمني قصر العمر... ثم بعد ذلك يقول: إن عنده من السلطة والاستطاعة ما يمكنه من جمع الشتات وحسم الأمور في إيران. ثم بعد ذلك يتوجه إلى توران ويضع كل إنسان موضعه، وعندئذ سيصير وجه الأرض جميعه مملوءاً بالقلق والاضطراب، غير أني لا أريد الحقد والخصام...(١).

ولقد رد هولاكو ردا عنيفاً على رسالة الخليفة هذه وعاتبه بشدة وأخبره أنه زاحف على بغداد بجيش لا قبل له به. ولقد امتاز رد الخليفة الثاني على رسالة هولاكو الأخبرة باستشهاده بحوادث التاريخ ليثبت لهولاكو أن بني العباس مكلؤون بالعناية الإلهية، وأن كل من قصدهم باذية لا بد أن يقصم، وقد استشهد الخليفة بأعال يعقوب بن الليث الصفار وأخيه وبفتنة البساسيري وتعاولته خلع الخليفة ونقل الخلافة إلى الفاطميين في مصر، وبأعال السلطان السلجوقي محود ومحاربته الخليفة وكيف أراد احتلال بغداد وعجز عن ذلك. كذلك ذكر الخليفة محاولة خوارزمشاه احتلال بغداد وخذلانه وخيبته، ليصل إلى تقرير حقيقة ثابتة في رأيه؛ وهي أن العناية الإلهية تحرسه وتحرس أسرة العباس: فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباسيين، فاحذر عين السء من الزمان الغادر (۱).

ويبدو أن الخليفة كان معتقداً حقاً بجاية إلهية له ولأسرته، ولذلك تصرف بهذا الشكل الاعتباطي، ولكنه كان واهماً في ذلك، ودفع ثمن هذا الوهم حياته وعرشه وسلالته كلها.

كما وأن هناك أخطاء في الأحداث التي سردها الخليفة ولا سيا فيا يتعلق بفتنة البساسيري التي حدثت في العراق وبغداد في حدود ٤٤٠ – ٤٤٧هـ.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . جـ ٢ ، ق ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . جـ ٢ ، ق ١ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

ذلك أن الخليفة ذكر أن البساسيري جاء بجيش عظيم من مصر إلى بغداد وقبض على الخليفة وسجنه في الحديقة وجعل السكة والخطبة في بغداد للمستنصر الفاطمي، ثم أتى طغرل بك السلجوقي إلى بغداد وأنهى حركة البساسيري (١٠). ولكن الحقيقة خلاف ذلك. ذلك أن البساسيري لم يذهب إلى مصر قط ولم يأت بجيش منها، وإنما تحالف مع أمير بدوي محلي هو قريش، كما وأنه لم يعتقل الخليفة العباسي القائم بأمر الله، وإنما لجأ هذا إلى مدينة الحديثة وهناك استقر في إحدى قلاعها بجاية أمر بدوي اسمه مهارش بن مجلى أضف إلى ذلك أن البساسيري خطب للخليفة الفاطمي في بغداد مدة تقرب من السنة.

ولقد أدرك الخليفة، بعد فوات الوقت، أن تهديدات هولاكو في محلها، وأن لا شيء ينقذه من مخالبه، فحاول الصلح وتلبية قسم من طلبات هولاكو، ولكن هذا رفض وشن الحرب على بغداد والخليفة حتى أوصلها إلى نتيجتها الحتمية وهي احتلال بغداد وتدميرها، ودفع الخليفة حياته ثمناً لما حدث.

## في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد:

تمكن الماليك الذين حكموا بعد الأيوبيين في سورية ومصر أن يطردوا الصليبيين من بلاد الشام، وأن يصدوا تيار الغزو المغولي الجارف وأن يستنقذوا من براتنهم بلاد الشام، وأن يحيلوا مدهم إلى جزر ولقد استمر الغزو المغولي لبلاد الشام فترة طويلة وعلى شكل موجات متنابعة تفصلها فترات زمنية. ولقد اندفع المغول بشكل شلال مندفق من الحمم، قذفها على سطح الأرض بركان ثائر، وهاجوا بلاد الشام التي كانت ضعيفة ومنقسمة بين عدد كبير من الحكام. ولقد رافق الهغولي على بلاد الشام انقضاء الحكم الأيوبي في مصر، وقيام الحكم المملوكي ولقد رافق هذا التغيير في الحكام اضطراب ساعد في تقديم الغزاة في بلاد الشام. ولم يكن بين حكام بلاد الشام من هو قادر على الوقوف في

<sup>(</sup>١) نفس المعدر.

وجههم. فصاحب حلب الأيوبي الملك الناصر كان قصبة مرضوضة ولم يكن أهلاً للوقوف في وجه المغول، ولا سيا بعد أن شاعت وذاعت في الخافقين أعالم الإرهابية: ذلك أن المغول أسروا النفوس وزرعوها خوفاً وهلماً، واعتقد معاصروهم أنه لا يمكن الوقوف بوجههم بحال من الأحوال \_ بله التغلب عليهم \_ ولقد زحف المغول على بلاد الشام والناس يعتقدون هذا الاعتقاد. وتدل الرسائل التي أرسلها هولاكو إلى الناصر الأيوبي صاحب حلب على شخصية متغطرسة متعطشة للحكم والاستبداد، وأن جزاء المخالفين هو جزاء أهل بغداد وحكامها، وأن ما أحلوه ببغداد وأهلها وحكامها إن هو إلا انتقام إلي لسوء سلوكهم وطغيانهم وجبروتهم، ويحذره ويحذر أهل حلب مغبة المقاومة اللاجدية ويطلب إليهم الاستسلام، وذلك بعد أن صور لهم ما حل بالعصاة وما فعلوه بالأنفس والأموال والأولاد والبلاد والعباد. فأغلب رسائل المغول من هذا الطراز: الغاية منها تحطيم روح المقاومة لدى الخصم، وفتح النفوس قبل فتح البلاد والأجساد.

ولم يتمكن الملك الناصر من الوقوف في وجه جيوش هولاكو وكانت النتيجة احتلال المغول بلاد الشام بأغلبها، وفعلوا بها الأفاعيل. وبدأوا يتهيؤون للزحف على مصر. وقد حدث آنذاك أن انقضى الحكم الأيوبي في مصر وافتتح العهد المملوكي فيها السلطان الملك المظفر قطز رحمه الله. وكان حكمه بداية عهد جديد في تاريخ الشرق، وبشكل خاص في تاريخ الغزو المغولي للعالم الإسلامي. ذلك أن في عهد هذا السلطان القصير تحول المد المغولي إلى جزر وهزم المغول لأول مرة في تاريخهم، وأدرك الناس أن هؤلاء الهمج يمكن قهرهم، وأنهم قهروا بالمفعل وقتلوا وشردوا، واسترجع الماليك منهم بلاد الشام بأسرها، وزال ذلك الوهم الذي ركب النفوس، وتمكن الملك قطز وأنصاره أن يحرروا نفوس البشر من الحوف من المغول قبل أن يحرروا البلاد، وكان انتصارهم العظيم في معركة عن جالوت سنة ١٥٨ هـ فاتحة سلسلة من المعارك خاضوها ضد المغول وحطموا

أسطورتهم وكبرياءهم وقواهم، وطهروا بلاد الشام منهم، وأنقذوا الإسلام والمسلمين من شر وبلاء عظيم. وعاد دين الإسلام غض الإهاب، ولذلك حق اعتبارها من المعارك الفاصلة في التاريخ، وحق تقدير الأبطال الذين خاضوها وتحكنوا أن ينزلوا الهزيمة بأوحش جيش عرفه التاريخ يغزو هذه البلاد.

ولقد افتتح هولاكو، كالعادة، حروبه صد سلطان مصر قطز برسالة حلها رسله لا تحوي إلا الوعيد والتخويف والترهيب وتطلب الاستسلام، ويضرب للم الأمثال بمن عصى وما حل بهم نتيجة لعصيانهم، ثم يطلب إليهم التسليم لأمره والخضوع لحكمه، وإلا فالويل لهم، فمن طلب حربنا، ندم، ومن قصد أماننا، سلم، فإن أنتم بشرطنا ولأمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم... فكثيركم عندنا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير الإهانة ما لملوككم عندنا سبيل ("...

ولكن هذا الخطاب الشديد المملوء بالترهيب والوعيد لم يؤثر في أعصاب السلطان قطز وأتباعه. ذلك أنهم أدركوا أنهم هم حماة الإسلام والحضارة، وأن على قرارهم يتوقف مصير أمة ومدنية. ولذلك بحثوا الأمر من كل وجوهه، وتوصلوا بالإجاع إلى ضرورة حرب المغول، فذلك أفضل من التسليم والخضوع إلى حكم حاكم مخادع غادم غادر لا يفي بالعهد مثل هولاكو. ذلك أن السلطان قطز جع أمراءه وقواده وتشاور معهم فها يجب أن يفعل. ولقد كان من الممكن أن يطمئن القوم إلى هولاكو ويدخلوا تحت حكمه لو كان إنساناً وفياً بالمهد: إنه الرؤوس، وهو لا يتورع عن احتزاز الرؤوس، وهو لا يغي بعهده وميثاقه؛ فإنه قتل فجأة خورشاه والخليفة وحسام الدين عكة وصاحب إربل بعد أن أعطاهم المهد والميثاق. فإذا ما سرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل ().

<sup>(</sup>١) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً. جد ١، ق ٢، ٢٢٧ - ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الهمذاني. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ق ١، ٣١١ ـ ٣١٣.

ويقول السلطان قطز لأتباعه بعد سماع العبارة التالية من أحدهم: والحالة هذه فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفجائع، وأصبحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يباباً ... وينبغي أن تختار مع هذه الجماعة التي تريد بلادنا واحداً من ثلاثة: الصلح، أو القتال، أو الجلاء عن الوطن. أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر، ذلك لأنه لا يمكن أن نجد لنا مقراً إلا المغرب وبيننا وبينه مسافات بعيدة.

فأجاب نصر الدين قيمري:

وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم إذ أنه لا يوثق بعهودهم.

عندئذ قال قطز: إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال، فإذا ظفرنا فهو المراد، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق.

واتفق الأمراء على ذلك (١).

ولقد لجأ قطز إلى تدبير حكيم رفع به روح شعبه وقواده المعنوية، ذلك أنه أمر بصلب رسل المغول الذي أرسلهم هولاكو فصلبوا بالليل<sup>(٢)</sup>.

ولقد تقدم الجيش المملوكي إلى حرب الجيش المغولي، وجعلوا شعارهم في حربهم هذه: واإسلاماه، ودارت المعركة الفاصلة في عين جالوت في فلسطين. وهناك قدر الله أن تنتصر الحضارة على الهمجية، والإسلام على الوثنية، والإنسانية على البربرية. وذاق جيش المغول الذي كان بقيادة كيتوبوقا لأول مرة كأس الهزيمة المرة، وشربوا من الكأس التي أسقوها مراراً للآخرين، وسقط كيتوبوقا نفسه قتيلاً في المعركة. وحررت هذه المعركة نفوس البشر من الخوف القاتل الذي سيطر عليها، ومن الوهم الكبير الذي اعتراها، وهزم الجيش المغولي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

الذي لا يقهر، ودفع المغول ثمن غرورهم وجبروتهم ولاإنسانيتهم غالباً جداً، وكانت نتائج هذه المعركة أن حفظت لمصر وبلاد الشام وحدتها وأعادت للإسلام وجهه الأبيض، وأحيت الآمال وحررت البلاد والعباد، وأعادت الثقة بالنفس لحكام مصر وبلاد الشام، وكانت الأساس في تدعيم حكم الماليك في مصر وسورية. ونجد صدى هذا الانتصار العظيم في الرسالة التي وجهها قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصور يخبره بما حدث في ذلك اليوم الأغر: فصدرت هذه التهنئة إليه رواية للصدق عن اليوم المحجل الأغر (١١)... وقتل من المشركين كل جبار عنيد. ذلك لما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد (١١).

ولقد استمرت المعارك بين المغول والمسلمين في بلاد الشام زمن خلفاء قطز ولا سيا الملك الفناهر بيبرس والملك المنصور قلاوون. ولقد بلغ من شهرة الملك الفاهر بيبرس وقوته وهيبته أن لجأ إلى مساعدته بركة خان ليساعده ضد أخيه هو لاكو في صراعه معه (٢).

ولقد دار الزمان دورته، وأصبح ملوك الإسلام يصبون الهزائم على رؤوس المغول وملوكهم، كما فعل الظاهر بيبرس لما حارب المغول وهزمهم هزيمة منكرة في بلاد الروم، وأراد ملكهم أبا قاخان أن يثأر لهذه الإهانة التي لحقت به فأرسل رسالة تهديد وسباب إلى الملك الظاهر (ا). ولكن السلطان أجابه أنه سيفل محارباً لهم حتى يستعيد جميع بلاد الخليفة التي احتلها المغول وسائر أقطار أرض (٥).

<sup>(</sup>١) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً. جـ ٣٦٠، ٣٦٠ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٣ - ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) الهمداني، المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ق ١ ص ٦٣ - ٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير. المصدر المذكور آنفاً. جــ ١٣ ـ ٢٥٤.

كما وأن السلطان الملك المنصور قلاوون انتصر انتصاراً مؤزراً على الجيش المغولي الذي غزا سورية سنة ١٨٠هـ، فتصدى له السلطان ونشبت بين الطرفين مموكة كانت غرة في جبين الدهر، وحقت الهزيمة على الجيش المغولي وجرح قائده وقتل قواده وأفراده، وكانت المعركة ظاهر حمص. وكانت معركة رهيبة حقا قادها السلطان المملوكي بنفسه، وحول بشجاعته وثباته وحسن قيادته من المغول وجيوشهم. ونجد صدى طيباً لهذه المعركة في رسالتين الأولى: أرسلها السلطان نفسه إلى نائبه في دمشق يبشره بهذا النصر العظيم، الرسالة آية في البلاغة المناصات المخود والمناز علم فاعد والمخذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أو يزيدون والتحم الناس من ضحوة النهار إلى غروب الشمس ففتح الله ونصر، وساعدنا بمساعفة القدر ونصرنا، والحمد لله على أن أذل الأعداء وكسرهم، وظفر المسلمون ونصرهم، وكتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره وحلق طائره وامتلأت القلوب سروراً.

أما الرسالة النانية: فهي رسالة مطولة من إنشاء كاتب الإنشاء محيى الدين بن عبد الفظاهر أرسلها ولي عهد قلاوون الملك الصالح باسمه واسم والده إلى مملك اليمن الملك المظفر جواب رسالة أرسلها هذا لقلاوون مهنئاً بهذا النصر العظيم. وهي قطعة أدبية رائعة بما حوت من بلاغة وفصاحة وتشبيهات واستعارات وسجع وبيان وترصيع ومحسنات بديعية، كل ذلك بأسلوب متين جزل يذكرنا بأسلوب القاضي الفاضل: ويستفتح بذكر نعمى أصبح لطف الله بها على كل مؤمن في أقاصي الأرض يمتن، وهي النعمة التي عاد بها عمر الإسلام فتياً وكركب سعده مضياً ويوم نصره بدرياً (٢).. وذلك بأن التتار المخدولين جمعوا

<sup>(</sup>١) اليونيني، قطب الدين. ذيل مرآة الزمان جـ ٤ ص ٩٥ - ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٧ ص ٢٢٣ - ٢٢٤

كل من اعتقدوا في ظنهم أنه يهزم الجمع بمفرده، وانتخبوا كل شجاع لا يألف غير ظهور الخبل الجياد من يوم مولده (().. فلم قربوا من حماة المحروسة واستدنتهم حمل لقراها وثب لهم مولانا السلطان وثبة شببت منهم الوليد، وأقدم عليهم إقداماً كان مساوقه فيه مصنفه خالىد بـن الوليد، وأردفت الملائكة بنجدها، وكاثرته الملوك بعددها وعددها (().. وثبت مولانا السلطان ثبوتاً ما سمع أن سلطانا ثبته ، واطلع الله على ما نواه من نصر الدين، فتقبله بقبول حسن وأنبته. وكان العدو في مائة ألف مقاتل.. فصبروا على حر العلاقم، ورأوا الموت خيراً لهم من الهزائم، فلم يفلت منهم إلا من استمهل السيف ساعة من نهار، وفر بعضهم والموت يقول لهم: قل لن ينفعكم الفرار (؟)... ولم يفلت منهم إلا من تخطفته طيور الخيل في كل معبر وطريق، ومن هوت به الربح في مكان سحيق (١٤)... وثنى مولانا السلطان العنان وملوك المغول الأمرى يساقون بين يديه سكارى وما هم بسكارى... ووصلت الأخبار السارة بذلك فعمت بالتهاني الوجود، وضربت البشائر في كل صوب، وحلقت الملائكة حتى الأفق حلق بالبرود والساء ضربت فيها البشائر بالرعود ()...

## المغول المسلمون:

ولقد حدثت حادثة مهمة في الربع الأخير من القرن السابع الهجري ألا وهي اهتداء المغول، أو القسم الأكبر منهم إلى الإسلام. ولقد كان لهذا الحدث أهميته، إذ كان من المفروض أن يصبح المغول أنصاراً لهذا الدين وأن يدافعوا عنه بعد أن كانوا يهاجمونه. ولكن الذي حدث أن المغول، الذين أنزلوا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

بالإسلام والحضارة الإسلامية والمسلمين ضربات قاصمة، ودمروا بلادهم وحضارتهم وأزالوا سلطانهم من على مساحة واسعة من ديار الإسلام، اعتنقوا الإسلام، وقد فقد المسلمون قواهم، وقد تقوض بنيان الحضارة الإسلامية، وفقدت تألقها وأصالتها وبدأت في الانحدار. فلم تكن الحضارة الإسلامية ولا الدعوة الإسلامية في حالة تمكنها أن تبعث في نفوس هؤلاء المعتنقين الجدد النواحي الإيجابية التي تقود إلى الأصالة وإلى المساهمة في رفع شأن الإسلام كدين والمساهمة في بناء صرح الحضارة الإسلامية، وذلك لأنهم اعتنقوا الإسلام وتبنوا المؤسسات الإسلامية التي وجدوما، وتابعوا الخط الحضاري الذي وجدوه، وقد أصاب جميع هذه المؤسسات الحراب والتدمير والوهن والجمود والانحراف. ولما لم يكن عند المغول أصالة ذاتية، تمكنهم من سد الثغرات الواسعة التي أحدثها هجومهم المدمر على العالم الإسلامي، لذلك لم يكن بمكنتهم أن يحرفوا الخط الحضاري عن مسيرته، وتابعت الحضارة الإسلامية تدهورها، ولم يفعل المغول المسلمون شيئاً لإيقاف هذا التدهور، بل لعلهم زادوا فيه وكانوا عاملاً في زيادة سرعته.

ولقد أثبت المغول، سواء أكانوا وثنيين كهولاكو وجنكيزخان وأولادها، أم مسلمين كغازان وتيمورلنك، أنهم أعداء ألداء للحضارة وللإنسانية وللعمران وللجنس البشري. وأن أفعال غازان وتيمورلنك في بلاد الشام تذكرنا بأعال هولاكو، بل تفوقها وحشية ولاإنسانية. وإذا كان المغول الوثنيون، قبل تيمورلنك المغولي المسلم، يدمرون المدن ويقتلون السكان، فإن تيمورلنك كان عحو المدن محواً ويستأصل المسلمين استئصالاً، لذلك لم يؤثر تحول المغول إلى الإسلام تأثيراً يذكر في تغيير نفسية الفاتحين أو عقليتهم، وظلوا على عدائهم المجلورية المغول الكبرى في الهند، وتبنوا الحضارة، وأسسوا مدنية رائعة ظلت مردهرة حتى القرن التاسم عشر.

وحتى تتضع الصورة تماماً نوازن بين اعتناق السلاجقة الإسلام واعتناق المغول الإسلام. فكلا الشعبين أتى من أواسط آسيا، وكلاهما كان شعباً بدوياً لم تصقله الحضارة، وكلاهما اعتنق الإسلام. ولكن شنان بين تأثير الإسلام في نفوس السلاجقة وتأثيره في نفوس المغول. فقد تفاعل الإسلام في نفوس السلاجقة، وأصبحوا من حماة الإسلام والحضارة الإسلامية وقدموا للديسن الإسلامي والمدنية الإسلامية أجل الخدمات، على حين لم يكن لهذا الدين وهذه الحضارة إلا أثر سلبي في نفوس هؤلاء الهمج من المغول، وأثبتوا أنهم أعداء ألداء لكل القيم الإنسانية سواء أكانوا وثنين أم مسلمين.

وأول من اهتدى من ملوك المغول إلى الإسلام وأعلن ذلك هو السلطان أحمد بن هولاكو الذي أعلن ذلك في منشور أصدره لما جلس على العرش سنة محمد ووجههه إلى أهل بغداد خاصة (١١). كما وأنه أرسل رسالة شهيرة في هذا المعنى إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سلطان مصر وسورية المملوكي يعلن اهتداءه إلى دين الإسلام، ويدعو إلى السلم ونبذ الحرب ويطلب منه فتح أبواب الطاعة والاتحاد، وبذل الإخلاص بحيث تنغمر تلك المالك والبلاد، وللبرهنة على حسن نيته وسلوكه وجنوحه للسلم يخير سلطان مصر أن جنوده أمسكوا جاسوساً من جواسيس السلطان بزي الفقراء فأطلق سراحه مبرهنا بذلك على خلوص نيته وهو يخاطب سلطان مصر بضمير الغائب الجمع... وأعدناه أن يكفوا عن الهجوم على أملاك السلطان. والملاحظ في خطاب السلطان أحد أن يكفوا عن الهجوم على أملاك السلطان. والملاحظ في خطاب السلطان أحد إلى قلاوون لهجة الاستعلاء الناتجة عن شعوره بالنفوق. وكتابه هذا يحمل طابع الوثبية المغولبة على الرغم من أسلوبه الإسلامي وورود عدد من الآيات القرآنية الوثبية المغولبة على الرغم من أسلوبه الإسلامي وورود عدد من الآيات القرآنية

<sup>(</sup>١) بن عبد الفناهر، محيى الدين، تشريف الأنام والعصور في سيرة الملك المنصور. تحقيق مراد كامل. القاهرة، وزارة النقافة والإرشاد القومي، ١٩٦٩م. ص ٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٦ - ١٦.

فيه. ولقد كان رد ملك مصر مثلاً بليغاً عالياً على الدبلوماسية والفهم والعزة والكرامة. وقد رد في رسالته على جميع بنود رسالة السلطان المغولي فهـو يعلن سروره لإسلام الملك. ويذكر له أن الله تعالى أراد به الخير إذ هداه للإسلام. وهو يخاطه بضمير الغائب المفرد: وأن ينبت حَبَّ حُبَّ هذا الدين في قلبه (١) ... بعد ذلك يغمزه غمزة ذكى معلم معود على أمثال هذه الغمزات ذلك أن الملك المغولي يخبر قلاوون أن مجلس المغول الأعلى قرر إرسال الجيش المغولي العظيم إلى بلاد الشام لحرب قلاوون وإزالة سلطانه، ولكنه، أي أحمد، باعتباره مسلماً ولا يجوز للمسلم أن يحارب أخاه المسلم أوقف هذا القرار وأرسل يخبر بذلك قلاوون ممتناً عليه. ولكن جواب قلاوون كان حاسماً في هذا الباب!... وأنه (أي أحمد) أطفأ هذه النائرة وسكن تلك الثائرة، فهذا فعل الملك المتقى المشفق من قومه على من بقي، المفكر في العواقب بالرأي الصائب. وإلا فلو تركوا وآراءهم حتى تحملهم العزة لكانت تكون هذه الكرة هي الكرة (٢) ... ثم يرد عليه قوله: إنه لا يحب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح المحجة وتركيب الحجة، فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنـا وحجتـه المتركبة، وعلى مـن غــدت طواعيته عن سلوك هذه المحجة متنكبة (٢) ... وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول فقد ذهبت الأحقاد وزالت الدخول (٤) . . . ثم يعتب عليه فخره بإقامة شعائر الإسلام من العدل والإحسان وإصلاح الأوقاف والمساجد وتسبيل سبل الحج... ويخبره أن هذه أوجب واجبات الملك المسلم: بل تفخر الملوك الأكابر برد ممالك على ملوكها، ونظمها على ما كانت عليه في سلوكها (°). ثم

(١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

يغبره أنه أصدر أمره إلى قواته في بلاد الشام بألا يتعرضوا لحرس الحدود المنولين طالما أن هؤلاء لا يتعرضون لهم وأنه سمع بحرية الانتقال بين البلدين. بعد ذلك يتعرض لذكر الجاسوس الذي اعتقل في بلاد السلطان أحمد ويخبره أن المغول هم الذين بدؤوا إرسال الجواسيس إلى بلاد الشام ومصر. ويعتب قلاوون على أحد استشهاده بقوله تعالى: ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ ويقول له: فها على هذا السبيل ينهج (۱)... كذلك يخبره أن رئيس الوفد الذي حل الخطاب إلى السلطان أخبره مشافهة برغبة السلطان أحد في الاتفاق ورضاه بما في يده وبكف الأذى عن الرعبة وعدم الإغارة من الطرفين، وإذا أصر قلاوون على الإغارة فيطلب منه السلطان أحد تعيين مكان اللقاء ويعطي الله النصر لمن يشاء. ويد عليه قلاوون مذكراً بالهزائم التي صبها هو وبيبرس على رؤوس أسلافه وأن المغول يخافون لقاءه وأن موعد ومكان اللقاء علمه عند الله تعالى (۱) كذلك يعود أحد في رسالة ثانية إلى قلاوون، يفتخر بأسلافه المغول الوثنيين من عهد جده جنكيرخان حتى عهده هو (۱).

ولم تتبدل نفسية ولا سلوك من أتى بعد السلطان أحمد من سلاطين المغول، بل ظلوا يتطاولون على بلاد الشام ومصر ويحاولون التوسع في تلك البلاد، فقد أرسل ملك المغول كيختوا إلى السلطان الأشرف خليل رسالة يطلب منه أن يعيد له حلب لأنها مما فتحه هولاكو وهو يريد الإقامة فيها ويقول له: إن رفض ذلك فسيأخذ الشام كله منه. ولقد أجابه السلطان على أن ذلك وافق ما في نفسه.. فإني كنت على عزم من أخذ بغداد وقتل رجاله، فإني أرجو أن أردها دار إسلام كها كانت... (1).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ٦٩ ــ ٧١.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المصدر المذكور آنفاً. جـ ١، ق ٣ \_ ٧٨٦.

#### غازان:

ولقد كان سلوك القان قازان أو غازان كما يسمى أحياناً، وهو المدعى للإسلام، كسلوك أسلافه الوثنيين، أو هو أسوأ بكثير، لأن أولئك كانوا وثنيين، أما هذا فقد ادعى الإسلام واعتنقه واعتقده، ومع ذلك فعل بالمسلمين في بلادهم ما لم يفعله إلا أسلافه الوثنيون. فقد هاجم بلاد الشام واجتاحها ووصل في زحفه إلى دمشق واحتلها، وفعل بها القبائح، وأرسل رسالة إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون يشرح ما حصل ويعلن أنه هو المؤمن المسلم حقاً وأنه احتل بلاد الشام لدفع عدوان الماليك. ثم بعد ذلك لا يخجل أن يقول: والآن فإنَّا وإياكم لم نزل على كلمة الإسلام مجتمعين، وما بيننا ما يفرق كلمتنا، إلا ما كان من فعلكم بأهل ماردين، وقد أخذنا منكم القصاص، وهو جزاء كل عاص، فنرجع الآن إلى إصلاح الرعايا، ونجتهد نحن وإياكم على العدل في سائر القضايا (١) ... وقد غفل هذا السلطان عن أنه يخاطب بهذه اللهجة التي لا يخاطب بها رئيس عصابة ملكاً عظماً ومحارباً ممتازاً من ملوك الماليك. ولقد كان رد السلطان ناصر حاسماً في الموضوع. فقد أخبره أنه يعرف جميع حركات وسكنات الملك المغولي لأن أقرب ثقاته هم عيون السلطان ناصر عليه. ويخبره أنه لم ينتصر على جيوشه إلا لامتناعهم عن حربه لما سمعوا كذباً، أنه وجنده مسلمون، ثم يذكره بالمعارك الطاحنة التي دارت بين الماليك وبين المغول من عهد السلطان قطز حتى عهده هو ، والهزائم القاصمة التي ألحقوها بهم وبجيوشهم. ثم يرد عليه ادعاءه أنه اعتقد الإسلام قولاً وفعلاً ويقول له: إن ما اقترفته يداك ويدا جيوشك في دمشق وبيت المقدس ينقض دعواك من أساسها ...وحرم بيت المقدس تشرب فيه الخمور وتهتك الستور وتفتض البكور...ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبان... فإن كان هذا من علمك ورضاك فواخيبتك في دنياك

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٨ ص ١٤٢ - ١٤٦.

وأخراك... وإن كنت لم تعلم ذلك فقد أعلمناك، فاستدرك ما فات فليس مطلوباً به سواك (٢)...

ولقد تتابعت الرسائل بين الطرفين وكلها تدور حول نفس المعنى والموضوع: تهديد من غازان واستعداد للحرب واتهام للسلطان ناصر وللمهاليك وجيوشهم بالكفر وخالفة الإسلام، وأن المغول وملكهم همم المدافعون الحقيقيون عمن الإسلام، وأن ما فعلوه في بلاد الشام نتيجة طبيعية لعدوان بعض عساكر الملك الناصر على حدود بلاد الملك قازان (۱)... ولقد رد الملك الناصر التحية بأفضل منها ورد على الملك غازان تهجمه واتهمه بالمروق من الدين وذكره بأمجاد المهاليك السابقة وحذره وأنذره (۱).

ويدل المرسوم الذي أصدره قازان لما احتل دمشق على رغبة في تحسين أوضاعه مع الشعب عن طريق إعلان أن الماليك كفرة فجرة، وأن المغول وهو بالذات، قد نور الله تعلى قلوبهم بنور الإيمان والإسلام، وأنهم هم أنصار الإيمان والإسلام الحقيقون ومنفذو تعاليمه السمحة، مع استشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم يعلن تأمين السكان على أموالهم وأنفسهم وأملاكهم وأهليهم وأعراضهم. ويحرم على العساكر الهجوم عليهم أو التعرض لهم بأذى. كما وأنه يعلن حاية الأقلبات الدينية حاية تامة كالنصارى واليهود والصابئة، ثم يطلب من جميع الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهني والفتح السني... مقبلين على الدعاء لهذه الدالة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء الليل وأطراف النهار (٣).

ولقد ظن غازان أن الشام طاب له فتحه، ولكنه كانِ واهماً، فقد عجز عن

<sup>(</sup>١) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً، جـ ٨ ص ٦٩ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . جـ ٧ ص ٣٤٣ ـ ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الدواداري. أبو بكر بن عبدالله بن أيبك. كنز الدرر وجامع الغرر وهو الدر الفاخر في
 سيمة الملك الظاهر، تحقيق هانس روبرت رويمر. القاهرة ١٩٦٠ م ٢٠ – ٢٢.

احتلال قلعة دمشق، وأساء جنده وحكامه السيرة، وثار الشعب ضده، ورفض كثير من حكام الماليك في سورية التعاون معه، ثم أتته الضربة القاصمة على يد جيش الماليك الذي حارب جيش غازان المغولي وانتصر عليه بقيادة الملك الناصر في معركتين هما من أكبر المعارك التي خاضها الماليك ضد المغول: الأولى معركة مرج الصفر سنة ٧٠٢ هـ والثانية معركة شقحب سنة ٧٠٣ هـ. ولقد أرسل الملك الناصر إلى غازان رسالة تهكمية تقريعية بعد انتصاره العظيم على جيوشه وبعد تحطيمها وتحرير الشام منها. وهو يذكره في رسالته ببغيه وخداعه ونفاقه وادعائه ما ليس به: فهو يرسل الرسل من أجل تقرير قواعد الصلح، وفي نفس الوقت يحشد الجنود للحرب والهجوم. ولكن الله تعالى نصر السلطان المملوكي عليه لبغيه وكذبه وتدليسه. وبعد أن يذكر له سير المعركة يخاطبه بقوله: فلو رأيت، أيها الملك، عساكرك، إما ذليلاً أسيراً، أو جريحاً عقيراً. وكان يوماً على الكافرين عسراً ... وعاد أصحابك طعاماً للذئاب، لعضضت على يديك وقلت: يا ليتني كنت تراباً (١) ... فبادر، أيها الملك، إلى حمد الله العادل الذي لم ير عينك هذه المحافل، ومرورها على سمعك أهون من العيان (٢) ... ثم يقول له إن جنوده دخلوا الديار المصرية ولكن على غير حالة مرضية. أما الخيول فعلى أيدي عساكرنا مجنوبة ، والطبول في أعناقهم مقلوبة ، وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال والسلاسل والأغلال، فعادت مغلك كالكلاب في أيدي أسود الغاب... ثم يختم رسالته بهذين البيتين من الشعر:

وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى الشام في قابل فإن السيوف التي ورخت مواقعها في يد القاتل (٣)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١١٩ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

## تيمورلنك:

نصل الآن، في بحثنا، إلى آخر الغزاة المغول الذين لهم يد طولى وقدم راسخة في تدمير الحضارة الإنسانية وعداء الجنس البشري. ذلك أن هذا الغازي الذي خرج من أواسط آسيا استطاع أن يشق طريقه غرباً على أبراج جماجم الجنس البشري وعلى أنقاض المدن، وكان سلاحه الرئيسي في ذلك قسوة مفرطة وبربرية لا مثيل لها في التاريخ. وكانت الحرائق والمذابح والتدمير والقتل الجهاعي والإبادة ترافق هذا المغولي وجيوشه، وقد ملأ بلاد آسيا الوسطى والغربية قتلي وأشلاء وأكداس من الجهاجم وخرائب وسلباً ونهباً ، بحيث لا نكون مغالين إذا اعتبرنا هذا الرجل أكثر غزاة التاريخ فظاعة وفظاظة وبربرية وعداء لكل القيم الإنسانية. وعلى الرغم من أنه مسلم، أو يدعي المؤرخون أنه مسلم، إلا أنه فعل في بلاد الإسلام وفي المسلمين ما لم يفعله غاز قبله ولا بعده. فقد فاق في وحشيته أسلافه المغول من أمثال جنكيزخان وهولاكو. كما وأنه فاق في هذا المجال لصوص الصليبيين وقتلتهم، ولم يبزه في هذا المجال أحد من مجرمي الحروب الذين حفل بهم التاريخ الحديث، ولا سيا تاريخ العرب الحديث. وقد تمكن هذا الغازي، بجبروته وقسوته المتناهية، وبما بثه في قلوب الشعوب والحكام من رعب، أن يبسط سلطانه على مساحات شاسعة من الأرض تمتد من أواسط آسيا حتى شواطىء البحر الأبيض المتوسط. ولكن هذه الامبراطورية المنبة على الخوف والرعب والأشلاء والحقد لم تلبث أن انهارت مثل كومة من القش بعيد وفاة المؤسس لها، ولم يبق من هذه الامبراطورية إلا اللعنات تصب على رأس أكبر سفاك للشعوب عرفه التاريخ.

ولقد اتصل تيمورلنك بالأتراك العثمانيين في الأناضـول وملكهـم بيـازيــد وتغلب عليهم واحتل بلادهم، كما اتصل بالماليك وملكهم الظاهر برقوق سلطان سورية ومصر أواخر القرن الثامن الهجري. ولقد ظل تيمورلنك متردداً في الهجوم على بلاد الشام طيلة حياة الملك الظاهر، ولم يجرؤ على مهاجتمها إلا بعد وفاته وبعد أن استلم ابنه القاصر فرج، عرش السلطنة. ولقد دارت مراسلات كثيرة بين تيمورلنك وبين ملوك المإليك. وكالعادة افتتح علاقات بمالماليسك برسالة تهديدية يطالب الملك برقوق فيها بالخضوع المطلق لملك الملوك سيد الحلق، وإلا فمصيرهم مصير الأمم التي قاومت تيمورلنك: وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا إلا أنفسكم، فالحصون منا.. لا تمنع، والمدائن بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع (١٠). إلى غير ذلك من العبارات التي تذكرنا بما كان يرسله أسلافه ملوك المغول، ولا سيا غازان وأحمد إلى سلاطين المهاليك.

ولقد كان جواب سلطان الماليك الملك الظاهر برقوق مناسباً كل المناسبة لخطاب تيمور وتهديداته. فهو لم يأبه له ولا لتهديداته، ولم يخاطبه إلا بالأمير تيمور وأجابه بنفس لغته، ورد على أقواله فقرة فقرة، وأخبره أنه كافر وعدو للإنسانية وأنه ملعون بكل لسان وبكل دين: وأما قولكم: قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالقصاب لا يبالي بكثرة الغنم، وكثير الحطب يغنيه الضرم. وكم من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابوين (٢)

ولقد استمرت المراسلات بين تيمورلنك وبرقوق. والذي يبدو لنا من هذه المراسلات أن هدف المغول من ذلك مزدوج، فالرسول، أو بالأحرى الرسل لم يكونوا رسلاً بالمعنى الحرفي للكلمة، إنما كانت مهمنهم استكشافية تجسسية، وهذا يفسر كثرة قتل الماليك لرسل المغول، لأنهم جواسيس بالحقيقة أكثر من كونهم رسلاً. كما وأن أغلب رسائل تيمور خاصة كانت خالية من شيء معين، وإنما غايتها جس النبض وإشاعة القلق والخوف من الخصم، وبكلمة أخرى كانت جزءاً من حرب نفسية يشنها على أعدائه قبل بدء الحوب الحامية الفعلية

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي. المصدر المذكور آنفاً. ١٢ جـ ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . جـ ١٢ ، ٥١ - ٥٢ .

بين الطرفين. وتدل أجوبة برقوق على شخص متمكن من موقفه، واثق من نفسه لم يترك للخور أو الجين أو الخوف إلى نفسه سبيلاً. إلى جانب استعداد للقاء أينا كان ومتى كان، مما جعل تيمورلنك لا يقدم على حربه، وإنما اهتبل فرصة وفاته وتنصيب ابنه القاصر فرج، ملكاً مكانه، وتطاحن القواد والرؤساء وصراعهم حوله من أجل السلطة، فزحف إلى بلاد الشام وشن عليها حرباً ليس لها مثيل في الناريخ بهولها وشناعتها وبعدها عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي يؤمن بها البشر.

وعلى الرغم من أننا نملك بين أيدينا نص رسالة جوابية من برقوق إلى تيمورلنك دون رسالة تيمور له، إلا أننا نستطيع أن نحزر مضمون رسالة تيمورلنك له من جواب برقوق ذلك أن برقوق في جوابه يرد على كل فقرة من فقرات رسالة تيمور بفقرة تماثلها وتفند ما رد فيها وتنقضها.

فنحن نعلم أن تيمورلنك افتتح رسالته لبرقوق بالتهديد والإنذار والإرعاد، ويرد عليه برقوق بأنه اطلع على ذلك (١). ثم نعلم أن تيمورلنك أرسل إلى برقوق هدية هي عبارة عن سيف وترس. ويعجب برقوق غاية العجب من هذه الهدية. لأنه لم تجر عادة أحد من ملوك المغول أن أهدى أحد أعدائه مثل هذه الهدية... لأنك لم تزل في كتبك كلها تستشهد بتاريخ جنكيز خان وأخباره وأحواله... وما سمعنا في التواريخ ولا اتفق قط من جنكيز خان ولا ممن تقدمه وتأخره من ملوك مملكته في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم الحرمين الشريفين سيفاً ولا تركاشاً (١). ثم يرد عليه بقوله: إنه (أي تيمور) فتح معه باب المحبة والوداد والصحبة والإتحاد لا باب المخاصمة والمشاورة والعناد، إنه لو كان صادقاً في دعوه: كنت لما حضر إليك شكر أحد وأرغون السلامي اللذان هما من بعض

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٣٠٨،٧ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

مماليكنا... أمسكتها وجهزتها إلينا بعد أن قيدتها، فها فعلت ذلك بل عملت بالضد منه لأنك آريتها وحيتها وعظمتها وأكرمتها (أ) ... كها وأن تيمور أكرم أحد أمراء العرب من أعداء برقوق، واسمه نصير، وراسله وعظمه ووعده بالنصرة، بل إن برقوق يورد في رسالته نص رسالة أرسلها تيمورلنك إلى نصير هذا (أ).

ولقد طلب تيمورلنك من برقوق، في رسالته أن يسلمه السلطان أحمد الحلايري الذي لجأ إلى برقوق لما احتل تيمور بلاده. ويرد عليه برقوق متسائلاً عن الذنب الذي اقترفه أحمد ضد تيمورلنك حتى يطلبه هذا الطلب، وهو الذي حلف له مراراً كثيرة أغلظ الأيمان بالله تعالى على الأمان له ولبلاده ثم غدر به شر غدرة واحتل بلاده وشرده وأسر نساءه وحريمه. ثم يقرعه برقوق قائلاً: فغي أي مذهب من المذاهب يحل لك أخذ حريم المسلمين وإعطاؤهن لغيم أزواجهن ؟ (٢) ... ثم يخبره أن السلطان أحمد قد استجار به، وحق الجوار محفوظ ومكرم ومقدس في الإسلام ولدى الملوك، ولا سيا إذا كانوا من جنس واحد.

ثم يبدأ بالتهكم عليه عندما ذكر له أن صاحب تكريت كان لصاً قاطع طريق ففعل به ما فعل، فيقول له برقوق بتهكم لاذع: أفأهل بغداد كانوا حرامية قطاع طريق حتى فعلت بهم ما فعلت؟ وقتلت منهم من التجار خاصة ثمانمائة نفس في المصادرة بالعقوبة والعذاب... كيف تدعي أنك عادل وتعمل بأهل بغداد المسلمين الموحدين وبغيرهم من المسلمين هذه العمائل (1).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

ثم يتابع تهكمه عليه ويتحداه عندما هدد تيمور برقوق بالزحف عليه إن لم يرسل له السلطان أحمد الحلايري فيخبره أنه مستعد لمقابلته أينما شاء ومتى شاء، وأنه كان متوقعاً قدومه من زمن طويل (<sup>()</sup>

ويرد على عتاب تيمورلنك له لإساءة معاملة رسول أرسله تيمورلنك له بأنه لم يكن رسولاً وإنما كان جاسوساً يكتب المنازل منزلة منزلة. وطلب من حاكم الرحبة المصري أن يقبل الأرض للأمير تيمور وأن يقرأ الخطبة باسمه، ولذلك فعل به ما فعل لأنه ليس برسول بل تجاوز مهمة الرسول (٢٠). ويأخذ عليه افتخاره بكثرة جيشه ويقول له أنه (أي برقوق) يستمد مدده واعتاده على الله تعلى الذي يهب النصر لمن يشاء من عباده. ويضم رسالته برد تهديد تيمورلنك له بخراب الديار ويخبره أن الذي يتكام عن خراب الديار هو الذي تخرب دياره (٢٠)

ولقد هاجم تيمورلنك بلاد الشام ودمرها وقتل رجالها وسبى نساءها وفعل بها أفعالاً تدمغه بالكفر والنذالة والوحشية والبربرية. وقد تخلى حكام مصر عن بلاد الشام بسبب الخلاف والتنافس على العرش وعلى من يكون أتابك الملك الصغير ووصيه. ودفعت بلاد الشام نمناً رهيباً كل الرهبة لهذا الخلاف. ثم بدا للسفاح تيمور أن يعاود المراسلة مع الملك فرج، فأرسل له رسالة يطلب منه أن يرسل له لاجئاً كان لجأ إلى مصر زمن السلطان برقوق. وهنا نجد تغيراً واضحاً جداً في مخاطبة تيمورلنك، فقد خوطب بألقاب الملوك والأباطرة المعظمين، وخلت الرسالة من شيء اسمه تحديد أو تهكم أو خلافه، وإنما هي قطعة أدبية تنطق بغضائل تيمورلنك وعظمته، وحتى عندما تعرض فرج لذكر ما لحق دمشق وجامعها على يد المجرم من دمار، لم يوجه كلمة لوم واحدة إلى تيمورلنك.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

وهو يعلن له أنه كان قد جد في تجهيز الأمير أطلمس لما جاءته الأنباء بتدمير دمشق وقلعتها وجامعها، فاعتقد أن تيمورلنك عدل عن طلب الأمير أطلمش، أما وهو يطلبه فإن السلطان فرج جاد في تجهيزه له. ويؤخذ من الرسالة أن تيمورلنك أقسم بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الحي الذي لا ينام ولا يموت أنه إن جُهِز إليه أطلمش، فإنه يعود إلى بلاده. ويبدو من الرسالة رغبة تيمورلنك في الصلح والتعاضد مع مصر وملكها، وقد رد فرج التحية بأحسن منها، ولم يكن باستطاعته إلا أن يفعل ذلك (۱).

بعد ذلك تم عقد الصلح بين فرج وتيمورلنك. وقد تم ذلك على يد وفد أوفده تيمورلنك لهذه الغاية، وحلف كل من الطرفين للآخر على الوفاء، وعلى أن لا يتجاوز أحدهما أو عساكرهما حدود البلد الآخر، وأن ينظر الملكان إلى بعضها ويتعاملا مع بعضها على أنها والد وولد '').

ولا ندري إن كان تيمورلنك قنع بهذا الجواب أم لم يقنع لأن كتب التاريخ غامضة في هذه المسألة. كما وأننا نجد صدىً لهجوم تيمورلنك على بلاد الشام وما لحقها من قتل وتدمير واستباحة في رسالة أرسلها إلى السلطان فرج صاحب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٣١٩،٧ ـ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .ج. ١٠٣ ، ١٠٧ - ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .ج. ٧ ، ٣٢٥ \_ ٣٣١.

فاس السلطان أبو سعيد عثمان المريني، وقد ترامت إلى مسامعه أنباء ما حدث في بلاد الشام فأرسل إلى فرج يستفسره ويعرض عليه المساعدة ويخبره أنه كان مستعداً لإرسال جيوشه التي تسد الفضاء وأساطيله المنصورة: ما يحمد إمداد المناصرة ويرتضى (١) ولكن الله تعال كفي أمر هـذاالداعية وانسحب الطاغية راجعاً إلى بلاده. ومما يلاحظ، بشكل بارز كل البروز. الألقاب الرفيعة الكثيرة المتتالية المترادفة التي يلقب بها السلطان المريني نفسه والسلطان فرج، حتى إنها فقدت معناها (٢) كما وأنه يصف تيمورلنك أنه: عدو الله وعدو الإسلام الباغي بالاجتراء على عباده سبحانه بالبؤس والانتقام الآخذ فيهم بالعبث والفساد، الساعي بجهده في تهديم الحصون وتخريب البلاد. ولقد رد السلطان فرج التحية بأفضل منها وشرح له الظروف والمناسبات التي أدت إلى حدوث ما حدث، وأن الجيش المملوكي لم يهزم وإنما كان مستعداً تمام الاستعداد لصد تيمورلنك، وتقدم إلى بلاد الشام، وفي تلك الآونة حدثت حركة في القاهرة من أجل العرش، فاضطر الجيش المملوكي إلى الرجوع إلى مصر لقمع تلك الحركة، فاغتنم تيمورلنك خلو البلاد من محام وفعل فعلته الشنعاء. ثم بعد ذلك يخبره بخبر الصلح الذي تم بين الطرفين وعودة بلاد الشام إلى حوزته وعودة الهدوء إلى البلاد. ولا ينسى أن يكيل المدح للسلطان المريني ولنفسه (٢) ، وكأنهما هما اللذان أنقذا بلاد الشام من وطأة تيمورلنك ، أو هما اللذان أبعداه وطرداه عنها!!!.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر .ج. ١٠٣، ٨ -١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) نفس المدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المدر .جـ ٧ ، ٤٠٧ - ١١٤.

# العصر المملوكي ٦٥٦ - ٩٢٢ هـ ١٢٥٨ - ١٥١٦م

ازدهرت الحضارة الإسلامية مدة طويلة نافت على القرون الخمسة ، وانتشرت وتأصلت في بقعة واسعة من الأرض هي دار الإسلام من حدود الصين والهند شرقاً إلى إسانيا غرباً. وتحاوز إشعاعها حدودها هذه حتى وصل إلى قلب أوروباً ، وكان لها دور أساسي وكبير في نهضة أوروبا في العصور الحديثة. غير أن هذه الحضارة تعرضت لتحديات كبرى ولهزات عنيفة أتتها خاصة في القرن السابع الهجري من الشرق وتمثل ذلك في الغزو المغولي للعالم الإسلامي، ذلك الغزو الذي دمر الحضارة الإسلامية في مساحات شاسعة من الأرض تمتد من حدود الصين والهند حتى العراق وحتى بلاد الشام. ولقد أزال المغول معظم معالم الحضارة في البلاد التي تعرضت لغزوهم واحتلالهم وقتلوا قسماً كبيراً من السكان ودمروا كثيراً من مظاهر العمران. ولقد تقهقرت أمامهم الحضارة الإسلامية حتى اضطرت للالتجاء إلى مصر وبلاد الشام. ولسنا هنا بصدد بحث الغزو المغولي للعالم الإسلامي، فقد بحثنا ذلك في كتابنا الموسوم باسم \_ وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي ـ ولكنا نريد أن نقول: إن بقايا الحضارة الإسلامية وجدت ملجأ لها في بلاد الشام ومصر فترة تنوف على القرنين والنصف، وأن الماليك الذين تمكنوا أن يقفوا في وجه الغزو المغولي وأن يحولوا المد المغولي إلى جزر ، أنقذوا بقايا الحضارة الإسلامية ومركزوها في دولتهم التي امتدت أكثر من قرنن ونصف ( ٦٥٨ - ٩٢٢ هـ).

ولقد سبق أن تكلمنا في كتابنا السابق عن جهود الماليك في الحفاظ على وحدة بلاد الشام ومصر وصد الغزو المغولي وإنهاء الوجود الصلبي في بلاد الشام، ولذلك فلن نتعرض هنا لمثل هذه الأمور، ولكنا نود أن نعطي لمحة خاطفة عن المميزات الخاصة للمهد المملوكي كها تبدو من خلال الوثائق الموجودة، ومصادر معلوماتنا عن ذلك العهد وما ماثل ذلك.

والواقع، يمكن تقسيم العهد المملوكي إلى قسمين رئيسيين: عصر القوة والتقدم والحضارة، وعصر التقهقر والانحطاط الذي انتهى بالاحتلال العثماني لبلاد الشام ومصر، ولكل من العهدين مميزاته الرئيسية والحضارية. والواقع هناك انقطاع وتباين تام بين العهدين في كل شيء حتى ليشك الباحث في أن يكون العهد الثاني امتداداً للعهد الأول، وذلك للتناقض بين العهدين. فقد امتاز العهد الاول بنشاط حربي واسع عظيم تمثل في حروب التحرير التي شنها المهاليك على المغول ابتداءاً من السلطان قطز حتى السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومن بعده. فقد تمكن هؤلاء الملوك الأوائل أن يصدوا موجات الغزو المتكرر وأن يصبوا الهزائم على رؤوس قادة المغول المرة تلو المرة، وأعادوا للشعب في بلاد الشام ومصر ثقته بنفسه، كما أنهم، كما قلنا سابقاً، طردوا الصليبيين من بلاد الشام. وتغلبوا على دولة سلاجقة الروم أكثر من مرة، وأنهوا وجود بعض الدويلات الهزيلة التي وجدت على الحدود السورية التركية الآن كدولة الأرمن وقلعة الروم، وتميزت علاقتهم بالروم البيزنطيين بالنشاط، واستقطبوا اهتمام الأباطرة لغايات سياسية، كما أن مقدرة السلاطين الأوائل وطموحهم ونشاطهم، مع عوامل أخرى، أدت إلى إحياء الخلافة العباسية فيها وأصبح مركزها القاهرة. فقد لجأ إلى مصر زمن السلطان بيبرس أحد الأمراء العباسيين الذين نجوا من مذابح هولاكو ، وهناك بويع خليفة، وعلى الرغم من اختفائه بعد فترة وجيزة، إلا أن ذلك لم يفت في عضد السلطان وبايع عباسياً آخر بالخلافة ، وظلت الخلافة حيَّة في مصر حتى سقوطها بيد العنمانيين، إذ نقل هؤلاء الحليفة ومركز الحلافة إلى عاصمتهم اسطنبول. كما أن السلاطين في هذا العهد اهتموا بمصالح الشعب ووطدوا دعائم الأمن الداخلي فازدهرت التجارة الداخلية والحارجية وأصبح هناك علاقات اقتصادية مع دول أوربا المطلة على البحر المتوسط وخاصة دويلات إيطاليا كالبندقية وجنوى، إلى جانب نفوذ الماليك القوي في اليمن والحبشة. ولقد ساعد هذا الجو العام على استقطاب ما تبقى من الحضارة الإسلامية فتقاطر العلماء والأدباء إلى دولة المهاليك لأن الملوك الأوائل حققوا الأمن والرخاء والسلم والحاية والتشجيع للعلماء والأدباء، فلمعت أسهاء كثيرة في ذلك العهد لا زالت مؤلفاتهم معيناً ثراً لمعوفة الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. ولكن الملاحظ أن هذا النشاط، كان في الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. ولكن الملاحظ أن هذا النشاط، كان في الأعلب، نشاطأ جمياً تركيبياً تقليدياً، وليس نشاطاً خلاقاً.

فقد وجد في هذا العصر عدد كبير من الفقهاء والمحدثين والمؤرخين والعلماء واللغويين وما إلى ذلك. ولكن لم ينجب العصر فقيها واحداً من طراز الشافعي مثلاً. وإنما كان هم الفقهاء شرح كتب أعلام الفقه السابقين والتعليق عليها ودراستها والتوسع فيها. والشيء نفسه صحيح عن الحديث الشريف. فعلى الرغم من أن العصر أنجب ابن حجر العسقلاني والبدر العيني وغيرها من المحدثين، إلا أنهم كانوا مقلدين وشارحين للبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وإذا أتينا إلى حقل التاريخ نجد الشيء نفسه صحيحاً، فقد وجد عدد من كبار المؤرخين في هذا العصر كالذهبي وابن تغري بردي، والمقريزي والسيوطي، ولكنهم جيعاً كانوا مقلدين للمؤرخين السابقين أمثال الطبري وابن مسكويه وابن الأثير وغيرهم، وهكذا في بقية حقول المرفة.

ولقد ازدهر في هذا العصر نوع آخر من التأليف يهدف إلى حفظ تراث الأمة المشتت في ألوف الرسائل المبعثرة الصغيرة وجمعها في كتب جامعة، وذلك أن سقوط بغداد واندراس قسم كبير من التراث العقلي الإسلامي على أيدي المغول والصليبيين جعل العلماء ينتبهون لخطر ما حدث ويتنادون لدرء الخطر ومنع حدوثه في المستقبل، وحفظ هذا التراث ومنعه من الاندثار والضياع، فبدؤوا يؤلفون الكتب الجامعة التي تحوي فيضاً من المعلومات المنتشرة في عدد كبير من الكتب. فألفت كتب كثيرة من هذا النوع يمكن اعتبارها تجوزاً موسوعات لما تحويه من معلومات موسوعية. وأشهر مثلين على ذلك هما صبح الأعشى للقلقشندي ونهاية الأرب للنويري. وقد تحدثنا في أحد كتبنا السابقة عنها بإسهاب فلا حاجة للإعادة هنا.

وغب أن نضيف أن هناك كتباً أخرى لا زالت أجزاء كثيرة منها مخطوطة ، هي موسوعية في أسلوبها ومعلوماتها مثل كتاب مسالك الأبصار ، لابن فضل الله العمري ، والوافي بالوفيات للصفدي ، وعقد الجهان للعيني ، وزبدة الفكر لبيبرس المتصوري . ولقد كان تأليف هذا النوع من الكتب عملاً رائداً من الطراز الأول ، وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إيجاد موسوعات حقيقية لو قيض لهذه الشعلة من يحملها ويتابع السير فيها ، ولكن لسوء الحظ لم يهياً لهذا القبس من يحمله ويعلى مناره فظل يخبو حتى انطفاً .

كذلك وجد علماء موسوعيون من طراز آخر. ذلك أنه وجد علماء كتبوا في أغلب حقول المعرفة الإنسانية المعروفة آنذاك، وحفظوا بذلك قسماً مهاً من التراث الإسلامي، ويأتي على رأس هؤلاء السيوطي وابن حجر؛ وإن المرء ليعجب من هذا الرجل الفذ السيوطي الذي كان حقاً موسوعة متحركة، فقد ألف في كل علم من العلوم: في الفقه والحديث الشريف والتفسير واللغة والأدب والتاريخ والطب والتراجم.. ويزيد عدد كتبه على الأربعائة. وإذا كان صحيحاً أن بعض هذه الكتب رسائل صغيرة لا يتجاوز عدد صفحاتها الخمسين، فإنه صحيح أيضاً أن عدداً كبيراً منها مؤلفات ضخمة يتجاوز عدد صفحاته الحديث أنه بذلك

أطلعنا على تراث ومؤلفات لولاه لما وصل إلينا منها شيء، فجزاه الله عنا كل خير. وإن غزارة إنتاجه تجعله من أغزر المؤلفين الذين عرفهم تاريخ الإنسانية والحضارة الإسلامية.

يعتبر غزو تيمورلنك لبلاد الشام (أواخر القرن الرابع عشر ميلادي) فترة انتقال بن عهدين: عهد القوة وعهد الضعف في دولة الماليك، وعهد الحضارة والعلم والتقدم، وعهد التقهقر والانحطاط والجمود في الحضارة الإسلامية. ذلك أن أغلب الملوك الذين أتوا بعد هذه الفترة جهلة أغبياء، أشبه بقطاع الطرق، أهملوا شؤون الشعب وأهملوا التجارة والزراعة وتسلط الجيش على الشعب، وانتشر الإقطاع وتضاءل عدد السكان وسادت الأمية وعدم المؤلفون الجيدون. وإذا وجد منهم ندرة فهم يكتبون باللغة العامية ويركزون اهتمامهم بالأمور التافهة المحلية التي تعكس الاهتمامات المباشرة للحكام الجهلة القتلة. ولذلك تدهورت أحوال البلاد في جميع الحقول العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية، باستثناء فن العمارة الذي ازدهر آنذاك لعوامل كثيرة ليس هنا مجال بحثها. أضف إلى ذلك الأضطراب السياسي والعسكري المستمر الناتج عن ثورات الحكام ضد السلاطين أو ضد بعضهم بعضاً، حتى إن دولة الماليك تشبُّه بالامبراطورية الرومانية التي توصف بأنها امبراطورية عسكرية، للجيش وقواده حق الثورة المشروع. وكذلك لم تهدأ في دولة الماليك ثورات قواد الجيش ضد السلاطين من أجل السلطة والقوة والعرش، وكان العرش لمن غلب. ولم يكن للشعب شأن في هذا المعترك، وإنما عليه أن يدفع ثمن هذه الحروب باهظاً، وهذا الثمن يتمثل في المصادرة والنهب والضرائب الثقيلة والخراب وويلات الحرب، ولذلك لا عجب أن انحطت الحضارة إلى أسفل درك وزال الفكر الخلاق وران الجمود على العقبول والتفكير وتنباقيص عبدد أفسراد الشعب واضحملت الحياة الاقتصادية حتى غرقت البلاد في فوضى رهيبة مما مهد الطريق أمام المنهانيين لاحتلال بلاد الشام ومصر وإنهاء حكم المهاليك ولفتح الباب أمام حكم العنهانيين الذي استمر في بلاد الشام أكثر من أربعة قرون، وإن هذا الوضع المتدهور جعل الناس في كل مكان \_ باستثناء مصر \_ ينظرون إلى العنهانيين واحتلالهم بلا مبالاة ولعلهم رحبوا بهم. أما مصر فقد استقبلت الغزو العثماني بغضب وسخط لأن الغزو العثماني حول مصر من مركز سلطنة إلى ولاية تابعة للمركز، وأزال صدارتها في العالم الإسلامي آنذاك.

وإذا نظرنا إلى عدد الوثائق العائدة لكل من العهدين المتباينين من عهود دولة المهاليك وجدنا فيضاً من الوثائق من العهد الأول، على حين أن عدد الوثائق العائدة للعهد الثاني قليلة كل القلة، هزيلة كل الهزال، وآخر سلطان مملوكي صدرت عنه وثيقة لدينا صورتها، هو الملك الأشرف إينال المعاصر للسلطان العناني محد الفاتح (أواسط القرن الخامس عشر ميلادي)، ولذلك فلدينا فترة تزيد على نصف القرن تعتبر من وجهة نظر الوثائق قاحلة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد وثائق البتة عن ذلك العهد، ولكن معلوماتنا عنها هزيلة. قد يكون هناك وثائق عائدة لذلك العهد، ولكن معلوماتنا عنها هزيلة في عددها، وأسلوبها ركيك سجيف، وموضوعها محلي.

ولقد أنجبُ العصر الأول من عصور دولة الماليك عدداً من كبار الديوانيين الذين امتازوا بثقافتهم الواسعة وخياهم الخصب وأسلوبهم الرائع الرشيق المتين فأنت الوثائق التي دبجوها قطعاً فنية ونماذج أدبية نثرية يمكن احتذاؤها، وتعكس اهتمامات وثقافة وبلاغة العصر، إلى جانب عكسها ثقافة وبلاغة مؤلفيها، وعظمة وكبرياء الملوك والسلاطين الذين استخدموا هؤلاء الكتاب الديوانيين، وأشهر هؤلاء الكتاب الديوانيين محيي الدين بن عبد الظاهر الذي كتب الكثير للظاهر بيرس ولقلاوون ولغيرها من السلاطين، وابن المكرم، والقلقشندي. وإن أسلوب بيرس ولقلاورون ولغيرها من السلاطين، وابن المخرم، والقلقشندي. وإن أسلوب ابن عبد الظاهر يمتاز بالجزالة والفحالة والقوة والغزارة والسلاغة والفصاحة

والرشاقة واستخدام المحسنات البديعة والسجع والترصيع بشكل غزير، حتى إنه ليذكرنا بالقاضي الفاضل الذي حاول ابن عبد الظاهر تقليده لا شلك وتتلمذ عليه. وإن موازنة بسيطة بين أسلوبه المتمثل في العديد من رسائله والعهود التي ديجها وبين أسلوب رسالة وجهها سنة ٧٩٥هـ الأمير فارس الدين إلى الأمير سيف الدين بتحاص حاجب في الديار المصرية يبشره بسلامة الحاج، يكشف الفرق البعيد والبون الشاسع بين الأسلوبين، فالأسلوب الأول رشيق بليغ فصيح خال من الكلمات والتعابير العامية والحوشية. فيه توليد بديع للمعاني والأفكار واستطراد يصل إلى حد الملل. والأسلوب الثاني قصير جاف خشن غليظ ملي، بالأخطاء النحوية والتعابير الأعجمية إلى حد مزعج ومؤلم حتى ليشك المرء أن يكون كاتب هذه الرسالة او مرسلها ملاً ولو بعض الإلمام باللغة العربية أو شيء اسمه أسلوب... وينهي أن المملوك وصل إلى مكة المشرفة ـ شرفها الله تعالى وعظمها ـ ومن معه من الحجاج صحبة المحمل الشريف يوم الجمعة ثاني ذي والأسعار رخيصة الدقيقة كل بطة خسة عشر درهم، والبقساط كل عشرة وطال بستة دراهم (۱۰).

وغبد الشيء نفسه منعكساً في مصادر معلوماتنا عن الوثائق. فتاريخ ابن الفرات من المصادر الأساسية لدراسة التاريخ المملوكي ووثائقه. نجد في هذا الكتاب فيضاً من الوثائق حتى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، ولكن هذه الوثائق تتناقص في العدد وتسبح في السنوات الأخيرة نادرة كل النحرة، كما نلاحظ نفس الشيء في أسلوبها، فالوثائق القديمة ذات أسلوب رشيق بليغ ونفس طويل تحمل طابع مؤلفها وكاتبها والملك الذي صدرت عنه، على

 <sup>(</sup>١) ابن الفوات ناصر الدين محد. تاريخ ابن الفرات. تحقيق أسد وستم وقسطنطين زريق ونجلاء عز
 الدين، بيروت، المطبعة الأمريكية، ١٩٤٢ م جـ ٩ ، ٣٤٩ .

حين أن الوثائق المتأخرة هزيلة ركيكة أقرب إلى العامية تدل على جهل كاتبها ومؤلفها ومرسلها ومن أرسلت إليه.

هذا وإن مصادر معلوماتنا عن العصر المملوكي ككل ومصادر الوثائق عن هذا العصر بشكل خاص هي نفسها، في الأعم الأغلب، المصادر التي ذكرناها في دراستنا لوثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للبلاد الإسلامية، فليرجع إليها.

هذا ولا بد من ذكر مصدرين ثريين آخرين من مصادر الوثائق المملوكيــة لم يتمكن المؤلف من الوصول إليهها .

الأول مجموعات المراسلات المملوكية المحفوظة في مدن إيطاليا التجارية مثل البندقية وجنوى وبيزة وغيرها. ذلك أن هده البلدان كانت على علاقات التتصادية واسعة مع دولة الماليك في كل من مصر والشام ودارت بين الطرفين مراسلات كثيرة أفبلها تجاري اقتصادي، ولكن فيها السياسي والإداري، إذ يكن فصل السياسة عن الاقتصاد والتجارة. هذه المراسلات محفوظة في محفوظات ومكتبات تلك المدن ولم تنشر وتحتاج إلى جهد كبير وجهد متصل للوصول إلى كنوزها. ولا شك أن دراستها ونشرها وتحقيقها سيساهم أكبر مساهمة في دراسة العصر المملوكي دراسة أفضل، وفي إلقاء الأضواء على كثير من الأحداث الغامضة في تاريخنا، وفي تصحيح كثير من المفاهم. ولم يكن ماكان المؤلف أن يقوم بهذا الجهد الذي يحتاج إلى تضافر جهود باحثين كثيرين وإلى تفرغ وتنقل وإلى زمن ووقت ونفقات طائلة. وهذه عناصر كلها ليست متوفرة لدى المؤلف.

والمصدر الثاني هو الوثائق المملوكية نفسها الموجودة في القاهرة وغيرها من مدن القطر المصري، وربما السوري أيضاً، ولا شك أن دراستها وتحقيقها ونشرها مهم كل الأهمية، ولكن فقدان الوقت وضخامة الجهد وندرة المال كلها عقبات منعت المؤلف من أن يستفيد منها الفائدة المرجوة. وكلنا أمل أن يقيض الله في المستقبل القريب، من يقوم بهذين العملين الجليلين، اللذين يسدان ثغرة في حقل دراساتنا التاريخية والوثقية .

ولقد عجز الماليك عن تأصيل الشرعية في نفوس أمراء وضباط وأفراد الجيش المملوكي، فقد قتل بيبرس قطز، وحل محله، وعلى الرغم من أن بيبرس حاول تأصيل المبدأ الشرعي والوراثي وحصره في عقبه، إلا أنه لم ينجح في ذلك وخلع ابنه على يد قلاوون. وعلى الرغم من أن قلاوون وابنه الناصر محمد حاولا تأصيل وتثبيت نفس الفكرة إلا أنها عجزا عن ذلك وظل الأمر، أمر السلطنة، تقرره القرة وحدها، ولا سها في حال ضعف السلطان أو صغر سنه.

هذا، ومن الملاحظ أن الماليك ظلوا في دولتهم طبقة متميزة ولم يختلطوا بالشعب ولم يحاولوا ذلك بل ظلوا هم الطبقة الحاكمة عسكرياً وسياسياً وبيدهم السلطة والحكم والسياسة، وتركوا المناصب الدينية والقضائية والأعمال التجارية والأدبية لأفراد الشعب، وكان ذلك من أكبر أسباب ضعفهم.

وإذا أردنا أن نجمل مميزات العصر المملوكي ككل، قلنا: إنه عصر إنقاذ بكل ما في الكلمة من معنى، فقد أنقذ الماليك الحضارة الإسلامية من الدمار النام على يد المغول، ومركزوا ما أنقذوه في سورية ومصر. كما أنقذوا سورية ومصر من الغزو المغولي وحطموا هذا الغزو وردوا مده وحولوه إلى جزر. كما أنهم أنهوا الحكم الصلبي في بلاد الشام، وأحيوا الخلافة الإسلامية وجعلوا مقرها القاهرة، وأصبح لهم علاقات اقتصادية وسياسية وتجارية واسعة مع عدد كبير من الدول المجاورة، ووطدوا الأمن وشجعوا العلوم ونشروا الإقطاع ولا سيا العسكري منه. وفي أواخر أيامهم أصابهم العقم والعجز فانحطوا وكانوا السبب في تسليم البلاد للعنمانين.

هذا وإن كتابنا هذا يتألف من قسمين متكافئين: القسم الأول: وهو هذا: دراسة تمهيدية موجزة للعهد المملوكي كها تبدو من خلال الوثائق نفسها، وهو تمهيد ضروري ولازم ولا بد منه لفهم الوثائق. والقسم الثاني: الوثائق نفسها مرتبة حسب الموضوعات، وقد مهدنا لأغلب الوثائق بفقرة قصيرة توضح مناسبتها، وختمناها بذكر المصدر الذي يحوي هذه الوثيقة مع اسم المؤلف والجزء والصفحة. وفي حال وجود الوثيقة في أكثر من مصدر أثبتنا النص الذي نعتقد أنه الأجود، وأشرنا إلى مكان وجود الوثيقة في المصادر الأخرى في أسفل الصفحة، ذاكرين اسم الكتاب أو الكتب والمؤلفين والأجزاء والصفحات.

وقد حوت كثير من الوثائق أخطاء كثيرة، في النحو والتركيب والأساء ... فتركناها على حالها لأنه ليس من حقنا تغيير شيء مما ورد في صلب الوثيقة، كما وردت كلمات أعجمية في كثير من الوثائق أو كلمات فنية أو كلمات لغوية تحتاج إلى شرح، أو أسهاء أعلام، فشرحنا وعلقنا على كثير منها وتركنا البعض الآخر للباحثين يتابعون عملهم فيها . نحن نورد الوثائق على مسؤولية أصحابها ، إذ أنا لسنا مسؤولين عن محتويات الوثائق وعن صحتها أو زيفها ، فهذا شيء يقرره النقد التاريخي الذي يقوم به الباحثون، وحسبنا أننا نضع هذه المواد تحت تصرف لباحثين للعمل والدراسة الجادة.

كان ما مر لمحة موجزة عن العهد المملوكي ومميزاته ومؤثراته، وفيها يلي بعض اللمحات والنظرات والملاحظات عن هذا العهد كما تكشف عنه الوثائق التي بن أبدينا.

### شؤون الخلافة والخلفاء:

سبق أن قلنا: إن الماليك أحيوا الخلافة العباسية بعد سقوط بغداد بيد المغول ومصرع المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد. فقد لجأ الأمير أحد الأسمر إلى الملك الظاهر بيبرس، وهو أخو الخليفة ـ العباسي المستنصر بالله وعم

المستعصمـ فبايعه بالخلافة بعد أن ثبت عنده صحة انتائه لآل العباس وتلقب بالمستنصر بالله. وهو أول الخلفاء العباسيين في القاهرة. ولقد حاول هذا الخليفة استرجاع العراق من يد المغول فأرسل الظاهر بيبرس معه جيشاً لهذا الغرض، ولكن الجيش هزم واختفى الخليفة، فبايع السلطان أميراً عباسياً آخر بالخلافة ولقبه الحاكم بأمر الله. ولقد كانت سلطة الخلفاء اسمية تماماً، كما كان في بغداد زمن المتغلبين من آل بويه وآل سلجوق، ولم يكن لهم نفوذ البتة وكانوا خاضعين للسلاطين والحكام خضوعاً تاماً ، ولم يكن بإمكانهم أن يفعلوا غير هذا . ولكن المهم هو الشرعية التي كانوا يضفونها على المتغلبين فقد كان هم المتغلب الأول الذي يحصل على مركز السلطنة بالقوة أن يتصدر من الخليفة عهداً شرعياً يجعله سلطاناً للمسلمين، وأن سلطته شرعية وولايته مرعية. ولقد تمكن أغلب الخلفاء أن يبتعدوا بأنفسهم عن صراعات الحكم بين الماليك، ولم يكن لهم شأن يذكر، إلا في القليل النادر . ولقد ظل هذا الوضع سائداً حتى الفتح العثماني لمصر وبلاد الشام، حيث نقل السلطان العثماني الخليفة العباسي ومركز الخلافة إلى اسطنبول. ومنذئذ لم نعلم ما حدث بالضبط للخليفة العباسي وكيف انتقلت الخلافة إلى آل عثمان ومتى تم ذلك فإن ذلك من المشاكل التاريخية التي لما تحل. ولا تلقى الوثائق بين أيدينا أي ضوء على هذا الموضوع الشائك.

ولقد حاول الخليفة الثاني الحاكم بأمر الله أن يشير همم المسلمين إلى الجهاد ضد المغول، بأن أعطاهم ورسم لهم صورة قاتمة وحقيقية عما فعله المغول في بغداد لما استباحوها، وذلك في صك تقلده الخلافة: فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخولهم دار السلام، واستباحوا الدماء والأموال، وقتلوا الرجال والأبطال، وسبوا الصبيان والبنات، وأيتموهم من الآباء والأمهات، وهتكوا حرم الحلافة والحريم، وأذاقوا من استبقوا العذاب الأليم فارتفعت الأصوات بالبكاء والمويل، وعلى الضجات من هول ذلك اليوم العظيم، فكم من شيخ خضبت شببته

بدمائه، وكم من طفل بكى فلم يرحم لبكائه، فشمروا ساق الاجتهاد في إحياء فروض الجهاد (١٠).

كذلك نجد فكرة شرعية الخلافة العباسية وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك عمه العباس. فبشره بأن الخلافة في عقبه فعمه بالسرور عمَّ (٣).

ولدينا حادثة طريفة وعهد طريف يكشفان النقاب عن نظرة الحكام والناس إلى مثل هذه الموضوعات، فقد غضب الناصر محمد بن قلاوون على الخليفة الواثق بأمر الله لسبب من الأسباب فخلعه من الخلافة ونصب مكانه الحاكم بأمر الله خليفة، وكان ذلك سنة ٧٤١ هـ. وهذا حادث معتاد ومألوف، ولكن الله خليفة، وكان ذلك سنة ٧٤١ التي أخذت للحاكم على اعتبار أنه خليفة. الطريف في الأمر هو العهد والبيعة التي أخذت للحاكم على اعتبار أنه خليفة. بعجريات الأمور في دولة الماليك، اعتقد أن الخليفة هـو مصدر السلطات الحقيقية، وأنه هو الذي ينصب السلاطين ويعزهم، وأن بيعته فرض على كل سبيل الله وفي سبيله وسبيل شرعية الخلافة وهيبتها... أجع على هذا البيعة أرباب سبيل الله وفي سبيله وسبيل شرعية الخلافة وهيبتها... أجع على هذا البيعة أرباب المقد والحل... وولاة الأمور والحكام وأرباب المناصب والأعلام، وحملة العمل من ميراث النبوة ما كان لجده، ووهبه من الملك السلياني ما لا ينبغي لأحد من مراث النبوة ما كان لجده، ووهبه من الملك السلياني ما لا ينبغي لأحد من البعد، وعلمه منطق الطير بما تحمله حائم البطائق من بدائع البيان، وسخر له من البريح لسليان (١٠)....

 <sup>(</sup>١) السيوطي، جلال الدين عبدالرحن «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم. القاهرة، جـ ٩٠، ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر: جـ ۲، ۱۳ ـ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: جـ٧٠،٢ \_ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: جـ ٢، ٧٠ ـ ٧٩.

ثم ينتقل العهد والمباعبة إلى بذل الوصايا للرعية والحكام بالعدل والإحسان والجهاد، وأوعد ووعد وبشر وحذر وأنذر، وكأن كل شيء بيده وهو قادر على التنفيذ. ثم يعلن أنه قلد السلطان الملك الناصر ما وراء سريره... وأمير المؤمنين قد وكل عنه... عَيْنًا لا تنام، وقلد سيفاً لو أغفلت بوارقه ليلة واحدة عن الأعداء سلت حياله عليهم الأحلام. وسيؤكد أمير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه العدا (١٠).

ولقد تمكن بعض الخلفاء أن يعهدوا بالخلافة من بعدهم إلى أولادهم أو إلى أحد إخوتهم في حال فقدان الولد، كما فعل الخليفة المعتضد بالله لما عهد بالخلافة من بعده لولده المتوكل على الله سنة ٧٦٣هـ، وكما فعل خليفة آخر اسمه المعتضد أيضاً، عهد بالخلافة من بعده لأخيه المستكفي سنة ٨٤٥هـ. وقد يُعنن أن هذا دليل قوة الخلفاء واستقلالهم بمثل هذا الأمر دون السلاطين، ولكن هذا الرأي خاطىء وذلك أن منصب الخلافة انحط إلى درك واطىء منحفض، ولم يعد له أية أهمية، ولذلك لم يبال السلاطين فيمن يكون خليفة، كما أن الخلفاء قنعوا بدورهم هذا وحاولوا إرضاء أنفسهم والرفع من معنوياتهم بإصدار العهود الطنانة البرناقة التي تؤكد على حق الخليفة وسمو مركزه وإصداره العهود وتقليده السلاطين مناصبهم حتى تصبح شرعية.

#### شؤون السلطنة والسلاطين:

ولقد تبارى الخلفاء بتمجيد السلاطين الذين أحيوا الخلافة العباسية وأقاموا الخلفاء ، ذلك أن السلاطين الأوائل أحيوا الشرعية وتمسكوا بها . فقد بايع السلطان الملك الظاهر ألمستنصر بالله بالخلافة فها كان من هذا إلا أن أصدر عهداً قلد بموجبه السلطنة إلى الملك الظاهر فأصبح ملكه شرعياً بموجب هذا العهد . وقد صب الخليفة الألقاب صباً على الملك الظاهر وكال له المديح كيلاً . فقد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: جـ ٢٠، ٧٠ ـ ٧٩.

وصفه بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري الركني (أ)... وكيف لا وقد أقام الدعوة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمن... ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه فسوءاً وعطفاً، وأظهر من الولاء رغبة في نسواب الله سالا يخفى (أ)... وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع، ويعترف أنه لولا اهتمامك لاتسم الحزق على الراقع (أ)... وقد قلد الديار المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية والفراتية، وما يتجدد من الفتوحات غوراً ونجداً، وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فرداً (أ)... هذا وإن ملكاً مثل الملك الظاهر يستحق ما مدح به وأكثر، لأن أفعاله شاهدة له. ولكن اللطيف في الأمر هو الوصايا التي وجهها الخليفة إلى السلطان مذكراً إياه بواجباته في اختيار النواب والقضاة وضرورة العدل في الرعبة وأهمية الجهاد القصوى وضرورة إقامة عموده ومناره.

وعلى الرغم من أن الملك الظاهر بيبرس حاول توكيد شرعية سلطنته في النفوس وحق السلطان المطلق في تعيين ولي عهده، وقد عين ابنه الملك السعيد ولياً لعهده في حياته وجعله سلطاناً مشاركاً له كل ذلك ليوطد شرعيته وشرعية المخليلة التي قدمه الظاهر والد الملك السعيد لدولة الماليك، فإن كل ذلك لم يشفع للملك السعيد عندما أساء السيرة، وتزعم المعارضة العسكرية قلاوون الذي تمكن من خلع الملك السعيد والحلول محله سلطاناً باسم الملك المنصور. وكالعادة أصدر الخليفة تقليداً قلده بموجبه السلطنة وخلع عليه صفة الشرعية. ونجد في مفتتح هذا العهد اعترافاً صريحاً بتغلب القوة على الشرعية؛ الحمد لله الذي جعل آية

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ٢، ٥٣ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: جـ ٥٣،٢ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: جـ ٢، ٥٣ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: جـ ٢، ٥٣ ـ ٥٨.

السيف ناسخة لكثير من الآيات، وناسخة لعقود أولي الشك والشبهات (١). ثم يمضي المرسوم بتوكيد نفس الفكرة ورفع أسهم قلاوون والغض من الملك السعيد. وهكذا القوة هي الأساس، والقوي هو المصبب وهو المحق وهو كل شيء، والضعيف هو المهزوم وهو المخطىء وهو الملوم. ولا ينسى المرسوم أن يؤكد على شرعية آل العباس وعظمة خلافتهم وعظمة الخليفة، وأنه ظل الله في الأرض، والواسطة بين الله وعباده، ثم ينطلق لتوصية السلطان بما يجب عليه عمله تجاه الخليفة وتجاه شعبه وتجاه الآخرين.

ولكن لم يوافق جميع القواد على ما فعله قلاوون بالملك السعيد، فقد انشق عنه سنقر الأشقر حاكم دمشق وأعلن ولاءه للملك السعيد، وكاد الموقف يتأزم، ولكن طلائع المغول وصلت إلى بلاد الشام وخاف السلطان أن يتفق سنقر مع المغول ضده فأرسل يقول له: إن التتار قد أقبلوا على المسلمين، والمصلحة أن نتفق عليهم لئلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم، وإذا ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحداً. ولقد استجاب سنقر لهذا الوضع وأنهى عصيانه، وانضم إلى السلطان في حوبه ضد المغول (٢).

ويبدو أن سنقر الأشقر هذا كان رئيس الماليك الظاهرية وكان قوياً ومخلصاً للملك السعيد، فأراد قلاوون تألفه فأرسل له رسالة تَفيض بالعطف يصف له فيها كيف أصبح سلطاناً، وكيف دخل الناس على اختلاف طبقانهم وأجناسهم في طاعته، وكيف تم الاحتفال بتنصيبه ملكاً. وهو يصف نفسه بالمملوك.... المملوك يهدي من لطيف أبنائه ووظائف دعائه وما استقر من عوارف الله المملوك يهدي من لطيف أبنائه ووظائف دعائه وما استقر من عوارف الله

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: جـ ١٠٦،٢ - ١١٠٠

 <sup>(</sup>۲) ابن كتير، عهاد الدين إسهاعيل والبداية والنهاية ، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٥١ هـ.، جــ
 ١٣٠ ـ ٢٩٢.

لديه (ا)... وهو يعيد تلقيب نفسه بالمملوك مرة ثانية ويلقب سنقر بالمولى. « والمول ــ أدام الله نصرته ــ يأخذ بمخله من هذه المسرة » (۱)...

ولقد جوزي قلاوون في أولاده وعقبه بنفس الجزاء الذي صبه هو نفسه على بيبرس في أولاده وعقبه، ذلك أن قلاوون حاول جاهداً أن يثبت مبدأ الشرعية وأن يحصر الولاية في عقبه، فنصب أولاده ملوكاً في حياته، ونصب ولديه بالتعاقب علياً وخليلاً ولي عهد، وأخذ لها البيعة المؤكدة من الجميع. ولكن كل ذلك لم يكن له أية قيمة ولم يمنع أن يقوم مغتصب جديد ضد ولد قلاوون القاصر وهو السلطان الملك الناصر محمد الذي ورث العرش بعد أخيه الملك الأشرف خليل، وكان صغيراً فخلعه أتابكه، ونصب نفسه سلطاناً باسم الملك المادل كتبغا. ولم ينس هذا أن يستصدر من الخليفة مرسوماً يضغي صفة الشرعية عليه وعلى منصبه وعلى عمله. وكالعادة كان الخليفة عند حسن الظن به ـ ولم يكن بإمكانه أن يفعل غير هذا \_ فأصدر تقليداً شرعياً قلّد بموجبه الملك العادل كتبغا ما وراء سريره ويمنحه الشرعية وينصحه ويعظه ويوصيه الوصايا الجليلة (٢٠). وهو يصف عمل كتبغا في أخذ الملك عملاً إنقاذياً بطولياً شبيهاً بموقف أبي بكر رضي الله عنه من الردة: فكان ثم موقفك موقف الصديق وم الردة (١٠).

كذلك حاول كتبغا تبرير عمله في اغتصابه العرش وطرد صاحبه الشرعي فأصدر بشارة إلى الأقاليم يشرح به الفرح والسرور الذي أصاب الناس لما أصبح

 <sup>(</sup>١) البونيني، قطب الدين موسى بن محمد وذيل مرأة الزمان؛ حيدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤م، جـ ٤، ٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) القلقشندي، أبو العباس أحمد وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة، دار الكتب المصرية
 ١٩١٤ - ١٩١٩م، جـ ١٠٠٠ ٧٤ - ٥٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

سلطاناً، وبين الفوائد المتوقعة من سلطنته، ويطلب من الحكام أن ينشروا ذلك، ويشرحوه بين الرعايا، وأن يحتفلوا بهذه المناسبة الرائعة (ا<sup>)</sup>.

ولقد كانت هذه العهود مناسبة رائعة للكتـاب الديـوانيين يبرزون فيهـا براعتهم البلاغية وفصاحتهم وقدرتهم على التعبير والاستطراد والترصيع والسجع، فأتت أغلب هذه العهود تحفأ فنية بلاغية تدل على مقدار الأهمية التي كان يعقدها الحكام آنذاك على مثل هذه الأمور، وتدل على ثقافة الكتّاب ومقدرتهم السلاغية والكتابية.

ولا نرى كبير فائدة من ذكر السلاطين الذين صدرت لهم عهود تقليد من الحلفاء، فأغلب السلاطين كانوا يجرصون على استصدار مثل هذه التقاليد ليضفي الشرعية على سلطنته. والملاحظ أن الخليفة الحاكم أصدر على الأقل ثلاثة تقاليد لثلاثة سلاطين هم الناصر وكتبغا ولاجين. ولكن كما نعلم لم يكن بإمكانه إلا أن يفعل هذا.

هذا وإن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ابتلي بشخصين كانا أوصياء عليه ها بيبرس وسلار، وقد ضايقاه كل المضايقة حتى اضطر إلى ترك العرش والهرب منها إلى الكرك مما أفسح المجال لها. ولكن لم يصف الجو لها تماماً لأن الناصر كان له أنصار كثيرون من الأمراء وحكام المقاطعات والولايات. وكان الشخصين اللذين ذكرناها آنفاً. ولذلك فقد تظاهر هؤلاء الأمراء بقبول الأمر الله المؤلفة ولكنهم كانوا يعدون العدة سراً لإعادة الناصر إلى عرشه. وبالمقابل عمل الناصر على مركزة الأمراء حول شخصه، وتنمية حقدهم، وتنظيم المؤامرة ضد الحاكمين اللذين طرداه من ملكه، حتى إذا نضجت المؤامرة أمكنه أن يعلن أمره وبع د إلى ملكه ويقضى على الغاصبين.

<sup>(1)</sup> ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٩٤ - ١٩٥٠

ولقد أرسل الملك الناصر إلى بيبرس وسلار ، لما هرب منها ولجأ إلى الكرك ، رسالة يخبرهما فيها أنه لجأ إلى الكرك للترويح عن النفس وأنه عزم على الإقامة بها بشكل دائم.. فإن كنتم مماليكي ومماليك أبي فأطيعوا نائبي ولا تخالفوه في أمر من الأمور... فأنا لا أريد لكم إلا الخبر... وإن كنتم ما تسمعون مني فأنا متوكل على الله ، والسلام (١٠).

ولقد كان جواب القائدين عنيفاً، إذ هددا الملك الناصر وأنذراه أنها لن يدعاه يستقر في الكرك... ولو كثر شاكروك، ويخرج الملك من يدك... غير أن لكل ملك انصرام ولانقضاء الدولة أحكام، ولحلول الأقدار سهام (٢)... ولقد كان رد السلطان الملك الناصر على هذه الرسالة استقالة من الملك والسلطنة ورغبة في الاعتزال في قلعة الكرك... إلى أن يفرج الله تعالى إما بالموت أو بغيره (٢). ولقد وافقه بيبرس على الاستقالة والإقامة في الكرك، وأرسل له رسالة يبلغه ذلك بعد أن أصبح سلطاناً باسم الملك المظفر ويقول له :... وقد حكم الأمراء على فلم تمكن نخالفتهم، وأنا نائبك(١). ثم أرسل له تقليداً رسمياً عنحه حكم الكرك وملكها مدى الحياة، ويعلل تنازل الملك الناصر بن قلاوون عن العرش برغبته في الاعتزال والاعتكاف للعبادة... وأن للرهادة في الدنيا الشأن الكبير (٥). وقد رد الملك الناصر على ذلك بالشكر ويلقب الأمر سع سي مالملك

.

 <sup>(</sup>١) ابن تغري بردي والنجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٢٩ م. جـ ٨٠ . ١٨٠ ـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، تقي الدين أحد بن علي و كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة وآخرين، القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر ١٩٣٤م جـ ٣ ـ ٤٦.

 <sup>(</sup>٥) الويري، شهاب الدين أحمد ونهاية الأرب في فنون الأدب، الطبعة الثانية، القاهرة، دار
 الكتب المصرية، ١٩٦٩ م. جـ ٨، ١٥٩ ـ ١٦٣.

والسلطان ويلقب نفسه بالمملوك محمد بن قلاوون (1) ولكن بعد فترة ساءت العلاقات بين الطرفين، ذلك أن الكرك أصبحت ملجأ لكل ساخط على دولة الملك المظفر غاضب منها، ويبدو أن الملك المظفر أحس أن الملك السابق بدأ يستقطب حوله المعارضة ضده وضد عهده فأرسل يهدده ويطلب منه أن يرسل اله، أي أن يعيد له الماليك التي عنده والخيل التي أخذها والمال الذي ذهب به إلى الكرك وإن لم يفعل ذلك طوعاً لا بد من إرسال جيش إليه لفعل ذلك بالقوة (1). وكمان جواب الملك الناصر مثلاً رائعاً على الدبلوماسية والسباسة التي تبدي غير ما تضمر، وأبدى منتهى الخضوع والتذلل في سبيل الاستعداد للوثبة الفاصلة (7).

كذلك حاول الأمير الذي أصبح سلطاناً باسم الملك الناضر بيبرس إرضاء زعيم الماليك في بلاد الشام والذي كان ضالعاً مع الملك الناصر، ذلك أن حاكم ولاية حلب قراسنقر الأشقر، كان زعيم المإليك في سورية وكان أقواهم، وخاف منه الملك المظفر فأرسل له ـ لما خلع الملك الناصر عن العرش وحل محله يشرح له ظروف ما تم، وأنه ألزم إلزاماً بقبول العرش: ... غير أنه لما نزل ابن أستاذنا عن الملك اجتمع الأمراء والقضاة وكافة الناس وقالوا: ما لنا سلطان إلا أنت. وأنت تعلم أن البلاد لا تكون بلا سلطان... وقد وقع ذلك فاجعلني واحداً منكم ودبرني برأيك وهذه حلب وبلادها دَرْبَّسْتَ لك أناً ...

ولكن قراسنقر كان له رأي آخر في الموضوع، إذ أنه لم يرض بما حدث، وشكل جبهة متحدة مؤلفة منه ومن نائب طرابلس ونائب حماة هدفها خلع الملك المظفر وإعادة الملك الناصر إلى عرشه. ومدأ الثلاثة بزعامة قراسنقر يراسلون

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردى. المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٥٦،٨ - ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢، ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> ابن نغري بردي. المصدر المذكور آنفاً ، جـ ٨ ـ ٣٤٢.

الناصر ويدبرون معه الأمور. ولكن الناصر الذي كان مطلعاً تماماً على الوضع ويعرف قوة المظفر أرسل إلى قراسنقر يطلب منه الأناة والصبر والاستعداد وعدم الإتبان بأية حركة يشتم منها رائحة العصبان، حتى إنه نصحه أن يقسم يمين الولاء للسلطان الملك المظفر إذا طلب منه ذلك وليضمر غير ذلك، كل ذلك في سبيل نجاح الحظة:... وأريد منك أن تطول روحك عليّ، فهذا أمر لا ينال بالعجلة لأنك قد علمت انتظام أمراء مصر والشام في سلك واحد ولا سيا الأفرم ومن معه من اللئام، فهذه عقدة لا تنحل إلا بالصبر. وإن حضر إليك أحد من جهة المظفر، وطلب منك اليمين له فقدم النية أنك بجبور ومغصوب واحلف (أ).

وأخيراً نجحت خطة الملك الناصر وغلب صبره وحذره تعجل ونزق الملك المقافر، وانفض أكثر أنصاره عنه، فاضطر للهرب والاختفاء ورجع الناصر إلى عرشه، ومن مخبئه أرسل المظفر رسالة إلى الملك الناصر هي اعتراف ضمني بسلطنة الناصر وتفوقه، ويضع نفسه تحت تصرفه؛ والذي أعرفك به أني قد رجعت أقلدك بغيك، فإن حبستني عددت ذلك خلوة، وإن نفيتني عددت ذلك سياحة، وإن تعليني كان ذلك بي شهادة (٣).

والملاحظ في هذه الحادثة التي وصفناها آنفاً هو خروج الشرعية منتصرة على الانتهازية والقوة المجردة، ولكن هذا الانتصار للشرعية لم يكن حاساً، ولم يكن خاصاً بها وحدها، ولم تهزم الانتهازية واستعمال القوة بشكل نهائي. ذلك أن هناك عناصر أخرى ساعدت الشرعية في انتصارها على الانتهازية والقوة. فقد ربى قلاوون وابنه خليل جيلاً كاملاً من القواد والأمراء، وأغدقا عليهم الانعامات والرتب والإقطاعات فلم يكن من المعقول أن يذهب كل هذا الجهد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٨، ٢٤١ - ٢٤٢.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر جـ ۸، ۲۷۰ ـ ۲۷۱.

ضياعاً هكذا وبمنتهى السهولة، ولا بدأن يترك أثراً ما في نفوس بعض القواد. كما وأن خيانة بيبرس والسلار للأمانة الموضوعة في عنقيهها، أثارت في نفوس البعض شيئاً من النفور، ولما كان بيبرس والسلار من الأشخاص العاديين ولا يحملان شيئاً من صفات الزعامة التي تمكنها من تأليف القلوب وجمعها حولها، ولم يكن بقية الأمراء يحملون لها شيئاً من الاعتبار والاحترام، وإنحا كانوا يعتبرون أنفسهم مساوين لها وربما أفضل منها، كما أنها أساءا التصرف وتمكن الناصر أن يبرز نفسه كشهيد وضحية خيانة الأمانة، كل ذلك عناصر مكنت الناصر أن يرجع إلى عرشه، وانتصرت الشرعية في شخصه على الانتهازية والقوة، ولكن إلى حين.

وقد أصبحت الكرك ملجأ لكل ملك يضايقه أعداؤه أو أتابكه فيلجأ إليها ويترك أنصاره يعملون ضد الحاكم حتى يتمكنوا من خلعه وإعادة السلطان اللاجيء إلى الكرك إلى عرشه كها حصل للسلطان الملك الناصر أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون والملك برقوق وغيرها.

## شؤون ولاية العهد وولاة العهود:

وانطلاقاً من مبدأ الشرعية الذي ذكرناه آنفاً، ورغبة في تدعيم المبدأ هذا وتأصيله في النفوس فقد لجأ أوائل الملوك الأقوياء كالظاهر بيبرس والملك المتصور قلاوون إلى تعيين ولاة عهودها في حياتها، فقد أصدر السلطان الملك النظام بيبرس مرسوماً بجعل ابنه بركة ولياً لعهده ويلقبه بالملك السعيد (۱) ثم عاد مرة ثانية قبيل وفاته ونصب ابنه بركة سلطاناً معه إلى جانبه وأكد عهده له من معده بالملك (۱).

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً جـ ١٦٣،١٠ - ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً جـ ١، ق ٣، ٩٦٩ - ٩٧١.

ولقد فعل نفس الشيء قلاوون، وكانت آماله متعلقة ومتمركزة حول ابنه علي الذي جعله ولياً لعهده، وملكاً إلى جانبه ولقبه الملك الصالح علاء الدين (۱). ولكن القدر أبى أن يحقق أحلامه بولده هذا وفجعه به بأن توفاه الله في حياه والده، فاضطر الوالد أن يعهد بالملك من بعده لابنه خليل ولقبه الملك الأشرف صلاح الدين (۱).

### شؤون نيابة السلطنة ونواب السلاطين؛

ولقد أوجد الماليك منصباً مها كل الأهمية هو منصب نائب السلطان. وذلك أن أوائل ملوك الماليك كانوا ملوكاً عاربين يقودون الجيوش بأنفسهم، كما كان يفعل الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمد. ولما كانت بلاد الشام هي، بالأعم الأغلب، مركز ومنطلق هذه الحملات العسكرية، فقد اقتضى غياب هؤلاء السلاطين عن مقر سلطنتهم وجود شخص يصرف أمور المملكة في غياب الملك، ولذلك أوجدوا هذا المنصب الذي يسمى أيضاً كافل المملكة. كما أن مذا المنصب الذي اعتبر المنصب الثاني بعد منصب السلطنة أي كان من الممكن أن يكون محقة يثب منها نائب السلطان إلى السلطنة في حال ضعف السلطان أو صغر سنه، كما فعل بيبرس الناصر محمد كان صغيراً وكان بيبرس الناصر تابكه ونائب السلطنة فاستغل وضعه هذا ووثب معفر سنه، كما فعل بيبرس المناصر، أتابكه ونائب السلطنة فاستغل وضعه هذا ووثب إلى السلطنة وأصبح سلطاناً باسم الملك المظفر، واضطر الناصر أن يهرب إلى الملطنة وأصبح سلطاناً باسم الملك المظفر، واضطر الناصر أن يهرب إلى المنصوري والسلار ضد السلطان الناصر محمد بن قلاوون حتى جعلاه يغلع نفسه عن العرش ويجد لنفسه ملجأ في الكرك، ولكنها اختلفا حول السلطنة وأيها عن العرش ويجد لنفسه ملجأ في الكرك، ولكنها اختلفا حول السلطنة وأيها

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً، جـ ١٠، ١٧٣ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) النويري. المصدر المذكور آنفاً جـ ١١١، ٨ - ١٢٤.

أحق بالمنصب من الآخر ، وقد كادت تقع فتنة بين الطرفين لولا أن تدخل باقي الأمراء وأصبح بيبرس سلطاناً والسلار نائبه . وبهذه الطريقة حلا المشكلة .

ولدينا مرسوم، أو بالأحرى تذكرة، أصدرها السلطان الملك المنصور قلاوون سنة ٦٧٩هـ لما خرج إلى بلاد الشام لحرب التتار، وبموجها يقلد نيابة السلطنة إلى الأمير زين الدين كتبغا المنصوري ويرسم له السياسة التي يسير عليها في الحكم في الديار المصرية أثناء غياب السلطان. إن هذه التذكرة مهمة جداً لأنها تكشف لنا أولاً: صلاحيات نائب السلطان ومهاته، ثانياً: اهتهام السلطان بالشعب والنواحي التي يركز عليها والنواحي الأقل تسركينزاً. ثـالثاً: حسرص السلطان على أن يوضح كل شيء وألا يترك نائبه وبقية الموظفين في غموض أو تتداخل صلاحياتهم، بل حدد صلاحية نائبه بكل وضوح.

فهو يبدأ مرسومه هذا بتذكير نائبه بأهمية الشرع الشريف وضرورة مراعاة أحكامه، واتخاذه إماماً في نقضه وإبرامه.

ثم يذكره بضرورة العدل بين الرعية، بحيث يشمل العدل جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وألوانهم وأموالهم ومراكزهم الاجتاعية.

بعد ذلك ينتقل إلى بحث مسائل القاهرة والأمن فيها ويطلب منه منع الناس من الخروج من بيوتهم في الليل إلا لضرورة قاهرة، أما النساء فلا يخرجن من بيوتهن في الليل مها تكن الأسباب.

ويخص السجون بنصيب وافر من عنايته فيطلب منه أن يهتم بها كل الاهتام. ولكن الطريف في الأمر هو توكيده على ضرورة حلق لحى الأسارى الفرنج كلما نبتت لكيلا يتشبهوا بالمسلمين. كذلك يطلب إليه الاحتراز على أبواب أسوار مدينة القاهرة وإيجاد حرس يطوف الليل كله حول القاهرة. ثم يخص بعنايته أفراد الجيش الذاهب إلى حرب التتار، فيطلب إلى نائبه أن يهم شخصياً بمسائل أموالهم وإعالتهم وأجورهم والإنفاق على أسرهم حتى لا ينشغل بالهم وهم في الجمهة

ولقد ركز السلطان تركيزاً كبيراً على شوون الري والصرف والترع والجسور، وطلب من نائبه إلزام الجميع العمل فيها، وأن لا مهلة ولا رخصة في هذا الأمر لأي إنسان كان. وأن ولاة الأقاليم مسئولون مسؤولية كاملة عن هذا الأمر، وأن أي نقص أو خلل يقع في ناحية من النواحي فإن العقوبة الوحيدة للمسؤول عنها هي الإعدام.

ثم يعود للتوكيد على الشؤون الأمنية حول المدن وعلى الطرقات بين المدن ويطلب إليه ضبط الثغور ومراقبتها ومراقبة حركة الدخول والخروج إليها خوفاً من الجواسيس وقطاع الطرق، وأن يتفقد التحصينات والقلاع والذخائر والمهات. كذلك يؤكد على الشؤون المالية فيطلب إليه ألا يتساهل في أمور الضرائب وأن يحصلها أجل تحصيل وأن يودعها بيت المال (١٠).

وبذلك يكون هذا العهد دستوراً يبين حقوق نائب السلطان وواجباته وما هي المهات المنوطة به. ولقد كال الملك المظفر ركن الدين بيبرس المنصوري الألقاب كيلاً بلا حساب للأمير سيف الدين سلار المنصوري لما جعله نائباً للسلطنة سنة ٧٠٨هـ: وكان الجناب الكريم العالمي الأميري الكبيري العالمي العادلي الكاملي المؤيدي الزعيمي الفيائي المسندي المههدي المشاغري المظفري المنصوري السيفي، معز الإسلام والمسلمين، سيد أمراء العالمين، سند المهالك، مدبر الدول، مقدم العساكر أمير الجيوش، كهف الله، حصن الأمة، نصرة الملك والسلاطين (سلار المنصوري) نائب السلطنة المعظمة وكافل المهالك المرسلامية ـ أعز الله نصره ـ هو واسطة عقد الأولياء وسيف الدولة الفاتلك

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ٧، ١٩٦ \_ ٢٠٠.

بالأعداء (أ)... اقتضى حسن الرأي الشريف أن توفى حقوق مودته التي أسلفها لنا في كل نعمى وبؤسى، وأن نضاعف علو مكانه من أخوتنا ليكون منا كهارون من موسى، لذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المظفري الركني... أن تكون كلمة الجناب الكريم العالي الأميري السيفي المشار إليه... نافذة في كفالة الممالك الإسلامية. متحكمة في نيابة السلطنة المعظمة (أ).

وإن المرء ليعجب من أولئك القوم، وتمسكهم وإصرارهم على مثل هذه الألقاب الفارغة التي لا تعني شيئاً ذا غناء، وكلها، إن دلت على شيء، فإنما تدل على تفاهة اهتمامات مثل هؤلاء، وضحالة تفكيرهم وضعف نفوسهم.

والواقع إن دراسة تطور ألقاب الخلفاء والسلاطين والحكام في الإسلام ممتعة ومهمة وتكشف جانباً مهماً من تطور النظرة الإسلامية أو بالأحرى نظرة المجتمع الإسلامي والمسلمين وتطور تفكيرهم واهتماماتهم في مثل هذه الأمور.

فالخلفاء الأوائل لم يلقبوا بشيء سوى خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. ولقد ظل الأمر على هذه الصورة طوال عهد الخلافة الراشدة والأمويين. والعباسيون أول من تلقبوا بألقاب أخرى إلى جانب ألقاب الخلافة وإمرة المؤمنين. فالمأمون اسمه عبدالله وتلقب بالمأمون وكذا جميع الخلفاء العباسيين. والملاحظ أنه كلم ازداد الخلفاء ضعفاً أزداد تمسهكم بالألقاب الطنانة الرنانة وإصدار العهود المطولة التي لا تغني شيئاً، حتى إذا وصلنا إلى الخلفاء الفاطمين وجدنا بعض خلفائهم يلقبون بألقاب فيها مغالاة كبرى ويهتمون بهذه الأمور كل الاهتمام. أما في دولة الماليك حيث ساد الجهل واقتصر الحكم على إقليمي سورية ومصر، فقد اهتم القوم بالألقاب كل الاهتمام وتباروا بها، وكلما ازداد الحاكم جهلاً

<sup>(</sup>١) النويري. المصدر المذكور آنفاً جـ ٨، ١٣٥ – ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

وضعفاً وسخفاً ازداد تمسكاً بهذه الألقاب التي لا تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به.

### شؤون الوزارة والوزراء:

لم يكن للوزارة شأن كبير في دولة الماليك، ولم يبرز فيها وزراء عظام. وهذا وضع طبيعي في دولة عسكرية إقطاعية قامت على الجيش وعلى القوة المجردة وحدها. ولا سها إذا تذكرنا تدهور الحياة الديوانية والفكرية فيها في أواخر أمامها.

وليس لدينا سوى تقليدين لشخصين قلدا الوزارة في عهد الظاهر بيبرس والسلطان الناصر محمد بن قلاوون، وليس فيها شيء يخرج عن المألوف في العهود. واللطيف أن لقب الوزير في دولة الماليك كان الصاحب. وقد تحدر هذا اللقب إلى الماليك من الدولة العباسية لا شك. ونحن نعلم أن أول وزير لقب بالصاحب هو الصاحب بن عباد وزير البويهيين في أواخر القرن الرابع الهجري. ولقب بالصاحب لأنه كان يلازم مصاحبة ابن العميد وزير البويهيين الشهير. وإن مرسوم تقليد الوزير الوزارة أغدق عليه الألقاب بحساب وبغير حساب وأطلق يده في تدبير أمور المملكة الإدارية. لا اعتراض على أوامره، الجميع منومن بطاعته... إن القلم المبارك الصاحبي البهائي في جميع همذه المالك مبسوط، وأمر تدبيرها به منوط، وعناية شفقته لها تحوط. وله النظر في أحوالها وأموالها، وإليه أمر قوانينها ودواوينها، وكتابها وحسابها ومراتبها، ورواتبها وتصريفها ومصروفها. وإليه التولية والصرف، وإليه تقدمة البدل والنعت، واليد تقدمة البدل والنعت، والتوكيد والعطف، وهو صاحب الرتبة التي لا يجلها سواه وسوى من هو والتوكيد والعطف، وهو صاحب الرتبة التي لا يجلها سواه وسوى من هو مرتضيه من السادة الوزرانية، ومن سمينا غيره وغيرهم بالصحوبية (۱).

<sup>(</sup>١) السيوطي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢، ٢١٧ ـ ٢٢١.

### شؤون الولايات والولاة:

لقد كان النظام الإداري في دولة الماليك معقداً كل التعقيد وذلك بسبب طبيعة الدولة وطبيعة تكوينها الشعبي والإداري والعسكري. ففي دولة كدولة الماليك، الجيش عماد الدولة وكل شيء فيها متعلق بالجيش وبقائده الذي هو بالغالب السلطان، وقد تألفت دولة الماليك من إقليمي سورية ومصر، إلى جانب الحجاز، كما كان للماليك نفوذ كبير في اليمن والنوبة. هذا؛ ولقد حوت دولة الماليك في بلاد الشام، مملكة صغيرة من بقايا الأيوبيين هي مملكة حاة والتي ظل حكامها ملوكاً وراثيين يعودون بأصولهم إلى أحد فروع آل أيوب، يعترفون بسلطة الماليك الفعلية، والماليك بالمقابل يعترفون لهم بحقهم الوراثى في حماة فترة طويلة من الزمن، وظل الأمر كذلك حتى منتصف القرن الثامن الهجري عندما ألغيت ملكية آل أيوب لحماة وأصبح حاكمها أميراً مملوكياً يعينه السلطان. كذلك كان هناك القبائل العربية المنتقلة في سورية ومصر ، وكان لها شأن يذكر في شؤون الأمن والإدارة الداخلية. وفي الحروب الخارجية ضد الغزو المغولى. وكان على سلاطن الماليك أن يرضوا رؤساء هؤلاء القبائل ليضمنوا ولاءها من جهة، وأن يضبطوها ليمنعوها من العبث بالأمن والإخلال بالنظام من جهة ثانية، كما كان على سلاطين الماليك أن يراقبوا أحوال الحجاز بعين يقظة وحذر ، وأن لا يسمحوا بوجود حاكم قوي فيه ، وأن يقمعوا أية محاولة للاستقلال فيه أو استغلال الظروف أو إخلال بالأمن وذلك لمكان الحجاز الهام جداً في العالم الإسلامي، وكونه مكاناً يؤمه المسلمون من كل أنحاء الأرض كل عام لتأدية فريضة الحج. والملاحظ أن الولاة في دولة المالك كانوا، في الأعم الأغلب، من العسكريين، وذلك بسبب طبيعة النظام العسكري للدولة، وطبيعة الظروف التي كانت تعانيها. وإن هذا النظام الذي كان مصدر قوة للدولة عند وجود سلاطين أقوياء كالظاهر بيبرس وقلاوون والناصر، أصبح مصدر ضعف واضطراب كبير عند ضعف الدولة ووجود سلاطين ضعفاء. ذلك أن حكام الولايات كانوا مصدر شر كبير، وكانوا يجاربون السلاطين ويجارب بعضهم بعضاً بسبب الطمع في منصب السلطنة، لأن الوالي كان قائد الجيش المرابط في تلك الولاية. ولما كان امتلاك القوة خطراً إذا كان الشخص الذي يمتلكها شخصاً غير منزن، أو متصفاً بصفات معينة، كما كان الحال مع ولاة الماليك. لذلك تعرضت دولة الماليك لهزات عنيفة وحروب داخلية مدمرة واضطرابات كنيرة كانت من أكبر عوامل ضعفها وتحللها وسقوطها.

بعد هذا العرض السريع ُناتي بلمحات عن شؤون الولاة والولايات زمن عدد من السلاطين الذين لدينا وثائق إدارية من عهدهم.

إن شخصية الملك الظاهر بيبرس شخصية معروفة بقوتها وذكائها وشجاعتها وحزمها وكفايتها العسكرية والإدارية. وهناك ناحية أخرى في شخصيته تكشف عنها الوثائق وهي حدبه وعطفه على الولاة ومشاركتهم السراء والضراء، وتواضعه وإشعارهم ذلك بشكل مستمر. فقد تضايق عدد من أمرائه من أنهم يحملون بأنفسهم الحجارة ليساهموا في تهيئة خندق طمه العدو بالحجارة قبل رحيله وأرسلوا له يتشكون ما يلقون فأجابهم أنه مثلهم يعمل كها يعملون ويتعب كها يتعبون... إنا بحمد الله ما تخصصنا عنكم براحة ولا دعة، ولا أنتم في ضيق وغن في سعة. ما هاهنا إلا من هو ناقل للأحجار ومرابط للكفار وقد تساوينا في هذه الأمور، وما ثم ما تضيق به الصدور (۱).

كما نجد نفس الروح الأخوية الحازمة المشاركة لدى بيبرس في رسالة أخرى وجهها لأكابر الأمراء بعد أن قام بجولة تفقدية في بلاد الشام سنة ٦٧٠ هـ وبمنتهى السرية:

<sup>(</sup>١) المفريزي، المصدر المذكور آنفاً جـ ١، ق ٢، ٥٢٥.

أخوكم ووالدكم يسلم عليكم ويتشوق إليكم وإيثاره ألا يفارقكم، وإنما قدمنا راحتكم على راحتنا، فطالما تعبوا واسترحنا، ونعلمهم بالمتجددات ليكونوا لها كالمشاهدين وكمشاركينا في أكثر المجاهدين (١) ... وبعد أن يخيرهم خبر التتار ورخفهم على سورية وخبر الفرنج وخبر ثورات الأعراب والإسهاعيلية وما شاكل يختم رسالته بقوله: وأنا والله لا أبيت إلا وخيلي مشدودة، وأنا لابس قاشي حتى المهاز (٢)

فهو عوضاً عن أن يصدر أمره إليهم بالاستعداد الدائم لأن العدو على الأبواب وبحركة العدو واحتمال زحفه على بلاد الثام، وضرب لهم المثل بنفسه بأنه في حالة استنفار دائم وخيله مشدودة وسلاحه إلى جانبه

ولقد تابع نفس السياسة ونفس خط السير السلطان الملك المنصور قلاوون، وعالج عدداً من القضايا من أهمها قضية القبائل العربية في الشام وتنافسها وتنافس أمرائها على الإمرة.. ولقد نشب نزاع بين القبائل العربية في سورية الوسطى حول المراعي والاستيطان، ونشب صراع بين أفراد الأسرة الواحدة حول رئاسة القبائل فحل ذلك السلطان بأن جعل زعامة القبائل العربية في تلك المنطقة لآل فضل وآل علي وعين لهذه القبائل منازلها وواجباتها ومهامها، وعين لزعامتها أحد شيوخها وهو الأمير فخر الدين عثان وقد ذكر السلطان في مرسوم تعيين هذا الأمير أميراً على عرب آل فضل وآل علي، واجباته التي تتلخص أولاً وآخراً بالطاعة ... وليجمعهم على الطاعة فإن الطاعة ملاك الأمر تشيم للآمر (٣) ... ثم يطلب منه أن يحفظ عليهم أنسابهم لأهمية الأنساب القصوى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>۲) نمس المصدر.

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ٧، ١٧٧ - ١٧٩.

لدى العربان، وأن يعامل كل فرد من أفراد القبائل بموجب حسبه ونسبه. كذلك يطلب منه أن يراعي بدقة أماكن نزولهم ومراعيهم ومراتمهم، وأن يؤمن النظام بينهم ويمنعهم من العبث بالنظام والأمن، وأن يدفعوا الرسوم المقررة عليهم، فذلك خبر له ولهم(١).

وقد لجأ الملك المنصور قلاوون إلى تعين شخصين بآن واحد لادارة شؤون بعض القلاع الهامة، فقد أصدر مرسوماً سنة ٦٧٩ هـ قلمد بموجب الأمير سيف الدين الباسطي نائباً في قلعة صرخد (صلخد الحالية في سورية) والأمير عز الدين والياً عليها ، وذلك رغبة منه في أن لا يجعل أحدهما مستقلاً في حكم مثل هذه القلعة الهامة، والتي قد تشكل خطراً عليه إذا ما تمركزت السلطة كلها في يد شخص طموح قوي. وقد بين لهما في مرسومه هذا واجباتهما تجاه الرعايا وتجاه السلطان وتجاه القلعة ذاتها ، وهي وصايا تكشف كلها عن نفس خيرة وعن عقلية حازمة إدارية مطبوعة على العدل والتيقظ والانضباط ووضع الأمور في نصابها، وتدل على الانضباط الذي كان يمارسه السلطان قلاوون على ولاته ويأخذهم به فقد نظم لها جدول أعمالها وبين لكل واحد منها واجباته وحقوقه، حتى لا يطغي أحدهما على الآخر وحتى لا يحدث بينهما نزاع على السلطات والاختصاص. فقد أمرهما أولاً بمرضاة الله تعالى واعتاد ما يرضيه، والعدل في الرعية وعدم ظلمها. ثم يطلب منهما الكشف عن أسوار القلعة وإصلاحها والمحافظة عليها وإخباره بذلك حتى يطمئن إلى ذلك وإلى أن تعلماته نفذت بحذافيرها. كذلك يطلب إليها الانتباه إلى قضية الذخائر في القلعة والمال والأسلحة والمؤن والرواتب والحامية والمدافعين عن القلعة. هذا ونلاحظ في هذا المرسوم اهتمام السلطان الملك المنصور قلاوون بدقائق الأمور ، حتى بقضية بسيطة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

مثل قضية مفاتيح القلعة وفتح أبوابها كل يوم وإغلاقها ، وقضية الغلال وخزنها بما يوحى بمقدار اهتماماته ومقدار مركزيته في كل أمر دقيق وجليل (١٠).

ونجد نفس الروح في أغلب المراسيم الإدارية التي أصدرهــا السلطان قلاوون يقلد بموجبها عدداً من الولاة. ولقد كان السلطان قلاوون يكثر من الاحتياط مع بعض الولاة الذين لهم شأن، ولولاياتهم مكانة خاصة وأهمية خاصة، كما فعل مع أمير مكة المكرمة نجم الدين أبو غمى الذي قلده إمارة مكة المكرمة سنة ٦٨١ هـ. ولكي يضمن ولاءه فقد جعله يقسم يميناً مغلظة بالولاء له شخصياً ولأولاده ووارثى ملكه من بعده، وذلك طبعاً للأهمية القصوى والخاصة التي يعلقها السلطان وعامة المسلمين على الأماكن المقدسة وعدم اضطراب الأمور فيها او خروجها من يد الحاكم إلى يد غير أمينة، وفي ذلك ما فيه على سياسة السلطان وحسن سير الأمور في بلاده ولذلك نجد السلطان يجتاط كل الاحتياط في هذا الأمر ويأخذ من أبي نمى من العهود المؤكدة والأيمان المغلظة ما يعتقد أنها قد تمنعه من الخروج عليه أو نقض عهده: إنني أخلصت نيتي وأصفيت طويتي، وساويت بين باطني وظاهري في طاعة مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك الصالح، وطاعة أولادهما ووراثى ملكهما، لا أضمر لهم سوءاً ولا غدراً في نفس ولا ملك ولا سلطنة (٢) ... وإنني والله أستمر بتفرد الخطبة والسكة بالاسم الشريف المنصوري، وأفعل في الخدمة فعل المخلص الولي، وإني والله والله أمتثل مراسيمه ، امتثال النائب المستنيب (٣) .

ولقد امتازت علاقة السلطان المنصور قلاوون مع مملكة حماة الأيـوبيــة وسلطانها بـالمجــاملــة اللطيفــة والمراعــاة الصريحة مــن كلا الجانبين، ذلــك أن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جـ ٧، ١٩٢ - ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٣١٨، ١٣ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الماليك \_ أو بالأحرى أوائلهم \_ لم يريدوا أن ينهوا حكم الأيوبيين في حماة طالما بقى هؤلاء مخلصين لهم وخاضعين لسلطانهم ولا يفكرون بالاستقلال أو إعادة المجد القديم. كما أن هؤلاء الملوك الأيوبيين امتازوا بالواقعية والدقة واللباقة والذكاء وبعد النظر والدهاء السياسي، مما مكنهم أن يحتفظوا بحياة مملكة أيوبية أكثر من مائة سنة بعد زوال ملك الأيوبيين من سورية ومصم ، ذلك أن ملك حماة الملك المنصور الأيوبي أراد أن يورث ابنه محموداً عرشه، ولكن كان من بعد النظر والدهاء واللباقة والذكاء بحيث لم يفعل ذلك مباشرة، وإنما أرسل رسالة إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سنة ٦٨٣ هـ لما أحس بدنو أجله يخبره فيها بمرضه وأنه عبد يوشك أن يدعى فيجيب، ويخبره فيها برغبته في أن يوث ابنه منصبه ويمت له بخدماته التي أسلفها للبيت القلاووني خاصة، ولحكام الماليك عامة. ولقد كان جواب الملك المنصور قلاوون قطعة فريدة في بابها بما تضمنته من العواطف الصادقة والتجاوب الذي يجاوز المألوف والمأمول تجاه حاكم حماة وطلبه هذا ، وقد تمنى في رسالته هذه لسلطان حماة الشفاء العاجل؛ وهو يصف نفسه بالمملوك، ويخبره أنه أولى من حفظ العهود والمواثيق، وأن ولده سيحل محله بعد عمر مديد للوالد: . . . ونحن بحمد الله فعندنا تلك العهود ملحوظة وتلك المودات محفوظة. فالمولى يعيش قرير العين فما ثم إلا ما يسره من إقامة ولده مقامه لا يحول ولا يزول (١) ...

ولما بلغه وفاة الملك المنصور ملك حماة، أرسل رسولاً خاصاً مع تقليد وخلعة، وهناك نصب ولده مكانه ملكاً على حماة وألبسه الخلعة ولقبه الملك المظفر (۱).

<sup>(</sup>١) أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل و المختصر في أخبار البشر ، القاهرة. جـ ٤ ـ ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر، محيى الدين و تشريف الأنام والعصور « تحقيق مواد كامل. القاهرة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ١٩٦٩م. ١١٩ - ١٢١.

ولقد امتاز عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بطوله واضطراب الأمور في أوله، إذ أنه تخلى عن العرش مرتين ثم أعيد، وذلك لصغر سنه، ثم باستقرار الأمور بقية عهده. وفي عهده بلغت دولة الماليك أوجها، فقد انتصرت على المغول انتصارات رائعة وردتهم عن بلاد الشام، وصفا حكم سورية ومصر والنوبة والحجاز للسلطان المملوكي، وتوطد نفوذه في اليمن، وهدأت الثورات والفتن الداخلية نوعاً ما، وأصبح للسلطان هيبة وقوة، وازدهرت الحياة الاقتصادية وتنشطت العلاقات والمبادلات التجارية الداخلية والخارجية بما جعل عهد السلطان زاهراً بهذا الشكل. وكان لشخصيته ومقدرته وكفايته الإدارية والتنظيم الإداري الذي اتبعه في عهده، وورث أغلبه عن أبيه، دور مهم في هذا الاستقرار.

ولقد اتبع السلطان الناصر محمد بن قلاوون نفس الخط الإداري الذي سار عليه أبوه من قبله ؛ وقابل وواجه مشاكل مقاربة مماثلة لتلك التي واجهها والده، وكان موقفه تجاهها موافقاً ومقارباً للموقف الذي اتخذه أبوه تجاهها . فعند نظرنا للإشخاص الذين عينهم السلطان للولايات، نجدهم أشخاصاً جمعوا بين السيف والقلم، وكانت مهمتهم إدارية وعسكرية، كالمادة كانت المراسيم التي أصدرها السلطان الناصر عن تقليد هؤلا. الحكام مناصبهم هذه مناسبة جيدة لإبراز المسلطان والإطناب في ذلك إلى درجة الإملال، والتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير الذي ألهم هذا الحاكم أن يفعل ما فعله. كذلك لا ينسى كاتب المرسوم أن يطنب في ذكر مميزات وأخلاق الشخص المعني إطناباً غير معقول وجاوز الغاية في ذلك . ولما كان الجناب العالي هو السيف الذي على عاتق الدولة نجاده، والليث في ذلك لم يزل في سبيل الله إغارته وإنجاده، والغيث الذي يخصب بمعدلته البلد والساحل، والأسد أن الذي تصد ساكني البحر مهابته فيتحقون أن العطب لا

السلامة في الساحل، اقتضت آراؤنا الشريفة أن نزيد حد عزمه إرهافاً (۱)... فلذلك رسم بالأمر الشريف أن تفوض البه نيابة السلطنة الشريفة بصفد المحروسة، تفويضاً يعلي قدره ويمضي في عموم مصالحها وخصوصها نهيه وأمره، ويرهف في حفظ سواحلها وموانيها بيضه وسمره، ويُصلي مجاوزها من ساكني الماء من نأسه المتوقد جره (۱).

كذلك واجه الناصر مشكلة قبائل آل فضل وآل على. ذلك أن أحد أمراء فضل ثار ضد السلطان الناصر وانضم إلى منافسه قراسنقر الأفرم، على حين ظل أخوه شجاع الدين مخلصاً للسلطان فخلع الناصر لما انتصر على خصمه أخاه، ونصبه أميراً على آل فضل وكان ذلك سنة ٧١٨هـ. ولقد أشاد المرسوم بهذا الأمير وذكره، وبين أن السلطان قد كافأه وكافأ إخلاصه، وأن هذا هو محرة الإخلاص ونتيجته ... فإن أولى من أجنته الطاعة ثمرة إخلاصه، ورفعته المخالصة إلى أسنى رتب تقريبه واختصاصه، وألف بمبادرته إلى الخدمة الشريفة قلوب القبائل وجمع شملها، وقلده حسن الوفاء من أمر قومه وإمرتهم ما يستشهد فيه بقول الله تعالى : ﴿ وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ ، من ارتقى إلى أسنى رتب دنيا و بحدة إيمانه وقوة يقينه (۱) .

وكها كان الملك المنصور قلاوون مخلصاً لآل أيوب في حماة ومعتنياً بهم، كذلك كان الملك الناصر ابنه مخلصاً ومتمسكاً بنفس الأسرة التي بادلته إخلاصاً بإخلاص. ولقد عاصر الملك الناصر في حماة، الملك المؤيد عماد الديسن أبو الفداء الشهير صاحب التاريخ العام والجغرافية العامة، والملك الناصر هو الذي نصبه ملكاً عليها: الحمد لله الذي عضد الملك الشريف بعاده، وأورث

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٠، ٢٠٥ \_ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. ج-١١٨، ١٢٠ - ١٢٠.

الجد السعيد سعادة أجداده، وبلغ ولينا من تباهى ببابه ملوكبني الأيام غاية مراده'' ... وقلدناه ذلك تقليداً يضمن للنعمة تخليداً وللسعادة تحديداً (۲).

ولقد أظهر أبو الفداء ذكاء وكياسة في إدارة ممكته، وكان مطلماً على الجو العام الذي يحيط بالملك والمملكة، والتنافس بين الأمراء وولاة الولايات وما شاكل. ولقد لاحظ أن نائب حلب وهو شخص قوي ذو نفوذ كبير لدى السلطان، بدأ يدس عليه لدى السلطان، فخاف أبو الفداء دسائسه فأراد إرضاءه، فها كان منه إلا أن اقترح هو نفسه على السلطان أن يسلخ معرة النمإن عن مملكة حاة ويلحقها بحلب. وقد تم الأمر كها رسم وأرضى بذلك حاكم حلب وأمن كده.

كذلك أصدر الملك الناصر مرسوماً يقضي بإسناد إمرة مكة المكرمة إلى أسد الدين رميئة بن أبي نمي، وأخذ عليه من العهود والمواثيق ما أخذه على أبيه لما عينه لنفس المنصب، والملاحظ في مرسوم تقليده أن السلطان اختصه بالأمرة وحده ولم يشرك معه أحداً فيها، وأنه صفح عن هنات سبقت من بيته .. : هو الذي ما زالت خواطرنا الشريفة تقدمه على بني أبيه، وتختاره أمراً وتجتبيه، وربحا سلفت من بيته هنات صفحنا عنها الصفح الجميل ألى .. والآن وقد اقتضت آراؤنا الشريفة أن نقيمه في بلده أميراً مفرداً إليه يشار، وأن نصطفيه، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، وأن نجعل الكلمة واحدة ليأمن النزيل والجار، ومتى تجاذب الأمر كلمتان فسد نظامه، ومتى أفرد الحكم حسنت أحكامه (أ)...

<sup>(</sup>١) أبو الفداء. المصدر المذكور آنفاً. جـ ١٨ - ٦٩ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً. جـ ٢٣، ١٣٦ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

من آل أيوب مملكة حماة، إذ أنه أصدر سنة ٧٣٢ هـ. مرسوماً قلد بموجبه الملك الأفضل بن أبي الفداء مملكة حماة، وهو آخر من وليها من آل أيوب(١).

وليس لدينا وثائق تخص الولايات والولاة بعد زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون.

### شؤون إدارية:

ونعني بها مشاكل.إدارية وشؤون إدارية أقل أهمية من حكم الولايات وتعيين الحكام والولاة.

ولقد كان من حسن حظ الملك الظاهر بيبرس أن وجد في زمنه أشخاص أتقياء شجعان كانوا يوجهونه التوجيه الصحيح الشرعي كلما أحسوا أنه المحرف عن جادة الشرع وحاد كأمثال العز بن عبدالسلام في مصر والنووي في دمشق وبلاد الشام. ويبدو أن السلطان تصرف ذات مرة تصرفاً لم يعجب الإمام النووي وجاعة العلماء الملتفة حوله، فأرسل النووي باسمه واسم الجاعة رسالة إلى السلطان تتضمن العدل في الرعية وإزالة المكوس ووجهها له عن طريق والي دمشق الأمير بدر الدين بيليك الخزندار. والطريف في الموضوع أن النووي افتتح رسالته على الطريقة الشرعية في الخواب: من عبدالله يحيى النووي (۱) ثم يعرض له أوضاع الشام وأوضاع أهلها من قلة الأمطار والجدب والغلاء وهلاك المواشي، وإن ذلك كله يوجب الشفقة عليهم، وأنهم يقدمون رسالتهم هذه له ليوصلها إلى السلطان، وهي نصيحة بحضة وشفقة وذكرى لأولي الألباب...(۱) فيجب عليكم إيصاله للسلطان ـ أعز الله أنصاره - وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة ؛

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ١٨٤ ، ١٨٧ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) السيوطي. المصدر المذكور آنفاً، جـ ٢، ٩٧ ـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

ولا عذر لكم في التأخر عنها ، ولا حجة لكم في التقصير عنها عند الله تعالى (١).

ولقد كان رد السلطان عنيفاً على النووي وبقية العلماء. وعلى الرغم من أنه ليس لدينا نص رد السلطان، إلا أننا عرفناه من الرسالة الجوابية الثانية التي أرسلها النووي باسمه وامم العلماء، إلى السلطان جواب رسالته تلك. فقد هدد السلطان العلماء وأنكر عليهم تدخلهم في لا يعنيهم ووبخهم. ثم ذكر لهم أنه هو وجنوده يجاهدون في سبيل الله، وهم - أي العلماء وبقية العامة - لا يجاهدون. ثم يذكر السلطان النووي ورفاقه بأياديه البيضاء التي أسلفها في خدمة الإسلام وفتوح البلدان وقهر الأعداء. فقد افتتح النووي رسالته الشانية بالأسلوب الشرعي فبدأ بنفسه، ثم فند أقوال السلطان بنداً بنداً ... فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد، وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف الشرع، وقد أوجب الله إيضاح الكلام عند الحكام للحاجة إليه (٢)...

وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصاً بالأجناد، وهذا أمر لم ندعه... فإذا قرر السلطان له (للجهاد) أجناداً مخصوصين، ولهم أخبار معلومة من بيت المال... تفرغ باقي الرعبة لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهمم... فجهاد الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم (الأ). ولا يحل أن يؤخذ من الرعبة شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك... وبيت المال بجمد الله معمور (١)...

ثم ينتقل إلى تذكير السلطان بأن الإنسان المؤمن يستعين في جهاده بالله تعالى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

واتباع آثـار النبي ﷺ، وأنـه هــو وزملاؤه ينصحــون للسلطــان لأن الديــن النصيحة (١).

ثم يقول للسلطان أنه ليس من المرجو من عدل السلطان أن يهدد الرعية والعلماء بسبب نصيحتهم له، وأن النووي نفسه لا يضره التهديد ولا أكثر منه ولا يمنعه ذلك من نصيحة السلطان فهذا واجب عليه ألزمه به الله تعالى (٢).

ثم ينتقل النووي إلى الرد على السلطان عندما ذكر العلماء أنهم لم ينكروا على الكفار لما كانوا في البلاد، فيقول له أنه لا يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطفاة الكفار؛ وبأي شيء كنا نذكر طفاة الكفار، وهم لا يعتقدون شيئاً من ديننا (٣).

وأخيراً يرد على السلطان افتخاره بتمهيد البلاد وإدامة الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء فيقول له: إن هذه أمور معروفة شائعة وطارت في الآفاق... وثواب ذلك مدَّخَر للسلطان إلى يـوم تجد كـل نفس مـا عملـت مـن خير عضه أَ (ا).

ويبدو أن هذه الرسالة الثانية زادت السلطان غيظاً فلجاً إلى فرض حوطة على أملاك أهالي دمشق ورفض أن يرفع هذه الحوطة حتى يثبت كل فرد ملكيته لما يدعي امتلاكه. ويبدو أن الأمر كان شاقاً على أهالي دمشق فأرسل النووي رسالة ثالثة يطلب من السلطان أن يطلق للناس أملاكهم ويعظه ويذكره بالآيات الشريفة والأحاديث النبوية ويرق له في الخطاب: وقد أنعم الله علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان. فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين، وأذل له المسلمين بالسلمين، وأذل له

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

الأعداء من جميع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة (١)...
ثم يعود لذكر ما لحق الناس من هذه الحوطة؛ وقد لحق المسلمين بسبب هذه
الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها ، وطلب منهم إثبات
ما لا يلزمهم. فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين (١). ثم يعود
للتوسل للسلطان في إطلاق الناس من هذه الحوطة فيقول:... فأطلقهم أطلقك
الله من كل مكروه، فهم ضعفة وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفة
والصالحون، وبهم تنصر وتغاث وترزق (١)...

وهكذا أثبت النووي أنه شخص شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم وأنه يقوم بأداء واجبه بصرف النظر عما يمكن أن يصيبه، وإن وجود أشخاص من طراز النووي في مجتمع من المجتمعات دليل على حيوية ذلك المجتمع على الرغم من كل ما يمكن أن يوجد فيه.

كذلك لجأ بعض السلاطين، في سبيل تثبيت الشرعية وفكرتها في النفوس، وخصوصاً في نفوس أفراد الجيش إلى جعل أفراد جيشهم يقسمون يمين الولاء للشخصه ولولي عهده وأولاده من بعده، كما فعل الملك المنصور قلاوون لما جعل أفراد جيشه يقسمون يمين الولاء له ولولده وولي عهده من بعده، الملك الصالح علاء الدين علي سنة ٦٧٨هـ. وهي يمين مغلظة أقسمها أفراد الجيش بالولاء للسلطان ولولده:... والله العظيم لا إله إلا هو الرحن الرحيم الطالب الغالب الماليك الضار النافع (أ) ... وفي هذا دليل على مقدار الأهمية التي عقدها سلاطين الماليك على مثل هذه الأمور المعنوية، ودليل على رغبتهم الملحة في سلاطين الماليك على مثل هذه الأمور المعنوية، ودليل على رغبتهم الملحة في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>۳) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً، جـ ١٣ ـ ٢٢١.

تثبيت شرعيتهم لدى الجهاهير وأفراد الجيش في حكمهم وحكم أولادهم من بعدهم.

كذلك من الأمور المهمة التي اهتم بها حكام مصر خاصة هي قضية وفاء النيل، ذلك أن فيضان النيل الكمية الكافية من الماء في الوقت المناسب أساس لحياة مصر، ولذلك اهتم الحكام غاية الاهتمام بالنيل ووفائه وأقاموا الاحتفالات الكبرى بهذه المناسبة الرائعة، وأصدروا البشارات بذلك إلى مختلف الأقالم لكي يطمئن الناس. وعلى الرغم من أن نفع النيل وفيضائه يعم المصريين خاصة إلا أن بركته وخيره عام لجميع المسلمين: فقانون الري وإن كان نفعه خاصاً بالديار المصرية، فإن بركته عامة في سائر البرية (١).

وإذا تقدم بنا الزمن في دولة الماليك، لاحظنا الوثائق المشتملة على شؤون إدارية تأخذ بالنقصان حتى تنعدم في أواخر أيامهم، إلى جانب ركاكة أسلوبها وهزاله، كما في الأمان الذي أصدره السلطان الظاهر برقوق لأهالي دمشق سنة ١٩٩٨ هـ لما ثاروا ضده وحاصرهم ثم طلبوا الأمان فأمنهم (١٠). أو في الرسالة التي وجهها شيخ إلى تغري بردي أتابك الناصر فرج بن برقوق، لما ثار ضد السلطان وتحارب معه، فكسره السلطان وحاصره في قلعة صرخد، فأرسل إلى تغري بردي يطلب منه التوسط لدى السلطان للصلح (١٠).

#### شؤون الاقطاع والضرائب:

سبق أن قلنا: إن الإقطاع كان منتشراً في دولة الماليك، وإن الإقطاع العسكري كان الأساس في دولة الماليك. فقد أقطع سلاطين الماليك فرسانهم وضباطهم وجنودهم إقطاعات تتناسب مع أهميتهم. وبذلك أصبح هناك طبقة

<sup>(</sup>١) ابن الفرات المصدر المذكور آنفاً جـ ٧ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً جــ ٣٤٦، ٣٤٦ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي، المصدر المذكور آنفاً جـ ١٣ ـ ٨٥.

عسكرية حاكمة هي الفئة المقطعة، وبقية الشعب التي تعمل في هذه الإقطاعات، وتقدم الفائض من الحاصلات إلى المقطعين. وكانت عادة السلاطين أن يقطعوا الأمراء الذين أبلوا أحسن البلاء في المعارك ضد المغول والفرنج إقطاعات في الأراضي المحررة تتناسب وبلاءهم وما أنجزوه خلال المعارك التي دارت بينهم وبين أعدائهم كما فعل المللك الظاهر بيبرس عندما وزع واردات قيسارية وأرسوف على عدد من الأمراء الذين أبلوا أحسن البلاء في حروب التحرير ضد الفرنع، وذلك بعد تحريرها من يدهم. والمرسوم مناسبة جيدة للإشادة بالملك وكرمه وحسن نظره وعطف على جيشه، كما وأنه مناسبة ممتازة للإشادة بالملك عندما منح الأمير المقدرة كبيرة في المعارك، ودعوة للآخرين أن يحذوا حدوهم. وقد تفاوت الإقطاعات بين إقطاع فرد واحد قرية بكالمها، كما فعل عندما منح الأمير ركن الدين خاص ترك الكبير الصالحي قرية أفراسين بكالها (١٠)، أو إقطاع أميرين قرية واحدة بأخذ كل منها نصفاً منها (١٠)، أو إقطاع المرية أمراء قرية واحدة (١٠)، وقد بلغ عدد الامراء المقطعين واحداً وستين أميراً أقطعوا أكثر من عشرين قرية (١٠).

ولقد استقرت دولة الماليك استقراراً جيداً بعد حكم الملك الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون اللذين حطها الأعداء الخارجين وقضيا على الثوار والمتمردين، وأورث قلاوون ابنه خليلاً دولة مستقرة فتمكن أن يقضي على آخر معاقل الصليبيين في بلاد الشام. وعلى الرغم من الاضطرابات التي رافقت السنوات الأولى من حكم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، إلا أن ذلك لم يؤثر على سير الأحداث واستمر التقدم والاستقرار في المملكة، وكان لسياسة الناصر

<sup>(</sup>١) المقريزي، المصدر المذكور آنفاً، جـ ١، ق ٢، ٥٣٠ ـ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر.

وشخصيته أثر جيد في هذا المفهار. ولقد اعتاد الناس أن يتهربوا في دفع الفهرائب، وكان يحدث تراكم في الفهرائب، فكان إعفاء الناس من هذه البواقي مناسبة جيدة لرفع أسهم الحاكم الذي يعفي الشعب من ذلك وإكثار شعبيته وجعل الناس يتعلقون به وبعهده، كما وأنها مناسبة لجلب الشعب إلى جانب الحاكم في الناس ومناسبين له في العرش، ويخوض صراعاً ضدهم كها كان حال المللك الناصر. فقد أعفى الملك الناصر محمد بن قلاوون الجند والرعايا في بلاد الشام سنة ٢٠٢ هـ من بواقي الفهرائب المتراكمة في ذمهم، وكان ذلك مناسبة رائمة لمدح السلطان وبيان عطفه وحدبه على الشعب ولا سها الفقراء منهم، فلذلك رسم بالأمر الشريف.. أن تسامح مدينة دمشق المحروسة وسائر الأعمال الشامية، عليها من البواقي المساقة في الدواوين المعمورة إلى المدد المعينة (أ)... فليتلقوا هذه النعمة بباع الشكر المديد... وليتوفروا على رفع الأدعية الصالحة لأيامنا الزاهرة (أ)...

كذلك حرص الملك الناصر على إبطال المكوس والضرائب غير الشرعية في طرابلس والمنطقة المحيطة بها وتنظيمها وإلغاء العادات الضارة وغير الشرعية فيها، وبناء المساجد في كل بلدة وقرية حتى يعم ويتأصل دين الإسلام في تلك المناطق (<sup>1)</sup>.

#### شؤون قضائية ودينية وتعليمية:

هذه الشؤون كان لها شأن هام في دولة المهاليك، واهتم أوائل المهاليك خاصة بهذه الأمور لأنها من صلب واجباتهم، ولأنها دليل على سموهم ومدى اهتمامهم بشؤون الشعب.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٨، ٢٨ \_ ٣٠ \_

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) المقريزي. المصدر المذكور أنفاً. جـ ٢، ٩٣٧ \_ ٩٤١.

ولقد أصدر الملك المنصور قلاوون عدداً من المراسيم التي أغلبها تعليمي يعين بموجها عدداً من الأشخاض إلى مناصب تعليمية مهمة، وقد حدثت في بلاد الشام ثورة ضد قلاوون إثر خلعه ابن السلطان الملك الظاهر بيبرس عن العرش وحلوله تعله، وكان من أعضاء هذه الله ق البارزين المؤرخ المشهور ابن خلكان صاحب كتاب و وفيات الأعيان الشهير . ولقد هزم الثوار وخضدت شوكتهم، ولكن القاضي ابن خلكان ظل ملاحقا من قبل السلطان حتى أصدر السلطان مرسوماً يقضي بالعفو عنه وإعادته إلى ما كان عليه من القضاء، إنا قد عفونا عن الخاص والعام وما يليق أن نخص بالسخط أحداً على انفراده، وغير خافي ما يتعلق بحقوق القاضي شمس الدين بن خلكان وقديم صحبته وخدمته، وأنه من بقايا الدولة الصالحية، وقد رسمنا إعادته إلى ما كان عليه من القضاء (1).

وبعد فترة، أي سنة ٦٨٦ هـ، أصدر قلاوون مرسوماً آخر بإسناد التدريس إلى ابن خلكان في المدرسة الأمينية في دمشق: إقراراً للحق في نصابه، ورداً للفضل إلى وطنه بعد معاناة إغترابه (٢٠) والملاحظ هو الألقاب الفخمة الطنانة التي أسبغت على ابن خلكان:... الجناب العالي المولوي القضائي الإمامي الأوحدي الأفضلي الأرشدي الزاهدي العابدي الورعي الناسكي العلوي العلامي الشمسي ضياء الإسلام صدر الأنام بقية الكرام، علامة العلماء بمصر والعراق والشام، كهف الملة ركن الشريعة. شيخ المذاهب مفتي الطرق قدوة العالمين، ظهير الملك والسلاطين، خالصة أمير المؤمنين أحمد بن الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين المين خلكان (٢٠). والطريف أن المرسوم يشبه المدرسة الأمينية بنظامية بغداد ويذكر

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر، المصدر المذكور آنفاً ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) اليونيني. المصدر المذكور آنفاً جـ ٤، ١٤٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

أنها نظامية الشام، وقد أربت على تلك التي أسسها نظام الملك في بغداد، وبالتالي فابن خلكان مرب على الشيخ أبي إسحاق، أول مدرس في نظامية بغداد (١٠).

كذلك أصدر السلطان قلاوون مرسوماً آخر بتعيين شخص اسمه الشيخ تقي الدين للتدريس في مدرسته التي ابتناها بالقاهرة وسهاها باسمه، سنة ٦٨٤ هـ. ومن هذا المرسوم نعلم أن هذه المدرسة تدرس بها المذاهب الأربعة إلى جانب القرآن الكريم والحديث الشريف. وكذلك نعلم أن السلطان عين لكل مذهب شيخاً، وأنه اختار تقي الدين هذا لتدريس مذهب الإمام مالك. وهنا يطنب المرسوم بوصف هذا الشيخ ومدحه ومزاياه وما يتوقع منه لإقراء الطلبة والدفاع عن مذهب الإمام مالك والقيام بالواجب الملقى على عانقه (7).

ويبدو أنه كان للصوفية رؤساء وشيوخ يرعون شؤونهم ويقومون بأودهم ويرزعون الأعطيات بالعدل عليهم، كما كان لهم شيخ للشيوخ يعينه السلطان نفسه، فقد أصدر الملك المنصور قلاوون، سنة ١٦٨٤هـ، مرسوماً بنعين الشيخ شمس الدين مشيخة الشيوخ في خانقاه سعيد في القاهرة، وقلده المرسوم الإمراف على شؤون الصوفية، وعلى شؤون أوقافهم بالخانقاه الصلاحية المعروفة بدار سعيد السعداء، وخانقاه الميوم وخانقاه المشطوب بالقرافة (الم ويذكر له المرسوم واجباته حيال الأشخاص وحيال الأموال وحيال الأماكن وحياطتها وتشعرها (١٠).

كذلك اهتم الملك المنصور قلاوون بالطب وأهل وترقيت ، وحرص ألا يدخل إلى هذا الاختصاص إلا من هو مستحق لذلك ، فقد أسند سنة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٧،٨ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر جـ ٢٩،٨ - ٣٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

318 هـ، رئاسة الطب إلى إخوة ثلاثة، هم القضاة مهذب الدين وعلم الدين وموفق الدين أبناء أبي خليفة. وهو يذكر في مرسومه هذا أنه اهتم بما يصلح دين وأبدان رعبته، فبنى المدارس والخوانق للغاية الأولى، وبنى المارستانات وعين الأطباء الأكفاء للغاية الثانية ((). ويقسم المرسوم الأطباء إلى أقسام ثلاثة: فمنهم الطبائعية، ومنهم الجراحون، ومنهم الكحالون. ويطلق يد الأخوة الثلاثة في مراقبة الأطباء وإقرارهم على قواعدهم، والتثبت من كفاءتهم وأخلاقهم، ولهم كف يد من لا تثبت كفاءته أو يرتكب كبيرة. كذلك منحهم حق منع مدعي الطب من الجلوس على الطرقات وتصيد المارة، ومنحهم أيضاً الحق في اختبار كل متستر بهذه الصناعة متظاهر بها، ومنحهم الحق في إثبات من يشاؤون وصرف من يشاؤون، ويذكر المرسوم أنه جعل لهذب الدين الرئاسة على إخوته وأنه جمع له بين الرئاسة والتدريس، ويذكر أنه أقامه في دولته مقام ابن سينا لأنه الشيخ الرئيس (۱).

وقد أصدر الملك المنصور قلاوون في نفس السنة مرسوماً آخر أسند بموجبه التدريس في بهارستانه الذي أنشأه في القاهرة إلى مهذب الدين. وهو يذكر في مرسومه همته العظيمة التي دعته لبناء هذا المارستان العظيم، ويذكر أنه أوقف عليه الأوقاف العظيمة، وأنه أباحه لجميع الناس بصرف النضر عن مكانتهم الاجتاعية وثروتهم، وأنه جعله مكاناً للمعالجة ومكاناً لتدريس الطب<sup>(7)</sup>. وبعد أن يكيل المدح لنفسه ولمهذب الدين يطلب منه أن يقسم طلابه إلى خسة أقسام: طبائعية، وكحالين، وجراحين، وبجبرين، ومحضري أدوية (1).

ولقد وجد زمن السلطان العادل كتبغا، قاض للقضاة، عادل محب للعدل،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٢٢،٨ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٥٣،١١ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

فأراد أخذ القضاة الموضوعين تحت إمرته بالعدل وعدم المحاباة، وهو قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد، فأصدر سنة ٢٩٤هـ بياناً وجهه إلى جميع القضاة في أنحاء القطر المصري يحذرهم وينذرهم ويطلب منهم العدل في الأحكام وعدم محاباة أحد على أحد. والبيان كله تحذير شديد من عقوبة الله وتزهيد في الدنيا وحض على النمسك بأحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة (١).

ولقد سار الناصر بن قلاوون على سنن والده في تشجيع العلم والعلماء والصوفية والأطباء، فأصدر المراسيم التي تكشف عن هذا الاهتمام والتي تنظم مثل هذه الأمور.

ولقد ثار الجدل والخصام العنيف بين ابن تيمية وخصومه في دمشق ويبدو أن الجدل كان حاداً ومتشعباً واشترك فيه عدد كبير من أفراد الشعب وأحدث بلبلة وانقساماً في صفوف الشعب حتى اضطر الملك الناصر أن يصدر أمراً سنة ٧٠٥هـ يمنع ابن تيمية من الخوض في مشل هذه الأمور ويحذر المخالفين وينذرهم (٦).

كذلك اهتم الناصر محمد بن قلاوون بالطب والأطباء فعين شهاب الدين حكم رئيساً للطب، سنة ٧٠٩هـ، في مصر وبلاد الشام، وذلك لتنظيم هذه المهنة وصونها وإبعاد المتطفلين عليها (<sup>17)</sup>.

وكها عين والده شيخاً لمشايخ الصوفية في مصر ، عين الناصر الشيخ علاء الدين شيخاً للشيوخ في بلاد الشام (١).

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٠٦، ٢٠٠٨.

 <sup>(</sup>۲) الدواداري، عبدالله بن أيبك وكنز الدرر وجامع الغور؛ تحقيق رويمر. القاهرة ١٩٦٠م
 ١٣٩ \_ ١٣٩

<sup>(</sup>٣) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً ج. ٢١، ٣٨٠ \_ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ١١، ١١١ ـ ٤١٢.

ويبدو أن مشيخة الشيوخ في بلاد الشام كانت تابعة لشيخ للشيوخ مركزه مصر، يعين بمرسوم ملكي، فقد أصدر الناصر مرسومه بتقليد الشيخ نظام الدين الأصفهاني مشيخة المشايخ في الخانقاه الناصرية بسرياقوس وفي الديار المصرية والشامية وسائر أنحاء المملكة. وقد بسط المرسوم يد الشيخ في مواريث الصوفية وأوقافهم، بحيث لا يكون لأمين الحكم ولا لديوان المواريث معه في ذلك حديث... ولا يكون لأحد من الحكام لا من جهة الحسبة ولا القضاة في ذلك حديث معه (١).

ولقد بلغ من أهمية بعض المساجد أن السلطان كان يتدخل بنفسه لتقليد أحد الشيوخ الخطابة فيها. فقد أصدر السلطان منصور عبدالعزيز بن برقوق تقليداً يعهد بموجبه إلى شهاب الدين بن حاجي خطابة جامع بني أمية في دمشق، سنة ٧٠٧هـ. ولا ندري إن كان ذلك يدل على سمو المنصب أم أنه يدل على هزال السلطان وانصرافه عن الأهم والتفاته إلى الأقل أهمية. وقد نوه المرسوم بجامع بني أمية أجمل تنويه كما نوه بالخطيب ورفعه إلى أعلى الدرجات: (جامع دمقق الذي رست في الفخر قواعده وقامت على ممر الأيام شواهده... ولم تزل الملك تصرف العناية إلى إقامة شعائر وظائفه وتقتصر من أهل كل فن على الميس ذلك الفن وعارفه، فها شغرت به وظيفة إلا اختاروا لها الأعلى والأرفع. خصوصاً وظيفة الخطابة التي كان النبي عليه للقيام بها متصدياً) (١٠).

# شؤون أهل الذمة:

إن الاهتهام بأمور أهل الذمة من الأمور التي أولاها الإسلام أهمية قصوى. ذلك أن الإسلام أباح حرية الاعتقاد وحرية العبادة لأبناء الديانات الأخرى، إذا قبلوا أن يعيشوا في ديار الإسلام، ولقد اهتم الخلفاء الأوائل بتنظيم أمور

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٢١، ٣٧٥ \_ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جـ ١١، ٧٤ ـ ٧٧.

أهل الذمة تنظياً يكفل لهم حاية جيدة وعيشاً مطمئناً. وقد أصدر الخلفاء عدداً من العهود التي تنظم علاقة أهل الذمة بالدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. هذا ويعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول الخلفاء الذين أصدروا العهود الناظمة لوضع أهل الذمة في ديار الإسلام. وجميع العهود التي تلت ذلك المهد جعلته الأساس الذي استندت إليه في تصحيحها لأوضاع أهل الذمة.

وكذلك لم يكن أهل الذمة فئة واحدة ، وإنما هناك فئات كثيرة عاشت في ديار الإسلام ، فهناك النصارى وهناك اليهود وهناك الصابئة وهناك المجوس... كما أن النصارى كانوا فوقاً كثيرة وكذلك الحال مع اليهود . وكان هناك فئن توقلاقل بين جميع هذه الطوائف، وفي كثير من الأحيان كانت الدولة الإسلامية تتدخل لإقرار السلم بين الأطراف المتخاصمة. كذلك كان الخلفاء والسلاطين يصدرون المراسيم بتقليد رجال الدين المسيحي واليهودي مراكزهم العليا . وكان لأمل الذمة مكانة مرموقة في كثير من الدول الإسلامية ، ووصل بعضهم إلى أرقى المناصب الإدارية نما كان يجعل بعض السلاطين يصدر المراسيم محذراً من استخدامهم في شؤون الدولة .

ولقد أصدر الملك المنصور قلاوون، سنة ٦٨٤ هـ، رئاسة اليهود الى المنطبب ابن المهذب. والملاحظ على هذا اليهودي أن اسمه واسم أبيه عربي صمم ويسميه المرسوم: (الشيخ الجليل الرئيس الكافي المقرب الحكيم المهذب تاج الحكياء ثقة الملك والسلاطين أبو الحسن بن الشيخ الموفق بن أبي النجم بن المهذب.) (١) وقد ذكر المرسوم أن الملك المنصور يهم بشؤون رعاياه على اختلاف أديانهم: (... فنحن بحمد الله معتنون بمصالح الرعية، وإن اختلفت مللهم وآراؤهم وتفرقت مذاهبهم وأهواؤهم... ونساوي في المعدلة بين قويهم وضعيفهم...

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ١٨،٨ - ١٩.

ونساهم في الحق بين شريفهم ومشروفهم (أ...) ثم بعد ذلك يذكر المرسوم الأسباب التي جعلت السلطان يختاره ليحكم بني قومه: ( ... وكان صدراً في أهل ملته ورئيساً في مذاهبه وشرعته، قد شهر في عشيرته بديانة، وعرف في قومه بكفاية وأمانة، اقتضت الآراء الشريفة أن نجعل له الحديث في أهل ملته، والرئاسة على قومه وأمته...ه (أ) ثم يطلب منه المرسوم أن يسير فيهم سيرة حسنة... وأن يحملهم على منهج دينهم الذي يدينونه.. وأن يحسن السيرة فيهم بما يقضي باستقامة أحوالهم ويفضي إلى انتظام شملهم، وتألف أفعالهم وأقوالهم لتخلص لنا طاعتهم وتصح لنا نصيحتهم (أ).

كذلك اهتم ابنه الناصر بأمر أهل الذمة ومعاملتهم، فقد أصدر سنة ومعاملتهم، فقد أصدر سنة ومعاملتهم، مرسوماً يقضي بفرض الجزية مضاعفة على نصارى الوجه القبلي خاصة في مصر، ذلك أن جاعة منهم تعدوا وتمكروا وطمعوا وتمادوا في المخالفة إلى ما تقتضي بعض العهود...(1) ولذلك جدد عليهم العهود العمرية (نسبة إلى عمر ابن الخطاب) (٥)، وأفرمهم تغيير زيهم بأن يلبسوا عمائم زرقاً وجباباً زرقاً، ويشدوا الزنار في أوساطهم (١)... وأمر ألا يستخدم أحد منهم لدى الدولة أو في أعلها أو لدى أحد أمراء الدولة، وجعل عقوبة المخالف الإعدام (٧). ويبدو أن عذا المرسوم لم ينفذ مما جعل سلطاناً آخر أتى بعد الناصر بجوالي أربع وثلاثين سنة ٧٥٥هـ يعيد توكيد هذا المرسوم بشكل أقوى وأشد ويجعله يشمل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً، جـ ٢، ٩٦٠ - ٩٦١.

 <sup>(</sup>۵) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر.

<sup>(</sup>γ) نفس الممدر.

كل أهل الذمة. هذا السلطان هو الملك الصالح، صالح بن الناصر بن قلاوون الذي أعاد توكيد التمييز في اللباس، وتشدد في تطبيق العهد المنسوب إلى عمر ابن الخطاب كل التشدد: ( ... وهو ألا يحدثوا في البلاد الإسلامية ديراً ولا كنيسة ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يؤووا جاسوساً ولا من فيه ريبة لأهل الإسلام، ولا يكتموا غشاً للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركاً، ولا يمنعوا ذوي قرابة من الإسلام إن أرادوه، ولا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم، ويلبسون الغيار الأزرق والأصفر، وتمنع نساؤهم من التشبه بنساء المسلمين، ولا يـركبـوا سرجـاً ولا يتقلـدوا سيفـاً ولا يركبوا الخيل والبغال، ويركبون الحمير بـالأكـف عـرضـاً، ولا يسعبوا الخمور، وأن يلزموا بزيهم حيث كانوا، ويشدوا زنانيرهم غير الحرير على أوساطهم، والمرأة البارزة من النصارى تلبس الإزار الكتان المصبوغ أزرق، واليهودية الإزار الأصفر، ولا يدخل أحد منهم الحيام إلا بعلامة تميزه عن المسلمين في عنقه، من خاتم حديد أو رصاص أو غير ذلك. ولا يعلوا على المسلمين في البناء ولا يساورهم، بل يكونون أدون منهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم في كنائسهم، ولا يخدموا في دولتنا الشريفة... ولا عند أحد من أمرائها... ولا يلوا وظيفة يعلو أمرهم فيها على أحد من المسلمين، وأن يحمل الأمر في مواريث موتاهم على حكم الشريعة الشريفة المحمدية... وأن لا يدخل نسوة أهل الذمة الحمامات مع المسلمات، ويجعل لهن حمامات تخصهن يدخلنها...) (١) ولكن هذا المرسوم الصارم لم ينفذ بحذافيره حتى في حياة مصدره، ولم تتمكن دولة الماليك من الاستغناء عن خدمات أهل الذمة، وبقي أغلبه حبراً على ورق وبعد فترة أهمل.

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً ج ٣٧٨، ٣٧٨ - ٣٨٧.

كذلك أصدر السلطان الملك الأشرف شعبان سنة ٢٧٤هـ مرسوماً بتقليد بطريرك لنصارى البعاقبة، وقد برر المرسوم بسط الحياية على الطائفة المسيحية وعللها بأنه: ( ... لما كانت الطائفة المسيحية والفرقة البعقوبية بمن أوت تحت ظلنا الذي عم الوجود، وسكنت في حرم ذمامنا الذي سار نبؤه في النهائم والنجود، وتمسكت من طاعتنا واتباع أوامرنا بما سلف لها من الهدن والعهود... مع من هلك ورسمنا لهم لا بد أن نرسم لهم بغيره، فلما هلك الآن بطريكهم مع من هلك ورسمنا لهم أن ينتخبوا لهم من يكون لطريقته قد سلك...) ولقد انتخبت هذه الطائفة قساً اسمه جرجس يصفه المرسوم بقوله: (وكان الحضرة السامية القديس المبجل المكرم الموقر الكبير الديان، الرئيس الروحاني الفاضل الكافي المؤتمن جرجس بن القس مفضل اليعقوبي عاد بني الوحاني الفاضل الكافي المؤتمن جرجس بن القس مفضل اليعقوبي عاد بني المعمودية، كنز الأمة المسيحية، منتخب الملة الصليبية، ركن الطائفة النصرانية، اختيار الملوك والسلاطين، أطال الله تعالى بهجته وأعلى على أهمل طائفة درجته...) (١) لذلك رسم ( ... أن يقدم حضرة القديس المؤتمن جرجس المشار ليد على الطائفة اليعقوبية من الملة النصرانية بالديار المحروسة والجهات الجاري بها العادة، ويكون بطريركاً عليهم على عادة من تقدم في ذلك...) (٢)

#### شؤون وعلاقات خارجية:

لقد كان لدولة الماليك علاقات خارجية واسعة مع عدد كبير من الدول. بعضها إسلامي وبعضها غير إسلامي. وبعض هـذه العلاقــات كــان عــدائيــاً كعلاقاتهم مع المغول والصليبيين، وبعضهــا كــان وديــاً كعلاقــاتهم مــع اليمــن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ ٣٩٧،١١ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

والحبشة، وبعضها تأرجع بين بين. كذلك، تأثرت العلاقات الخارجية بالوضع العام هو الذي العام للمنطقة والأحداث الجارية فيها والتطورات، وهذا الوضع العام هو الذي حكم العلاقات الخارجية لدولة الماليك، ذلك أن الوضع العام هو الذي كان يملي أن يتصالح ملوك وسلاطين الماليك مع الدولة الفلانية التي كانت عدوة، وأصبح العام يتطلب مهادنتها ومصالحتها، أو بالعكس. كذلك لعبت شخصية دولة الماليك لعبت دوراً حاساً في توجيه السياسة الخارجية. كما وأن قوة ذاك. فعندما تكون الدولة قوية يكون لها وزن سياسي كبير يحسب حسابه، وتتهافت الدول على خطب ودها وعقد الصفقات والمعاهدات معها، أما في حال الوزن ويتضاءل دورها في توجيه السياسة الخارجية إلى حد كبير. ولا ننسى أن نذكر بالموقع الاستراتيجي الهام الذي تحتله دولة الماليك في عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم المواصلات آنذاك. فقد كانت همزة الوصل وحلقة الاتصال بين الشرق وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا، وجميع تجارة آسيا والهند الشرق وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا، وجميع تجارة آسيا والهند

كل هذه العوامل جعلت الحياة السياسية نشطة ، بالأعم الأغلب في دولة الماليك، وقد بحثنا في كتاب لنا سابق سياسة الماليك وحروبهم تجاه قوتين رئيسيتين كانتا تصطرعان في المنطقة ، هما قوة الصليبيين وقوة المغول ، وهو كتاب « وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي » ، ولذلك لن نبحث عنا هذين الموضوعين ، وإنما سنتناول في بحثنا هنا الموضوعات السياسية الأخرى .

فقد تعامل الماليك مع أكثر دول المنطقة فكان لهم علاقات سياسية وعسكرية مع سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، ومع دولة الروم البيزنطيين، ومع بلاد اليمن ومع بلاد النوبة والحبشة، ومع دول شهالي أفريقيا، ومع الأندلس المسلمة المتمثلة في دولة غرناطة، كما كان لهم علاقات سياسية قوية مع دويلات شبه جزيرة إيطاليا مثل البندقية وجنوى، مع مملكة صقلية ومملكة الأرغوان، إلى جانب علاقات أخرى ومع دول أبعد وأقل أهمية. وفي أواخر أيام الماليك، ظهرت الدولة العثمانية أقوى دولة إسلامية في المنطقة ومن أقوى دول العالم، وأصبح لها وزن متزايد في توجيه السياسة محلياً وعالمياً. ولقد ترافق عصر القوة والازدهار والتقدم لدى العثمانيين مع عصر الضعف والانحطاط لدى الماليك. ولقد كان من حسن حظ الماليك أن الأتراك العثمانيين ظلوا فترة طويلة من تاريخهم ملتفتين إلى التوسع في أوربا، ولذلك لم يحدث أي احتكاك بين الطرفين وظلت العلاقات حسنة بينها. ولما قرر العثمانيون الاتجاه إلى الشرق في أواخر القرن التاسع هجري، ساءت العلاقات بين الطرفين حتى تمكن العثمانيون من القضاء على دولة الماليك سنة ٩٢٢هـ.

ولذلك فسنبحث هنا علاقات الماليك السياسية مع الدول الإسلامية، ثم نثني ببحث علاقاتهم السياسية مع الدول غير الإسلامية.

### أ \_ علاقات الماليك السياسية مع الدول الإسلامية:

احتك الماليك بدولة سلاجقة الروم وكان لهم معها علاقات سياسية، تارة عدائية، وتارة سلنية، ذلك أن حدود بلاد الشام الشالية مفتوحة ومتاخة لحدود بلاد سلاجقة الروم، ولذلك حدثت بين الطرفين هذه العلاقات، كما تعرض الطرفان لهجوم المغول عليها المرة تلو المرة. ويبدو أن سلاجقة الروم تحالفوا زمن الملك الفاهر ببيرس، مع المغول ضده، فأساؤوا إلى العلاقات بين الطرفين، وأدرك السلطان الخطر الناجم عن مثل هذا الحلف فقرر أن يعمل بسرعة قبل أن تتوطد دعائم الحلف وتصبح خطراً عليه. ولذلك فقد جهز حلة قوية قادها بنفسه اجتازت ممرات الأناضول، وزحفت في قلب مملكة سلاجقة الروم، والتقى

السلطان المغول وانتصر عليهم انتصاراً رائعاً مؤزراً قرب مدينة إبلستين، ثم تابع السلطان المغول وانتصر عليهم انتصاراً رائعاً مؤزراً قرب مدينة إبلستين، ثم تابع السلطان زحفه حتى دخل قيصرية غاصمة دولة سلاجقة الروم وفر ملكهم منها، وبعد فترة وجيزة قفل راجعاً جبيشه إلى بلاده مثقلاً بالغنائم. ولدينا وصف رائع الملطان ومؤرخه عيى الدين بن عبد الظاهر رافق السلطان في هذه الغزاة، وقبيل وصوله ووصول الحملة إلى بلاد الشام راجعين من تلك الحملة، أرسل إلى تقوي وصفاً حياً لما حدث منذ فصل جيش السلطان عن حلب، حتى قرب عودته ورجوعه إليها. والرسالة مناسبة جيدة لإظهار مقدرة الكاتب البلاغية وفصاحت، وتمكنه من فن الترسل وتوليد المعاني والاستشهاد بالأشعار الطنانة وفصاحت، وتمكنه من فن الترسل وتوليد المعاني والاستشهاد بالأشعار الطنانة ومحد السلطان ومدح الوزير وإبداء آرائه الانتقادية في حياة السلاجقة، وأسلوب مميشتهم وعجمتهم. كما أن الرسالة طفحت بالحنين إلى الوطن ووصف مصر وما فيها من خير وموازنتها ببلاد سلاجقة الروم، وأن أي شيء في مصر خير من كل بلاد الروم وما حوته ومن حوته.

فقد افتتح رسالته هذه بقوله يخاطب وزير السلطان الصاحب بهاء الدين بن حنا بأنه يرسل له هذه الرسالة ليتحفه بما شاهده في طريقه من العجائب: (إن العبيد من شأنهم إتحاف مواليهم بما يشاهدونه في سفراتهم من عجائب، وإطلاعهم على ما يرونه في غزواتهم من غرائب) (۱۰). ثم يقول له بأنه قد عام ولا شك بعزم السلطان إقدامه وسرعة حركته، وأنه إذا عزم على شيء نفذه غير مبال بالصعاب. ولما كانت الأماكن التي مر بها السلطان مسرحاً لحروب سيف الدولة ضد البيزنطيين، ومغنى من المغاني التي قال فيها المتنبي كثيراً من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. جـ ١٣٩، ١٣٩ ـ ١٦٥.

غرر أشعاره في مدح سيف الدولة، فقد كانت مناسبة جيدة ذكرت ابن عبد الفاهر بالمتنبي وأشعاره، وجعلته يستشهد بجملة وافرة من أشعاره هذه، ولا سيا تلك التي تناسب المقام. فقد انطلق الجيش من حلب واخترق الدروب التي اخترقها جيش سيف الدولة قبل الملك الظاهر وجيشه، ووصفها المتنبي في شعره. ولعمري لقد أجاد ابن عبد الفاهر كل الإجادة في وصف الطريق والجبال والوديان والأنبار والأمطار، والثلوج والمصاعب الهائلة، بحيث يشعر القارى، أنه يرافقه في رحلته يشاهد ذلك بأم عينه: ( ... وسرنا منها إلى مرج الديباج نتعادى، وذلك في ليلة ذات أندية وإن لم تكن من جادى... ظلماتها الديباج نتعادى، وذلك في ليلة ذات أندية وإن لم تكن من جادى... ظلماتها وكألها سالكها يمشي على شفا جرف هار ...(۱) ثم يصف الغابة التي اخترقها الجيش أثناء مروره بقوله: (وأخذنا في اختراق غابات أشجار تخفي الرفيق عن رفيقه وتشغله عن اقتفاء طريقه، ينبري منها كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه، كا يخرج السهم بقوة من منجنيقه ...(۱)).

ثم يصف له وصول الجيش إلى الحدث الحمراء، وهي التي ذكرها المتنبي في شعره ويورد بعضاً من شعره ويستشهد ببعض حوادث التاريخ المقترنة ببعض الأماكن. فمثلاً عند اجتياز الجيش النهر الأزرق يذكر أنه هو النهر الذي عجز الملك الكامل الأيوبي عن اجتيازه سنة الدربندات لما قصد التوجه إلى الروم (٣). ثم يذكر اجتياز الجيش مضائق تلك الجبال ومبيتهم في سهلة هناك. وكيف جادت الساء عليهم بالمطر والريح والبرد الشديد. وفي تلك الأثناء عثرت مقدمة جيش الماليك على مقدمة جيش التتار فهزمتها، ثم نشبت المعركة بين الطرفين طفائيزم التتار شر هزيمة، وانتصر السلطان نصراً مؤزراً، وكان ذلك مناسة جيدة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

لابن عبد الظاهر ليظهر بلاغته ومقدرته الكتابية في وصف هذه المعركة وصفاً أخاذاً، يجعل المرء يعجب بالمغول ونظامهم وشجاعتهم، ويبدي إعجابه أكثر بالجيش السلطاني المملوكي وقائده العظيم الذي حقق هذا الانتصار العظيم الرائع، وقد ذكر أسهاء الأمراء المسلمين الذين استشهدوا في هذه المعركة. ويبدو أن سلاجقة الروم ساعدوا المغول ضد السلطان، ولكن السلطان عاملهم معاملة جيدة، إذ أنه أمر بضرب رقاب أسرى المغول على حين عفا عن أسرى سلاجقة الروم (1). ولقد كان ولد ملك سلاجقة الروم من بين الأسرى الذين استبقاهم السلطان، ويعير الكاتب ملك الروم و ويسعيه البرواناه ولمربه وإسلامه ولده وقواده للسلطان، ويقول: إنه أحق بقول أي الطيب في مثل هذه المناسبة:

(نجوت بإحدى مقتليك جريحة... لأنه شمر الذيل وامتطى ـ هرباً ـ أشهب الصبح واحمر الشفق واصفر الأصيل وأدهم الليل) (٢٠).

وعلى أثر ذلك انسحب ملك سلاجقة الروم وأركان الحكومة من العاصمة قيصرية، وتركوها مفتوحة للسلطان. والمعجب في ابن عبد الظاهر هذا هو دقته في الوصف، فهو دقيق الملاحظة بارع في الوصف إلى درجة الإعجاز، بحيث لم تفته شاردة ولا واردة في طريقة. فقد وصف طريق السلطان إلى قيصرية وصفاً دونه الخيال، يغني عن المشاهدة ويشعر بالمباركة. وهو غير متمصب، يعترف بالحق ويشيد بالفضل لصاحب الفضل ولو كان من أعاديه، فقد أثنى على خان قرطاي قرب قيصرية وعلى بانيه: ( ... حتى أشرفنا على خان هناك يعرف بترطاى، يدل على شرف همة بانيه وطلب ثواب الله فيه) (٣).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

ثم يصف دخول السلطان وجيشه إلى قيصرية عاصمة سلاجقة الروم وكيف استقبله أهلها بالترحاب، وهو نفسه أمنهم وأطلق لهم من بشره وإيناسه ما أمن روعهم، وكيف نزل السلطان في مضارب ملك سلاجقة الروم: (ونزل مولانا السلطان في تلك المضارب المعدة لكرم الوفادة، وضربت نوبة سلجوق على باب دهليزه على العادة...)(١) ثم ينتقل السلطان إلى منازل وقصور سلاجقة الروم ويستقر فيها، ويصف الاستقبال العظيم الذي أقيم في القصر السلطاني على شرف الظاهر بيبرس ثم السماط الذي مده السلاجقة على شرف السلطان، ويبدو أن السماط لم يعجب الكاتب فيقول: ( ... مُدَّ سماط ليس يناسب همم الملوك، فأكل الناس منه للشرف لا للسرف) (١٠). ثم يذكر أن السلطان لم يتعرض لحرم آل سلجوق وإنما أرسل وواساهن، ويصف صلاة الجمعة في قيصرية، ويصف خطباء مساجدها بما يلي: ( إن هم إلا كالأنعام..) (٢). ولم تعجبه قراءتهم للقرآن ولا خطبتهم ولا ما أصدروه ولا ما أوردوه بلغتهم التركية التي لم يفهم منها شيئاً (٤). ويذكر أن السكة ضربت باسم الملك الظاهر في ذلك اليوم. وهو يمدح ملوك وحكام قيصرية ، لتشييدهم المدارس والخوانق والربط، وهي في رأيه ؛ تدل على اهتمام بانيها ورغبتهم في العلوم الشرعية والدينية، مشيدة بأحسن الحجار الحمر المصقولة والمنقوشة. ثم يذكر الوزير السلجوقي وغناه وثروته وثروة ملك السلاجقة وثروة زوجته، وأن كل ذلك استولى عليه السلطان ومماليكه (٥).

ثم يذكر أن السلطان لاحظ طول مقام عسكره في تلك البلاد ولاحظ قلة الأقوات وملل العسكر من الحرب والصراع المستعر، وأن المغول قد هزموا ولم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

يعد السلاجقة. يشكلون خطراً عليه، ولا يمكنهم التحالف من جديد مع المغول، فقرر الرجوع إلى بلاده، وفي طريقه وافته رسل السلاجقة وغيرهم يعتذرون، فوبخهم السلطان وعدد أياديه عليهم وأنه عف عن دمائهم وأموالهم لأنه يحترم فيهم إسلامهم، وهم لم يكونوا رجالاً عند كلمتهم (١). وقد فضل بعض كبراء سلاجقة الروم أن يهجروا أوطانهم ويسافروا مع السلطان إلى بلده للعيش تحت كنفه وقد فعلوا ذلك، إما حباً بالسلطان وإعجاباً بشخصيته، أو أنهم تعاونوا معه فخافوا العيش تحت كنف ملك السجلاقة، فاختاروا طوعاً ترك أوطانهم واصطحاب السلطان، على أن السلطان أجبر طائفة أخرى من كبراء السلاجقة أن يحضر وا معه ، وعلى رأسهم ولد سلطان سلاجقة الروم وعدد من الأمراء (٢). وقد سلك السلطان في عودته طريقاً آخر غير طريق الذهاب. وكالعادة أبدع ابن عبد الظاهر في وصف الطريق وأبلغ، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتى على وصفها. ولعل أبلغ حادث حدث هو اعتراض منزلق خطر طريق الجيش، وأن ذلك المنزلق جعل الجيش يسقط في فوضى رهيبة، لم ينقذه منها إلا تدخل السلطان بنفسه، الذي أعاد النظام. وجعل الجميع بمرون بسلام: ( ... فوقف مولانا السلطان بنفسه وجرد سيفه بيده، وباشر العمل بنفسه هو وجميع خواصه حتى تهيأ المكان جميعه <sup>(٣)</sup>... ولما خفت البرور ، ولم يبق إلا المرور ، ركب فرسه وعبر الماء ، والألسنة له داعية ... ) (3).

ثم يذكر الكاتب أن السلطان في عودته مر بإبلستين، مكان معركته السابقة مع المغول، وشاهد ساحة المعركة وجثث القتلى، فأكثر هو ومن معه شكر الله على ما أولى من نعمه. ويتابع وصفه لطريق العودة حتى وصوله إلى مشارف الشام.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . (1) نفس المصدر .

ويختم رسالته بروح مصرية صميمة وتشوق إلى كل ما هو مصري وقاهري، وتفضيله على كل ما عداه: (وخير من أرزنجان حارة برجوان وخير من أراضي توريز قطعة من إيليز ... ونظرة إلى المقياس خير من سيواس) (١٠).

هذا وإن انتصار السلطان الملك المنصور قلاوون العظيم على المغول سنة 
٦٨٠هـ قرب حمى، كان له صدى آخر وأثر آخر في مكان بعيد عن مكان 
المحركة، ذلك أن ملك اليمن الملك المظفر، كان قد كشر أنيابه في وجه 
المحرون، فلما تسامع بنبأ انتصاره على المغول، أرسل يطلب الصفح ويطلب منحه 
أماناً، وقد أجابه السلطان إلى ذلك ومنحه أماناً جاء فيه: (إنا داعون له 
ولأولاده، مسالمون من سالمهم معادون من عاداهم... لا نرضى له ولأولاده إلا 
ما رضيناه لأنفسنا، وإنا لا نقبل في حقه سعاية ساع ولا قول واش، ولا تناله 
منا مضرة... ما دام ملازماً لشروط مودتنا...) (٥).

أما عهد السلطان الملك الناصر محمد بين قلاوون فقيد شاهيد توسعاً في العلاقات الخارجية لتشمل شهالي افريقيا إلى جانب اليمن. ذلك أن ملك اليمن الجديد، هزير الدين بن الملك المظفر، أساء علاقته مع مصر والملك الناصر، فأرسل له الخليفة المستكفي، بإيعاز من السلطان على ما يبدو، كتاباً حوى كثيراً من التأنيب والتهديد والوعظ والإرشاد، وذكر له أعاله التي تحمل سها إساءة العلاقات إن لم يكن قطعها. وقد افتتح رسالته بآية قرآنية تحضُّ على إطاعة الله والرسول وأولي الأمر. ثم انتقل إلى حمد ألله والصلاة على رسوله، ومدح الخليفة والسلطان وتعديد أباديها عليه. بعد ذلك يصل الخليفة إلى صلب الموضوع، فيذكر المآخذ التي يأخذها عليه وأولها: قطع الميرة عن بيت الله الحرام: (...

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً جــ ١، ق ٧٠٢ ـ ٧٠٣.

وقد علمت أنه واد غير ذي زرع، ولا يحل لأحد أن يتطرق إليه بمنع) (1) وثانيها: تفريغه لبيت المال ونقضه العهود القديمة، وثالثها: إيقاف الخطبة باسم الحليفة والسلطان (1). ثم يعود للتهديد والوعيد بإرسال الجيوش والأساطيل، وينصحه أن يبادر بإعلان ولائه وتوبته، وأن يأخذ على نفسه عهداً بأن يقدم لخزانة السلطان كل سنة مبلغاً من المال محدداً، مع مقدار مناسب من المدايا يرسلها سنوياً للخليفة والسلطان، وأن يعد جيشاً جاهزاً يكون تحت إمرة الملك الناصر يستخدمه كلما أراد (1).

ولقد دارت مراسلات ودية للغاية بين السلطان الملك الناصر محمد بسن قلاوون، وبين صاحب تلمسان. فقد أرسل صاحب تلمسان رسالة الى الملك الناصر مليئة بالعواطف السامية والألقاب الطنانة الرنانة، يخطب ود الملك الناصر ويبدي له وده وجبه، ولكنه لا يكتمه أن في قلبه شيئاً منه لميله إلى غيره: (غير أن في قلوبنا شيئاً من ميلكم إلى غيرنا، واستئناسكم، وغن \_ والحمد لله \_ أعلم الناس بما يجب من حقوق ذلكم المقام الشريف...) (1) ثم يذكر له أن رسولاً من قبله ومن ذوي قرابته قد توجه إلى السلطان، يحمل له رسالة شفهية منه، وهو وأن يعامله بما يليق، وأن يشافهه بما يريده من بلاد صاحب تلمسان حتى بليي طلبه (٥).

كذلك دارت مراسلات بين السلطان الملك الناصر وملك المغرب الأقصى من آل مرين، ولدينا رسالة جوابية من الناصر إلى السلطان أبي الحسن المريني. وهي

<sup>(</sup>١) القلقشندي. المصدر المذكور آنفاً ، جـ ٦ ، ٤٣٢ \_ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ٨٥، ٨٠ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

قطعة فنية يعرف منها ألقاب كل من السلطانين وهي ألقاب كثيرة للغاية ورفيعة ولا تعني شيئاً. ونعرف من هذه الرسالة أن السلطان المريني أرسل إلى الناصر رسالة على يد رسول من قبله ، هو : أبو إسحاق بن عبدالرحن ، ومعه شخصان آخران هما: أبو زيان حاجب السلطان، وكاتبه أبو عبدالله، إلى جانب وفد كبير من المغاربة الفرسان والموظفين، الذين يرافقون الوفد الذاهب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج(١). ويخبرُ الناصر في رسالته السلطان أبا الحسن المريني أنه عرف من رسالته أن الكتابين اللذين أرسلها هو له صحبة رسوليه، قد وصلا إلى السلطان المريني وأنه تقبلهما بقبول حسن، وإن قصد الناصر منهما تجديد جلباب الوداد، وتأكيد أسباب الولاء على البعاد (٢). ثم يخبره أنه قد فعل ما طلبه منه ، أن يعتني بالوفـد المغربي المرسل إليه في طريقه إلى الحج ، والذي يحوي من يقوم مقام والدة السلطان المريني المتوفاة لتأدية فريضة الحج عنها ، وأنه ألان لهم كنفه وبسط عليهم حمايته ورعايته في الحل والترحال، وفي الذهاب والإياب<sup>(٢)</sup>. ثم يشكره على الهدايا القيمة التي أرسلها له مع الوفد، ويعدد هذه الهدايا ويطنب في وصفها . ويذكر له أنه تلقى بالاحترام المصحف الذي خطه السلطان المريني بنفسه تبركاً، وأنه كتب إلى أمراء المدينة المنورة أن يتلقوه لقاء حسناً، وأن يحلوه بين الروضة والمنبر إكراماً لكاتبه. ويختم رسالته بالدعوات الصالحات له، أن يبلغه الله تعالى زيارة تلك الأماكن المقدسة (٤).

وهناك رسالة وجهها إلى الملك الأشرف شعبان بن الملك الناصر ملكُ غرناطة أبو عبدالله محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر، يتقرب منه ويشير إلى حادثة الإسكندرية التي حدثت سنة ٧٦٧هـ، لما هاجم أسطول من قراصنة البحر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ج٧، ٣٨٩ - ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المعدر.

الأبيض المتوسط الغربيين مدينة الاسكندرية واستباحها، وفعل بها الأفاعيل وتركها بعد أن نهبها وأحرقها وسبى أهلها. وكالعادة، ملأت ألقاب الملك الأشرف شعبان أكثر من نصف صفحة، وكلها كلمات جوفاء لا تعني شيئاً، أو بالأحرى، تعني صغار الملقب والملقب، والرسالة من إنشاء لسان الدين بن الخطيب الأديب الشهير، ولذلك أتت قطعة فنية من النثر المسجع المرصع، وأثر الصنعة فيها ظاهر كل الظهور، وهو يضرع إلى الله تعالى في حفظ الملكين والمملكتين، ويشرح له وضع مملكة غرناطة الصعب أمام الأعداء، وما تبذله من الجمد للوقوف على قدميها وصيانة أراضيها وسكانها، ثم ينتقل إلى ذكر حادثة الاسكندرية ويهنيء السلطان بهذا النصر العظيم، وكأن السلطان هو الذي غزا بلاد الإفرنج، أو أنه هو الذي ردهم ودمر أساطيلهم، ثم يذكر له أنه خزن في خزائنه، كما تصان وتحفظ الجواهر واللآلىء في الحزائن المحفوظة، الحطاب الكري خراسله له الملك الأشرف شعبان (۱).

ولقد كانت للسلطان الظاهر برقوق علاقات سياسية متعددة. ولدينا وثائق عن رسائل تبادلها مع ملك تونس وملك اليمن وملك مملكة البرنو.

فقد أرسل ملك تونس المتوكل على الله رسالة جوابية إلى الملك الظاهر برقوق سنة ٧٩٧هـ، يهنئه بعودته إلى العرش بعد أن كان قد خلع عنه: (... إنا، علم الله، من حين اتصل بنا خبركم الذي جره القدر والمقدور... لم نزل نتوجه إلى الله تعالى في مظان قبول الدعاء ورفع النداء، بأن يجبركم بفضله من حيث صدع... إلى أن دارك الله بلطفه وأجاب... فرد عليكم ملككم فأخذ القوس باريها...)(١) ثم يغتم ملك تونس هذه الفرصة ليطلب من برقوق أن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر .جـ ٨ ، ١٠٧ - ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .جـ ٧٩،٨ \_ ٨٤.

يسمح لسفيره الذي أرسله عنده مهنئاً بعودته إلى العرش، بالسفر لأداء فريضة الحبع وأن يحوطه بالرعاية والعناية في حله وترحاله <sup>(۱)</sup>.

بعد ذلك ينتقل ملك تونس إلى ذكر أنباء جهاده ضد الأعداء، فقد استرجع جزيرة اغودش، وهمي جزيرة قريبة من سواحل تونس كان التورمنديون قد استباحوها، فتمكن ملك تونس من استرجاعها وقتل حاميتها، وهو يفخر بذلك وكأنه احتل صقلية بكاملها لا جزيرة صغيرة لا يؤبه لها (٢).

ولقد رد السلطان الملك الظاهر برقوق التحية بأجمل منها، فأرسل له رسالة جوابية يشكره على رسالته السابقة، ويكيل له المدح كيلاً ويخبره أنه أحسن استقبال رسوله الذي حمله له الرسالة، وبلغه خبر النصر المؤزر الذي حازه ملك تونس باسترجاعه جزيرة وغودش ٤، كما شكره على الهدية القيمة التي أرسلها له ملك تونس، وهي تتألف في أغلبها من الخيول الجياد (٣).

ولقد أرسل برقوق إلى اليمن متجراً معتبراً، وأرسله بصحبة وفعد من التجار، وطلب إلى صاحب اليمن أن يحوطه بالعناية والرعاية، وأن يسهل عمله في البيع والشراء. وقد أرسل صاحب اليمن له رسالة يخبره أن الأمر تم كما طلب، وأن متجر الملك برقوق قد جهز كما طلب هو وأراد، وأن صاحب اليمن أعفاه من كافة الرسوم وأنه أمر بحمله على ظهور مراكبه: ( ... وحملناه على ظهور مراكبا عزيزاً مكرماً، وعرفناه أن لا يصدر على الحمل السعيد ولا الدرهم الفرد، وذلك قليل منا لأجل غلمان بابكم الشريف) (1).

ولا ينسي ملك اليمن أن يبشر برقوقاً باسترجاعه حصناً اسمه حصن قاف،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .جـ ٣٧٩ ، ٣٨٤ - ٣٨٤.

٤) نفس المصدر .جـ ٧٢ ، ٧٦ – ٧٦ .

كان البدو قد احتلوه من زمن بعيد، وعائوا من خلاله في المنطقة أشد عبث وأقبحه (١). وهو يفخر بذلك، وكأنه استرجع الأندلس من يد الإسبان، ثم يخبر برقوقاً أنه أرسل صحبة رسولية إليه متجراً ليباع في مصر، ويشتري له به بضائع مصرية ليعود بها الموفدان إلى اليمن (١). وهكذا: هذي بتلك والبادي أكرم.

ولقد كانت تجاور مصرّ مملكة مسلمة هي مملكة البرنو، وقد شكا ملكها إلى السلطان برقوق تعدي عرب جذام على مملكته وإيذاءهم سكان مملكته، ويطلب منه كفهم عن الأذى.

والملاحظ على هذه الرسالة أن ملكها بدأ بنفسه ولقب نفسه بالألقاب الطنانة، مثل سبف الإسلام، ربيع الأيتام، الملك المقدام، على حين لم يسم برقوقاً ولم يعظمه ولم يلقبه، وإنما اكتفى بالقول: (إلى ملك مصر الجليل، أرض الله المباركة أم الدنيا) ((). ولا ندري بم نعلل ذلك ؟ هل هذا عن جهل؟ هل عن بساطة؟ هل عن استهنار أو استخفاف؟ لا نعتقد ذلك لأنه لقب نفسه ولم يلقب ملك مصر، وهو بجاجة إليه ويطلب إليه أن يكف أذى فئة من أتباعه عن بلاده. وهو يدهب إلى غرضه مباشرة دون مقدمات أو تطويلات، ويغيره أنه أرسل له رسولاً هو ابن عمه، وأنه طلب منه أن يغيره أن عرباً يسمون جذاماً وفيرهم: (قد سبوا أحرارنا من النساء والصبيان، وضعفاء الرجال وقرابتنا وغيرهم من المسلمين... وببيعونهم لجلاب مصر والشام وغيرهم) (۱). ثم يطلب منه باعتباره حاكم مصر، أن يرسل الرسل يبحثون عن مثل هؤلاء الرقيق، فإذا وجودهم فليرجعوهم إلى وطنهم (٥). ويغتم خطابه بتذكير الملك بالله تعالى وأخوة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. جـ ١١٦،٨ - ١١٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

المسلمين، وضرورة العسدل، وضرورة زجـر الأعـــراب، وإعــادة المسبيين إلى أوطانهم.

ولقد ظهرت دولة الأتراك العثمانيين في القرن الرابع عشر الميلادي في آسيا الصغرى، واتجهت منذ أيامها الأولى نحو الغرب، فتوسعت في الأناضول حتى كادت تبتلعه ، ولم يبق منه سوى القسطنطينية ، وقطعة صغيرة من الأرض حولها ، ثم قفز ملوكها إلى أوربا وبدأوا في التوسع فيها، ولم يلتفتوا إلى الشرق ومشاكله، ولذلك ظلت العلاقات بينهم وبين الماليك حسنة، وعلى الرغم مـــن الزوبعة الهائلة التي اجتاحت المملكة العثمانية في أواخر القرن الرابع عشر ميلادي، والمتمثلة بهجوم تيمورلنك عليها واحتلاله قسماً كبيراً من بلادها وأسره ملكها، إلا أنها لم تلبث أن استردت أنفاسها بعد فترة، وتمكنت في فترة وجيزة من استرجاع ما خسرته، وإصلاح ما أفسدته حملة تيمورلنك، ثم تابعت مسيرتها الظافرة في توسيع رقعة الدولة. ولقد حقق الأتراك العثمانيون سنة ١٤٥٣م حلمًا عزيزاً من أحلام الإسلام القديمة في احتلال القسطنطينية، وجعلها دار إسلام. ذلك أن الأمويين حاولوا مرتين احتلالها فعجزوا، وحاول ذلك أوائل العباسيين فارتدوا عنها، وظل احتلالها حلماً يداعب خيال الملوك المسلمين، حتى حقق هذا الحلم الملك العثماني السلطان محمد الثاني الذي لقب «بالفاتح» إثر فتحه لها، وجعلها عاصمة لدولته ، وقد قدر لها أن تصبح عاصمة أكبر دولة إسلامية فترة طويلة من الزمن، وأن تصبح عاصمة من أهم عواصم العالم مدة تزيد على القرن والنصف. ونستطيع نحن العرب الأحياء في هذا الزمن، أن نتخيل ما أثاره سقوط القسطنطينية في نفوس أبناء القرن الخامس عشر المسلمين، من فخار وآمال وفرح وسرور. ونجد آثار ذلك في الرسائل التي تبادلها السلطان العثماني « محمد الفاتح » مع سلطان مصر الملك الأشرف « إينال » بمناسبة احتلاله القسطنطينية ومع شريف مكة ، ذلك أن محمداً الفاتح أرسل عقب فتحه القسطنطينية رسائسل إلى ملك مصر وإلى شريف مكة ، يبشرهما بما منَّ الله تعالى عليه من الفتح العظيم مع

هدايا كثيرة وتمنيات طيبة. ولقد رد سلطان مصر وشريف مكة التحية أجمل رد وأجله، وأرسلا له رسائل جوابية تفيض بالحب والإعجاب والتهنئة القلبية الصادقة.

والملاحظ في هذه الرسائل التي أرسلها محمد الفاتح إلى مصر ومكة المكرمة أنها كتبت أصلاً بالعربية، وأن أسلوب كتابتها والخطاب فيها كأسلوب الرسائل العربية الديوانية التي كانت سائدة آنذاك. يذكر الفاتح في رسالته لسلطان مصر أنه اتبع سنن آبائه في الجهاد، ولذلك قور فتح مدينة القسائطينية التي بقيت وحدها وسط المملكة العثمانية: (... وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجوراً وكفراً، التي بقيت وسط المالك الإسلامية تباهي بحفرها) (۱۱). ثم ينطلق في وصف القسطنيطينية وحصانتها من البر والبحر ويذكر أنه: (لا يبعد من أن تكون هي التي نطق بها صحاح الأحاديث النبوية والآثار المصطفوية...) (۱۲) بعد ذلك يصف كيفية سقوطها بيده واجتياحها، وكيف أن أول من قتل هو ملكها وما رافق ذلك من قتل ونهب، وأخيراً يصف له احتلاله غلطة المجاورة للقسطنطينية (۱۲).

بعد ذلك يخبره أنه أرسل هذه الرسالة مع وفد ليدعم أواصر الصداقة بين حماة الحرمين الشريفين، وبين المجاهدين الذين احتلوا القسطنطينية، ويخبره أنه أرسل له عدداً كبيراً من الهدايا القيمة الفخمة، ويطلب إليه أن يكرم رسوله وأن يعود إليه سالماً غانماً <sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الرشيدي، سالم «محمد الفاتح» الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٦٩م ١٦٣ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

ولقد أجاب سلطان مصر الأشرف و إينال البجابة حسنة على رسالة الفاتح، وأعلن اغتباطه وسروره وسرور جميع المسلمين بهذا العظم: (وهذه النصرة التي أصبحت لها كلمة الإبمان منتشرة، وجبهة الصادقين مبيضة، وشفاه المسلمين ضاحكة مستبشرة، ووجوه المشركين عليها غيرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة) (۱) ثم يعلن له استقباله لرسله بالبشر والترحاب، وأنه احتفى بهم وأصغى إليهم وآنسهم وأنه أعادهم له مثقلين بالهدايا، وهو يذكرها له تفصيلاً في رسالته صحبة رسول يرسله له من طرفه (۱).

ولقد أرسل السلطان الفاتح رسالة إلى شريف مكة، يبشره بما حققه من إنجاز عظم بفتحه القسطنطينية عن طريق سلطان مصر، الذي أرسلها له بدوره مع وفد من قبل محمد الفاتح نفسه. والملاحظ في هذه الرسائل هو الإغراق في الألقاب والمديح، الذي لا يعني سوى ألفاظ منمقة منتقاة مثل: (الأكرمي، الأعلمي، الأعلمي، الأوحدي، الأجدي، العاملي، العالمي، الأعظمي، الأولوي، المحالي، العالمي، المعالمي، المعالمي، المعالمي، العالمي، المعالمية وغلطة الأولوي، المحالمي، المعالمي، المعالمينية وغلطة وأسكداره، ويعبد هنا ما سبق أن ذكر ولي رسالت لمملك مصر عن فتسح وأسكداره، ويعبد هنا ما سبق أن ذكر الحرمين الشريفين، وأنه تعبيراً عن حبه لها، لقططنطينية، ثم يذكر له أنه ذكر الحرمين الشريفين، وأنه تعبيراً عن حبه لها، وقد أرسل إلى شريف مكة خاصة ألفي فلوري من غنائم القسطنطينية، وسبعة آلاف أخرى لتوزيعها بمعرفته على بقية الناس، وقد خصص منها ألفين للسادات والنقباء، والألف للخدام المخصوصة بالحرمين، والباقي للمتمكنين المحتاجين في مكة المعظمة والمدينة المنورة (١٠).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ١٦٨ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ١٧١ ـ ١٧٣.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

ولقد أرسل ملك مصر إلى الفاتح رسالة ثانية، يخبره فيها أنه أرسل رسالته مع رسله إلى شريف مكة، وهنا يعيد سلطان مصر التهنئة ويطنب إطناباً بليغاً بإيغاً بإيغاً تحد الفاتح العظيم، ويخبره أنه أمر بإعلان البشائر: (فعند ذلك أمرنا بإعلان البشائر، وإظهار الزينة والسرور بمالكنا الشريفة، لما من الله به من هذه النصرة) (1).

وأما رسالة شريف مكة لمحمد الفاتح، فهي اعتراف بالجميل العظيم وتهنئة حارة صادرة من قلب مؤمن لملك مجاهد، فهو يخبر السلطان محمد الفاتح أن رسالته وصلته وأنه قرأها مقابل الكعبة المعظمة: بين أهمل الحجاز وأبناء العرب (<sup>7)</sup>... وأنه فهم فحواها وطار سروراً بالنصر العظيم الذي أحرزه باحتلاله القسطنطينية. كما ويخبره بوصول الذهب الأصفر الرئان، وأنه وزعه حسب إشارة السلطان. وبالمقابل فإنه أتحف السلطان بهدايا رمزية، ولكن لها قيمتها المعنوية، مثل قطعة من كسوة الكعبة وثياب مغسولة بجاء زمرزم وما ماشل ذلك (<sup>7)</sup>.

وبالجملة كان فتح القسطنيطينية مناسبة جيدة أظهر القوم محبتهم تجاه بعضهم بعضاً ، وتبادلوا التحيات والهدايا ، وأشاعوا الفرح والسرور بين الناس.

ولقد انتهت العلاقات الودية بين الدولة العثمانية والماليك، في مفتتح القرن العاشر الهجري، عندما حول العثمانيون وجهة فتوحاتهم من الغرب والشبال إلى الشرق والجنوب، وهاجوا دولة الماليك المتداعية فاحتلوها، وضموا سورية ومصر للإمبراطورية العثمانية، ووضعوا حداً لتاريخ وعهد دام أكثر من قرنين ونصف، وافتتحوا تاريخاً دام أكثر من أربعة قرون. ولقد أصدر السلطان سليم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ١٧٣ - ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ١٧٨ - ١٨١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الأول العثاني \_ الذي احتل سورية ومصر وقضى على دولة الماليك \_ بياناً أذيع كل مكان يعلن احتلاله مصر وانتصاره في معركة الريدانية على طومان باي. والبيان موجه إلى أهل الشام الذي سبق احتلاله يخبرهم بما تم ، وهو في بيانه لا يطنب في الألقاب ولا يغالي في الوصف، ويذكر سيره وسير جيشه بشيء من التفصيل، وهو يذكر الأسلحة النارية مشل المدافع، ويسميها المكاحل والكفيات والسبقيات (۱). ثم يذكر جهود طومان باي في تحصين الريدانية وسير المسلطان العثماني يصف ذلك السيم أبدى فيها المصريون ضروباً من الشجاعة ؛ جعلت السلطان العثماني يصف ذلك اليوم في بيانه: ( ... واشتد الحرب وصار مثل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومثل يوم يفر المره من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ...) (۱) وقد انتهت المعركة بهزية طومان باي وحزبه، ويذكر البيان أنه لم يعرف مصير طومان باي: ( ... فيا عرفنا هل هو مات أم بالحياة) (۱). ثم يذكر أن مصر أطاعته ويطلب من جميع الرعايا الاستبشار والفرح والسرور بهذا النصر العظم (۱).

# ب \_ مع الدول غير الإسلامية:

من الملاحظ أن أغلب الدول غير الإسلامية التي كان لها علاقات سياسية مع دولة الماليك، كانت هي البادئة في خطب ود الماليك وذلك أثناء عظمتهم وتفوقهم، وهذا شيء طبيعي بسبب قوة الدولة وأهميتها وأهمية ثروتها ومكانها الاستراتيجي الهام. ولقد كان لها علاقات مع الروم البيزنطيين ومع الحبشة، ومع

 <sup>(</sup>١) ابن طولون شمس الدين محمد ومفاكهة الخلان في حوادث الزمان؛ تحقيق محمد مصطفى.
 القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف... ١٩٦٤م، جـ ٢٠٤٣ - ٤٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

دولة «سيس» الأرمنية في شمالي سورية، ومع حكام صقلية والبندقية وجنوه وغيرها من دويلات إيطاليا، ومع مملكة الأراغون.

والذي يبدو لنا أن ملوك الحبشة كانوا شبه تابعين لسلاطين الماليك، فهذا ملك الحبشة ، محر أملاك ، يرسل رسالة إلى الظاهر بيبرس يفتتحها بقوله: (أقل المالك يقبل الأرض، ويخاطب الظاهر بقوله: مولانا السلطان )(١). كما إن ملك النوبة الجديد ، مشكد ، يقسم يمين الولاء للسلطان الملك الظاهر (١)، وهمي يمين مغلظة أخذ عليه فيها أقسى العهود وأشد الأيمان.

كذلك كان السلطان قلاوون شخصاً قوياً ، شعرت جميع الدول بقوته فطلبت صداقته . ومن هؤلاء صاحب سيس التكفور و ليفون بن ميتوم الذي شعر بضعفه أمام السلطان فطلب منه الهدنة ، فأجابه إلى ذلك على أن يقسم يمين الولاء له فعمل . وقد أخذ عليه أشد المواثيق ، وأقسى ما يعتقده مسيحي مؤمن بالله والمسيح وجميع القيم المسيحية ، فهو يقسم ثلاثاً بالله وبالمسيح والصليب والإنجيل ، وبكثير من المقدسات المسيحية الأخرى ، أن يكون مخلصاً للسلطان قلاوون وابنه وولي عهده الملك الصالح ، وابنه الآخر الملك الأشرف ، وإن نقضها أو نقض شيئاً منها: ( ... فكل ما أملكه ... صدقة على الفقراء والمساكين ... وعلي المشي الم بيت المقدس حافياً حاسراً راجلاً ثلاثين مرة ، وعلي صوم الدهر كله ... ) (") وقد حوت الهدنة قواعد تبادل الأسرى وقواعد تنقل التجار والسفار والرحالة بين البلدين وقواعد اللجوء السياسي ، وما ماثل ذلك من قضايا (1).

كما أن أهل جنوة عقدوا هدنة مع السلطان قلاوون وأقسم على احترامها \_ نيابة عن حكومة جنوة \_ رسولها لدى السلطان، ونصت الهدنة على احترام

<sup>(</sup>١) ابن الفرات. المصدر المذكور آنفاً جـ ٧، ٢٤ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: جـ ٧، ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الظاهر. المصدر المذكور آنفاً ٩٣ ـ ١٠٢.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

التجارة وحريتها بين البلدين، وحرية التنقل وحرية الملاحة وحماية أساطيل كل دولة سفن الأخرى، والاعتناء بالأسرى أو الذين يخطفهم القرصان، والتعويض والعقوبات والقصاص... كل ذلك بأسلوب عربي جيد مع ترجمة إلى اللاتينية، ومع تفخيم وتعظيم بالسلطان وولي عهده. وقد أقسم أعضاء الوفد باسم حكومتهم، على احترام هذه الهدنة بالأيمان المغلظة، وشهد الشهود عليهم بذلك، ومن جلتهم أسقف مصر الملكي (١).

ولقد عقدت هدنة بين السلطان الملك المنصور ، وملك أراغون وأخيه ملك صقلية ، وأخيها الآخر ، وهي لا تخرج في مضمونها وروحها عا ذكرناه أعلاه من حرية المبادلة وحرية التجارة واحترام السيادة ، وإطلاق سراح الأسرى وتبادل اللاجئين ، وتأمين بلاط الطرفين ونفورها وأساطيلها ، والتعاون بين الطرفين (۲) . ولقد توجت هذه الهدنة بأيمان مغلظة على احترامها ، أقسم بها كل من قلاوون وولده الأشرف وملك الأراغون الذي تسميه الوثيقة « ذوفنش » (۲) .

كذلك طلب ملك الحبشة من قلاوون الموادعة والصلح، وأرسل له هدايا كثيرة وطلب منه أن يسمح لرهبانه بالدخول إلى بيت المقدس (١).

ولقد بلغ من عظمة قلاوون وأهميته وأهمية دولته؛ أن التمس صداقته ومودته ملك القسطنطينية ميخائيل الثامن آل باليولوغ، الذي أرسل رسلاً إلى السلطان مع نسخة يمين ولاء له. وقد عُربت الرسالة فعرف أن تاريخها مطابق للمحرم من سنة ٦٨٠هـ، وهو يمد يده بالسلم للسلطان ويذكر أنه راغب بالمودة والموادعة، ويقسم على صدق ما يقول وعلى مودته وحفظه للصلح بالله والمسيح

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١٦٥ - ١٦٩.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ۱۵٦ ـ ۱۹۲۰.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١٦٢ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١٧٠.

والأناجيل، وكل ما هو مقدس لدى المسيحيين، وهو يقترح منح حقوق متقابلة لرعايا الدولتين، من التجار والسفار والقصاد، من حرية وحماية وإعفاء من الرسوم، وما ماثل ذلك من القضايا، مع تعهد بعدم العدوان على أراضي الطرف الآخر، وتبادل اللاجئين (1). ولقد قبل السلطان هذه المعاهدة، وأقسم هو نفسه يميناً بالوفاء بما تضمنته هذه المعاهدة (1).

ولقد بلغ من اهتهام قلاوون بالتجارة الخارجية أنه أصدر منشوراً عاماً لكل التجار الذين يردون إلى بلاده من الهند والصين وغيرهما بمنحهم فيه الحماية والرعاية، ويتعهد بتوفير الأمن والطأنينة لهم، ويصف عدل و مملكته أجل وصف، ويحض على جلب الأرقاء والماليك، وهو مستعد لشرائهم لجعلهم جنوداً وحماً له (7).

كذلك تابعت دولة المهاليك قوتها وشهرتها وتحقيق الأمن فيها، حتى إن ملكاً من ملوك أوربا، هو. فراكس ملك الصرب، طلب منحه أماناً هو وأتباعه من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ليقوم بزيارة القدس، وقد كان السلطان الملك الناصر عند حسن ظنه فمنحه الأمان المطلوب <sup>(1)</sup>.

ولقد تبع عصر السلطان الناصر محمد؛ عصر الفطت فيه مملكة الماليك، بسبب ضعف أولاده والصراعات حول العرش واضطراب الأمن في البلاد، ومن بعد ذلك هجوم تيمورلنك على بلاد الشام، ولكن ما أن انقضى هذا العهد واستقرت الأمور بشكل نسبي، حتى تنشطت المبادلات التجارية بين دولة الماليك ودويلات إيطالية التجارية، وعقدت عدة معاهدات بين السلطان الملك الناصر قرج بن برقوق من طرف وبين كل من دولة جنوة وصاحب القسطنطينية ودوج

<sup>(</sup>١) ابن الفرات، المصدر المذكور آنفاً جـ ٢٢٩،٧ - ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جـ ٢٣١، ٢٣٣ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً جـ ٣٤٠، ١٣٠ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر جـ ٣٢٧ ، ٣٢٧ . ٣٢٨.

البندقية من الطرف الآخر ، وكلها تؤكد الروح الودية التي يكنها هؤلاء للسلطان ويطلبون حرية التجارة والمبادلات والحماية اللازمة لذلك، مع كثير من الهدايا قدمت للسلطان.

هذا وليس لدينا مراسلات ولا وثائق عائدة لفترة ما بعد السلطان الناصر فرج بن برقوق، حتى نتابع حديثنا عن هذه الفترة. ولعل ذلك عائد إما إلى فقدان الوثائق أو إلى ضعف البعلاقات أو إلى كليها، والله تعالى أعلم بذلك.

\* \* \*

## الأندلس وشالي أفريقية

## ۱٤٩٧ - ٦٤ هـ ۱٤٩٢ - ٦٨٣

للتاريخ الأندلسي مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، ذلك أن الأندلس هي الفردوس المفقود بالنسبة للمسلمين، وبلغت حضارة الإسلام في تلك البقعة من الأرض درجة عالمية جداً من التطور والسمو، وكانت الأندلس، مع صقلية، البوابة الرئيسية التي انتقل عبرها الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية إلى أوروبا، وكانت من أكبر العوامل في إيقاظ أوروبا ونقلها من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. وبالنسبة للمسلمين فإن التاريخ الأندلسي دليل حي على حيوية الإسلام وعظمته وقدرته على العطاء غير المحدود، وعلى نزعته الإنسانية العالمية التي تتجاوز الحدود من أجل العقيدة ونشرها، ونشر الحب والحق والعدل بين أعداد متزايدة من بني البشر. وإن ماساة انهيار الحكم والوجود الإسلامي في الأندلس يثير في نفوسنا حتى الآن أسى عميقاً على ما أصاب ذلك القطر من المسلمين من انصطهاد وقتل وتشريد وتعذيب، والذي يزيد في ألمنا نحن هو الموقف المناقض الموقف الإسلام كدين الموقف الإسلام كدين المخصية المتميزة وكيانه في الك البقعة من الأرض. وإن تسامح الإسلام العظيم شخصيته المتميزة وكيانه في تلك البقعة من الأرض. وإن تسامح الإسلام العظيم شخصيته المتميزة وكيانه في تلك البقعة من الأرض. وإن تسامح الإسلام العظيم شخصيته المتميزة وكيانه في تلك البقعة من الأرض. وإن تسامح الإسلام العظيم شخصيته المتميزة وكيانه في تلك البقعة من الأرض. وإن تسامح الإسلام العظيم

في تلك البقعة قوبل بأشد وأعنف موجات الاضطهاد والتعصب من قبل الاسبان. وإن الموازنة بين حال إسبانيا الإسلامية إبان ازدهار الحكم الإسلامي فيها، وحالها بعد إخراج المسلمين منها يكشف عن الهوة السحيقة التي انحدرت إليها إسبانيا، فكرياً وسياسياً وحضارياً، وذلك بعد أقل من قرنين من إنهاء حكم المسلمين فيها. وإن تدهور إسبانيا هذا يعزى بالدرجة الأولى إلى الحكم المتعصب الأعمى الذي استهدف القضاء على كل آثار المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية. وقد نجح الإسبان المتعصبون في ذلك، ولكن اسبانيا دفعت ثمناً رهيباً لهذا النجاح تمثل في تدهور أحوال إسبانيا وتقهقرها إلى الوراء في كل المجالات \_ بعد فترة من الازدهار المؤقت السطحي \_ هذا التدهور الذي ظل مرافقاً لما حتى أواخر القرن التاسع عشر.

وإن الكلام عن التاريخ الإسلامي في الأنــدلس يقــودنــا، بطبيعــة الحال، للكلام عن الشال الأفريقي.

ولقد ارتبط مصير إسبانيا الإسلامية بمصير شهالي إفريقية، وبخاصة المغرب الأفصى، كما يسمى أيضاً، مراكش، ارتباطاً عضوياً مصيرياً. فلم يكن من المكن أن يفكر المسلمون بتحرير الأندلس قبل تحرير شهالي أفريقية بكامله. فلها تم مع تحرير شهالي أفريقية تحريراً تاماً شاملاً نهائياً بدأوا يتطلعون لتحرير الأندلس وجعلها دار إسلام، وإن دواعي تحرير الأندلس هي دواعي تحرير عبما من الأقطار التي حررها الإسلام، يضاف إليها دافع استراتيجي هام، ذلك أن مضيق جبل طارق الفاصل بين المغرب الأقصى والأندلس ليس حاجزاً لا يمكن اجتيازه، وقد أثبتت الأحداث والأيام صحة نظرية المسلمين في الدفاع عن شهالي أفريقية، ذلك أن المنطقة التي يكن أن يأتي الخطر منها إلى شهالي إفريقية، وبخاصة المغرب الأقصى، هي الأندلس، ولذلك فأفضل خطة لحاية هذه المنطقة والدفاع عنها هو احتلال المنطقة التي يتوقع قدوم الخطر منها، وقد

انتبه لهذه الحقيقة سكان قرطاجة القدماء ، الذين احتلوا قسماً من إسبانيا لأغراض دفاعية ، إلى جانب الأغراض الأخرى. كما وأن الأحداث أثبتت أن سقوط الأندلس بيد الإسبان كان خطراً ماحقاً هدد المغرب الأقصى بخاصة ، والشهال الافريقي بعامة ، وظل هذا الخطر يتزايد حتى القرن التاسع عشر والقرن المشرين عندما تمكنت الدولتان المستعمرتان فرنسا وإسبانيا من احتلال تونس والجزائر ومراكش والصحراء المغربية ، ولم يتم تحرر هذه الأقطار من الاستمارين إلا مؤخراً وبعد حروب أشبه بالملاحم.

هذا التلازم العضوي المصبري بين الأندلس والمغرب الأقصى نتج عنه وحدة التاريخ بينها، وإن الجهود المستميتة التي بـذالما بشكـل خـاص سكـان المغـرب الأقصى في نصرة إخوانهم مسلمي الأندلس كانت السبب الرئيسي في اطالة بقاء المسلمين في الجزيرة هذه الفترة الطويلة، والواقع بذل سكان ثمالي إفريقية جهوداً المسلمة في نصرة إخوانهم الأندلسين بدافع الأخوة الدينية أولاً وبدافع المصلحة المشتركة ثانياً، ولذلك لا يمكن فهم تاريخ الأندلس دون فهم تاريخ شمالي أفريقية والمغرب الأقصى على الخصوص، ذلك أننا نجد أحداث التاريخ الأندلسي منعكسة كل الانعكاس في تاريخ الشمال الافريقي، والعكس أيضاً صحيح كل الصحة فكل قوة أحرزتها الأندلس كانت قوة للمغرب، وكل تقدم صحيح كل المعجد فكل قوة أحرزتها الأندلس كانت قوة للمغرب، وكل تقدم أحرزه المغرب نجد صداه في الأندلس بارزاً كل البروز. وكل نكسة حصلت هنا أو هناك خلفت آثاراً ملموسة في الجانب الآخر. ولذلك سنبحث هنا بايجاز كل ميعلق بتاريخ المنطقة ككل حسب ما توحي به الوثائق المتوفرة دون تمييز.

#### أدوار التاريخ الأندلسي:

لسنا من أنصار تقسيم المجرى التاريخي الإنساني إلى أدوار، كما صرحنا بذلك في عدد من كتبنا السابقة، ولكن هناك أحداثاً معينة بارزة في تاريخ كل شعب وكل قطر، تحمل سمات خاصة وتركت آثاراً خاصة يجسن أخذها بعين الاعتبار. ذلك لأن المجرى التاريخي عبارة عن جدول رقراق مستمر يتعرض للغزارة أحياناً وللقلة أحياناً أخرى حتى يكاد يصل إلى درجة الجفاف.

ولذلك عند تقسيم هذا الجدول التاريخي إلى مراحل، يجب الانتباه إلى جميع المؤثرات والقوى التي أثرت في ذلك الجدول، سلباً وإيجاباً. ويجب ألا يغيب عن اللبال أن مثل هذا التقسيم اصطناعي هدفه تسهيل البحث والدرس وأن العوامل المؤثرة في التاريخ متداخلة متراكبة، ومن الصعب فصلها عن بعضها، وأن كثيراً من الشخصيات والأحداث والظروف تلعب دوراً ما في سير التاريخ.

بعد هذا الاحتياط الذي لا بد منه نذكر أن التاريخ الأندلسي \_ ونستعمل هذا الاصطلاح هنا للدلالة على تاريخ الأندلس في عهد المسلمين منذ ضمها إلى جسم البلاد الإسلامية حتى سقوط آخر معقل من معاقلها بيد الإسبان، يضاف إلى ذلك تاريخ شالي إفريقية، وبخاصة المغرب الأقصى في نفس الفترة \_ يقسم إلى أدوار بارزة حسب المؤثرات والأحداث.

الدور الأول زمن بني أمية، ويمتد هذا الدور من تاريخ تحرير الشهال الافريقي والأندلسي حتى سنة ١٣٨ هـ.

٢ ـ الدور الأموي الذي بدأ بتأسيس دولة أموية منفصلة عن جسم الدولة الإسلامية بعد سقوط الأمويين وحلول العباسيين محلهم بعد سنة ١٣٢ هـ. وقد تم تأسيس الدولة الأموية في الأندلس سنة ١٣٨ هـ وافتتح العهد بعبد الرحمن الداخل.

كما وأنه تأسست بعد فترة بسيطة دولة الأدارسة في المغرب الأقصى وأسسها إدريس الأول العلوي وانفصلت عن جسم الدولة العباسية ودخلت في صراع مع الأمويين حتى تمكن الحكم المستنصر من القضاء عليها.

وفي زمن هارون الرشيد تأسست دولة الأغالبة التي أسسها إبراهيم بن الأغلب

ولعبت دوراً مهاً جداً في نشر الإسلام في صقلية وجنزبي إيطاليا وظلت في الوجود حتى قضى عليها الفاطميون لما أسسوا دولتهم في تونس.

كذلك نبعت الدولة الفاطمية في المغرب الأدنى أو تونس وتأسست سنة ٢٩٥هـ على يد أبي عبد الله الشيعي وحاولت التوسع غرباً وشرقاً حتى تمكن أحد خلفائها المعز لدين الله من احتلال مصر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى.

ويقسم هذا الدور، في الأندلس، الى قسمين: الأول عهد الأمراء الأمويين الذي يمتد حتى سنة ٣١٦هـ. والثاني عهد الخلفاء الأمويين الذي افتتحه عبد الرحن الناصر سنة ٣١٦هـ عندما أعلن نفسه خليفة واستمر حتى سنة ٤٢٣هـ.

عهد ملوك الطوائف الذي بدأ سنة ٤٢٢هـ وانتهى بحدود سنة
 ٤٨٦هـ، وذلك عندما سقطت الخلافة الأموية وتقسمت الأندلس الى عدد
 كبير من الدويلات الهزيلة أخذت اسم دولة الطوائف.

٤ \_ عهد المرابطين الذي بدأ سنة ٤٥٣ هـ في المغرب الأوسط ثم شمل المغرب الأقصى والأندلس واستمر حتى منتصف القرن السادس الهجري، وهو العهد الذي ضم الأندلس ومراكش والجزائر تحت حكم مركزي واحد مركزه المغرب الأقصى.

 ۵ ـ عهد الموحدين الذي قام على أنقاض عهد المرابطين واستمر حتى منتصف القرن السابع الهجـري وشمـل الأنـدلس والمغـرب الأقصى والمغـرب الأوسط.

٦ - مملكة غرناطة وهي قسم ضئيل من الأندلس بقي تحت حكم إسلامي
 بعد سقوط القسم الأكبر من الأندلس بيد الإسبان وظلّت هذه المملكة في الحياة
 حة, سنة ٨٩٧ هـ عندما احتلها الاسبان.

لا يهيد المريني في المغرب الأقصى والعهد الحفصي في المغرب الأدنى.
 ونعود فنذكر بأن هذا التقسيم اصطناعي وأن لا حدود بين عهد وعهد وأن
 كثيراً من العهود تمتد جذورها في عهود سابقة، وتستمر تأثيراتها في عهود
 لاحقة.

## مصادر التاريخ والوثائق الأندلسية:

هناك غزارة وتنوع في مصادر التاريخ الأندلسي. وقد وجد كتاب ومؤلفون تخصصوا في التاريخ الأندلسي وشهلي أفريقية إما بشكل عام أو حسب عصر من المصور. أما الوثائق الأصلية فقد وجد عدد قليل منها، ولكن ليس في خزائن المسلمين، وإغا في بعض الكنائس والأديرة الإسبانية، ذلك أن الجهل والتعزق الذي ران على المسلمين حتى مطالع العصور الحديثة جعل من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، حفظ مثل هذه المواد. ويحتاج الأمر إلى بحث عميق وشامل ومضني في مختلف المظان للكشف عن مثل هذه الوثائق في أرجاء العالم العربي وبخاصة في المغرب الأقصى، على حين أن التعصب المسيحي الإسباني الذي رافق عملية إنهاء حكم المسلمين في الأندلس وتلاها في فترة طويلة مسؤول عن زوال القسم الأكبر لتراث العرب الفكري المخطوط في شبه الجزيرة الإيبرية.

هذا، ويستمد المؤرخ والوثقي، بشكل عام، معلوماته عن الأندلس وشهالي إفريقية، من مصادر ثلاثة:

١ ـ المصادر التاريخية الإسلامية العامة التي تقسص حوادث المنطقة على اعتبارها إحدى مناطق العالم الإسلامي، وأحداثها أحداث قسم من العالم الإسلامي. وهذا النوع لا يصرف إلا اهتاماً ضئيلاً إلى المنطقة، إذ إن اهتام المؤرخين المسلمين، ولاسيا سكان سورية والعراق وما وراءها كان موجهاً إلى مركز الخلافة العباسية، ولذلك فالمعلومات التي تقدمها هذه المصادر معلومات سطحية جزئية لا تنقع غلة ولا تبل صدى. فالطبري العظيم الذي يروي أدق

التفاصيل في تاريخه عن أحداث العراق والقسم الشرقسي من الامبراطورية الإسلامية لا يذكر إلا لمحة خاطفة قصيرة عن معركة بلاط الشهداء واستشهاد عبد الرحن الغافقي. وعلى الرغم من أننا نجد اهتاماً أكبر بأحداث المنطقة لدى المؤرخين المتأخرين أمثال ابن الأثير وابن كثير، إلا أن الصورة بشكل عام تظل قريبة نما كانت عليه في السابق.

٢ \_ المصادر الإسلامية المتخصصة التي تخصصت في قص سيرة وتاريخ المنطقة أو في سرد تاريخ قطر من أقطار المنطقة أو سلالة من السلالات أو حركة من الحركات. ولعل كتاب المقري العظيم نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب من أشمل الكتب الى تقص سيرة المسلمين في الأندلس من تاريخ فتحها حتى بعد إخراجهم منها: إذ يقص المؤلف أحداث ما يقارب الثمان مئة سنة. وقد اعتمد المؤلف على كتب سابقة في تأليف كتابه، وهو يذكر مصادره، وبعضها معروف. كما وأنه معجب كل الاعجاب بالوزير الأندلسي الغرناطي الشهير لسان الدين بن الخطيب، فخصص حيزاً كبيراً من كتابه لدراسة وسرد أعمال وحياة هذا الوزير . وقد رسم المقرى في كتابه هذا للأندلس صورة خلابة رائعة، وصورها فردوساً مفقوداً وأبرز عظمتها ودورها الحضاري العظيم الذي قامت به. ويهتم في كتابه بالأدب والشعر والعمران، والفن وبكل القيم الإنسانية، ولا يجعل النواحي السياسية تطغى على النواحي الحضارية ، بل العكس هو الصحيح ، ويترجم للبارزين في كل فن ، ويوضح توضيحاً تاماً الصلة العضوية بين الأندلس والمغرب بحيث يكاد يلمس القياري، لمس اليبد الدور الخطير الذي لعب المغرب الأقصى في الدفع عن الأندلس ونصرتها. كما وأن المؤلف يورد عدداً لا بأس به من الوثائق فاثقة الأهمية والتي تلقى ضوءاً على تاريخ الأندلس وعلاقتها بشمالي أفريقية. وعلى الرغم من أن الكتاب ألف بعد خروج المسلمين من الأندلس بأكثر من سبعين عاماً إلا أن ذلك لا يقلل من أهميته لصدق المؤلف وحيويته وأصالته واعتماده

على المصادر الأصلية بحيث يمكن اعتباره بسهولة مصدراً رئيسياً، وهو مطبوع ومحقق وله عدة طبعات وقام بتحقيقه عدد من المحققين، كها قام بدراسته عدد من الدارسن.

وإن ابن خلدون في كتابه الشهير: العبر... قد خصص حيزاً جيداً لتاريخ الأندلس وشالي افريقية باعتباره من أبناء المنطقة، ولكن الملاحظة أن معالجته للتاريخ الأندلسي لا تمتاز بشي، ذي سمة مميزة، بل هو عادي في معالجته تاريخ تلك المنطقة من العالم الإسلامي. وإنما اكتسب كتابه أهميته بسبب مقدمته التي وضعها لعلم التاريخ، ثم من سرده لتاريخ البربر في شالي افريقية والأندلس وما قاموا به من أحداث وما أسسوه من دول، فهو، بهذا الاعتبار، مصدر لحياة البربر وأعمالهم ودولهم في شالي إفريقية. وإذا عرفنا أن البربر لعبوا دوراً فائق الإهمية في تاريخ إسبانية الإسلامية للمسالة التي يوردها فهي قليلة بل نادرة، إلى ابن خلدون من هذه الزاوية. أما الوثائق التي يوردها فهي قليلة بل نادرة، إلى جانب معالجته لموضوعاته معالجة تقليدية ليس فيها تلك الأصالة التي يتمنى المرء

وبمناسبة الكلام عن ابن الخطيب الذي كان سياسياً لامعاً وكاتباً من أكبر كتاب إسبانيا الإسلامية فإننا نقول إن هذا السياسي الداهية كان مؤلفاً خصب الانتاج متعدد الجوانب ألف في كثير من الموضوعات ومن جملتها التاريخ والتراجم. وقد ألف كتاباً أساه أعال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. وقد خصصه للعالم الإسلامي، ولكن تركيزه على الأندلس وشالي إفريقية. ولا يزال قسم من هذا الكتاب مخطوطاً على حين نشر ليفي بروفنسال القسم المتعلق بتاريخ الأندلس تحت إسم: تاريخ إسبانيا الإسلامية. وهو تاريخ جيد يبحث في الأمراء والحكام والخلفاء الذين تعاقبوا على حكم منتلف مناطق الأندلس حتى عهده (أواسط القرن الثامن الهجري). كما وأن

اثنين من مؤرخي المغرب الأقصى هما العبادي والكتاني نشرا القسم المتعلق بشهالي إفريقية من همذا الكتساب تحت عنوان ترايخ المغرب العربي في المعمر الوسيط. وهو يغطي نفس الفترة فها يتعلق بشهالي افريقية. ويرد في هذا الكتاب وثائق مهمة كل الأهمية تساعد المؤرخ والباحث على إصدار الأحكام بدقة واطمئنان. هذا وإن ابن الخطيب رئيس مدرسة خاصة في أسلوب النثر العربي يمتاز بالسجع واستخدام المحمنات البديعية بشكل مفرط، ولكن بشكل رشيق وعندما يقص الأحداث القريبة من عهده فهو يقصها بقلم أستاذ متمكن من مادته ونفسه، وعكن الاطمئنان إلى أحكامه إلى حد كبير.

وهناك كتاب هام كل الأهمية ألفه أمير من أمراء ملوك الطوائف هو الأمير عبد الله من آل زيري الذي كان حاكم غرناطة في الفترة التي سبقت ورافقت احتلال المرابطين للأندلس وخلعه المرابطون ونفوه إلى شهالي افريقية لما احتلوا عاصمته غرناطة. يقص هذا الكتاب أحداث هذه الفترة. وقد سرده مؤلفه بشكل مذكرات شخصية نما دعا ليفي بروفنسال إلى نشره تحت اسم مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة. وهو يحمل انطباعاته عن تلك الفترة وما حدث وما جرى له ولغيره على الساحة الأندلسية. أما أسلوبه فعادي واهتامه بالوثائق قليل، وهو يسمى كتابه: التبيان.

أما الكتاب العظيم في تاريخ الأندلس والذي لا يزال قسم . كبير منه خطوطاً ، ولم ينشر منه إلا أجزاء ضغيلة فهو كتاب ابن حيان مؤرخ الأندلس العظيم ، الذي ألفه وساه المقتبس في أخبار بلد الأندلس ، وهو كتاب مفصل كل التفقيس موثوق كل الثقة ، وثقي من الطراز الممتاز اذ يحوي عدداً كبيراً جداً من الوثائق الهامة المفردة . وقد نشر قسهان ضئيلان منه أحدهما عن حكم عبد الرحن الأوسط والثاني عن فترة قصيرة من حكم المحكم المستنصر بالله . وتدل الاقسام التي نشرت على شخصية المؤلف وأسلوبه واهتاماته أحسن دلالة ، فهو

شامل في نظرته، وهو موثوق كل الثقة، وهو يهتم بكل صغيرة وكبيرة، ولاسيا فها يتعلق بالعلاقات السياسية والوفود والحروب وما شاكل. وهو يدعم أقواله بوئائق تثبت ما يقول، الى جانب أنه مفصل كل التفصيل. والأمل كبير أن يتم نشر المخطوط بكامله نشراً علمياً محققاً حتى تتم الفائدة منه.

كذلك هناك كتاب بجهول المؤلف اسمه أخبار مجموعة في فتح الأندلس. وعلى الرغم من عدم معرفتنا بشكل يقيني ثابت شخصية المؤلف واسمه، إلا أن المعلومات التي حواها هذا الكتاب معلومات جيدة واسعة موثوقة وتدل على حس تاريخي منتظم.

ولعل أقدم كتاب يقص سيرة فتح الأندلس هو كتاب ابن القوطية المسمى تاريخ افتتاح الأندلس ويعتبر هذا الكتاب، من بعض الوجوه أقدم تاريخ لفتح الأندلس وربما أوثقها.

وهناك كتب مشتركة بين المغرب والأندلس تقص سيرة البلدين معاً. ولعل أهمها الكتب التالية: المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، وهو كتاب جيد موثوق يقص سيرة وتاريخ البلدين حتى أواخس القسرن الخامس الهجري وأوائل السادس، وقد حقق أقساماً منه ليفي بروفنسال واكتشف قسماً منه. وقد سد هذا الكتاب ثغرة في الدراسات المغربية والأندلسية، وهو ضائعاً منه. وقد سد هذا الكتاب ثغرة في الدراسات المغربية والأندلسية، وهو فقليلة. وإذا ذكرنا الموحدين الذين ورثوا المرابطين وبنوا دولتهم على أنقاضهم لاحظنا وجود عدد من المصادر الأصلية التي تقص سيرتهم وتاريخهم، الى جانب تواريخ غيرهم، كما فعل المراكشي في كتابه: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، اذ يلخص تاريخ المنطقة ويركز على الموحدين لأنه ألف الكتاب في عهد أوائلهم، ولذلك فهو موثوق فيا يتعلق بالفترة التي يسردها، ووثائقه ليست كثيرة. كما وأن هناك مصادر تخصصت بالموحدين مثل كتاب المن بالإمامة على

المستضعفين. الذي ألفه ابن صاحب الصلاة عن الحركة الموحدية وقيامها زمن الممستضعفين. الذي ألفه ابن صاحب الصلاة عن الحوسدي المهدي وعبد المؤمن وأبي يعقوب. وهو كتاب مفصل ينظر الى التاريخ الموحدين من وجهة نظر دينية. وهو مليء بالوثائق المهمة بشكل رسائل بين ملوك الموحدين وولاتهم في الأندلس حول مختلف المسائل. ولسوء الحظ لم يصل الى يدنا إلا الجزء الثاني من هذا الكتاب الهام.

وهناك كتاب، أو بالأحرى، قسم من كتاب خاص بالموحدين ألفه ابن القطان، اسمه كتاب نظم الجان، وهو يقص سيرة عدد من سنوات حياة المهدي مؤسس حركة الموحدين، وفيه وثائق مهمة. ويرد في هذا المجال كتاب المهدي مؤسس حركة الموحدين، وفيه وثائق مهمة. ويرد في هذا المجال كتاب الأبار اسمه الحلة السيراء الذي يقص سيرة تلك الفترة في كل من الاثائق المهمة. وختاماً لا بد أن نذكر أن هناك عدداً لا بأس به من الوثائق المتلقة بالأندلس والثبال الافريقي أتى من كتب الثقافة العامة والوثائق العامة التي ذكرناها سابقاً في كتابنا وأهمها كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا التي ذكرناها سابقاً في كتاب الويري: نهاية الأرب في فنوب الأدب. فقد حوى الأول بشكل خاص عدداً من المراسلات بين ملوك مصر من الماليك وبين ملوك غرناطة وملوك الشال الإفريقي، وهي مهمة كل الأهمية في كشف طبيعة العلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة من الزمن. ولقد فصلنا القول في هذا العلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة من الزمن. ولقد فصلنا القول في هذا الدعوع من الكتب في مؤلفاتنا السابقة، فلا يفيد أن نعيد ما سبق أن ذكرناه، ولكن نقول إن هذه الوثائق التي وردب في صبح الأعشى بخاصة جيدة وموثوقة، على الرغم من عدد من الأخطاء التي وردت فيها.

٣ ـ أما النوع الثالث من المصادر التاريخية الهامة فهو كتب التراجم التي تقص
 سير الشخصيات البارزة في المنطقة ككل أو في قطر معين أو في عصر معين، أو
 تقص سيرة فئة من الناس كالقضاة مثلاً. هذا ولا بد من القول أن أغلب كتب

الناريخ التي ذكرناها تخصص حيزاً من محتوياتها للترجة لمشاهير الرجال في العصر الذي تقص سيرته بشكل وفيات أو أخبار أو غير ذلك. وقد ذكرنا سابقاً كتاب الح**لة السيراء** لابن الأبار وقلنا إنه كتاب تاريخ كما وأنه كتاب تراجم.

ولا بد من القول إن قسماً من المعلومات عن الأندلس والشهال الأفريقي ترد في كتب التراجم العامة التي ألفها المشارقة، على الرغم من ضآلتها وعدم شمولها وسلحيتها. ولكن هناك استثناء واحداً من هذا الحكم يتمثل في كتاب وفيات الأعيان... لابن خلكان الذي حوى أخباراً جيدة جداً وربما فريدة في بلها عن الأندلس والمغرب الأقصى، وتراجمه لعدد من مشاهير تلك المنطقة كابن تاشفين والمنصور الموحدي مصدر رئيسي لا يستغني عنه دارس لدراسة حياة وأعصر هؤلاء المشاهير، بجانب إيراده عدداً من الوثائق الهامة.

وقد ألف الأندلسيون أنفسهم عدداً مهاً من كتب التراجم مدى العصور، ولكن بعضها مفقود والبعض الآخر نادر إما مخطوط أو مطبوع ولكن المؤلف لم يتمكن من الاطلاع عليه. من أمثال هذه الكتب كتاب ابن بشكوال المسمى باسم السلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم. وهو كتاب جيد موثوق يترجم للمشاهير في الأندلس في كل نواحي الحياة. وقد أكمل هذا الكتاب عدد من المؤلفين بعد موت صاحبه وجعلوا له ذيولاً كابن الأبار الذي ألف كتاب أماه التكملة لكتاب الصلة سار فيه على منواله وأكمل التراجم حتى عهده؟ أماه التكملة لكتاب الصلة سار فيه على منواله وأكمل التراجم حتى عهده؟ الصلة. وقد ألف أحد ابن يحيى الضبي كتاباً جيداً في تراجم رجال الأندلس ساء بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس حوى عدداً من الوئائق الهامة النادرة. وحذا حذوه الحميدي في كتابه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ولعل أشهر من ترجم لرجالات الأندلس، عدا من ذكرنا، ثلاثة مؤلفين هم: ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، والفتح بن خاقان

في كتابيه: قلائد العقبان في عاسن الأعيان، وكتاب: مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، ولسان الدين بن الخطب في كتابه: الإحاطة في أخبار غرناطة. ولسوء حظ المؤلف لم يتمكن من الاطلاع، من عهد قريب، على كتب المؤلفين الأوليين على الرغم من أنها مطبوعة. وقد ألف ابن بسام كتابه الذخيرة على منوال كتاب الثمالي يتيمة الدهر، ليثبت للمشارقة بشكل خاص تفوق أهل الأندلس في كل الميادين. والكتاب ذو صبغة أدبية فنية. وكذلك الحال في كتب الفتح بن خاقان المملوءة سجعاً ثقيلاً يصل إلى درجة الإملال. أما الكتاب الذي ألفه لسان الدين بن الخطيب فقد طبع الجزء الأول منه وحققه الأستاذ عنان، وهو كتاب جيد يقص تاريخ غرناطة من الفتح الإسلامي حتى عهد المؤلف ويقص سيرة أشهر رجالاتها. وهو مؤرخ جيد ومطلع وكان في مركز يمكنه من الاطلاع على الوثائق الأصلية ولذلك حوى كتابه هذا كثيراً من الأخبار النادرة وعدداً لا بأس به من الوثائق المهمة.

ولا بد من القول أن قسماً مهماً من المعلومات عن الأندلس وشهالي إفريقية في تلك الفترة موجودة في كتب الرحالة وكتب الجغرافيا كقاموس البكري ومؤلفات الأدريسي والحلل الموشية والروض المعطار وغيرها، وبعضها يجوي عدداً لا بأس به من الوثائق.

كذلك لا بد من التنبيه إلى أن مصادر معلوماتنا عن المرحلة الأخيرة من حياة غرناطة وسقوطها وما رافق ذلك من مفاوضات، ومعاهدة التسليم، وذيولها موجودة في مصادر إسبانية نصرانية بشكل مفصل إذ ان المصادر العربية المعاصرة لا تعطى كثيراً من التفاصيل عن هذا الحادث المؤلم والخطب الجلل.

هذا بالنسبة لمصادر تاريخ الأندلس والمغرب في تلك الفترة. أما الدراسات الحديثة التي قام بها مؤلفون محدثون عن تلك الفترة بالذات فكثيرة وغزيرة وبعضها جيد. وقد استند أغلب المؤلفين إلى المصادر التي ذكرناها آنفاً. ولمحب

أن نذكر أن الأوروبيين سبقونا إلى دراسة التاريخ الأندلسي دراسة علمية، ولكن من وجهة نظرهم. فقـد درس الإسبانيـون في القــرن الماضي التــاريــخ الإسلامي في الأندلس، واعتمدوا على مصادر لاتينية ومصادر عربية، ولكن أتت مشوهة نتيجة للتعصب القومي المسيحي الذي صبغ تلك الدراسات وأعطى صورة شوهاء عن تلك الفترة من تاريخنا الحضاري. ولعل المؤرخ الهولندي الشهير دوزي هو أول أوروبي استطاع أن يأتي بدراسة مفصلة واسعة للإسلام في الأندلس، معتمداً على المصادر الأولية العربية واللاتينية والقشتالية، وذلك في كتابه المسمى تاريخ مسلمي إسبانيا، وقد نقل الكتاب إلى عدد من اللغات الأوروبية ونقل قسماً منه إلى العربية حسن حبشي. وعلى الرغم من ادعاء المؤلف الحياد، إلا أنه لم يتمكن من أن يتخلص من عواطفه الشخصية، ولا رواسب دينه وعقليته الاستعارية ، نلمس ذلك واضحاً في ثنايا ما كتب ، وأصبح كتابه قديمًا الآن وظهرت دراسات أحدث. ولعل أحدث وأهم من درس تاريخ الأندلس بتفصيل وافي شافي، وبشيء من الموضوعية هو الباحث الفرنسي اليهودي المتخصص بتاريخ المسلمين في الأندلس وشهالي إفريقية، فقد حقق ونشر عدداً من كتب التراث الأندلسي وألف عدداً من الكتب عن الأندلس نقل أهمها إلى اللغة العربية السيد عبد العزيز سالم. وعلى الرغم من اعتبار الباحثين أبحاث بروفنسال جيدة عميقة رضبة، وعلى الرغم من ادعائه الحياد العلمي ومحاولته الجادة أن يكون كذلك، إلا أنه لم ينجح في ذلك إلا بمقدار

ولقد ألفت كتب كثيرة عن تاريخ الأنـدلس والمغـرب ألفهـا عـدد مـن المؤرخين العرب المعاصرين، فقد اهتم المغاربة في الآونة الأخيرة بتاريخ بلدهم إبان تلك الحقبة وأصدروا عدداً من الكتب عنها. كما وأن عدداً من المؤرخين تخصصوا في دراسة الناريخ الأندلسي، ويأتي على رأس هؤلاء الأستاذ محمد عبد الله عنان الذي ألف أفضل ما كتب في العربية عن تاريخ الأندلس من تاريخ

افتتاحها حتى سقوطها، بل وبعد سقوطها، وقد اطلع الأستاذ عنان على أغلب كتب التراث مطبوعة ومخطوطة، واطلع على ما ألف في الانكليزية وغيرها من اللغات في هذا الموضوع، وارتحل في بلاد المغرب وإسبانيا وإيطاليا في سبيل جع المادة، فأتت كتبه نمرة جيدة جداً لجهود فائقة بذلت في سبيل جلاء هذه الحقبة من تاريخنا الإسلامي. وقد زود كتبه بعدد مهم جداً من الوثائق البالغة الأهمية، كتبه تحفاً فنية تاريخية وثقية وسدت فراغاً في حقىل الدراسات الإسلامية كتبه تحفاً فنية تاريخية وثقية وسدت فراغاً في حقىل الدراسات الإسلامية الأندلسية. ولقد بدأ الاستاذ حسين مؤنس بداية جيدة في حقل الدراسات الأندلسية وذلك في كتابه فجر الأندلس، ولكن هذا الكتاب خلا أو كاد من الوثائق، ولم وعوعاً.

هذا وإن الباحث السوري الكبير الإسلامي المرحوم الأمير شكيب أرسلان اهتم بالأندلس اهتماماً فائقاً وارتحل إليها وألف عنها كتاباً لا بأس به اعتمد في تأليفه على مصادر أصلية وعلى مؤلفات فرنسية، ولكنه اهتم بالآثار الباقية ووصفها أكثر من اهتامه بالتاريخ وتقصيه، وله فضل نشر وثائق بالغة الأهمية أرسلها له أحد أصدقائه من المغرب، وهي رسائل أرسلها ملوك غرناطة الى ملوك أراغون، وهي تكشف عن مدى وطبيعة العلاقات السياسية التي سادت بين الطرفين إبان تلك الفترة.

ولا بد لنا في الأخير، من أن نذكر بما سبق أن ذكرناه في كتبنا السابقة، من أننا نعرض الوثائق هنا على مسؤولية أصحابها، وأننا نقدم نصوصها وأماكن وجودها للباحثين، آملين أن يتكرموا بدراستها ونقدها وتمحيصها وبيان صدقها من زيفها. ذلك أن مهمتنا هنا أن نقدم مادة التاريخ التي هي الوثائق مصنفة مرتبة ليصار إلى دراستها من قبل الدارسين ولقد اتبعنا في عرض الوثائق الطريقة التي اتبعناها سابقاً في عرض الوثائق الطريقة تحت

اسم الملك أو الأمير الحاكم أو الحليفة الذي صدرت هذه الوثيقة في عهده، وتصدرها بنبذة توضع مضمونها ونوعها، ما إذا كانت رسالة أم عهداً أم خطبة... ونذكر الأطراف المعنية بها، والمناسبة ونوعها وتاريخها إن أمكن ذلك. ثم بعد ذلك نذكر المصدر الذي أخذنا منه نص الوثيقة واسم المؤلف والجزء والصفحات، وذلك بعد أن نكون أوردنا نص الوثيقة، وفي حال ورود نفس الوثيقة في أكثر من مصدر، فإننا جهدنا لاقتباس النص الذي نعتقد أنه أكمل وأوضح من غيره، وأشرنا في أسغل الصفحة إلى أماكن وجود النصوص المشابهة لنصنا المذكور أعلاه مع ذكر أساء المصادر وأساء مؤلفيها وأماكن وجودها. كذلك حاولنا توضيح معاني بعض الكلمات أو الأسماء أو التواريخ التي ترد في الوثائق، كما حاولنا تصحيح بعض الوقائع والتواريخ والأسهاء. واتبعنا في تأليفنا للوثائق، كما حاولنا تصحيح بعض الوقائع والتواريخ والأسهاء واتبعنا في تأليفنا لكل حاكم اسمه ولقبه وتاريخ توليه وتاريخ تركه الحكم بالهجري والميلادي، ومهدنا للوثائق بفصل تمهيدي هو مدخل وتعريف بها، وهو هذا الفصل الذي نكته الآن.

بعد أن انتهينا ثما ذكرناه سابقاً لا بد من إبداء بعض الملاحظات عن مختلف عصور الأندلس كها تتراءى لنا من خلال الوثائق العائدة لكل عصر من عصور تاريخ الأندلس.

### أ \_ العصر الأول: زمن بني أمية الذي ينتهي سنة ١٣٨ هـ/٧٥٦م.

من الملاحظ أن فتح المسلمين لشهالي إفريقية بكامله استغرق وقتاً طويلاً، إذ بدأ منذ عهد الخليفة الراشدي عثمان رضي الله عنه، وانتهى زمن عبد الملك بن مروان، في أواخره، على حين أن فتح الأندلس لم يستغرق إلا وقتاً قصيراً كل القصر بالموازنة مع الزمن الذي احتاجه تحرير شهالي إفريقية هذا، وقد بدأ عمرو ابن العاص رحمه الله يفكر في تحرير شهالي إفريقية بعد تحريره مصر، ولكن عمر

ابن الخطاب رضي الله عنه لم يسمح له بدلك، فلها أتى عنهان سمح بمتابعة المشروع وحرر المسلمون ما يسمى ليبيا اليوم وتونس التي كانت تسمى إفريقية، وفي زمن معاوية رحمه الله تمكن عقبة بن نافع من احتلال شهالي إفريقية بكامله حتى وردت خيوله الأطلسي وأسس مدينة القيروان، ولكن الفتح لم يستقر، وحدثت ثورات كثيرة واستشهد عقبة رحمه الله، واضطر المسلمون الإخلاء القسم الأكبر مما حروه سابقاً من المنطقة. وصرف الأمويون اهتامهم عن المنطقة بسبب الاضطرابات التي حدثت عقب وفاة يزيد بن معاوية وما رافقها من صراع على الحلافة، فلما استقرت الأوضاع وصفا الجو لعبد الملك قرر إعادة تلك المنطقة من جديد لحظيرة الإسلام، ولذلك عهد لأخيه وواليه على مصر عبد العزيز أن يتم بالموضوع، فعين قائداً عاماً للجيش المحارب في المنطقة هو موسى بن نصير، وأثبت عبد العزيز أنه مصبب في هذا الإختيار، وأثبت موسى أنه أكفأ من تسند إليه قيادة الجيوش، وتمكن موسى، بعد جهود قاسية وحروب عضنية أن يعيد المنطقة دار إسلام وأن يثبت بها دعائم العروبة والإسلام تشبيناً نهائياً إن شاء الله.

ولم يكتف موسى بما أنجز وإنما قرر اجتياز المضيق الفاصل بين أوروبا وإفريقية والمعروف باسم جبل طارق، واحتلال المنطقة المعروفة الآن باسم إسبانيا والبرتغال والتي عرفها المسلمون باسم الأندلس، وذلك لدواعي كثيرة، ولعل أولها رغبة موسى رحمه الله في نشر الإسلام وإيصال تعاليمه العظيمة إلى نفوس بشر لم يسمعوا به من قبل وإنقاذ أنفسهم وأرواحهم وتحريرهم في الدنيا والآخرة. كذلك اتبع موسى المبدأ العسكري القائل ان أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، والحرب الوقائية.

ذلك أن حماية شمالي إفريقية حماية جيدة يقتضي احتلال شبه جزيرة إيبريا ، لأن الشقة الضيقة من البحر الفاصلة بن المنطقتن لا تشكل حاجزاً طبيعياً لا يمكن اجتيازه \_ بمفاهيم وإمكانات تلك الأيام في النقل البحري بخاصة \_ هذا إلى جانب أغراض أخرى أقل أهمية بكثير مما سبق ذكره.

لقد كانت عملية احتلال الأندلس عملية سهلة أو نزهة عسكرية كما يقال، وذلك بسبب كفاءة القواد وحذرهم، وشجاعة المسلمين المحاربين وتشبعهم بالمثل العليا الإسلامية، وبسبب ضعف الحكم الإسبائي آنذاك وتخلخل المجتمع الإسبائي وتفككه، ولذلك لم تمض فترة طويلة حتى تمكن المسلمون من ضم أغلب شبه الجزيرة الإبيرية إلى حكمهم وأن يجعلوها دار إسلام، وبدأت عملية استيطان إسلامية واسعة، وبعد فترة بدأ التفاعل الحضاري وانتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا بشكل نشط كل النشاط.

هذا ويتألف سكان المغرب العربي بكامله، من البربر، الذين يتشابهون في كثير من عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم مع العرب، بقدر ما يختلفون عنهم. وبعد انضهام المنطقة إلى دنيا الإسلام بدأ سيل القبائل العربية في التدفق إلى المنطقة وبدأت عملية الاستيطان، لقد قاوم البربر، أول الأمر، هذه الهجرة العربية وقاوموا الإسلام بشدة حتى جعلوا المسلمين ينسحبون من قسم كبير من المنطقة. ولكن بعد فترة، عاد المسلمون إلى المنطقة وبدأوا يتفاعلون مع البربر الذين اعتنقوا الإسلام وأصبحوا من أكبر رعاته والمدافعين عنه، وشكلوا نسبة كبيرة من الجيش الإسلامي الذي حرر الأندلس، حتى أن معاون القائد العام كان بربرياً، وأعنى بذلك طارق بن زياد.

ولما فتحت الأندلس انتقل إليها العرب والبربر واستقروا فيها جنباً إلى جنب، ولكن، لسوء الحظ، لم يشكل الطرفان جبهة واحدة متاسكة، فقد انقسم سكان إسبانيا الإسلامية إلى أقسام أربعة: العرب، البربر، السكان الأصليين الذين اهتدوا للإسلام، المستعربين، وهم النصارى الإسبان الذين ظلوا على دينهم وعاشوا تحت ظلى الحكم الإسلامي. وكان المفروض أن يشكل الأقسام الثلاثة

الأولى جبهة متاسكة متحدة، بموجب تعاليم الدين الإسلامي العظم وبحسب مصلحتهم الذاتية، ولكن ذلك لم يحدث، واختلف القوم أشد اختلاف وتحاربوا وأدى ذلك إلى تمزق الأندلس، وكان ذلك من أكبر أسباب ضعف الأندلس وسقوطها في بعد. كما وأن العرب أنفسهم لم يكونوا جبهة واحدة، فقد حلوا معهم إلى شبه الجزيرة خلافاتهم وانقساماتهم وعصبياتهم بين قيس ويمن وشال وجنوب. كما وأن البربر أنفسهم لم يكونوا جبهة متراصة، وبدأت عملية التقسم والصراع تعمل عملها في المجتمع الأندلسي منذ أواخر العصر الأموي، وظلت مستمرة حتى أواخر أيام بقاء المسلمين في شبه الجزيرة.

ولقد ظهر في تلك المنطقة المضطربة عدد من الشخصيات العظيمة التي تمكنت أن تسيطر على الوضع وأن تخمد جذوات الفتنة والاضطراب، دون ان تتمكن من استنصال عواملها، من أمثال: عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الناصر، من استنصال عواملها، من أمثال: عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الناصر، والمنصور بن أبي عامر، ويوسف بن تاشفين، وعبد المؤمن الموحدي، والمنصور الموحدي وغيرهم، ولكن قوى الانقسام والتمزق كانت أقوى من الشخصيات، أضف إلى ذلك أن بقايا الإسبان، وضعوا لهم هدفاً عدداً ثابتاً وهو استرجاع بلادهم من المسلمين وبدأت عملية الاسترجاع هذه منذ زمن مبكر، ووضعت أوروبا كلها ثقلها المادي والبشري والعسكري والاقتصادي إلى جانب الاسبان، ومن القوم حرباً صليبية حقيقية ضد الإسلام والمسلمين في الأندلس كدين وكدولة ومجتمع وأفراد، همهم استئصال الدين الإسلامي والمسلمين استئصالاً الأندلس، على حين لم يقدم الشرق الإسلامي إلى الأندلس مساعدة تذكر، وأضطلع الأندلسيون، يساعدهم سكان المغرب الأوسط والأقمى بمهمة مقاومة المجمة الأوروبية الشرسة المستمرة على بلادهم. ولما لم يكن هناك تكافؤ بين قرى الطرفين، لذلك وصل الصراع إلى نهايته المحتومة، واضطر آخر ملوك بني

نصر أبو عبد الله الصغير إلى تسليم مفاتيح الحمواء إلى فروناند وإيزابيلا والنزوح إلى المغرب.

وإن الدراسة لشخصية موسى بن نصير تدل على أنه شخص كف، متواضع حذر فيه كل الصفات الفرورية للقائد الناجع، فهو يعتبر نفسه كأحد أفراد جيشه، وهو يخطى، ويصيب، وهو مستعد لتقبل النقد، وهو مستعد لتلبية وقضاء حاجات من لهم حاجات من أفراد جيشه: وإنما أنا رجل كأحدكم فمن رأى مني حسنة فليحمد الله وليحض على مثلها، ومن رأى مني سيئة فينكرها فاني أخطى، كما تخطئون، وأصيب كما تصيبون... ومن كان له حاجة فليرفعها إلينا، وله علينا قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة إن شاء الله (أ).

كذلك تدل خطبته الثانية التي خاطب بها جيشه لما استام قيادته، وهو الجيش الذي انهزم أمام الكاهنة وتمركز في افريقية على نظرة عسكرية ثاقبة وحزم وعزم شديدين. فقد كان الوضع صعباً في إفريقية بسبب قرب العدو، فلما استام موسى القيادة وأدرك الوضع الصعب ونظر إلى جبال إفريقية وما حولها جع جنده وشرح لهم خطته، وأخبرهم أنه سيسعى أول ما يسعى لاحتلال هذه الجبال وشعابها، لأن العدو يأتي منها، ثم تطرق إلى شرح الصفات الواجب توافرها في وشعابها، لأن العدو يأتي منها، ثم تطرق إلى شرح الصفات الواجب توافرها في وأحسن النظر، وخاض الغمر، وسمت به همته، ولم يرض بالدون من المغنم، وأحسن النظر، ودن أن يكلم أو يكلم، ويبلغ النفس عذرها في غير خرق يريده، لينجو ويسلم، دون أن يكلم أو يكلم، ويبلغ النفس عذرها في غير خرق يريده، لامل الرأي في إحكام رأيه، متحنكاً بتجاربه، ليس بالمتجابن إقحاماً ولا لأطل الرأي في إحكام رأيه، متحنكاً بتجاربه، ليس بالمتجابن إقحاماً ولا بالمتخاذل إحجاماً، وإن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراً، وإن نكب أظهر جلادة

 <sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ـ الإمامة والسياسة ـ تحقيق محمد محمود الواقعي. القاهرة، مطبعة النيل، ١٩٠٤م. ٩٨/٢ ـ ٩٩.

وصبراً. راجياً من الله حسن العاقبة... (١) وبعد: فإن كل من كان قبلي كان يعمد الى العدو الأقصى ويترك منه الأدنى، فينتهز منه الفرصة ويدل منه على العورة، ويكون عوناً عليه عند النكبة، وأم الله لأأريم هذه البقاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها ويذل أمنعها ويفتحها على المسلمين بعضها أو جيعها، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين (١).

ولقد تمكن موسى بإخلاصه وشجاعته وذكائه وقيادته الحكيمة الحذرة أن يحقق ما أمله فيه عبد العزيز بن مروان لما عينه والياً على شالي إفريقية بكامله، فأعاد المنطقة إلى دين الإسلام، وقضى على الفتن ووردت خيوله المحيط الأطلسي من جديد وأرسل يبشر عبد العزيز بما فتح الله على يديه، الذي سرّ بذلك كمل السرور وأرسل يخبر الخليفة بما فتح الله على يدي موسى، فما كان من الخليفة إلا أن أعلن شكره وسروره، وتعبيراً عن امتنانه من موسى ردّ عليه مبلغ مائة ألف درهم كان قد أغرمه إياها سابقاً: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف التي أغرمها لك فخذها من قبلك من الأخاس (٢).

صفا شمالي إفريقية بكامله لحكم المسلمين، فبدأ موسى بن نصير يتطلع إلى فتح الأندلس (1). وكان الوليد بن عبد الملك قد أصبح خليفة في دمشق مكان والده عبد الملك، فأرسل موسى يستشيره بالأمر ويهون عليه العملية، وأن البحر الفاصل بين الأندلس والمغرب الأقمى إنما هو خليج يبين ما وراءه، ولكن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١/٩٩ \_ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢/ ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأندلس كلمة أطلقها المسلمون على ما احتلوه من شبه جزيرة ايبريا، وهي تشويه وتعريب لكلمة Vandu وهي اسم شعب من القوط احتل الأندلس في القرن السادس الميلادي وانتقل إلى "شال إذ بقة فأعطر المنطقة اسمه.

الوليد أصرّ على ضرورة الحذر ، وأنه لا بد من اختبار هذا الخليج بالسرايا قبل اقتحامه (¹).

ولقد تم الأمر كما رسم الوليد وخطط للعملية بعد درسها واختبار البلاد المزمع فتحها، واتفق المسلمون مع عناصر إسبانية وأدركوا ضعف الحاكم وتفسخ المجتمع الإسباني، ولذلك أقدموا، وكانت النتيجة فتحاً ليست كالفتوح، ولكنه الحشر (1)، كما ورد في رسالة موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك مبشراً بالفتح الجليل.

ولقد استدعى الوليد موسى بن نصير إلى دمشق حتى يراه ويكافئه مع أبطاله على ما حقق من انتصار وأنجز من فتح تفتح أبواب السهاء له فلبى الطلب بعد أن ترك ابنه عبد العزيز والياً على الأندلس مكانه، وأخذ السير إلى دمشق، وفي تلك الأثناء مرض الخليفة، فأرسل أخوه وولي عهده سليان يطلب من موسى أن يبطىء في سيره لعل الخليفة يموت ويحل سليان محله في الخلافة فينسب فضل هذه الفتوح إلى سليان، ولكن موسى لم يلب طلب سليان، وأسرع خطاه حتى وافى الوليد وهو حى، فكان ذلك مما زاد في غضب سليان عليه.

ولقد عامل سليان بن عبد الملك \_ لما أصبح خليفة \_ قواد أخيه العظام، موسى بن نصير، وقتيبة بن مسلم الباهلي، ومحمد بن القاسم الثقفي، معاملة سيئة، وعزا بعض المؤرخين ذلك إلى كونهم رفعوا اسم أخيه عالياً وحققوا كثيراً من الإنجازات التي كان يتمنى لو تحققت في عهده هو. ولكن هذا التعليل ناقص مبتور، ولعل السبب الحقيقي في حقده على هؤلاء القواد يعود بالدرجة الأولى لموافقتهم أخاه الوليد على تأخير سليان عن ولاية العهد ونصب ابن الوليد ولياً

المقري، أحد بن محد التلمساني \_ نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب... تحقيق محد مجي
 الدين عبد الحميد القاهرة، دار الكتاب العربي، ١٩٤٦ م /٢٣٧/١

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة المصدر المذكور آنفاً. ١٢٣/٢.

للعهد مكانه، وهو مشروع هم به الوليد، ولكن القدر عاجله قبل إتمامه ووافقه عليه قواده، ولم يكن بإمكانهم إلا فعل ذلك. كما وأن سياسة سلمان القبلية عامل آخر من عوامل حقده على هؤلاء القواد، فقد كان صلع سلمان مع آل المهلب، وهم من الأزد \_ أي اليمن \_ على حين أن أغلب هؤلاء القواد كانوا من قيس، ولذلك فعل بهم ما فعل. ولقد صبّ حقده وغضبه على موسى بن نصير ولم يرع له شيخوخته ولا بلاءه وخدمته للإسلام والأمويين ودبر على ابنه عبد العزيز مؤامرة أودت بحياته ونقل رأسه إلى دمشق حيث أراه لأبيه الشيخ الذي تجلّد كل التجلد ودافع عن ابنه أعظم دفاع... فوالله ما كان بالحياة شحيحاً ولا من الموت هائباً، وليعز على عبد الملك، وعبد العزيز، والوليد أن يصرعوه هذا المصرع، ويفعلوا به ما أراك تفعل (١) ... وأخيراً توسط بعض الوسطاء بين الخليفة وبين موسى وعقد بين الطرفين عقد تراض يدفع موسى بموجبه للخليفة مبلغاً ضخياً من المال لقاء الكف عنه وعن أولاده (٢). وعلى الرغم من أن كثيراً من الشكوك والتساؤلات أثيرت حول هذا العقد وحول مصير موسى وأولاده، إلا أن الرأي مجمع على أن سلبان أساء كل الإساءة إلى موسى وأولاده، وأنه عاملهم بما لا يستحقونه لقاء خدماتهم للإسلام وللبيت الأموي، مهما تكن أخطاؤهم ونقيصاتهم.

ولقد استمر تيار الفتح بعد ذهاب موسى وعودته إلى دمشق، وقاد ابنه عبد العزيز هذه الفتوح وضم مملكة أريولة في شهالي إسبانيا إلى ديار الإسلام وضرب على صاحبها تدمير الجزية وعقد معه عقداً بهذا الشأن (<sup>17)</sup>.

ولقد تابع عدد من ولاة الأندلس الغزو في بلاد الفرنجة [ فرنسا الحالية]،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ٢/١٥٣ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ٢/١٤٦ - ١٤٨٠

 <sup>(</sup>٣) الضبي، أحمد بن يجهي \_ بغية الملتمس في تـاريـخ رجـال الأنـمـلس. دار الكتـاب العـربي،
 ١٩٦٧ م. ص: ٢٤٧.

ومن أشهرهم عبد الرحمن الغافقي الذي عينه عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية والياً على الأندلس، فغزا فرنسا وغنم مغننم كثيرة جداً، ومن جلتها رجل من ذهب مفضضة بالدر والياقوت فكسرها ووزعها بين المحاربين، فساء ذلك عبيدة كل السوء وأرسل يهدد عبد الرحمن ويتوعده لأنه لم يرسلها له خالصة من دون أفراد الجيش فأجابه عبد الرحمن بلهجة المؤمن الواثق من ربه: إن السموات والأرض لو كانتا رتقاً لجعل الرحمن للمتقين منها مخرجاً (١٠).

ولقد ذرّ قرن العصبية بين العرب في الأندلس من عهد هشام بن عبد الملك، وانقسم القوم إلى قيس ويمن، وكانت تعاود الطرفين ذكريات مرج راهط والثارات والدماء والأحقاد، حتى أن هذا الوضع المضطرب الذي كان سائداً في الأندلس كان أحد العوامل التي ساعدت عبد الرحن الداخل في تأسيس ملكه هناك.

فقد اعتقل عبيدة بن عبد الرحن والي هشام الجديد على شهالي إفريقية عال بشر بن صفوان الوالي القديم المعزول، لأن الأول قيسي والثاني يمني، ومن جملة المعتقلين أبو الخطار الكلبي، فتحيل في إرسال رسالة إلى هشام بن عبد الملك يخبره بما حدث، وهي رسالة شعرية تنهم الأمويين أنهم عمداً سلطوا القيسيين على البمنين الذين نصروهم في معركة مرج راهط الشهيرة، وأنهم نسوا ذلك وأن الأيام بين الطرفين، وعندئذ سيدفع الأمويون ثمن أخذهم جانب القيسيين ضد المسين (۱).

ولذلك اشتعل الصراع في شهالي إفريقية والأندلس بين قيس ويمن، وكان البربر مستاءين من الأمويين وسياستهم القاضية بتفضيل العرب على غيرهم، ولم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٢) دوزي، رينهارد \_ تاريخ مسلمي إسبانيا: الجزء الأول الحروب الأهلية. تعريب حسن حبشي.
 القاهرة، وزارة الثقافة والارشاد القومي، ١٩٦٣ م ص: ١٣٧ .

يحسن أواخر الأمويين السياسة وضعف وا عـن قيــادة دفـة السفينـة، فنشـب في الأندلس صراع رهيب مرير بين العرب والبربر، وبين العرب أنفسهم بين قيس ويمن، وفي هذه الظروف الحالكة السواد سقطت الدولة الأموية وحلّت محلها الدولة العماسية.

# ب \_ عهد أمراء بني أمية في الأندلس ١٣٨ \_ ٤٢٢هـ/ ٧٥٦ \_ $^{-}$ ١٠٣١ م.

١ \_ عبد الرحمن الداخل ١٣٨ \_ ١٧٢ هـ/ ٧٥٦ \_ ٧٨٨م.

تمكن أبو مسلم الخراساني، بدعايته الذكية وتنظيمه الدقيق وذكائه واستغلاله نواحي الضعف في الدولة الأموية، أن ينهي حكم الأمويين وأن يحل محلهم العباسيين. وقد افتتح الخليفة العباسي السفاح الخلافة العباسية سنة ١٣٢ هـ وافتتح معه عهداً من أظام عهود التاريخ قتلاً وحقداً وانتقاماً وإراقة للدماء، فقد قتل العباسيون الأمويين أينا ثقفوهم ونبشوا قبور خلفائهم، ولم ينجُ من هذا المصير إلا قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وتتبع العباسيون الأمويين بحقدهم وانتقامهم ولم يفوا بعهد ولم يوفروا شيخاً ولا طفلاً، وكانت هذه الوحشية في الانتقام دافعاً قوياً لعدد من الأشداء للهرب إلى أقصى الأرض، وكان ممن هرب من هذه المجزرة عبد الرحمن حفيد هشام بن عبد الملك الذي تمكن بشجاعته وصبره وذكائه وشخصيته الفذة من الهرب من بلاد الشام إلى المغرب الأقصى وهناك استغل الظروف المؤاتية التي كانت سائدة آنذاك، وتألف اليمنيين وضمهم إلى جانبه وحارب معهم ومع من انضم إليه من أنصار الأمويين والبربر أخواله حاكم الأندلس يوسف الفهري وهزمه وتمكن من تأسيس مملكة استمرت في الوجود قرابة ثلاثة قرون. ولقد حاول عبد الرحمن، الذي لقب بالداخل فيها بعد، لأنه أول من دخل الأندلس من الأمويين سيداً وحاكمًا، أن يتصالح مع يوسف الفهري، قبل أن تبدأ الحرب بينها، وقد جنح الفهري إلى

الصلح معه وإلى تبني عبد الرحمن وإحياء ملك بني أمية في الأندلس، ولكن الصميل الحاكم الفعلي للأندلس خاف من مثل هذا التحالف، وخاف من طموح عبد الرحمن وجبروته، فنكل بوعده إياه في نصرته وقال للرسولين اللذين أرسلها عبد الرحمن يستنجزانه وعده إياه بالنصرة: تأملت الأمر فوجدته صعب المرام، فبارك الله لكما في رأيكا وقولكما فإن أحب غير السلطان فله عندي أن يواسيه يوسف ويزوجه ويجبوه، انطلقا راشدين (۱).

ولقد حاول يوسف الفهري ثني عبد الرحمن عن عزمه فلم يفلح، واصطدم الطرفان في معركة المصارة الحاسمة سنة ١٣٨ هـ، وهنا نجد عبد الرحمن الداخل قائداً فذاً وبطلاً شجاعاً عرف كيف يقود رجاله في هذه المعركة الحاسمة، فخاطبهم بقوله: هذا يوم هو أساس ما يبنى عليه، إما ذل الدهر وإما عز الدهر، فاصبروا ساغة فها لا تشتهون تربجوا بها بقية أعاركم فها تشتهون (١٠).

وقد صبر عبد الرحمن وأنباعه هذه الساعة فربحوا حكم الأندلس، وانتصر عبد الرحن وأعاد تأسيس ملك أسلافه هناك.

وقد تكشف عبد الرحمن عن حاكم قوي كل القوة يفهم أصول الحكم ويعد للحادثات ما يلائمها، ويتوقع التوقعات. فقد منع أصحابه من الاثخان في أنصار الفهري بعد انتصاره عليهم: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لأشد عداوة منهم <sup>(۱)</sup>.

وقد أثبت عبد الرحمن الداخل أنه صنو للمنصور العباسي ولشارلمان اللذين حاولا مقارعته ولكنها لم ينالا منه.

 <sup>(</sup>١) ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ج.ش. كولون وأ.
 ليفي بروفنسال. بيروت، دار الثقافة ٢٤٤/٠.

 <sup>(</sup>٣) الشعراوي، أحد ابراهيم. الأمويون أمراء الأندلس الأول. القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٩م. ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المقرى المصدر المذكور آنفاً.

وبالمناسبة فإن الأندلس لم تخضع قط للدولة العباسية إذ انفصلت عنها منذ قيامها، وحاول المنصور جاهداً استرجاعها والقضاء على الحكم الأموي فيها ولكنه عجز، وهو الذي لقب عبد الرحمن الداخل بصقر قريش. وكان عبد الرحن ذا ثقة بنفسه واعتداد وشعور كبير بتفوقه وقيمة وسمو وعظمة ما أنجزه من إعادة ملك بني أمية في الأندلس، ويبدو هذا الاعتداد في رسالة جوابية رد بها على شخص قرشي وفد عليه وكتب إليه يستعظم حقه عليه في النسب ويستقل حظه منه بالمطمع، فوقع له على ظهر كتابه عدداً من أبيات الشعر أكثر ما تكون دلالة على ما ذكرناه.

شتان من قام ذا امتماض منتفي الشفرتين نصلاً فجاب قبراً وشق بحراً مسامياً لجنة ومحلاً فشاد بحداً ومنبراً للخطاب فصلاً ثم دعا أهله مدا الحريد جوع شريد سيف أباد قنلاً ألم يكن حق ذا على ذا أعظم من منعم ومول (١)

ولقد حارب عبد الرحمن الأعداء الإسبان في الشهال وهزمهم حتى اضطروا إلى عقد صلح معه مدته خمس سنين لقاء جزية ثقيلة من الذهب والفضة والخيل والسلاح والدروع<sup>(١)</sup>.

كما كان أديبًا ذواقة، وتدل توقيعاته وأشعاره والأقوال المنسوبة إليه على أدب رفيع ونفس طموحة حساسة واعتداد بالنفس. وقد توفي عبد الرحن سنة

 <sup>(</sup>١) ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي. كتاب الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنس.
 القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦٣ م. ٣٩/١ - ٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) عنان، تحد عبد الله. دولة الإسلام في الأندلس. طبعة رابعة منقحة مزيدة القاهرة، مكتبة الخالهي، ١٩٦٩ م ج١، ق ١ - ١٩٩٠.

١٧٢ هــ بعد أن ترك دولة قوية مرهوبة الجانب في الخارج، موطدة الحكم في الداخل، وورث أبناءه حكمها من بعده.

وليس لدينا سوى وثيقة واحدة من عهد ابنه هشام الذي حكم بين سنتي المريض التي أوصاه بها قبيل وفاته. 
وتدل هذه الوصية على نفس طيبة مؤمنة نزاعة للسلم والخير، محبة للشعب. فقد أوصاه بتقوى الله تعالى وأن يذكر دائماً أن الملك لله يعطيه من يشاء وينزعه عمن يشاء ، لذلك يقضي واجب الشكر لله النظر لعباده بالرحمة والعدل وعدم التمييز بين الناس حسب غناهم أو فقرهم، ويطلب إليه أن يعاقب الظالم، ولو كان وزيراً أو حاكاً، كما يطلب إليه أن يراقب جيشه، ويضبط جنده، وأن يجعلهم حاة الدولة لا غربيها (١).

#### ٢ \_ الحكم الربضي ١٨٠ \_ ٢٠٦ هـ/ ٧٩٦ \_ ٨٢٢ م.

الحكم الربضي شخصية متناقضة فيه قوة جده عبد الرحن وحزمه وجبروته، وفيه رقة أبيه هشام وشيء من خصاله، وقد امتاز عهده بثورة شعبية رهيبة قام بها الفقهاء والعامة ضده شخصياً، وكان مركزها ربض قرطبة (أي ضاحيتها). وكانت حركة رهيبة عارمة كادت تودي بالحكم وحكمه، ولكنه عالجها بكل هدوء أعصاب وبكل برود، ولكن بشدة دونها شدة أي شخص آخر. وتمكن من القضاء على الحركة، واضطر زعاؤها إلى الخزوج، بمن بتي من أتباعهم، من الأندلس وركبوا البحر المتوسط بحثاً عن ملجأ بقيادة أي حفص أحد زعائهم، فاستقروا في الاسكندرية، ولكن عبد الله بن طاهر أخرجهم منها فذهبوا إلى كريت (أقريطش) وانتزعوها من الدولة البيزنطية واستقروا فيها وظلوا حكامها قرابة قرن ونصف حتى استرجعها البيزنطيون منهم. وقد وزع الأمير الحكم، الذي استعد لقبه الربضي من هذه الواقعة الرهيبة، منشوراً على الولاة يقص

<sup>(</sup>١) الشعراوي، المصدر المذكور آنفاً، ٢٠٤ \_ ٢٠٥.

عليهم ظروف الثورة وما حدث وكيف قمعها. وهو يقلل من شأن المشتركين فيها كل التقليل، فهو يصفهم بأنهم فسقة أهل قرطبة وسفلتهم وأذنبتهم (۱)... كما ويذكر أنهم ثاروا بقصد خلعه عن غير مكروه سيرة ولا قبيح أثر ولا نكر حادثة كانمنا فيهم (۱)... ثم يذكر أنه لما ظفر بهم قتلهم قتلاً ذريعاً، ولكنه أمسك عن نهب الأموال وسبي الذرية والعيال وعن قتل من لا ذنب له من أهل البراءة والاعتزال (۱).

كذلك حدثت محاولة في سرقسطة قام بها جماعة من البربر بقصد الاستقلال بذلك الثغر وطرد والي الحكم منه، ولكن الوالي بمساعدة عدد من زعماء العرب والبربر، تمكن من القضاء على هذه الحركة واعتقال زعيمها وإبقاء الثغر في طاعة الحكم. وقد دارت عدد من المراسلات بين الحكم وبين الفرقاء المعنيين حول هذه الحادثة يظهر فيها الحكم سروره وامتنانه بهذه النتيجة (1).

ولما اقتربت وفاة الحكم أوصى ابنه عبد الرحمن بوصية جيدة هي دستور للحكم، وهي أن يكون حكمه خليطاً بين الشدة والرأفة، وبين الحزم واللين، وأن يعرف أين وكيف يضع هذا ومتى وكيف يضع ذاك. ويبدو أنه كان معجباً بابنه عبد الرحمن، فإنه بعدما أوصاه وذكر له أنه وطد له الأمور قال له: فقد هان على الموت إذ خلفنى مثلك (ه)

<sup>(</sup>١) عنان، المصدر المذكور آنفاً، ج١، ق١ ٢٤٥ \_ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٤) الخشني، أبو عبد الله محمد بن حارث. قضاة قرطبة. القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجة،
 ١٩٦٦ م. ص: ٤٦ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الشعراوي. المصدر المذكور آنفاً، ٢٦٧ \_ ٢٦٨.

٣ \_ عبد الرحمن الأوسط ٢٠٦ \_ ٢٣٨ هـ / ٨٢٢ \_ ٨٥٧ م.

نصل الآن إلى عصر الزهو الأول في عهد الحكم الأموي للأندلس، ذلك أن عبد الرحن الثاني أو الأوسط كها يلقب كان حاكماً صالحاً واستفاد من توطيد المملكة الذي حققه أبوه له فجنى ثمر ذلك استقراراً في الداخل ودفاعاً عن الحدود، وقد حدثت في عهده حادثتان مهمتان في تاريخ الأندلس، ذلك أن النورماندين الذين يعرفون أيضاً باسم الفايكينغ Wikings هاجوا شواطىء الأندلس بعنف وقتلوا وسلبوا وفعلوا الأفاعيل فتصدى لهم عبد الرحمن وتحكن من ردّهم عن سواحل الأندلس، وبنى لذلك الأساطيل. وهؤلاء النورمنديون هم الذين يسميهم المؤرخون المسلمون والأرذمانيون».

كما وأن السمعة الطبية التي تمتم بها عبد الرحن وحكمه وقوة الدولة في عهده جعلت امبراطور بيزنطة ثيوفلس الذي عاصر المأمون والمعتصم في الشرق يحاول كسب ودّه، فأرسل له الوفود والرسائل وقد جع بين الطرفين العداء للعباسيين، وعلى الرغم من أن عبد الرحن لم يكن في وضع يكنه من مساعدة الامبراطور البيزنطي ضد خصومه العباسيين، إلا أنه حاول هذه المحاولة لاعتقاده أنها إن لم تنجح فليس فيها خسارة.

وعلى الرغم من أننا لا نمتلك إلا رسالة عبد الرحمن الجوابية لثيوفلس إلا أنها وحدها تكفي لنعرف مضمون رسالة الامبراطور له، فقد لخص عبد الرحمن رسالة ثيوفلس له ورد على كل بند من بنودها بما يناسب المقام.

فقد ذكر الامبراطور رغبته الأكيدة في إقامة علاقات ود وصداقة بينه وبين عبد الرحمن، وإن ذلك امتداداً للصداقة التي كانت موجودة بين أسلاف الطرفين إبان الدولة الأموية. ثم يطلب من عبد الرحمن أن يرسل إليه رسلاً من عنده توكيداً لهذه المودة.

ثم ينتقل حاكم بيزنطة ليطرق موضوعاً عاطفياً حساساً لدى الأمويين هو ذكر جدهم مروان وقرابتهم منه، وأسف الامبراطور لما حل به وبأهل بيته، وبنفس الوقت يطعن على أبي جعفر المنصور لأنه كان المحرك والسبب الرئيسي لما حلّ بالأمويين، ويسميه عبد الرحن باسم الفاجر أبي جعفر تربه الله (۱).

بعد ذلك يتطرق الامبراطور إلى ذكر المأصون والمعتصم وسوء حكمها لرعيتها وانحرافها وشدة وطأتها، وهنا يسمي عبد الرحن المأمون والمعتصم باسم أمها احتقاراً لها فسمى المأمون ابن مراجل لأن أمه جارية اسمها مراجل، والمعتصم باسم ابن ماردة (٢) لأن أمه جارية اسمها ماردة. ثم تختتم الرسالة الامبراطورية بذكر أمر أبي حفص أمير الأندلسيين الذين غادروا الأندلس عقب وقعة الربض ولجوئهم إلى الاسكندرية، ثم تركهم إياها ومهاجتهم كريت البيزنطية واحتلالهم إياها، وكيف أن الامبراطور عجز عنهم ويطلب من عبد الرحن التدخل بينه وبينهم علم يستعيد كريت منهم.

وبعد أن لخص عبد الرحن رسالة الامبراطور بهذا الشكل ردّ على كل بند من بنودها.

فقد ذكر أنه يرغب في مودته كها يرغب الامبراطور في مودته، وأنه يتمسك بذلك إحياء لذكر مودة كانت بين الأسلاف.

كذلك يشكره لأسفه وألمه لما حلّ بذرية مرُوان من قتل وتشريد، وانتهاك للمحارم، وينحي باللائمة على أبي جعفر على جرأته على الله وسوء سيرته وظلمه و بطشه.

وعند الحديث عن المأمون والمعتجم يخصهها أيضاً بلعناته وتمنياته بقرب زوال

 <sup>(</sup>١) طرخان، ابراهيم علي. المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى. القاهرة، مؤسسة سجل العرب،
 ١٩٦٦ م ص: ٢٧٥ – ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

ملكها. أما أمر أبي حفص فخارج عن اختصاصه لأنه طرد من الأندلس وانضم إليه السفلة والأوباش، وقد اضطروا إلى الدخول تحت طاعة ابن ماردة لقربهم من بلده، ولم نكن نحسبك تعجز عنهم ولا تصعب عن نكايتهم، ولا تتوقف عن إخراجهم عمّا تطرقوه من بلدك (١٠).

ثم يعده أنه إذا رد الله سبحانه وتعالى سلطان الأمويين في المشرق إليه فإنه سينظر بعطف في مطالب ثيوفلس بما فيه صلاح الطرفين.

وأخيراً يخبره أنه أدخل رسوله عليه وقربه وحباه وسمع منه، وأن جوابه هذا قد أرسل مع رسولين من رسله <sup>(۲)</sup>.

٤ \_ محمد بن عبد الرحن ٢٣٨ \_ ٢٧٣ هـ/٨٥٨ \_ ٨٨٦م.

ثارت الفتنة في الأندلس بعد وفاة عبد الرحن الأوسط، وعجز الأمراء الذين أنوا بعده عن السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، وانتزى الثوار في أماكن كثيرة، ولم يعد للأمير سلطة إلا على قرطبة نفسها وضواحيها، ولعل أخطر هذه الثورات وأشدها ثورة ابن حفصون التي اشتعلت زمناً طويلاً وهددت الأندلس تهديداً حقيقياً.

هذا وإن السبب في ذلك يكمن أولاً في ضعف الحكم، ذلك أن الولاة بعد عبد الرحمن كانوا ضعفاء ولذلك استغل الشوار الفرصة وحاولوا تحقيق أغراضهم.

كذلك هناك انقسام أهل الأندلس، إلى عرب وبربر ومولدين ومستعربين وتضارب مصالحهم، وهناك أيضاً انقسام العرب إلى قيس ويمن والعصبية بين الطرفين، وهناك الانتهازيون الذين يريدون تحقيق مآربهم تحت شعارات براقة لا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

تخدم إلا مصالحهم. وهناك الأعداء الخارجيون الذين بدأوا تحركهم الواسع ضد الأندلس وبدأوا يغذون الثورات والحركات الإنفصالية والنزعات الإقليمية فيها.

فقد بلغ ضعف الأمراء الحكام أن أصبح الثوار يهدونهم بإحراق المدن وإضرامها بالنار إن حاولوا التعرض لهم كها فعل عبد الرحمن الجيليقي لما ثار واعتصم بحصن منت شافر وأرسل إلى الأمير محمد يهدده بإضرام بطليوس بالنار إن وجه حلة ضده (۱). ولقد بلغ من ضعف الحكم المركزي أن أحد الثوار في الشهال تمكن من هزيمة جيش أرسله الأمير محمد لحربه بقيادة وزيره هاشم بن عبد العزيز وأسر الوزير نفسه (۱). وناهيك بهذا الشيء دليلاً على ضعف الحكم والحاكم.

ولقد استغل بعض الثائرين أمثال ابن حفصون سوء إدارة بعض الحكام وحاول استغلال العصبية، فأذاع في الناس بياناً ذكر الناس فيه بالمظالم السابقة وأنه يريد إنصافهم: طال ما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم وحلكم فوق طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتكم، وإنحا أريد أن أقوم بثأركم وأخرجكم من عبوديتكم (٢).

وقد ظلت الأندلس تتخبط في دياجير هذه الفتن حتى أنقذها الله تعالى بحكم عبد الرحمن الناصر.

٥ \_ عبد الرحمن الناصر ٣٠٠ \_ ٣٥٠ هـ /٩١٢ \_ ٩٦١م.

نصل الآن إلى عصر الزهو في تاريخ الأندلس، ذلك أن حكم عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) ابن القوطية. تاريخ افتتاح الاندلس. مجريط، ١٨٦٧م ص: ١٠٨ - ١٠٩٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن حيان. المقتبس من أنباء أهل الاندلس. تحقيق محمود علي مكي. بيروت دار الكتاب العربي، ١٩٧٣ م ص: ٣٩٦ – ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، المصدر المذكور آنفاً ٢/١١٤.

الناصر قد أزال قسماً كبيراً من المتنافضات في المجتمع الأندلسي وفجر الطاقات الحلاقة لدى هذا الشعب. وهو مثل حي على قدرة بعض بني البشر على القيادة الحلاقة والعطاء وبناء الحضارات. فقد تمكن هذا العبقري أن يعيد توحيد الأندلس تحت قيادته، وأن يقفي على الثوار جيعاً، وأن يعيد توطيد هيبة الحكم وأن يشعر المواطن الثقة بنفسه وقيادته ولما تمكن أن يحقق الأمن والاستقرار، وهما نعمتان من أجل النعم، اطبأن الناس إليه وإلى مستقبلهم وتم التفاعل بين الحاكم والمحكوم، فأدى الأمر إلى تلك المساهمة الحضارة التي ساهمت بها الأندلس في الحضارة الإسلامية تحت حكمه، وحكم خلفائه من بعده.

كذلك حارب عبد الرحمن الناصر الإسبان في الشمال وكسرهم ورد كيدهم وتمكن من فرض هيبته عليهم حتى أن ملوك الاسبان المتنافسين بدأوا يفدون إلى بلاطه، وبلاط ابنه من بعده، يلتمسون العون ضد بعضهم بعضاً.

ولقد حارب النــاصر الأدارســة في المغــرب الأقصى، الذيــن تحالفــوا مــع الفاطمين ضده، وكانت له اليد العليا عليهم.

وفي حقل الدبلوماسية، فقد وصلت الخلافة الأندلسية في عهده إلى ذروة رفيعة عالمية جعلت كبثيراً من الدول تخطب ودّها، وعلى رأسها الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة زمن أوتو الكبير.

كـذلـك اهتم النـاصر بـالآداب والعلـــوم، وانتشرت في عهـــده المدارس والجامعات وجذبت إليها العلماء والطلاب من جميع الأصقاع، حتى من أوروبا نفسها، وبلغ من سمعة الناصر وبعد صيته أن بدأ أدباء المشارقة يفدون عليه كها فعل أبو على القللي الأديب واللغوي البغدادي الذي وفد على الخليفة واختص بابنه الحكم ولى العهد.

واهتم الناصر بالعمران فشيّد الحصون والمدن ووسّع جامع قرطبة وعمّر مدينة الزهراء التي يقرن اسمها باسمه، وتدل أوصافها وبقاياها المادية على أنها بناء ضخم رشيق جميل ذو تصميم هندسي رائع وجمال أخّاذ وحدائق غنّاء. وكل ذلك دليل حى على غنى الدولة وحضارتها وتقذمها الغني والمادي.

وبالجملة استلم الناصر دولة متهدمة بكل معاني الكلمة، داخلياً وخارجياً وسلّم ابنه من بعده دولة مزدهرة كل الازدهار، قوية، داخلياً وخارجياً يهابها الأعداء ويخطب ودّها الأصدقاء، ونافست في عهده قرطبة بغداد والقسطنطينية، بل ويزتها.

ويظهر أن دلائل النجابة كانت لائحة على عبد الرحن من صغره، وهذا ما جعل جده يعينه ولياً لمهده على الرغم من وجود أعهام له أكبر منه في العمر، كها وأن الأسرة الأموية، وعلى رأسها أعهامه انقادت له بسهولة وبايعته طواعية وتعاونت معه تعاوناً صادقاً. وقد تجلى ذلك في الكلمة التي وجهها للناصر، بعد أن بويع بالإمرة، عمّه أحد بن عبد الله الذي خاطبه باسم الأسرة الأموية قائلاً: والله لقد اختارك الله على علم الخاص منّا والعام، ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا. فاسأل الله إيزاع الشكر، وتمام النعمة وإلهام الحمد (١).

ولقد كان الناصر عند حسن الفلن به وكان على ثقة تامة بربه وبنفسه وبشعبه فحقق المستحيل. وقد بدأ بالأمور الأكثر أهمية وهي مسألة الثوار. وقد تمكن بمزيج من القوة والدهاء وحسن السياسة الرائعة أن يستنزل أكثرهم من حصونهم وأن يشحن هذه المعاقل برجاله، وأن يستقدم الثوار إلى مأمنه حيث أمنهم ووفى له بما وعدهم به، كما فعل لما استأمن حفص بن عمر بن حفصون واستلم منه حصن ببشتر، فقد أمر بهدم الحصن، وأحضر إليه حفصاً هذا ووفى له بما وعده

<sup>(</sup>١) عنان، المصدر المذكور آنفاً، ٣٧٤.

به، بل وأنعم عليه وسكن نفاره وأصدر بياناً إلى جميع الولاة يخبرهم بما تم ويطلب إليهم إذاعة ذلك في الناس <sup>(۱)</sup>.

ولقد كان لهذه السياسة الحكيمة أثرها، إذ أقبل الثوار يستأمنون إلى الأمير القوي الذي يفي بما يعد، والذي لا يطلب الاستئهان إلا وهو قادر على الحرب، فلحق بقية الثوار بشيخهم ابن حفصون، أمثال محمد بن هاشم في سرقسطة وغيره من الثائرين.

ولما تمكن الناصر من توطيد الأمن في بلده سمت به همته إلى المزيد فتطلع إلى أمر لم يفعله أسلافه من قبل وهو التلقب بلقب أمير المؤمنين.

لم تخضع الأندلس قط للعباسين، ولكن لم يشأ أمراؤها الأول أن يتلقبوا بلقب أمير المؤمنين لقوة الخلافة العباسية آنذاك ورغبتهم في عدم الاصطدام معها، وكان أمراء بني أمية يلقبون أبناء الخلائف والأمراء فلما أتى عبد الرحن وتحكن أن يعيد للدولة هبيتها، ولاحظ ضعف الخلافة العباسية وهزال الخلفاء العباسين، كما ولاحظ كيف اتخذ الخلفاء الفاطميون لقب خليفة، وقد اعتزم أن يدخل في صراع معهم من أجل المغرب الأقصى، لذلك فقد قرر أن يتخذ لقب خليفة وأمير المؤمنين أواخر سنة ٣٦٦هـ، لأن ذلك أكثر جلباً للهبية له، وينص المرسوم الذي أصدره بذلك صراحة على أن اتخاذ هذا اللقب واجب عليه، وأن ترك هذا الواجب هـو تـرك لحق أضاعه، وتـرك لامم ثـابت أسقطه "أ. كذلك ينص ذلك المرسوم على أن: كل مدعو بهذا الاسم [أي أمير المؤمنين] غيرنا منتحل له ودخيل عليه ومتسم بما لا يستحقه (")

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٣٨٧ - ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري. المصدر المذكور آنفاً ١٩٨/٢ - ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

وقد أثبتت الأيام والأحداث أن قلائل من الخلفاء هم الذين استحقوا هذا اللقب بمثل الجدارة التي استحقها الناصر لدين الله.

ويدل الخطاب الذي وجهه الناصر إلى قواده وأنصاره وولاته يشرح الظروف التي أدت إلى هزيمته في غزوة الخندق سنة ٣٢٧ هـ على نفسية صافية خالية من العقد والزيف الذي يحيل الهزائم انتصارات وهمية، فقد قص الحادثة كها وقعت، وإن يكن قد حاول تخفيف آثارها حتى لا تحدث ردّة فعل سيئة لدى الناس. فهو يقص رحلته إلى بلاد الاسبان وحربه إياهم وكيف هزمهم بعد حرب شديدة. وهنا تقص الرسالة بشكل مفصل وأسلوب أدبي بليغ سير المعركة وهجوم الفرسان واستبسال المسلمين في حربهم ضد الاسبان، ويذكر أسهاء من صرع من زعهاء الاسبان ومشاهيرهم وقوادهم، بعد ذلك يقص كيف سار في بلادهم يدك الحصون، وينتسف الزروع، ويقتل الفرسان، ثم يقص كيف أن جيشه في منصرفه إلى بلاده نصب له الأعداء كميناً قرب خندق عميق وكيف أصبب عدد من أفراد الجيش، ولكن الله سام الغالبية ورجع الجيش سالماً إلى

ولقد امتازت علاقة الناصر بوزرائه وولاته بالود الخالص، وكانوا يعرفون رغباته فيتسابقون لتلبيتها، كما فعل الوزير ابن شهيد عندما أهدى إلى الناصر هديته المشهورة، فقد أهداه عدداً عظهاً من الحجارة والخشب ومواد البناء لعلمه بغرام الخليفة بالبناء (۱).

وباعتباره أميراً للمؤمنين فقد رأى أن من واجبه أن يحمي عقائد الناس من الانحرافات الضالة والأفكار المنحرفة، فأصدر بياناً عاماً شاملاً ضد تعاليم ابن مسيرة التى انتشرت في الأندلس بعد أن زار مؤسسها الشرق وتتلمذ على يد

<sup>(</sup>١) عنان. المصدر المدكور آنفاً ، ٧١١ - ٧١٤.

<sup>(</sup>٢) المقري. المصدر المذكور آنفاً ٣٣٦/١ - ٣٣٢.

فئات معينة ذات اتجاهات مخالفة، ففند تعاليمـه وحـدَّر مـن اتبـاعهـا وأنــذر وأوعد (۱).

وكها سبق وقلنا آنفاً ، ارتفعت سمعة الأندلس وسمعة خليفتها العظيم ارتفاعاً عنلهاً جعل الدول الأجنبية تخطب وده وكان فيمن خطب وده أمبراطورا التسطنطينية تسطنطين ورومانوس اللذان أرسلا الوفود لحضرته ومعها الهدايا، وكان بعض هذه الهدايا كتباً طبية وكتباً في التاريخ الروماني. ولقد حدثت حادثة طريفة أثناء استقبال النساصر لوف اللوم ، ذلك أنه أراد أن يكون الاحتفال معبراً ومناسباً لعظمة الدولة والخليفة، وقد تقرر أن يلقي خطبة الافتتاح أبو علي القالي الوافد من بغداد ، ولقد ساء ذلك الأندلسيين وعلى رأسهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي. فلما انعقد المجلس وقام القالي ليتكلم أصابه البهر وأرتج عليه فلم ينبس ببنت شفة بعد حد الله والصلاة على نبيه، أضابه البهر وأرتج عليه فلم ينبس ببنت شفة بعد حد الله والصلاة على نبيه، بليغة تشيد بمناقب الناصر العظيمة وكيف أن الله تعالى جع به الأندلس، وأخد الفتة أحل القوة على الشعف وجعل الناس يرفلون في حلل السعادة. كل ذلك يفضل الناصر وهمته (۱).

وقد ختم القاضي خطبته الرائعة هذه التي سرت الخليفة وخلصته من مأزق حرج بأبيات من الشعر فيها تعريض أنه مبخوس الحق في بلده وان الغرباء هم أصحاب الحظوة، وهذا تعريض صريح بالناصر واعتماده على أبي علي القالي وإطراحه أهل الأندلس وهم أحق من الآخرين:

هذا المقال الذي ما عابه فند لكن صاحبه أزرى به البلد

<sup>(</sup>١) عنان. المصدر المذكور آنفاً ٧٠٨ \_ ٧١٠.

<sup>(</sup>٢) المقري. المصدر المدكور آنفاً ٣٤٥/١ - ٣٤٨.

لو كنت فيهم غريباً ما كنت مطرحاً لكنني منهسم فساغتسالني النكسد لولا الخلافة أبقسى الله بهجتهسا ما كنت أبقى بأرض ما بها أحد (١) ولما مات الناصر سلم ابنه وولي عهده الحكم الثاني المستنصر بالله دولة آمنة قوية مزدهرة مهابة الجانب عالية البنيان ونام قرير العين أنه أدى واجبه نحو ربه ودينه ووطنه فاستحق أن يسجل اسمه مع أعظم عظهاء الإسلام ومن مؤسسي الحضارة الاسلامة العظيمة.

وعند تقريرنا لشخصية الناصر ولإنجازاته نقول إن شخصيته مزيج من شخصية جده الأعلى عبد الملك بن مروان وجده الأدنى عبد الرحمن الداخل، يضاف إلى ذلك استشراف داخلي، وأصالة ذاتية، تمكنت من قيادته أفضل قيادة عبر حياته الطويلة وكفاحه الشاق الطويل.

## ٦ \_ الحكم الثاني المستنصر ٣٥٠ \_ ٣٦٦هـ/٩٦١ \_ ٩٦٧م.

الحكم شخصية محببة إلى النفس، فهو شخص رضي الطباع ليس عنده تلك الشدة والصرامة اللتان توفرتا عند والده، كما وأنه فاقه في حبه للعلم والأدب والكتب، إلى جانب حزم وعزم مكناه من أن يقف بوجه الأعداء الخارجين بشكل جيد، ولقد زرع عبد الرحن الناصر أفضل زرع فحصد الحكم أجود حصاد، وكانت حصيلة ذلك الحصاد حضارة سامية باسقة، وعلوماً سامية، وآداباً رفيعة، ومكتبة تعتبر من أعظم مكتبات العالم على مر العصور. فقد كان الحكم، قبل كل شيء وفوق كل شيء، مغرماً بالكتب جمع في قصره مكتبة حافلة نافت على الأربع مئة ألف مجلد وأحسن الاستفادة منها، وكان له وكلاء يجوبون أرجاء العالم الإسلامي، بحناً عن المخطوطات وشرائها وإرسالها إلى

<sup>(</sup>١) الضهي. المصدر المذكور آنفاً ٤٦٥.

الأندلس. وربما كان الحكم أعلم حاكم في دنيا الإسلام، ويوصف بالفضل وسعة الصدر والحلم والعلم والذكاء الحاد وبكل الصفات التي يتصف بها أحد بناة الحضارة.

وكان عهد الحكم عهد رخاء وهدو، ، لم تنخلله ثورات عنيفة ولا اضطرابات خطيرة، وإنما وجه بالحرب التي كان أبوه بدأها ضد بقايا الأدارسة في المغرب الأقصى، وهم الحسينيون الذين تحالفوا مع الفاطميين ضد الأمويين في الأندلس، فأرسل الناصر الحملات ضدهم، وكان على الحكم أن يسير بالحرب ضدهم إلى نهايتها المحتومة، وهى الظفر وقد فعل.

وقد أثبت القائد غالب مولى الحكم أنه قائد جيد وأنه أهل للمهمة التي ندبه لم مولاه للقضاء على حكم الأدارسة في المغرب، فأرسله الحكم إلى هناك للقضاء على زعيم الأدارسة المتحالف مع العزيز الفاطمي الحسن بن قنون، وخوله صلاحيات كبرى وأطلق يده في الممل، ولم يجعل يدا فوق يده إلا يد الخليفة نفسه. وتدل رسائل الحكم إلى قواده، إبان اشتداد المعارك بينهم وبين الحسن بن قنون على فهم تام للموقف وضرورة الحذر واليقظة، كما أمرهم باستمال الحلم والأناة، والعفو عن من يظفر بهم من العصاة. كل ذلك كدليل على شكر الله أفراد القبائل الخاضعة لابن قنون حتى يكونوا: على علم برأي أمير المؤمنين في استصلاح أحوالهم وبتقبل إنابة منيبهم، وإجارتهم من الظالم المستحل لمحارمهم، المنتهك لعمهم، المنتهك لحرمهم، وإجارتهم من الظالم المستحل لمحارمهم، المستملك لنعمهم، المنتهك لحرمهم، وإن أمير المؤمنين غير مقلع عنه ولا صارف بأس عزمه دونه، واستعانته على ذلك كله بالله تعالى حتى يأخذ له بناصيته، فهو بأس عزمه دونه، واستعانته على ذلك كله بالله تعالى حتى يأخذ له بناصيته، فهو من ورائه محيط، تعالى جدًه (\*).

 <sup>(</sup>١) ابن حيان المقتبس في أخبار بلد الاندلس. تحقيق عبد الرحمن علي الحجيي، بيروت، دار
 التقافة، ١٩٦٥ م ص: ٧٩ ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ص: ٩٧.

كذلك في رسالة تالية منه إلى مولاه غالب الذي أرسل له يشكو غلاء الأسعار عنده لوفرة الجيش، ويذكر له لجوء الأدارسة إليه بأعداد غفيرة، نجد الحكم يتبع نفس الخطمن الحلم المشوب بالحذر، فهو يخبر قائده ألا يهتم بالأطعمة والأرزاق، فسيلها إليه متصل، وموادها موصولة بك، متلاحقة لديك (١). وأن عيمل همه الأول الحرب حتى يظفر بالمارق ابن قنون.

وقد أنتجت هذه السياسة تمارها ، فقد عرض عبد الكرم بن يحيى الإدريسي صاحب عدوة فاس على الحكم خضوعه واستسلامه بعد أن هزم ، فقبل الحكم ذلك منه وبايع الحكم بالخلافة هو وأهله وأتباعه وأصدر وثيقة بذلك ، يعلن استسلامه وبيعته وتبرأه من الحسن بن قنون (٢) .

ثم توج ذلك بظفره بحسن بن قنون نفسه وأصدر بذلك كتاباً إلى الآفاق يبشر بذلك وانتهاء الحرب في المغرب الأقصى بزوال هذا الخطر عن الأندلس، وأصبحت تلك البقعة مكاناً يخضع لحكم الحكم بعد أن كان مصدر خطر عليه وعلى سلطته (۲).

هذا وإن الفضل في هذه النهاية الموفقة يعود إلى مقدرة غالب العسكرية وإلى سياسة الحكم الحكيمة القائمة على التسامح والعفو وأخذ الأصور بالمعسروف واصطناع العدو أكثر من تدميره.

ومما يدل على روح الحكم العالية وأخلاقه الرفيعة هو جوابه لوزيره جعفر بن عثمان الذي مرض مرضاً شديداً أشفى منه على الموت فأرسل إلى الخليفة كتاباً يسأله أن يخلفه في أهله. ولقد كان جواب الخليفة قطعة رائعة من النبل والكرم والتفضل، فقد أبدى ألمه لما حلّ به من يأس وانقطاع رجاء، ثم يذكر له أن كل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر. ص: ١٧٤ -- ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ١٧٨ - ١٨٨٠

ما سأله ورغب فيه لنفسه وأهله ومن يتخلف، فعلى أفضل الذي رغبته وأردته وأملته ورجوته، فها أعلم رزية أعظم من رزيتك لدينا لما بلوناه من شكرك وبجهود حرمتك ومحمود صحبتك (١٠٠٠...

كذلك أصدر الحكم أوامره إلى قضاته، أن ينادوا في الناس بضرورة إخراج الزكوات وإعطائها للفقراء والمساكين (٦). ولما ارتباح من الحرب في المغرب الأقصى أسقط عن الناس سدس مغرم الحشد سنة ٣٦٤ هـ (٦) وكل ذلك يؤكد الصورة الكريمة السمحة التي رسمناها له.

ولقد وصلت خلافة الأندلس في عهد هذا الخليفة إلى درجة لم تبلغها من قبل ولم تبلغها من بعد، وقد تقاطرت إليه وفود الاسبان تلتمس عفوه وصفحه وتحالفه، مع هذا الفريق دون الفريق الآخر، فقد بلغ ملك الجلالقة أردون عزم الحكم على غزو بلاده فحضر بنفسه إلى بلاط الحكم مع عشرين شخصاً من أكابر دولته ليثني الحكم عن عزمه وليعقد معه صلحاً. وقد استقبله الحكم أفضل استقبال وأعطاه ما سأله. وإن المرء ليعجب لرفعة الحكم عندما نرى ملك الجلالقة يقبل بساطه ويقول: أنا عبد أمير المؤمنين المتروك على فضله، القاصد إلى جده، المحكم في نفسه ورجاله (أ).

ثم يذكر الملك للحكم أن الخليفة الناصر كان أحسن استقبال ابن عمه شانجة لما أنى لاجناً إليه من أردون الذي اختارته الرعية على ابن عمه لظلمه، وولته ملكاً عليه، ولكن الناصر أكرم وفادة شانجة وأعاده إلى العرش وخلع أردون، ولكن شانجة كفر النعمة. أما أردون فهو خاضع للحكم محكم له في نفسه وولده

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر. ص: ٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) المقري. المصدر المذكور آنفاً. ١/٣٦٧ ـ ٣٦٨.

وماله وأهله. وقد هدأ الحكم روعه ووعده النصرة وأنه سيعيده إلى ملكه: وسنصرفك مغبوطاً إلى بلدك، ونشد أواخي ملكك ونملكك جميع من إنحاس البك من أمتك، ونعقد لك بذلك كتاباً يكون بيدك، نقرر به حـد ما بينك وبين ابن عمك (۱).

وهكذا نجد الحكم يقف على قمة المجد في التاريخ الأندلسي كله، داخلياً وخارجياً، ولكن الفضل في ذلك بالدرجة الأولى لحكم والده العظيم وجهوده المباركة، ومن ثم لشخصية الحكم وسياسته الراشدة الحكيمة، ولا نعتقد أن هناك عزاً أعز أو بجداً أبجد من أن يصبح الخليفة الأموي في قرطبة ملجأ لملوك الاسبان، وموئلاً وحكماً يحكم بين الاخوة وأبناء العم المتنازعين، ويصدر المراسيم الناظمة لعلاقاتهم بعضهم ببعض، ويرسم الحدود بين المتنازعين، وكفى بذلك بحداً وعزاً.

٧ ـ هشام المؤید بن الحکم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ٣٦٦ ـ
 ٣٩٩ هـ/٩٧٦ ـ
 ٩٧٦ مـ/٩٧٦ ـ

توفي الحكم وخلف طفلاً صغيراً قاصراً هو هشام المؤيد، وقد خضع الحكم لعواطفه الشخصية فجعل ابنه القاصر ولياً لعهده، فأدى الأمر إلى تدهور الوضعين الداخلي والخارجي، وإلى صراع حاد حول الوصاية على الخليفة الصغير، ولو أنه لم يخضع لعواطفه الشخصية، وعين ولياً لعهده أحد إخوته الراشدين لتغير الوضع، ولكن هذا ما حدث. ولا يمكن الحكم على شخصية هشام البتة لأنه تولى الحكم صغيراً ثم سقط تحت وصاية المنصور بن أبي عامر القاسية التي سحقته ولم تسمح له أن يتحرك إلا ضمن حدود مرسومة مدى حكمه وحكم سحقته ولم تسمح له أن يتحرك إلا ضمن حدود مرسومة مدى حكمه وحكم ابنه من بعده، فلما زال كابوس العامريين عنه لم يكن بحالة عقلية أو نفسية تمكنه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

من حسن التصرف بزمام نفسه، بله زمام الأمور في بلده، فأدى الأمر إلى أوخم العواقب له وللأسرة الأموية وللأندلس عامة.

كان هناك فريقان يتنازعان السيطرة على الخليفة الصغير: الحاجب المصحفي يساعده ابن أبي عامر والقائد غالب. ولقد دار صراع بين الطرفين خسر فيه غالب المعركة، وصفا الجو للمصحفي ولكن إلى فترة، إذ نازعه السلطة المنصور ابن أبي عامر وتمكن من التغلب عليه واعتقاله حتى الموت.

والمنصور بن أبي عامر شخصية فذة، وهو مزيج من طموح لا يعرف حدوداً وشجاعة لا تهاب وقسوة لا ترحم، وسياسة ثابتة. إنه يعرف ما يريد ويعرف الطريق إلى تحقيقه، ويعرف ما لا يريد ويعرف الطريق إلى منعه، وقد نبع من أصل وضيع، وتمكين بوسائله البعيدة عن الأخلاق، أن يصل إلى ما يصبو إليه، وأصبح حاكم الأندلس الأوحد، وتغلب على الخصوم الداخليين والخارجيين، وأن سياسته الداخلية تثير الاعجاب، كما وأن حروبه وانتصاراته، ولاسما ضد الإسبان، تثير أقصى عوامل الفخر والعزة في نفوسنا هذه الأيام. ولكن خطأ المنصور الأكبر أتى من إضعافه الخلافة الأموية ، القاعدة الشرعية لكل حكم في الأندلس، بشكل رهيب، دون أن يحاول إحلال نفسه محلها، لعلمه باستحالة ذلك. ولقد سارت الأمور بشكل جيد طوال حياته، لأن يده القوية كانت تمسك بكل شيء ، وعينه اليقظة كانت تراقب كل شيء . ولكن, من يضمن استمرار الأمور بعد زوال اليد القوية؟ ولذلك ما إن زال المنصور من الوجود حتى ورثه ابنه عبد الملك المظفر في الحكم وفي السيطرة على الخليفة المستضعف، وقد سارت الأمور سراً جيداً خلال حياته القصيرة لأن في عبد الملك لمحات من شخصية أبيه، ولكن ما إن حلّ في الحكم عبد الرحمن بن المنصور الذي تلقب بلقب ناصر الدولة حتى بدأ الاضطراب الذي أودى به وبالخليفة وبالخلافة وبالأندلس. فقد حاول الحصول على ما لم يجرؤ على التفكير فيه أبوه ولا أخوه،

حاول الحصول على منصب الخلافة بعد هشام المستضعف ولم يكن هشام في وضع عقلي أو نفسي أو مادي بمكنه من رفض أي طلب للشخص المسيطر عليه، فأصدر مرسومه الشهير بجعل عبد الرحمن هذا ولياً لعهده.

وهذا يعني انتقال الخلافة إلى أبي عامر . لقد صبر شعب قرطبة والأندلسيون والأمويون على احتكار آل عامر للحكم، وصبروا على حجر الخليفة والتحكم في مصائر العباد والبلاد، ولكنهم لم يكونوا مستعدين، بحال من الأحوال، أن يصبروا على انتقال الخلافة لغير آل أمية ، فقد ارتبط مجد الأندلس ومجد قرطبة بهذه الأسرة العظيمة، ولم ينس الشعب أمجاد عبـد الرحن النــاصر والحكـــم المستنصر، ولم تنس قرطبة أنها مدينة بعظمتها وقوتهاوجاهها لهذين الخليفتين العظيمين، وحتى عندما كان المنصور يضيف أمجاده إلى الأمجاد السابقة، اعتبر الشعب ذلك امتداداً لعمل الناصر والحكم وباسميهما تم ما تم من فتوح. لذلك ثار الشعب ثورة عارمة انتهت بالقضاء على آل أبي عامر كلياً وعلى الخليفة العاجز ولكن هذا الشعب الثائر عجز عن إيجاد البديل للعامريين، ذلك أن المنصور أضعف جميع الأطراف، وكان هو وحده كفوءاً للقيام بمهام الدولة وتصريف الأمور، فلما زالت اليد القوية التي كانت ملجمة لكل الأطراف انفجرت الأحقاد وثارت النعرات وحارب القوم بعضهم بعضاً، وكان ذلك من أكبر الكوارث التي أصابت المسلمين في الأندلس، فسقطت الأسرة الأموية وانقسمت الأندلس إلى عدد كبير من الدويلات التي سميت دول الطوائف، واستغل الإسبان هذه الفرصة فشنوا حرباً لا هوادة بها على الأندلس وبدأوا يحققون ما يصبون إليه من استرجاع البلاد وإذلال العباد.

وليس لدينا وثاثق كثيرة عن عهد المنصور بن أبي عامر، ولكن الرسائل التي دارت بينه وبين المصحفي الذي كان أستاذه ثم صار أسيره تكشف عن بعض نواحى شخصيته، فقد أرسل المصحفي من سجنه رسالة استعطاف إلى المنصور لعله يرق لحاله ويطلق سراحه، ولكن النتيجة كانت عكسية إذا زاد سخطه عليه وأجابه بأشعار منها ما يلي:

نفسي إذا سخطت ليست براضية ولو تشفع فيك العرب والعجم (١)

كذلك كان المنصور قاسياً على نفسه وعلى من بخدمته أشد القسوة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وهو الذي غزا الإسبان أكثر من خسين غزوة لم تنكس له في خلالها راية قط وكان النصر حليفه في كل معاركه ضد الإسبان، وكانت قسوته هذه، إلى جانب قيادته الرائعة، من أهم مقومات شخصيته. ولقد برزت قسوته هذه كل البروز في رسالته التي وجهها إلى قواد وأفراد جيشه سنة ٣٩٠هـ عندما خاض آخر معاركه ضد الإسبان وربما أشرسها، وفي تلك المعركة ولى قسم كبير من جنده الأدبار، ولكن المنصور استام القيادة بنفسه وصبر بشخصه مع حرسه الخاص وأثير غلمانه وفريق من الجند فحول الهزيمة الماحقة إلى نصر مؤزر، ووجه بعد المعركة رسالة قاسية مرة إلى أفراد جيشه يقرعهم على تخاذلهم وفرارهم ويصفهم باليعافير والرئال:... فحين جاءكم شانجة بالأمنية وقاتلكم بالشريطة أنكرتم ما عرفتم، ونافرتم ما ألفتم حتى فررتم فرار اليعافير من آساد الفيل وأجفلتم إجفال الرئال عن المقتنصين، ولولا رجال منكم دحضوا عنكم العار وحرروا إدبكم من الذل لبرئت من جاءتكم وشملت بالموجدة كافتكم (\*).

وتدل وصيته التي أوصى بها ابنه عبد الملث، لما خلفه في منصبه، على فهم لأصول الحكم المستبد المستنير المطلق الذي آمن به المنصور وطبقه، فهو يوصيه بالحذر وعدم الإسراف في الإنفاق، وأن لا يهيج العامة لأنها تريد الأمن وخفض العيش وقد حقق المنصور لها ذلك. كذلك يطلب إليه أن ينفرد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١/٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب، لسان الدين. تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعهال الأحلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تحقيق ا. ليغي بروفنسنال. بيروت، دار المكشوف، ١٩٥٦ م. ص: ٧٢.

بالتدبير دون صاحب القصر وألا يسمح له بالتدخل في شؤون الحكم وأن يستمر في الخجر عليه، مع إعطائه ما يكفيه من المال ومع الحفاظ على المظاهر. كذلك أوصاه بالإحسان إلى أقربائه وصلة رحمهم وبرّ أخيه وغلمانه. ويختم وصيته يتحذيره وتحذير غلمانه من التحالف مع بني أمية والركون إليهم بحال من الأحوال: وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك، فإني أعرف ذنبي إليهم (١٠).

ولقد استمر عبد الملك بن المنصور الذي لقب بالمظفر في سياسة والده على جيع الأصعدة داخلياً وخارجياً. كذلك استمر على حجبه الخليفة مع التوسعة عليه، فقد دعا عبد الملك هشاماً المستضعف إلى نزهة في قصره وهناك خدمه حتى الخدمة، فسر ذلك هشاماً ووجه لعبد الملك كتاباً يشكره على ذلك ويلقبه مالظفر (۱).

ولكن الولد الثاني للمنصور واسمه عبد الرحن طمح إلى أكثر من ذلك، طمع في الخلافة، وكان ضعيفاً عاجز الرأي أساء إلى الجند وإلى أنصاره، وإلى العامة، فطلب من هشام أن يجعله ولي عهده، فاستجاب له هشام وأصدر مرسوماً بذلك، هو من أشأم المراسيم في تاريخ الأندلس كله، يولي بموجبه عهده: المأمون الغيب، الناصح الجيب، النازح عن كل عيب، ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحن بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر (7).

ولكن شعب الأندلس عامة وشعب قرطبة بخاصة كان له رأي آخر في الموضوع، ولم يصبر على نقل الخلافة من البيت الأموي فثار ثائرهم وقتلوا الناصر العامري والخليفة الأموي، وانقسم القوم إلى عرب وبربر، وإلى يمن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص، ٨١ - ٨٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ٨٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٩١ - ٩٣.

وعدنان، وإلى عامريين وسواهم. ولم يتمكن من حل محل هشام في منصب الحيلافة أن يفعل شيئاً، وأزيلت رسوم العامريين في الأندلس وقتل أفرادهم وطوردوا وهدمت الزاهرة رائعة الحسن، واستقل كل منتز في ناحية من نواحي الأندلس ليبدأ ما يعرف بالتاريخ الأندلسي بعصر ملوك الطوائف، وهو عصر من أحلك عصور التاريخ الإسلامي صورة.

## جـ \_ عصر ملوك الطوائف ٤٢٢ \_ ٤٨٧ هـ/١٠٣١ \_ ١٠٩٤م.

امتد هذا العصر أكثر من نصف قرن وقسمت فيه الأندلس إلى عدد كبير من الدوبلات الهزيلة، وكانت كلها تدفع الجزية إلى الطاغية ملك قشتالة كها يسميه المؤرخون المسلمون المعاصرون، وقد سيطرت على الحياة السياسية في الأندلس آنذاك ثلاث قوى: عربية، بربرية، عامرية فقد أوجد العرب عدداً من الدويلات كان أقواها دويلة آل عباد في إشبيلية، وهم عرب من أصل قحطاني، كها أوجد البربر عدداً من الدويلات في عدد من مدن الأندلس كآل زيري في غرناطة. وهناك العامريون أو بالأحرى غلهان العامرين وأتباعهم الذين تمركزوا في عدد آخر من الدويلات كخيران العامري وكغيره الذين تمركزوا في جزيرتي ميورقة ومنورةة.

وكما قلنا سابقاً: كانت هذه الدويلات تدفع الجزية لملوك الاسبان دفعاً لشرهم وجلباً لنفعهم، وكانت تحارب بعضها بعضاً وتستعين، في كثير من الأحيان، يجنود مرتزقة من الاسبان للتغلب على هذا الرئيس أو ذاك. كذلك ازدهرت الحياة الأدبية في هذه الدويلات ازدهاراً رائعاً وكان قسم من حكامها أدباء وشعراء أمثال المعتصم بن صادح والمعتضد بن عباد وابنه المعتمد، وكان كل حكامها يشجعون الأدباء والشعراء فقامت للأدب سوق رائجة كل الرواج ونشطت حركة التأليف بشكل رائع أخاذ.

كذلك امتازت الحياة السياسية بين تلك الدويلات بلا أخلاقياتها، إذ لم يكن يتحرج أحدهم عن عقد مودة وصداقة مع الآخر، وفي نفس الوقت يتحالف مع خصمه أو أخصامه أو يفسد أتباعه عليه أو يدبر ضده انقلاباً أو يثير عداء الاسان عليه.

وامتاز قسم كبير من الحكام بقسوتهم المفرطة على أعدائهم حتى تجاوزوا حد المعقول الانساني. فقد ذكر كثير من المؤرخين أن آل عباد في إشبيلية كان لديهم خزانة، أو حديقة حسب رواية أحد المؤرخين، نصبت فيها رؤوس أعدائهم التي قطعوها، وعلقوا في أذن كل رأس رقعة كتب عليها اسم صاحب الرأس والمناسبة التي أدت إلى قطعه، وكانت تسمى حديقة الرؤوس، ويجدون متعة في ذلك.

ولقد افتتح هذا العهد القاضي ابن عباد لما استبد بحكم إشبيلية بمسرحية ظن أنها تثبت سلطانه وتسبغ الشرعية على حكمه، فأعلن واكتشافه ، الخليفة المنكود البائس هشام المؤيد، وأنه أصبح في خدمة الخليفة الشرعي: فهذا مولاكم أمير المأمنين قد صرفه الله عليكم وجعل الخلافة ببلدكم لمكانه فيكم (1).

ولقد فسدت العلاقات بين الحكام ولم يعد أحد منهم يثق بالآخر لأنه يعلم أنه يخدعه ويمالى، عليه وإذا وجد فرصة خانه وغدر به، كما فعل المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية بابن ذي النون لما خدعه عن قرمونة ومناه بقرطبة فوثق به ابن ذي النون وسلمه قرمونة، فكانت النتيجة أنه خسر قرمونة وقرطبة (۱۱ حتى إنه لم يكن من المستغرب أن يغدر الولد بأبيه أو يتآمر ضده، كما فعل إساعيل بن المعتضد بن عباد لما تآمر ضد أبيه وحاول قتله وانتزاع الملك منه، ولكن الوالد

 <sup>(</sup>١) عنان، محمد عبد الله. دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. طبعة ثانية مزيدة منقحة،
 القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٦٩م ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، المصدر الذكور آنفاً. ٣٨٣/٣.

نجا من المؤامرة وقتل ابنه وأذاع بياناً وجهه إلى ملوك الأندلس آنذاك يخبرهم بما حدث، ويشبه فعل ابنه به بفعل المنتصر بأبيه المتوكل، وبفعل أحد ملوك الفرس بأبيه دون ذكر الأسهاء (۱). ثم يذكر أنه نفذ حكم العدل في المتآمرين بما يستحقونه (۲). وأخيراً يطلب من الجميع الاعتبار بما حدث وكيف أن أبناء هذا الزمان عاقون لآبائهم (۱).

ووسط هذا الحلك من المخطاط الحياة السياسية والأخلاقية نسرى بعض اللمعات التي تشبه لمعات البرق في ليلة حالكة السواد، فقد اغتصب وكلاء المعتصم بن صادح حاكم المرية قطعة أرض لشيخ وضموها للحدائق التي أنشأها المعتصم وساها باسمه الصادحية. ولم يتمكن المسكين من عوض ظلامته على الحاكم، فاحتال بأن كتب رقعة ووضعها ضمن قصبة جوفاء وألقاها في الساقية التي تمر أمام المعتصم فعلاً فأخذها فوجد فيها الشكوى من اغتصاب أرضه: أنت ملك قد وسع الله تعالى عليك ومكن لك في الأرض، ويحملك الحرص على ما يفنى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة قطعة أرض لأيتام حرمت بها حلاما في نفس المعتصم هذا بقية من خير فبحث حلاماً فوجده كها ذكر الشيخ فأمر بإعادتها إليه.

ولقد اغتنم الاسبان فرصة ضعف الأندلس وتقسمها إلى عدد كبير من الدويلات فألحوا عليها بالهجوم، واسترجعوا قساً مها من الأراضي الأندلسية وتوجوا عملهم هذا باحتلال طليطلة عاصمة القوط القديمة. وقد أدرك الاسبان سقوط أخلاق الأندلسين وفسادهم آنذاك، وأدركوا أن ذلك من أهم أسباب ضعفهم وانتصار الاسبان عليهم، نجد ذلك واضحاً في رسالة فرديناند ملك قشتالة

<sup>(</sup>١) عنان. المصدر المذكور آنفاً ٥٠ \_ ٥١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٤) المقري. المصدر المذكور آنفاً. ٢٣٨/٤ ـ ٢٣٩.

إلى أهل طليطلة لما حاصرها أشد حصار، وحاول الطليطليون دفعه دون جدوى عن مدينتهم، ودارت بين الطرفين مراسلات كثيرة، وأخيراً أخبرهم أنه لن يرحل عنهم حتى يحكم الله بينه وبينهم: وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم... ولن نرجم عنكم أو يحكم الله بيننا وبينكم (١).

ولقد سقطت طليطلة بهيد فردلند ووضعت بنود لحماية السكان المسلمين ولكن عبثاً، إذ لم يف الاسبان منها بشيء واستباحوها وفعلوا بها الأفاعيل.

وقد وجه ألفونسو السادس رسالة تهكمية ملؤها الصلف والوعيد إلى المعتمد ابن عباد، ولقب نفسه فيها الأنبيطور ذا الملتين. ولقد حاول المعتمد أن يرد عليه، ولكن كيف يرد الضعيف العاجز الذي يدفع الجزية على القوي ذي اليد العليا (٢٠ ؟ كذلك وجه ألفونسو رسالة تهديدية تقريعية إلى المتوكل على الله حاكم بطلبوس فكان الجواب جواب العاجز الجبان.

ولعل أروع تصوير لحال ملوك الطوائف آنذاك هو الرسالة الشفهية التي وجهها ألفونسو إلى المعتمد قبل معركة الزلاقة: كيف أترك قوماً مجانين تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم: المعتضد والمعتمد والمعتمد والمتحم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون، وكل واحد منهم لا يسل في الذب عن نفسه سيفاً، ولا يرفع عن رعيته ضياً ولا حيفاً، قد أظهروا الفسوق والعصيان، واعتكفوا على المغاني والعيدان وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعته أحداً، وأن يدعها بن أيديهم شداً (ا).

قد لا تكون هذه الرسالة صحيحة، ولكنها تصور الوضع أصدق تصوير.

<sup>(</sup>أ) ابن عذاري. المصدر المذكور آنفاً، ٢٨٢/٢

<sup>(</sup>٢) عنان، المصدر المذكور آنفاً ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ٧٤.

ولقد ظلت الأندلس تتخبط بين شقي الرحا: الفساد الداخلي والانقسام، والعدو الخارجي المهدد بالابتلاع حتى أنقذها الله بالمرابطين.

والمرابطون جماعة من البربر سكان شالي إفريقية اعتنقوا الإسلام، وهم قوم على الفطرة، فتأثروا به كل التأثر وتفاعلت نفوسهم مع مبادئه السامية، ورزقهم الله قائداً فذا هو يوسف بن تاشفين فتمكنوا من تأسيس امبراطورية ضمت الجزائر ومراكش الحاليتين، إلى جانب قسم كبير جداً من الصحراء الجنوبية، وبرزت هذه الدولة كأقوى دولة في المنطقة، وجعلت شعارها الجهاد في سبيل الله. ولم يكن أمام الأندلسيين خيار: إما أن يرعوا الحنازير في جبال قشتالة أو أن يرعوا الحيال في صحاري إفريقية وقد اختار القوم المصير التاني، فأثبتوا أنهم، برغم كل ما أصابهم من المحراف وتشوه وفساد، في صميمهم مسلمون، يغارون على الإسلام ومصيره وغفر هذا الموقف لهم كثيراً من سيئاتهم.

وقد أجع القوم على توكيل ابن عباد في استصراخ ابن تاشفين لنصرة الأندلس، وكانوا يعرفون تقصيرهم وعجزهم وانهم جنوا على أنفسهم وشعبهم وبلادهم ودينهم، وقد انعكس ذلك في الرسالة التي وجهها المعتمد بن عباد باسمه واسم ملوك الأندلس إلى يوسف بن تاشفين يستصرخه لنجدة المسلمين في الأندلس: أما بعد فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجز وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهم، وقد اخترنا الأنفسنا أجل نسبتيا فاختر لنفسك أكرم نسبتيك (١).

ولقد لبى يوسف بن تاشفين نداء الأندلس ونداء الأندلسيين واصطدم بجيوشه، تؤازره جيوش أهل الأنـدلس، بجيـوش الاسبـان بقيـادة ألفـونسـو

 <sup>(</sup>١) ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٨م ١١٢/٦ - ١١٠.

السادس، في معركة الزلاقة الشهيرة التي أدت إلى انتصار المسلمين وهزيمة الاسبان وتراجع المد الاسباني إلى جزر ولو إلى حين.

ولقد دارت بين يوسف بن تاشفين وألفونسو السادس مراسلات كثيرة قبيل الممركة، وحاول ألفونسو خداع ابن تاشفين، ولكن ذلك كله لم يجده نفعاً، ونشبت المعركة بين الطرفين، والتي تعتبر من أروع معارك الإسلام وأمجدها يوم الجمعة العشرين من رجب سنة ٤٧٩هـ، وهي معركة الزلاقة. وتمكن المسلمون بتآزرهم وتعاونهم وثباتهم وشجاعتهم، وقبل كل شيء بإيمانهم العظيم بدينهم ومبادئه، من تحطيم الجيش الاسباني تحطياً يكاد يكون تاماً كاملاً وأصيب قائده النونسو بجراح وهرب مع قلة من أفراد جيشه تحت جنح الظلام. وقد صور ذلك أجمل تصوير المعتمد في رسالته لابنه يصف المعركة: كتابي هذاب وقد أعز الله الدين ونصر المسلمين... وهزم الكفرة المشركين وأذاقهم العذاب الأليم والخطب الجسيم فالحمد لله على ما يسره وسناه من هذه المسرة العظيمة والنعمة الجسيم غالحمد لله على ما يسره وسناه من هذه المسرة العظيمة والنعمة البيب على محالاه واستئصال القتل في جميع أبطاله وحماته، حتى اتخذ المسلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليها (ا)....

ولقد أبلى المعتمد نفسه في هذه المعركة أحسن البلاء وأعظمه، وذلك بشهادة يوسف بن تاشفين نفسه الذي أرسل رسالة يشرح المعركة وظروفها إلى تمم بن المعز بن باديس في المهدية بعد انتهائها:... ولجأ (أي المعتمد بعد أن هاجم جيش ألفونسو جيشه وتخلى عنه الجميع) في الأخبية بعد أن عاين المنية، وخلصه الله بنيته في المسلمين وبلغه أمنيته، بعد أن وقف وقفة بطل مثله، لا أحد يرد عليه، ولا فارس من فرسانه وعبيده يرجع إليه، لا يروعه أحد منهم فيهزم، ولا

<sup>(</sup>١) المقري. المصدر المذكور آنفاً، ١٠٢/٦.

ولكن معركة الزلاقة، والنصر الذي حازه المرابطون والأندلسيون لم يحل مشكلة الأندلس، ذلك أن معركة الزلاقة كانت معركة مهمة ولكنها لم تكن حاسمة، فقد أصابت الإسبان بجروح عميقة ولكنها غير قاتلة كها وإن العلاقات ساءت بين المرابطين وبين ملوك الطوائف، وبين ملوك الطوائف بعضهم بعضاً، وختى يوسف على جيوشه، إن بقيت في الجزيرة الحضراء، أن تصبح في جزيرة وسط بحر من الأعداء. وأثار بعض الناس، ولاسها بعض قواده، طمعه في احتلال الأندلس كلها وضمها إلى سلطانه. ولم يحسن ملوك الطوائف من جهتهم التصرف فأدت تلك الظروف كلها إلى أن قرر يوسف بن تاشفين احتلال الأندلس كلها وضمها إلى ملكه، وأن يقوم هو وجيشه بعبء الجهاد والدفاع عن الأندلس، ولقد نفذ يوسف فكرته هذه واحتلت جيوشه الأندلس بكاملها. ولقد اختلف مصير حكام الأندلس، فأغلبيتهم كان مصيرهم القتل والأسر والنفى كها حدث للمعتمد بن عباد الذي احتل المرابطون عملكته ونفوه مم أسرته

<sup>(</sup>١) عنان, المصدر المذكور آنفاً ٤٤٦ ـ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر.

في القيود إلى أن مات في أقصى المغرب الأقصى حيث أمضى ما تبقى من حياته. أما الذين لم يقاوموا يوسف بن تاشفين وسلموا له ممالكهم طواعية أمثال الأمير عبد الله بن زيري أمير غرناطة، فقد كان مصيره أفضل من مصير المعتمد بن عباد ، فقد خير في النزول في أي مكان أراده باستثناء غرناطة ووسع عليه وعومل معاملة أفضل (١). أما الحاكم الوحيد الذي نجا من هذا المصير فهو المستعين بالله بن هود حاكم سرقسطة، ذلك أنه سلك سلوكاً حسناً وأرسل إلى يوسف بن تاشفين يبدي ولاءه وخضوعه واستعداده ليكون سدآ بين يوسف وبين الأعداء الاسبان وتعهد بتقديم الهدايا والطرف: ونحن بينكم وبين العدو سد لا يصل إليكم منه ضررومنا عين تطرف وقد قنعنا بمسالمتكم فاقنعوا منا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الجواهر (٢) ويبدو أن يـوسـف بـن تـاشفين رأى أن مـن الأفضـل لــه وللأندلس وللخطة الدفاعية عنها أن يترك ابن هود في سرقسطة التي هي الثغر الأعلى سداً منيعاً بينه وبين الاسبان وأن يعمل على تقويته ففي ذلك تقوية له وللأندلس وللجهاز الدفاعي بكامله، فذلك خير من ضمها مباشرة إلى ملكه والقيام بجيوشه بهذه المهمة، ولذلك نراه يجيب ملتمس ابن هود أفضل إجابة وأكرمها، ويرسل له رسالة تفيض بأنبل العواطف: وأما الذي عندنا ففؤاد صريح وعقد في ذات الله تعالى صحيح (٢) ... وأصغينا في تفصيل جمله إلى تلخيصها [رسولا ابن هود] فألقينا إليها مراجعة عن ذلك ما لقناه، وسفرنا لمها عن وجه مقصدنا فيه حتى يستبيناه، من جملة الوفاق وجماع الانتظام في سلك ما يرضى الله تعالى والاتساق (٤)... وبالجملة فقد انتهى عهد ملوك الطوائف في

 <sup>(</sup>١) عبد الله. مذكرات الأمير عبدالله آخر ملوك بني زيري في غرناطة المساة بكتبه باب التبيان،
 تحقيق ليني بروفنسال، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥ م ص: ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، المصدر المذكور آنفاً، ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، المصدر المذكور آنفاً ١٧٣ - ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

الأندلس إلى نهايته المنطقية إذ لم يكن بإمكان حاكم قوي كيوسف أن يسمح لهؤلاء الحكام بالانتزاء والتآمر والتقاتل والتخاصم، مما قد يؤدي إلى تهديد جيوشه وسلامة الأندلس وسلامة القضية التي يدافع عنها، ففعل ما فعل وهو تحت تأثير النوازع الشخصية. ولكنه يلام بعض اللوم لسوء معاملته لبعض ملوكهم كالمعتمد بن عباد الذي أبلي أروع البلاء وأعظمه في معركة الزلاقة، وكان لموقفه المشهور في الدفاع عن الاستنجاد بالمرابطين أثر كبير في ترجيح كفة المطالبين بهذه النجدة. وكنا نود لو أنه رعى له هذه المواقف السابقة فأحسن معاملته واحترم فيه شيخوخته وأدبه وأربحيته و كرمه وجهاده وإخلاصه.

## د ـ المرابطون ٤٥٣ ـ ٤٤١ هـ/١٠٦١ ـ ١١٤٥م.

نبعت حركة المرابطين في المغرب الأوسط، وجعلت شعارها نشر الإسلام والدفاع عنه عن طريق التبشير به بين الوثنيين، كما جعلت شعارها المرابطة في التخور للدفاع عن بلاد الإسلام، ومن هنا أتى اسم المرابطين ولقد كان لروادها الأوائل فضل كبير في نشر الإسلام بين القبائل الوثنية جنوبي الصحراء الجزائرية، كما كان لهم فضل الدفاع عن الإسلام وحماية المسلمين من الأعداء الداخلين والخارجيين. وقد برز من زعائها الأوائل يوسف بن تاشفين الذي تمكن أن يرأب الصدع في الحركة المرابطية وأن يعيد توحيد المرابطين تحت قيادته، وأن يسير في بناء الدولة المرابطية إلى الغاية المنشودة، وهي تأسيس دولة قوية ضمت القسم الأكبر من شهالي إفريقية، مع التوسع نحو الجنوب والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، ونشر الإسلام والدفاع عنه.

وإن الدارس لشخصية يوسف بن تاشفين ليعجب للبساطة التي تحلى بها هذا القائد. فقد كان بسيطاً في حياته الخاصة والعامة، سليم الطوية صافي السريرة، ظاهره كباطنه، وظل هكذا حتى أواخر أيام حياته، لم يغيره الغنى والجاه

والنفوذ. كذلك يمتاز بإيمانه العميق بمبادئه التي أعلنها ونذر نفسه من أجل تحقيقها، حتى ذاع صيته في جميع أقطار الإسلام، واشتهر بصلابته في إيمانه وإخلاصه في تقواه. هذا وإن هذه البساطة وهذا الايمان وهذا الاخلاص هي صفات النفس المؤمنة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك حببته هذه الصفات من أتباعه البربر الذين اعتنقوا المبادىء التي نادى بها وأطاعوه وساروا تحت لوائه. ذلك أن البربر كانوا آنذاك قوماً أقرب إلى الفطرة فاستجابوا لدعوة الفطرة يقودهم رجل فطرته سليمة وطويته صافية. وهذا يعلل إلى حد كبير، نجاح يوسف في دعوته.

ولقد ظلّ يوسف ثابتاً على مبادئه حتى نهاية حياته ومخلصاً لها ما عاش من عمر ، على الرغم من الدنيا العريضة التي أتته والترف الذي أصاب حياة المرابطين بعد احتكاكهم بالأندلسين وبعد أن أصبحت الأندلس قسماً من امبراطوريتهم. ولكن الوضع تغير بعد يوسف ولم يكن ابنه وخليفته من بعده على مل أبيه فأخذ القوم بأسباب الترف وركنوا إلى الراحة والدعة، وتقاعسوا عن أداء الوجب المفروض عليهم في الدفاع عن الأندلس وأصيبوا بعدد من الحزائم المروعة أمام الأعداء الاسبان، وتفشى بينهم الترف والفساد، ونبعت في عهد على الحركة الموحدية التي قدر لها أن تدمر المرابطين وأن تحل محلهم. ولقد كان علي أقرب إلى الخير والصلاح منه إلى الشر والفساد، ولكن الظروف كانت أقوى منه، وحاول إيقاف التيار فعجز، واضطربت إدارته وأوضاعه داخلياً وخارجياً. وبعد وفاته واستلام ابنه تاشفين مكانه تسارعت عوامل الهدم في البنيان المرابطي حتى تمكن الموحدون من القضاء عليهم والحلول محلهم.

۱ \_ يوسف بن تاشفين ٤٥٣ \_ ٥٠٠ هـ/١٠٦١ - ١١٠٧م.

لما شعر يوسف بن تاشفين بقوته وصلابة الأرض التي يقف عليها اتخذ لقباً مهاً ذا مغزى هو لقب أمير المسلمين، وهو لم يتخذ لقب أمير المؤمنين، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك لأنه كان آنذاك أقوى من الخليفة العباسي أو الخليفة الناطمي. ولكن إتخاذ هذا اللقب يعني القطيعة مع النظامين العباسي والمفاطمي. وكانت الدعوة المرابطية أقرب بكتير، بمبادئها ومثلها، إلى الدعوة العباسية وإلى السنة والمباعة من الدعوة المفاطمية والحركة الشيعية. ولم يكن في نية المرابطين وزعيمهم يوسف أن يقطعوا علاقتهم بالعباسيين، على العكس كانوا يريدون تعزيزها، وحاولوا الاعتراف بشرعية حركتهم وشرعية دولتهم عن طريق الحصول على تقليد من الخليفة العباسي الموجود آنذاك. لذلك أصدر يوسف مرسوماً إلى جميع والاته يطلب منهم أن يلقبوه بلقب: أمير المسلمين وناصر الدين (۱۱)، وذلك: للناز أمراء القبائل (۱۱). وكان ذلك في منتصف محرم سنة ٤٦٦ه.

كذلك لحا يوسف، بعد أن صلب عوده وشاع ذكره وعرف أثره، إلى المخليفة العباسي القائم بأمر الله يطلب منه تقليداً يجعل ولايته شرعية على المناطق التي سينطر عليها. وقد كان الخليفة عند حسن ظن يوسف به، وأرسل له تقليداً شرعياً بعدد فيه الوصايا ويوجهه الوجهة الشرعية في حكم البلاد والرعايا. وهو يذكر أنه حين انتهى إليه [ إلى أمير المؤمنين] ما هو عليه من ادراع جلابيب الرشاد في الأصدار والايراد، واتباع سنن من أبدى وأعاد، فها يجمع خير العاجلة والمعاد... واتضح ما هو متشبث به من صحة الدين واليقين... في ضمن ما طوى عليه ضلوعه، وأدام لهجه به وولوعه، من موالاة لأمير المؤمنين بدين الله تعالى بها، ويرجو النجاة من كل مخوف باستحكام سعيها... فولاه الصلاة بأعمال المغرب والمعاون، والأحداث والخراج والضياع والأعشار والجهبذة في الأولياء،

 <sup>(</sup>١) حركات، ابراهيم. المغرب عبر التاريخ. الدار البيضاء، مطبعة دار السلمي، ١٩٦٥م.
 ص: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

والمظالم وأسواق الرقيق، والعيـار في الضرب والطـرز والحسبـة... سكـونـــأ إلى استقلاله بأعباء ما استكفاه إياه، واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما ينشر ذكره ويطبب رياه (١٠)...

بعد ذلك ينتقل الخليفة إلى الوصايا المتنوعة المعروفة، فيوصيه أول ما يوصيه بتقوى الله تعالى في الإعلان والاسرار (أ)، ثم يوصيه بالاثتام بكتاب الله تعالى والاستضاءة بمصباحه (أ). وأن يحافظ على الصلوات، وأن يسعى في أيام الجمع إلى المساجد الجامعة، وأن يقيم الدعوة على منابرها لأمير المؤمنين، ولولي عهده العدة للدين القاسم بن عبد الله بن محمد بن أمير المؤمنين أدام الله تعالى به الامتاع... ثم النفسه، جارياً في ذلك على ما ألف من مثله (أ). ثم يوصيه بإخراج الزكاة على الوجه الشرعي، بعد ذلك يوصيه بحسن السيرة والبعد عن الرذيلة وفعل الخير، وأن يحسى الطريق، وأن يعتى العلمووف وينهي عن المنكر، وأن يحمي الطريق، وأن يلقي القبض على إباق العبيد وإعادتهم إلى أصحابهم، وأن يختار للشرطة رجالاً أكفاء أقوياء، حتى يقتلموا الشر من وضبط النفقات، وقعلع دابر الرشوة والسرقات، وأمره بنفقد السجون، وضبط النفقات، وقعلع دابر الرشوة والسرقات، وأمره بالاستعداد الدائم والدائب للحرب والجهاد وأمره أن يختار عال الخراج والعشور والصدقات من الاثتياء المبررة، وكذلك الحال في أمر الحسبة والطراز ودور الضرب والحيوق. (6)

 <sup>(</sup>١) القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة دار الكتب المصرية، ١٩١٤ - ١٩١٩ م. ٣١/٠٠ - ٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

وبالجملة رسم الخليفة ليوسف برنامج عمل كاملاً ودستوراً للسير بموجبه لو سار بموجبه أي حاكم لغدت بلاده جنة الله في أرضه.

ولم يكتف يوسف بما حقق من شرعية، وإنما لجأ أيضاً إلى حجة الإسلام الغزالي الذي كان معاصراً له فأرسل له أحد الفقهاء في حضرته فقص على الإمام الغزالي سيرة يوسف في تقواه، ودينه، وجهاده، ورسم له صورة مشرقة كل الإشراق، فأصدر الإمام الغزالي فتوى شرعية تشبيت شرعية ولاية يوسف وتجعل الخروج عليه خروجاً عن الدين ومروقاً من الإسلام والإيمان. والملاحظ في هذه من أركان شرعية الحاتم الذي يعترف بالخليفة العباسي شرطاً أساسياً وركناً رئيسياً من أركان شرعية الحاتم يعترف بالخليفة العباسي: ... وإذا نادى الملك المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا والرؤساء، ومخالفته أن يرده بالسيف وأن يقاتل الفئة المتمردة على طاعته (١)... وأن يستمر في قتالهم حتى يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية، ومتى تركوا المخالفة وجب الكف عنهم (٢)...

ويبدو أن بعضاً من مناوئي يوسف احتجوا بعدم وصول تقليد من الخليفة العباسي، ويرد الغزالي هذا القول بما يلي .... وحكمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة المستولي على المنابر والبلاد بقوة الشوكة، حكم الباغي على نايب الإمام، فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوايق المنافق من وصول المنشور بالتقليد، فهو نايب بحكم قرينة الحال، إذ يجب على

 <sup>(</sup>١) عنان، محمد عبد الله. عصر المرابطين والموحديمن في الأندلس. القماهرة، لجنة التأليف،
 ١٩٦٤ م. ١٩٦١ - ٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر.

إمام المصر أن يأذن لكل مسلم عادل استولى على قطر من أقطار الأرض، أن يخطب له وينادي بشعاره ويحمل الخلق على العدل والنصفة.

ولا ينبغي أن يظن بالإمام توقف في الرضا بذلك والإذن فيه ، وإن توقف في كتبه المنشور ، فالكتب قد يعوق عن إنشائها وإيصالها المعاذير (١) .

كذلك وجه الإمام الغزالي خطاباً إلى يوسف بن تاشفين يفيض مدحاً وشكراً على ما فعله في نصرة المسلمين في الأندلس، وقد افتتح الخطاب بلقب من المستغرب كل الاستغراب أن يطلقه الغيزالي نفسه على يوسف وهو: أمير المؤمنن (٢). وهذا ولا شك خطأ من النساخ، لأن الغزالي نفسه يلقب يوسف في نفس الرسالة بلقب ظهير أمير المؤمنين (٣) . وواضح كل الوضوح من الرسالة أن الغزالي لا بلقيه قطعاً بأمير المؤمنين وإنما أمير المؤمنين الخليفة العياسي ويوسف أحد ولاته. وبيدو لنا أن أصل اللقب هو أمير المسلمين، ولكن حصل خطأ أو التباس أدى إلى هذا. ويظهر أن سمعة يوسف وما قام به من أعمال في شمالي إفريقية والأندلس قد انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي حتى وردت العراق وبغداد، فيذكر الغزالى: ولقد استطارت في الآفاق محامد سيره ومحاسن أخلاقه على الإجمال (١). بعد ذلك ورد إلى العراق رسول يوسف وهو الفقيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي فأحسن نشر مناقب يوسف ومنجزاته، وحدث القوم عن جهاده في نشر الإسلام في شمالي إفريقية ، وعدله في الرعية وحالة الأندلس قبل معركة الزلاقة واستنجاد القوم بيوسف ونجدته إياهم وهزيمة الاسبان، ثم ما حدث بعد ذلك من تخاذل القوم وكيف اضطر يوسف إلى أن يعبر الأندلس بجدداً ، وأن ينهى حكم ملوك الطوائف وأن يضم الأندلس إلى مملكته ، وباشر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ١/٥٣٠ - ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

الجهاد بنفسه وجيشه في الأندلس نجد ذلك كله مبسوطاً في رسالة الغزالي ليوسف، مع إعجاب شديد به وبرسوله الذكي الألمي، ودعاء للأمير أن يوفقه الله تعالى ويسدد خطاه، ويختم رسالته بقوله: ونسأل الله أن يخلد ملك الأمير ويؤيده تخليداً لا ينقطع أبد الدهر. ولعل القلوب تنفر عن هذا الدعاء وتستنكر لملك العباد التأييد والبقاء، وليس كذلك، فإن ملك الدنيا إذا تزين بالعدل فهو شبكة الآخرة، فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا انتقل من سرير إلى سرير أعظم منه، ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه (١)...

ولما توطد الملك ليوسف وشعر باقتراب أجله بايع ابنه علياً بولاية العهد من بعده وأصدر عهداً وكتاب تولية بذلك سنة ٤٩٦ هـ، وهو يعلن أنه، في اختيار ولده لهذا المنصب من بعده، لم يأل جهداً ولا نصيحة لله ورسوله في هذا الاختيار واستنصح أولي الحل والعقد من قومه، فكلهم أشار عليه بولده على أن يكون ولي عهده وأميراً للمسلمين من بعده، لذلك ولاه ولاية عهده، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع، ولا يعدل عن سمت العدل وحكم الكتاب والسنة (١٠). ثم يوصيه بعد ذلك بحسن الدفاع عن المظلومين، وأن يداوم الجهاد وأن يحسن الدفاع عن المظلومين، وأن يداوم الجهاد وأن يحسن فلبوا مسرعين وأتوا مهطعين وأعطوا صفقة أيمانهم متبرعين متطوعين، وبايعوه على السمع والطاعة والتزام سن الجياعة (١٠)...

وبعد صدور هذا التقليد أصدر يوسف كتابًا إلى جميع ولاته يعلن توليته لعهده من بعده لولده على.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، المصدر المذكور آنفاً ١٦١/١٠ - ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

ويعيد في الكتاب ما سبق أن ذكره في التقليد من ضرورة الولاية بالمهد وعدم ترك الأمر فوضى، وأن هذا الأمر مسؤولية على الحاكم، وأن يوسف استشار واستخار، ثم اختار ولده علياً، وإن علياً أهل لملء هذا المنصب، وأن أمير المسلمين استدعاه إليه مشترطاً عليه الشروط الجامعة بينها وبين المشروط فقبل ورضى (۱)...

۲ \_ على بن يوسف بن تاشفين ٥٠٠ \_ ٥٣٧ هـ/١١٠٧ \_ ١١٤٣م.

ولقد افتتح علي عهده بأن أرسل إلى الخليفة العباسي المستظهر بالله يخبره باستلامه إمرة المسلمين ويجدد ولاءه له ويطلب تقليداً، وكان الخليفة عند. حسن الفنن به فأرسل له تقليداً مختصراً جعل ولايته شرعية (<sup>17)</sup>.

ولقد امتاز عهد علي بعمليات عسكرية في الأندلس كان التوفيق حليفه في أول الأمر، ولكن قلب الحظ له وللمسلمين ظهر المجن، وحدثت بعهده كوارث حقيقية وسقطت بيد الاسبان معاقل رئيسية مثل سرقسطة وغيرها.

فقد امتلاً المرابطون فخراً لما تمكنوا من احتلال قلعة شنترين في بلاد البرتفال، وهي من أمنع القلاع وأقواها، ونجد ذلك الفخر بارزاً في رسالة قائد جيش المرابطين سير بن أبي بكر بن تاشفين إلى علي بن يوسف بن تاشفين عن القلعة وكيفية احتلاماً: ولما رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع المتبفة المناصب على القاع، قد استشرى داؤها وأعيا دواؤها، استخرنا الله تعلى على صمدها، وضرعنا إليه في تسهيل قصدها أبراس ... فقصدنا إليها وهجمنا هجوم الردى عليها، في وقت انسدت فيه أبواب السبل، وأعيت أهلها بجول الله وجوه

<sup>(</sup>١) حركات، المصدر المذكور آنفاً ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢٠٢/١.

 <sup>(</sup>٣) المواكشي، عبد الواحد. المعجب في تلخيص أخبار الغرب. تحقيق محمد سعيد العربان،
 القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٩٦٣ - ٢٣٩ .

الحيل (۱) ... ولما ضمهم لضيق ولاجمه الحصار، وغشيهم بتفريـق أمـواجمه البوار، ... اختاروا الدنية على المنية ورضوا بالاستسلام للعبودية وإسلام الأهل والذرية (۲). وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارها واستولينا على أقطارها أرحب المدن أمداً للعبون وأخصمها بلداً على السنىن (۲).

ولكن هذا المهد القصير من الانتصارات انتهى ليحل محله عهد أسود من الانهزامات وتسليم المدن، وكان السبب الأكبر في ذلك سوء قيادة القوة المرابطية وتخاذل أفرادها أخر مما هو قلة في عدد أفرادها أو سوء تجهيزها. فقد هاجم ألفونسو المحارب مدينة سرقسطة، وجاول إنجادها أخو أمير المسلمين حاكم الأندلس وقائد جيشها الأمير أبو طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين، ولكنه لم يفعل شيئاً وهاب لقاء العدو ونكص عن حربه، وتخلى عن البلدة وتركها لمصيرها المؤلم. ولقد حاصر العدو سرقسطة، وأرسل أهلها وقاضيها وأعيانها رسالة تهز الرجدان وتذيب الصخر يعلنون ولاءهم وطاعتهم ويطلبون حمايتهم وانقاذهم ولكن ذهبت تلك الرسالة صرخة في واد.

فقد خاطبت الرسالة الأمير أجل مخاطبة، واعترف القوم بطاعته واستنجدوه على أعداء الله. ثم ينتقل القاضي والجاعة الى ذكر حالهم: فنحن في كرب عظيم وجهد أليم، قد جلّ العز والخطب، وأهلنا الهلاك والعطب، فيا غوثاه ثم يا غوثاه إلى الله (أ)... ويا لله ويا للإسلام، لقد انتهك حاه وفضت عراه... ويا حسرتا على حفرة قد أشفت على شفى الهلاك، طال ما عمرت بالإيمان، وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن ترجع مراتع الصلبان ومشاهد ذميصة لعبدة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) عنان، المصدر المذكور آنفاً ١/٥٣٨ \_ ٥٤١.

الأوثان (١) ... ويا ويلاه على مسجد جامعها المكرم، وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن العظيم تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامها... ثم يا حسرتاه على نسوة مكنونات عدارى يعدن في أوثاق الأسارى(٢) ... فإلى الله بك المشتكا، ثم إلى رسوله المصطفى، ثم الى ولي عهد أمير المسلمين المرتضى (٢٠) ... ثم يذكرون له خيبتهم الكبرى لما قدم بعساكره التي ملأتهم فخاراً وأملاً ، ثم انثني دون حرب ولا ما يحزنون:... فها أوليتنا غناء بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء بل أدواء (١) ... ثم يذكر له نتائج نكوصه هذا :... بل أذللت الإسلام والمسلمين واجترأت فضيحة الدنيا والدين، فيالله ويا للإسلام لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام اذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح إحجام (٥) ... ثم ينتقل القاضي الشجاع الى تحذير المرابطين بأنه ان حمّ القضاء على سرقسطة فإنهم سيجلون عن الأندلس كلها.... أتحسبون يا معشر المرابطين... ان سبق على سرقسطة القدر... أنكم تبلعون بعدها ريقاً وتجدون في سائر بلاد الأندلس \_ عصمها الله \_ مسلكاً من النجاة وطريقًا؟ كلا والله ليسومنكم الكفار عنها جلاء وفرارًا، وليخرجنكم منها داراً فداراً...(١) ثم يختم كتابه هذا بتحميل الأمير تميم المسؤولية عند الله وعند المسلمين؛ ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر في التأخر والأرعوا ، عن مناجزة الكفار والأعدا . . . (٧) ويقول له: ومهما تأخرتم عن نصرتنا فالله ولي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

ر) نفس المصدر. (٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

ر ) نفس الممدر.

<sup>(</sup>y) نفس المصدر.

الشأر لنما منكم ورب الانتقام، وقمد بسريتم باسلامنما للأعمداء من نصر الإسلام ... (۱).

ولقد تركت سرقسطة لمصيرها الرهيب فاحتلها ألفونسو المحارب، ولقد كان لسقوطها رد فعل في بجال آخر، ذلك أن خبر سرقسطة وكيفية سقوطها وصل إلى على بن تاشفين فتألم لذلك كل الألم ووجه الى جيش بلنسية الذي نكل عن نجدة سرقسطة رسالة قاسية كل القسوة كلها تقريع وإهانة ونوبخ على ما فعلوه. ولكن هل يفيد هذا الشيء وحده دون عقوبة زاجرة تمنع أمثال هذا العمل التربيات اللازمة التي تمنع تكرار ما حدث؟! فقد افتتح رسالته لهم بهذه الجملة الرهيبة: يا فرقة خبثت سرايرها وانتكثت مرايرها (٢) ... فقد آن للنعم أن تفارقكم، وللأقدام أن تطأ مفارقكم حين ركبتموها جلواء عارية (٢) ... أي بني اللئيمة وأعيار الهزيمة الى ما يربعكم الناقد ويردكم الفارس الواحد (١٠). ثم ينتقل الى تهديدهم بالقتل ان عادوا للفرار: وأيم الله نقسم إنذاراً بكم وإعداراً لكم: لنوردن الفار منكم الزحف ما عافه من موارد التلف، ولنتجاوزن السوط الى السيف (٥)...

ولكن ذلك لم يجد نفعاً لأن عوامل الترف بدأت تعمل عملها في النفوس وأحب القوم الدنيا وفضلوها على الأخرى، لذلك نرى المرابطين يصابون بهزيمة أخرى شنبعة في معركة القلعة سنة ۵۲۳هـ، وأدت هذه الهزيمة الى مراسلات

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ١/٥٤٥ \_ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ١/١٥١ - ٥٤٢.

مريرة بين أمير المسلمين وقواد جيشه. وقد قرعهم مرة ثانية على هذه الهزيمة ووصفهم بأنهم أشجع الناس أقفاء وظهوراً وأجبنهم وجوهاً ونحوراً <sup>(١)</sup>...

ولقد أحدثت هذه الهزائم ذعراً مميتاً لدى سكان الأندلس، ولاسيا في الثغور، حتى أن سكان بلنسية خافوا أن يتخلى المرابطون عنهم كما تخلوا عن أهل سرقسطة، فأرسلوا رسالة استغاثة إلى سلطان المرابطين يناشدونه الله والإسلام ألا تولي الأدبار أمام ألفونسو المحارب. وقد أجابهم علي بن يوسف جواباً لطيفاً مطمئناً إياهم إلى أنه لن يتركهم وحدهم وأنه سيدافع عنهم:... وبعد فإنا لا ندعكم بحول الله لضباع، ولا نالوكم إلا اهتبالاً نذهب بمشيئة الله ما نالكم من توقع وارتياع (٢). ثم يخبرهم أنه أصدر أوامره الى جميع ولاة الأندلس بضرورة إمداد بلنسية بالأقوات والأمداد وأنه لن ينساهم ولا يزالون من باله (٢).

ولا ينسى في هذه الرسالة أن ينحى باللائمة على أفراد جيشه ويذكر أنه ذكرهم ووعظهم فها ازدادوا إلا جبناً ولم تنجع فيهم الموعظة ولا نفعتهم الذكرى <sup>(1)</sup>.

ولم يتكشف بقية حكام المرابطين عن أي أصالة أو مقدرة سياسية أو عسكرية، وانما انصرفوا الى الترف، وشغلوا أنفسهم بتوافه كثيرة وانصرفوا عن العدوين: الخارجي الإسبان، والداخلي الموحدين الذين تناوشوهم في الداخل والخارج حتى أتتهم الفرية المميتة من الموحدين بزعامة عبد المؤمن الذي ورث زعامة الحركة الموحدية بعد وفاة مؤسسها المهدي بن تومرت، وأصبح قائد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٧/٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

الموحدين، وتمكن من القضاء على المرابطين والحلول محلهم وتأسيس دولة جديدة في شهالي افريقية والأندلس عرفت باسم الدولة الموحدية.

## هـ \_ الموحدون ٥١٥ - ٦٦٨ هـ/١١٢١ - ١٢٦٩م.

والحركة الموحدية حركة نبعت في السوس الأقصى من المغرب الأقصى قادها شخص تسمى باسم المهدي وزعم لنفسه النسب القرشي، وأنشأ مدرسة وأتباعاً. وأوجد لها جهازاً متقناً لحياية الدعوة ونشرها، وتمكن بمذكائمه وصرامت وشجاعته، واستفادته من كل الظروف التي أحاطت بالمرابطين أن يثبت أقدام الدعوة الموحدية، وأن يترك لخليفته من بعده عبد المؤمن أن يصل بالحركة الى نهايتها المحتومة المعروفة وهي القضاء على المرابطين والحلول محلهم في شمالي اؤمة والأندلس.

ومبدأ الموحدين، كما هو ظاهر من اسمهم، التوحيد الخالص لله تعالى، وذلك واضح كل الوضوح في صيغة التوحيد التي وضعها المهدي والتي كانت المستور الذي سار عليه أوائل الموحدين وبنيت عليه الدعوة الموحدية : لا إلّه إلا الذي دلّت عليه الموجودات، وشهدت عليه المخلوقات بأنه جلّ وعلا وجب عليه الموجود على الاطلاق، من غير تقييد ولا تخصيص بزمان ولا مكان، ولا جهة ولا حد، ولا جنس ولا صورة ولا شكل (۱)...

ولقد وسم الموحدون المرابطين ونبذوهم باسم المجسمين، لأن في رأيهم، وهو الرأي الإسلامي الصواب، أن الله تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسمه، ومن جسمه فقد جعله مخلوقاً، ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وثن، فمن مات على ذلك فهو مخلد في النار (ا). وفي رأيهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ١/٥٥١.

 <sup>(</sup>٢) علام، عبد الله علي، الدعوة الموحدية بالمغرب. القاهرة، دار المعرفة، ١٩٩٤م. ص: ٣٤٩ ٣٥٥.

وزعمهم أن المرابطين يعتقدون بوجبود مكان لله تعالى ولـذلـك دعبوهم بالمجسمين، ومن هنا نستطيع تفسير العداء المرير الذي كنوه لهم. ولم يهدأ هذا الحقد وهذا العداء حتى زال المرابطون. كذلك هذا يفسر قسوة الموحدين على أعدائهم ومخالفيهم من المسلمين، لأنهم اعتبروهم وثنيين، وأهل الكتاب أولى بالرحة والرأفة من الوثنين والمجسمين.

ولقد بذر البذور الأولى المهدي ثم تبعه تلميذه وصفيه عبد المؤمن الذي قضى على المرابطين ووطد دعائم الدولة الموحدية في المغرب، ثم عبر إلى الأندلس ورفع علم الجهاد ضد المرابطين وضد الاسبان، وتمكن من احتلال قسم كبير من إسبانيا الإسلامية. ثم تبعه ابنه أبو يعقوب يوسف الأول الذي وطد الدولة الموحدية المحارك الهامة. ولقد بلغت دولة الموحدين ذروتها زمن المنصور الموحدي المعاصر لصلاح الدين الأيوبي والذي انتصر انتصاره العظيم على الاسبان في معركة الأرك وطار صيته في كل أرجاء العالم الإسلامي حتى أن صلاح الدين رجا نصره ضد الصليبين في بلاد الشام وأرسل له رسالة مع مبعوث خاص يستنجده ويستمده العبد ن ضد الصليبين في مدر الصليبة في على الاسبان.

ولكن هذا البناء الشامخ ما لبث أن انهار دفعة واحدة في عهد ابنه الناصر الذي أصيب بهزيمة ماحقة أمام الاسبان بمعركة العقاب التاريخية التي كانت المفتاح الذي فتح أبواب إسبانيا الإسلامية أمام الاسبان، فلم تلبث حواضر الأندلس الكبرى كبلنسية واشبيلية وقرطبة أن سقطت بيد الاسبان، وقامت ثورة عارمة فيا تبقى من الأندلس ضد الموحدين فأخرجوا منها وتشكلت مملكة غرناطة التي لبثت منارة للحضارة الإسلامية في تلك البقعة من الأرض أكثر من قرنين من الزمان بعد سقوط الموحدين. كما وأن الموحدين ضعفوا كل الضعف في المغرب موطنهم الأصلي وقضي عليهم وحلّ محلهم بنو مرين.

ولقد قامت الحركة الموحدية أصلاً لهدفين رئيسين؛ القضاء على الفساد والانحراف الذي أصاب الحركة المرابطية وتوحيد القبائل كلها تحت هذا الهدف الواضح الصريح، ورفع راية الجهاد خفاقة، ليس لحاية ما تبقى من بلاد المسلمين في الأندلس فحسب، بل لاسترجاع ما ضاع منها. وعلى الرغم من النجاح الجزئي الذي حققته الحركة أول أمرها في تحقيق هذين الهدفين، إلا أنها لم تلبث أن سقطت في وهدة الفساد الداخلي والترف والصراع القبلي: وسجل التاريخ أن القسم الأكبر من إسبانيا الإسلامية سقط بيد الإسبان في عهد هذه الأسرة الحاكمة.

## ١ \_ المهدي بن تومرت ٥١٥ \_ ٥٢٤ هـ/١١٢١ \_ ١١٣٠م.

المهدي شخصية قوية ذكية عرف كيف يستغل الامكانات المتوفرة لديه وعرف كيف يستغل الفلروف المحيطة به وأخطاء المرابطين حتى حقق نجاحه المنقطع النظير. وقد أحسن انتقاء تلاميذه ومريديه بشكل جيد وخاصة تلميذه الأثير لديه وخليفته من بعده عبد المؤمن الذي تعهده بعنايته وأعده إعداداً جيداً لاستلام الحركة الموحدية من بعده. وهو الذي وضع للحركة الموحدية من بعده. وهو الذي وضع للحركة الموحدية من بعده. وهو الذي وضع للحركة الموحدية وقد ادعى أنه المهدي المنتظر، وأنه من سلالة الرسول عليه السلام واسمه كاسمه ومكانه المغرب الأقسى وأنه بعث ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً (١٠). ولما توطدت دعوته ووثق من نفسه وقوته أرسل رسالة الى سلطان المرابطين علي بن تاشفين ينذره بالحرب وأن المرابطين كفار دماؤهم وأموالهم وأموالهم

 <sup>(</sup>١) ابن القطان. جزء من كتاب نظم الجيان لابن القطان. تحقيق محمود علي مكي. الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) علام. المصدر المذكور آنفاً، ص: ٣٤٧ - ٣٤٨.

وقد خاض المهدي عدداً كبيراً من المعارك ضد المرابطين، انتصر في أكثرها، ولكن أصابه الخذلان في بعضها، وتدل رسائله التي وجهها الى أتباعه يحرضهم على قتال المرابطين على ثقة بالنفس عظيمة، وعلى إيمان بالمبدأ والمقيدة لا يتزعزع، وعلى مقدرة عالية وكفاءة رفيعة أفي فن قيادة الرجال. وعنده أن جميع مخالفيه كفار مجسمون، وأن واجب الموحدين دعوتهم الى النوبة والإنابة، فإن قبلوا: فخلوا سبيلهم، وهم اخوانكم في دين الله وسنة رسوله، وأن عاندوا الحق وأصروا على معونة أهل الباطل والفساد فاقتلوهم حيث وجدتموهم... وكل من قتل من الكفرة والمجسمين فهو مخلد في نار جهنم وبئس المهاد. وكل من قتل من المؤمنين فهو من أهل الجنة (1).

ولما أحس بدنو أجله أوصى أتباعه وصية شاملة، وبين لهم فضل الله عليهم الذي قيضه لهم فهداهم به الى التوحيد الخالص وأزال به البدع والمنكرات، وأن الله تعالى سيورث الموحدين أرض المرابطين وسلطانهم فعليهم أن يجددوا لله شكراً، ثم يخدرهم الفرقة والخلاف ويطلب منهم أن يزجوا الرأفة بالغلظة واللين بالعنف. ثم يخبرهم أنه استخلف عليهم من بعده رجلاً منهم هو عبد المؤمن بعد أن بلا أحواله واختبره، فعليهم أن يسمعوا له ويطيعوه مادام سامعاً مطيعاً لربه، فإن بدل أو نكص على عقبيه أو ارتاب في أمره، ففي الموحدين - أعزهم الله - مركة وخبر كثير (1)

٢ \_ عبد المؤمن بن علي ٥٢٤ \_ ٥٥٨ هـ/١١٣٠ \_ ١١٦٣م.

وضع المهدي أساس الدولة الموحدية، وأكمل البناء عبد المؤمن وأعلاه حتى حقق أحلام المهدي في القضاء على المرابطين ودولتهم «ولكن ذلك تم بعد حروب كثيرة ومعارك ضارية ودماء غزيرة أهرقت بغير ما سبب وقد امتاز عبد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ٣٤٩ - ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المراكشي. المصدر المذكور آنفاً. ص: ٣٦٣ - ٣٦٤.

المؤمن بقسوته الشديدة في معاملة أعدائه، وفي صرامته وشدته في تطبيق مبادى، الموحدين. كما وأنه عبر البحر إلى الأندلس وبدأ الجهاد ضد الإسبان، ولكن لم يصف له حكم الأندلس. وقد اعتقد هو واعتقد خلفاؤه من بعده أن المهدي يصف له حكم الأندلس. وقد اعتقد هو واعتقد خلفاؤه من بعده أن المهدي معصوم عن الخطأ، وقد ورد ذلك في كثير من رسائلهم، وهذا ولا شك المحراف للاستهاء أحير في عقيدتهم عن العقيدة الإسلامية الحقيقية. وظل هذا الاعتقاد سائداً لديهم حتى ألفاه أحد متأخري خلفائهم وهو المأسون الموحدي (١٣٦ - حكام الموحدين حتى زوال ملكهم. ولقد كان لعبد المؤمنين، وتبعه في ذلك بقية على المرابطين نهائياً، وقد تم له ذلك؛ القضاء على الثوار في الأندلس وحرب على المرابطوريته الواسعة وحل الكافة على السير بموجب ذلك. فأوجد نظام أرجاء المراطوريته الواسعة وحل الكافة على السير بموجب ذلك. فأوجد نظام الطلبة والأشياخ الموحدين الذي يساعدون الحكام في تطبيق أحكام القانون، ويقومون بعملية التي يسميها الموحدون التمييز أي تمييز الموحد عن المجسم.

وقد افتتح عبد المؤمن ملكه بتوجيه إنذار نهائي إلى المرابطين بضرورة الاستسلام ملأه بالوعيد والتهديد: يا عضد الفجار وعباد الفساق الأشرار فقد كاتبناكم بالبنان، وخاطبناكم بالبيان... فلم تجيبوا ولا أطعتم بل تثاقلتم عن الحق وعصيم... وهذه خيل الله قد أظلكم وبلها وطمى عليكم سيلها، فتأهبوا للموت (۱)... ولقد اعتصم بقايا المرابطين في السوس، واضطر عبد المؤمن أن يوجه الجيوش إليهم أكثر من مرة حتى تمكن من القضاء على بقاياهم وبقايا ثوارهم في تلك المنطقة سنة 250 هـ.

 <sup>(</sup>١) ابن القلانسي، أبو يعلى حزة ذيبل تباريخ دمشق. تحقيق أصدوز بيروت، مكتبة الآباء السوعين، ١٩٠٨م، أعادت مكتبة المشى ببغداد طبعه بالأوفست ص: ١٩٣٠.

ولما استقر لعبد المؤمن الأمر في المغرب الأقصى، بعد حروب هائلة ومعارك دموية، بات يترقب ويتأهب للعبور من جديد إلى الأندلس للغزو والجهاد، وأرسل إلى ابنه وواليه على أشبيلية رسالة يصف فيها حروبه في السوس وما لاقاه الموحدون من شدة وقوة أعدائهم، وكيف تغلبوا عليهم، ويفتخر بما أنجزوا وما حققوا، وهو يصم مخالفيه بالكفر: فأما من ظلم نفسه واعتزل الحق وأهله، فسيذوق من العذاب الأدنى مراً، ثم يرد إلى ربّه فيعذبه عذاباً نكراً (١٠)...

ولقد انتشر الظام والتعسف في دولة الموحدين في الأندلس زمن عبد المؤمن، ووصل إلى سمعه ما يفعله بعضهم من ظام الناس وعسفهم واستصفاء أموالهم واستباحة حرماتهم بل ودمائهم؛ وهم: كما يبدو من رسالة عبد المؤمن إلى الموحدين في الأندلس، من الطبقة الحاكمة من الموحدين. ولذلك يتوجه إليها عبد المؤمن بالوعيد والإعذار والإنذار، ويجزج وعظاً بشدة ويحذرهم عاقبة البغي والعدوان ضد الآمنين، ويقسم أنه لو علم الفاعل لمسه من أليم عقابه ما يجعله عبرة الله مما يحملون ويستعيذ به من شر ما يتصرفون. بعد ذلك يتوجه بخطابه إلى الموحدين، ويطلب إليهم ألا يكلوا تنفيذ الأحكام إلى أحد سواهم، فلا تكلوا النظم فيها إلى أحد سواهم، فلا تكلوا النظم فيها إلى أحد سواهم، من الخير ونواياكم، وباشروا الأحكام هناك مباشرة المتعهد المتفقد، وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء، وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خفيف لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء، وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خفيف المقال كثير الاضطراب في الباطن والانتقال أأ، ثم يطلب إلى الحكام والموحدين أن يبحثوا عمن باشر مثل هذه الأمور بحناً دقيقاً، وأن يرفعوا أمرهم إليه حتى

 <sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة، عبد الملك. تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين. تحقيق عبد الهادي التازي بروت، دار الاندلس، ١٩٦٤م. ١٣١/٣ - ١٣٥.

 <sup>(</sup>٣) علام، عبد الله على. الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي. القاهرة، دار ألم المادف، ١٩٧١م ص: ٣٩٤ - ٤٠٥.

ينالهم العقاب الرادع. كذلك يطلب إليهم ألا ينفذوا حكماً بالإعدام بأي فرد كان. رون الرجوع إلى الخليفة شخصياً في ذلك مهما يكن ذنبه، حتى يدرس الحليفة تضيته ويصدر حكمه فيها. ويطلب إليهم أيضاً البحث عن الخمور وإهراقها ومنع صنعها ومعاقبة معاقريها. ثم يطلب إليهم التقيد التام الشامل الكامل الصارم عا ورد في تعاليمه في رسالته هذه الموجهة إليهم، وأن يطلعوا المجمهور عليها وأن يعمموها على جميع مراكز الإدارة، وأن يأخذوا أنفسهم والآخرين بها؛ ويحذرهم أنه بمرصد لما يكون منهم، وأنه سيقابل بالواجب ما يصدر عن الجميم (١٠).

واتا حاول عبد المؤمن جعل ولده محمداً ولياً لعهده ووجه الرسائل لقبائل الموحد... ، رعائهم في هذا الشأن، ولكن الأمر لم يتم لمحمد وإنما تم لأخيه أبي يعقوب بو غف الأول، وكان ذلك من حسن حظ الموحدين.

٣ ـ ، ، ، ، بعقوب يوسف الأول بن عبد المؤمن ٥٥٨ ـ ٥٨٠ هـ/ ١١٦٣ ـ
 ١١٨٤ م.

راد. فتتح أبو يعقوب ملكه برسالة وجهها إلى أخبه أبي سعيد واليه في قرطبة، تذمن طائفة من النصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ يبدو أن عبد المه من لم يتمكن من استئصال دابر الفساد والرشوة التي تفشت بين حكام الموحدين في الاندلس، ولذلك اضطر الخليفة الجديد إلى إعادة ننست يرهم بما ذكرهم به أبره عبد المؤمن من قبل بوجوب العدل وتحري الصدق وتجنب الظام. وهو يعذ أبر المت بالرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم (أ)، ثم يوالي الدعاء لأمر المؤددي القائم بأمره والداعي إلى سبيله (أ). بعد ذلك يذكرهم بأهمية

<sup>(</sup>١) عمل المعدر.

<sup>(</sup>٢) ابن صا- ب الصلاة. المصدر المذكور آنفاً. ٣٠٢/٢ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>۳) تصني الصدر .

التقوى في الإسلام وأن البناء الموحدي كله قائم على التقوى، لذلك يطلب إلى الجميع ألا يحكموا في الدماء من تلقائهم، وأنه لا بد من رفع هذه القضايا إلى الحليفة ليفصل بها بنفسه، ثم يذكرهم بضرورة العدل والاستقصاء واتباع الشرع الشريف فيا دون ذلك من الأحكام كالقطع والأرش والجلد وما شابهه، ويملأ رسالته وعظاً وتذكيراً (١).

ولقد ووجه أبو يعقوب بفتنتين كبيرتين إحداهما في الأندلس والثانية في المغرب الأقصى وتمكن من التغلب عليهما.

فقد ثار ابن مردانيش من بقايا المرابطين في المنطقة الشرقية من الأندلس وتحالف مع الاسبان ضد الموحدين وجرت بين الطرفين معركة الجلاب سنة ٥٦٥ هـ وانتصر فيها الموحدون على ابن مردانيش وحلفائه الاسبان، فوجه أخو الحليفة في الأندلس رسالة تفيض سروراً وبشراً وانشراحاً. وقد ملئت بالمبالغات التي لا داعي لها لأن التغلب، في معركة، على ثائر، دون إنهاء ثورته أو قتله، لا يستحق أن يوصف بأنه:

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب (١)

وأنه: كيوم ذي قار انتصف فيه الموحدون والعرب من العجم (<sup>1)</sup> فإذا كان هذا شعور القوم لدى انتصارهم في معركة جانبية، فكيف يكون شعورهم لو انتصروا في معركة حاسمة ؟ وهذا وحده كاف للدلالة على ضعف تفكير وتفاهة مرسلي مثل هذه الرسائل.

كذلك ثار ثائر في أقصى بلاد السوس اسمه سبع بن منخفاد، ويبدو أن الثورة كانت تهديداً خطيراً لسلطان الموحدين حتى اضطر الخليفة أن يركب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢/٦٧٦ - ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

بنفسه وجنده مزخمادها ، وتمكن بعد حرب ضروس من قتل زعيمها وإخماد أوار الثورة ، والقضاء على «نتنة .

فقد وجهت الرسالة إلى طلبة الموحدين، وأشياخهم، وأعيانهم في قرطبة تغبرهم بصنع الله العظيم في القضاء على هذه الفتنة، وتصف الحركة إلى مبدان المعركة، والطريق إليها، وتصور المعركة أنها معركة بين الشرك والتوحيد، والكفر والإيمان، وأن الله تعالى نصر حزبه، وأعز جنده، ويظهر أنها كانت حركة خطيرة، حتى اهتم بها الخليفة كل هذا الاهتمام، وطلب إشاعة هذا الخبر في كل مكان:... وعرفناكم بذلك مشروحاً لتحمدوا الله تعالى عليه، وتأخذوا بحظكم منه، وتعطوه حقه من الإشاعة، وتوفوه واجبه من النشر والإذاعة، فقد الحسمت به أدواء كانت في حد الإعضال، وأخدت نيران من الفتن في اصطدام واشتعال، وستكون آياتها منبهة، وعبرها مذكرة، يصلح بها الفاسد ويستقم بها المائل (١)...

ويبدو أن بيعة أهل الأندلس، أو على الأقل، بيعة أهل إشبيلية لأبي يعقوب بإمرة المؤمنين قد تأخرت بعض الوقت لسبب ما، فإنه تولى الخلافة سنة ٥٥٨ هـ ولم يبايعه أهل إشبيلية إلا سنة ٥٦٣ هـ، ولا ندري كيف نفسر ذلك. ولكن الوارد في نص البيعة هو تجديد البيعة ... على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين، خلد الله ملكهم وأعز نصرهم (١) ... فبايعنا على السمع والطاعة بيعة إيمان وأمانة، وعدل وعبادة، والتزمناها في العسر واليسر والمنشط والمكره، واعتقدناها عصمة ديننا وذخر معادنا (أ) ... وقد فعل نفس الشيء أهل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢/٣١٠ - ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢/ ٣٤٠ \_ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

غرناطة وأرسلوا بيعتهم لأبي يعقوب يعلنون أنها بيعة رضوانية وأنهم بايعوه بيعة إيمان وأمانة في السراء والضراء (١) .

ولما تم لأبي يعقوب القضاء على فتنة غارة، وتسوطند مركزه في المضرب والأندلس قرر الالتفات للمهمة الكبرى وهي الجهاد في الأندلس، ورد هادية الاسبان عنها. وقد أرسل بهذا المعنى رسالة إلى واليه على غرناطة يخيره بعزمه على الحضور بنفسه إلى الجزيرة للجهاد ويخيره أنه أرسل أخاه بجيش قوي كمقدمة لتحقيق هذا الهدف: وإن أمرت لكم الجزيرة، مهدها الله، لمن أكد ما توجه إليه نظرنا، وتوكل به اعتناؤنا واشتغل به فكرنا لمصاقبة الأعداء الروميين، والمجسمين لبلاد الموحدين بها، وإلحاحهم على جنباتها (١٠) ... وقد اتفقنا في هذه الأيام على أن يتوجه إليها أخونا أبو إسحاق... في عسكر مبارك... ليكون بقرطبة ... ورجونا من تعاونه مع إخوانه الذين بإشبيلية... أن تظهر عليهم بركة سيدنا أمير المؤمنين وآثارهم (١٠) ...

ولكن أحوال المغرب المضطربة منعت الخليفة من الجواز المباشر إلى الأندلس، على الرغم من أنه فعل ذلك فها بعد، وقد انتصرت جيوشه في الأندلس في عدد من المعارك ضد الاسبان، وانضم إلى صفوف الموحدين أحد بقايا زعاء المرابطين إبراهم بن همشك، بناء على وعد بالعفو وعده إياه الخليفة. وإذا كان أبو يعقوب قد عجز عن تحقيق إنجاز ضخم ضد الاسبان في الأندلس فقد ترك هذه المهمة لانه وخلفته المنصور.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢٤٢/٢ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) نغس المصدر ٢/٤٥٤ - ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

٤ \_ أبو يوسف يعقوب المنصور ٥٨٠ ــ ٥٩٥ هــ/١١٨٤ ــ ١١٩٩ م.

أبو يوسف هو أول من تلقب من خلفاء الموحدين بلقب فاختار لقب المنصور، وبلغت في عهده دولة الموحدين ذروتها، فقد تمكن من تحقيق إنجاز ضخم في تاريخ الأندلس بانتصاره العظيم على الاسبان في معركة الأرك المشهورة. ويبدو أن هذا النصر الذي حازه أصابه بالغرور، واعتقد أنه يستحق إمامة المسلمين في كل مكان وخلافتهم، ولذلك لم يتنازل بالرد على صلاح الدين الأيربي رحه الله عندما أرسل إليه رسالة مع رسول يطلب منه أن يمد المسلمين في بلاد الشام في صراعهم ضد الصلبيين، واحتج بأن صلاح الدين لم يخاطبه بلقب أمير المؤمنين. ولكنا نعتقد أن المنصور لم يكن قادراً على أي عمل من شأنه المؤمنين وغير ذلك من الألقاب الفارغة، وذلك بسبب عجزه عن الإمداد، ولكنه غطى عجزه وغروره بهذا السبب الواهي، ناسياً أن صلاح الدين بطل عظيم من أبطال الإسلام وأن انجازاته أعظم بكثير من إنجازات المنصور، وأن صلاح الدين لا الخليفة عظيم من أبطال الإسلام وأن انجازاته أعظم بكثير من إنجازات المنصور، وأن الموحدي.

ومها يكن من شيء، فإن هذا لا يقدح في المنصور ومقدرته العسكرية والتنظيمية، وإنجازه الضخم في التغلب على عدو رهيب كالإسبان، كما وأن رغبته في الجهاد كانت ملتهبة، وكان تخلصاً في نواياه، وكان شخصاً مثقفاً آوى إليه ابن الطفيل وابن رشد. ولم يطل عهده، وذلك لأن جسمه كان ضعيفاً وتواترت عليه العلل حتى قضى نحبه بعد فترة ولاية لم تستمر أكثر من خس عشرة سنة.

ويدل نص البيعة التي بايع بها الناس المنصور على رغبة في التشبه برسول الله، فقد ذكرت أنهم يبايعونه على ما بايع به أصحاب رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكسره واليسر والعسر، والنصمح لـه ولـولاتـه بـ احـامـة المسلمين... ولكم عليه ألا يجمر بعوثكم، وألا يدخر عنكم شياً ثما معسكم مصلحته، وأن يعجل لكم عطاءكم، وألا يجتجب دونكم (١).

ولقد اقترن اسم المنصور بمعركة الأرك الشهيرة التي حطم بها قوى الأدفونش وأوقف المد الاسباني ولو إلى فترة. فقد استغل الأدفونش فرصة انشغار الخليفة بمشاكل المغرب فأرسل له رسالة مليئة بالتهديد، والتهكم والندم من وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم والان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. وغن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا لا تستطيعون دفاعاً ولا تملكون امتناعاً... وقد حكي لي عنك أنك أخدت في الاحتفال، وأشرفت على ربوة القتال، وقاطل نفسك عاماً بعد عام، تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فلا أدري أكان الجبن قد أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك ". ثم يقترح عليه، زيادة في التهكم، أن يرسل إليه المراكب لننقله إلى المحراب المنصور هناك.

فلما وصل هذا الخطاب إلى المنصور أجابه على ذلك بالآية الكريمة ﴿إرجع إليهم فلنأتينَهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنّهم منها أذلة وهم ساغرون﴾ ثم أضاف: الجواب ما ترى لا ما تسمع (٣).

ولعل هذه الرسالة كانت حافزاً للمنصور الذي حشد قواه، واسطهم مع قوى الأدفونش ١٩٥ هـ في معركة الأرك. وقبل المعركة مباشرة أرسل الخليفة منادياً ينادي بالجند: إن أمير المؤمنين يطلب أن يغفروا له، فان هذا موضع

<sup>(</sup>١) حركات. المصدر المذكور آنفاً ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان. المصدر المذكور آنفاً ٦/٦ -٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

غفران، وأن يتغافروا فيا بينهم، وأن يطيبوا نفوسهم وأن يخلصوا نياتهم له (١٠). فبكى الناس وصاحوا من جانبهم نطلب الغفران من الخليفة وأنهم بيمن نيته، وصدق طويته يرجون الخبر من الرحمن (١٠).

ولقد كانت نتيجة هذه النفوس الطبية في تلك الساعة الحاسمة نصراً رائعاً على الأعداء.

ولم تطل حياة المنصور بعد هذا النصر العظيم، إذ تعاورت عليه العلل والأمراض حتى أنهكته. ولما شعر بدنو أجله جمع أشياخ الموحدين ورؤساء البلاد، ونعى لهم نفسه، وهم من جهتهم أعادوا توكيد البيعة بولاية العهد لولده الأمير عبد الله. ثم أوصى المنصور الحضور بالسادات، وبعض الأشياخ. ثم قال الخليفة المنصور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع:

أوصيكم بتقوى الله، وبالأيتام، واليتيمة.

فسأله الشيخ أبو محمد عبد الواحد .

يا سيدنا يا أمير المؤمنين، ومن الأيتام واليتيمة ؟

فقال: اليتيمة جزيرة الأندلس والأيتام سكانها المسلمون. وإياكم والغفلة فيا يصلح بها من تشييد أسوارها وحماية ثغورها وتربية أجنادها وتوفير رعيها، ولتعلموا أنه ليس في نفوسنا أعظم من همتها (٢)...

رحم الله المنصور الموحدي، لكأنه استشف حجب الغيب، وأدرك ما يخبئه القدر لتلك البقعة المنكودة من بلاد الإسلام والمسلمين، فأراد بوصيته هذه أن ينبه الغافلين ويشحذ الهمم للخطر الداهم، ولكن لا راد لما أراد الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) عنان. المصدر المذكور آنفاً. ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ئفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ٢٣٦/٢ \_ ٢٣٧.

٥ ـ النـاصر الموحـدي أبــو عبــد الله محمد ٥٩٥ ـ ٦١١ هـ/١١٩٩ ـ
 ١٢١٣ م.

كما يقرن اسم المنصور الموحدي بانتصاره العظيم في معركة الأرك، كذلك يقرن اسم ابنه الناصر بانهزامه الفاجع البالغ الأثر في معركة العقاب التاريخية. ذلك أن إسبانيا النصرانية، ومن ورائها البابوية وأوروبا كلها، حشدت قواها مع جديد لتحطيم الإسلام في الأندلس، واصطدم الناصر بجيوش الإسبان في معركة العقاب، ولم يحسن الناصر القيادة، وأساء إلى شيوخ الموحدين وزعمائهم، فكانت النتيجة خسارة مروعة لمعركة فاصلة من معارك التاريخ، وخلف الموحدون زهرة جيوشهم في ساحة المعركة، وفروا هاربين إلى مأمنهم وبلادهم وتركوا الأندلس لمصيرها. ومنذ تلك المعركة بدأت حواضر الأندلس الكبرى أي السقوط بيد الاسبان مثل بلنسية وقرطبة وإشبيلية، وما تبقى من الأندلس تحكن من طرد الموحدين وأعلن قيام مملكة غرناطة التي ظلت في الوجود حتى سنة تحكن من طرد الموحدين وأعلن قيام مملكة غرناطة التي ظلت في الوجود حتى سنة

ولم يتميز من خلفاء الموحدين من هو جدير بالذكر، إذ أغلبهم نكرات وحكموا مدداً قصيرة وقضوا معظم وقتهم في إخماد الثورات في بلادهم، ولكن يجب أن نذكر الخليفة المأمون الموحدي الذي أصدر مرسوماً ألغى بموجبه عصمة المهدي، ذلك أن أثمة الموحدين وخلفاءهم كانوا يعتقدون بعصمة مؤسس حركتهم، وكانوا يفتتحون كتبهم بالدعاء للمهدي المعصوم الإمام المعلوم، فأصدر مرسومه وبعث به إلى الجميع وأخبرهم بما يلي: ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق وأن لا مهدي إلا عيسى... فتلك بدعة قد أزلناها... وقد أسقطنا اسمه ولم تثبت له عصمة (١) كذلك يجب أن نذكر الخليفة الموحدي المرتضى الذي حكم بين سنق ع10 و121هد لا لشيء إلا لكتابه الذي وجهه المرتضى الذي حكم بين سنق 120 و121هد لا لشيء إلا لكتابه الذي وجهه

<sup>(</sup>١) حركات. المصدر المذكور آنفاً. ١/٣٢٠ - ٣٢١.

إلى البابا أنوصان الرابع. وهذا، بحسب علمنا ومعرفتنا، أول خليفة مسلم يرسل رسالة إلى رأس الملة المسيحية في أوروبا، والمهم في هذه الرسالة هو إصرار مرسلها على تذكير البابا بوحدانية الله تعالى وتنزيه عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه والد: فإنا نحمد الله الذي لا إلّه إلا هو، حمد من علم أنه الرب الواحد الذي دلّت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد، ونزهته العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد، تعلى الملك الرحن عما يقول المثلث والمشه والجاحد (١).

ومن رسالته هذه تعرف أنه كانت بينه وبين البابا مراسلات سابقة، وأن البابا أرسل أحد كبار أساقفته إلى الموحدين وبملكتهم في مهمة من المهات، ونفهم من هذه الرسالة أن الموحدين كانوا يستخدمون عدداً من النصارى لديهم كمرتزقة، وأن الخليفة كان بحاجة إلى من يوجه ولاء هؤلاء النصارى له ليخلصوا في خدمته، وهذا من رأينا، السبب الأهم في تراسله مع البابا، وفي استقباله مبعوثه. وهو يخبر البابا باستقباله مبعوثه بإكرام ويقول له: ومتى سنح لكم... أن توجهوا ولاء النصارى المستخدمين ببلاد الموحدين... من ترونه برسم ما يصلحهم في دينهم، ويجريهم على معتاد قوانينهم، فيتخيروه من أهل الفضل الراجح، والسمت الحسن، وممن يستلذ في النزاهة على واضح السنن ")...

## و \_ بملكة غرناطة وبنـو حفـص وبنـو مـريـن وبنـو هـود ٦٢٥ \_ ٨٩٧ هـ/١٢٣٢ \_ ١٤٩٢م.

تمكن بعض الزعماء كابن هود وابن الأحر من إنقاذ قسم ضئيل من الأرض الأندلسية من براثن الإسبان في غمرة الهزائم القاصمة التي مني بها الموحدون ضد الاسبان، وفي غمرة الاضطراب والفوضى اللذين شملا الامبراطورية الموحدية

<sup>(</sup>١) عنان. المصدر آنفاً. ٢/٧٣٩ - ٧٤١.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر.

من أقصاها إلى أدناها، وفي غمار الثورة العارمة التي اجتاحت الأندلس ضدهم، وتمركزوا في بقعة صغيرة من الأرض جعلوا عاصمتها مدينة غرناطة التي قدر لها أن تبقى صامدة في وجه غزوات الاسبان لها أكثر من قرنين ونصف من الزمان، هذا وإن صمود مملكة غرناطة هذه الفترة الطويلة من الزمن في وجه قوى تفوقها، وتغمرها يعود في رأينا إلى أسباب ثلاثة: أولها الدعم غير المحدود والمطلق الذي قدمه لها بنو مرين في المغرب الأقصى بشكل خاص، وكان ذلك من أكبر الأسباب التي مكنت غرناطة أن تقف على قدميها هذه الفترة الطويلة. وثانيها الشجاعة والذكاء اللذان امتاز بها عدد من ملوك غرناطة سواء على الصعيد المحلى، أم الصعيد السياسي، أم الصعيد العسكري أمثال السلطان إسماعيل، والسلطان محمد الرابع، والسلطان يوسف الأول والسلطان محمد الخامس الغنى بالله، الذين تمكنوا بذكائهم وشجاعتهم ودهائهم أن يمدوا مملكتهم الصغيرة بأسباب الحياة فترة طويلة من الزمن. وثالثها الخلاف الذي كان ناشئاً بين مملكتي الإسبان الرئيستين قشتالة وأراغون ذلك الخلاف الذي كان أحد الأسباب في إطالة عمر مملكة غرناطة. ولقد استثمر ملوك غرناطة هذا الخلاف أفضل استثهار ، وأبدوا مقدرة سياسية رائعة حتى تمكنوا من الحفاظ على وطنهم في وجه أقسى عدو وأشرسه عرف المسلمون في شب الجزيرة الايبرية. فلما الدمجت المملكتان الاسبانيتان في مملكة واحدة، وضعف بنو مرين وعجزوا عن إمداد مملكة غرناطة بالقوى اللازمة، ولما استلم العرش ملوك هزيلون ضعيفون فاسدون عاجزون أتت النهاية المحتومة لمملكة غرناطة التي سقطت بعد كفاح بطولى ملحمي أشبه بالأساطير ، وكما يسقط الفارس الشجاع المعلم عن جواده بعد حرب ضروس ضد أعداء غير متكافئين، وبعد أن أثخن بالجراح القاتلة، فلم يستسلم ولم يهن حتى سقط إلى الأرض ميتاً وسيفه في يده.

ولقد ثار ضد الموحدين في شرقي الأندلس ابن هود، وأعلن خلاصه من سلطان الموحدين، وتلقب بملك المسلمن، وأرسل إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله سنة ٦٣٠ هـ خطاباً يعترف بتبعيته له ويطلب تقليداً شرعياً منه. وكان الحليفة العبامي عند حسن الظن به وأرسل لابن هود تقليداً شرعياً مزهواً ، ملأه بالنناء على عمه العباس وعلى خلفاء بني العباس وأن النبي عليه السلام بشر عمه العباس أن الخلافة في عقبه الى يوم القيامة (۱) بعد ذلك ينتقل التقليد الى ذكر صفات ابن هود الخارقة، ويلقبه مجاهد الدين. وأول هذه الصغات ولاؤه للخليفة العبامي، ولذلك قلده الخليفة حكم بلاد الأندلس وما يجري مجراها وما يفتتحه من ممالك أهل الشرك والعناد تقليداً صحيحاً شرعياً (۱) ثم ينتقل التقليد الى الوصايا المعروفة المألوفة في مثل هذه العهود: من تقوى الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۱)...

وإن المرء ليعجب من هؤلاء القوم كيف كانوا يتمسكون بمثل هذه الأمور السيطة التافهة، على الرغم من معرفتهم بتفاهتها. فابن هود يعلم أن تقليد الخليفة لا يقدم ولا يؤخر، وكذلك يعلم شعب الأندلس أنه لا يمكن أن تأتيه مساعدة ما من الخليفة، كما وأن الخليفة نفسه يعلم أن تقليده عبارة عن كلمات جوفاء، والكل يعلم ذلك، ولكن الجميع يصرون على التمسك بهذه المظاهر التي ليس لها في ميزان القوى وزن يعادل وزن جناح بعوضة. فهذا القاضي أبو المطرف يرسل رسالة، هي عبارة عن قطعة أدبية رائعة، إلى ابن هود يهنئه بوصول هذا التقليد العظيم وكأغا وصلته قوة ضاربة تستطيع تعديل ميزان القوى المنهار لصالح المسلمين ضد الاسبان (أ). ولكن الأمر لم يطل بابن هود، إذ انتهى أمره وأمر أسرته بعد فترة، وحل محله آل نصر \_ ويسمون أيضاً آل الأحر \_ في حكم ما المتديم من الأندلس.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، المصدر المذكور آنفاً، ٢٨٠ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) المقري. المصدر المذكور آنفاً ٢٨٩/١ ـ ٣٠٠.

ولقد تلقب ملوك آل نصر بلقب أمير المسلمين. وقد أدركوا الوضع الصعب الذي وجدت فيه مملكتهم، ولذلك كيفوا سياستهم الخارجية حسب الوضع الذي وجدوا فيه. فقد أقاموا علاقات ود وصداقة مع ملوك المغرب الأقصى وخاصة يني مرين. كذلك حاولوا أن يوجدوا توازناً بعلاقاتهم الخارجية بين مملكي قشتالة وأراغون ونجحوا في ذلك إلى حد مدهش. ولقد ذكر الأستاذ المرحوم الأمير شكيب أرسلان في كتابه: الحلم السندسية في الأخبار والأسار الأندلسية أن المرحوم الحاج محد العربي بنونة من تطوان أهداه عدداً كبيراً من الوثائق الأندلسية هي رسائل وجهها ملوك غرناطة إلى ملوك أراغون. وقد نشر الوثائق الأندلسية عن وكتابنا هذا، ويذكر أن عدد الرسائل في كتابه سالف الذكر وأنبتناها نحن في كتابنا هذا، ويذكر أن عدد الرسائل التي وصلته أكبر بكثير مما ضعبة متعذرة، وبعد الجهد المضي تحكن السيد محد العربي من نسخ هذا العدد صعبة متعذرة، وبعد الجهد المضي تحكن السيد محد العربي من نسخ هذا العدد القليل من المراسلات الكثيرة التي اتضح له خطه وتسنى له ضبطه.

وكما قلنا سابقاً: أغلب هذه الوثائق رسائل وجهها ملوك غرناطة إلى ملوك أراغون، وقليل منها يوجهه أحد وزراء سلاطين غرناطة إلى ملك أراغون أو أحد أبنائه، كما فعل رئيس جند غرناطة عنان بن إدريس زمن السلطان إساعيل ابن فرج عندما وجه رسالة الى ملك أراغون خايمي الثاني، وكما فعل رضوان وزير السلطان يوسف الأول عندما وجه رسالة الى ألفونسو ملك أراغون، هذا وتعظي هذه الرسائل التي ينوف عددما على السبعة والعشرين عهد أربعة من ملوك غرناطة هم محمد الثالث (٧٠١ – ٨٠٨) وإسماعيل الأول (٧١٧ – ٧٢٥)، ويوسف الأول (٧٣٧ – ٧٥٥)، يقابلهم من ملوك أراغون خايمي الثاني وألفونسو الرابع ودون بترة. والغريب في يقابلهم من ملوك أراغون خايمي الثاني وألفونسو الرابع ودون بترة. والغريب في جقمي، دون جايم، الفنش، الهنش، الهنش، بترة، وهكذا.

هذا وإن أسلوب هذه الرسائل واحد وديباجتها متائلة: تفتتح بالبسملة والصلاة على رسول الله عليه السلام ثم تنتقل الى ذكر سلطان أراغون وتحرص على ذكر ألقابه وشيء من الدعاء له، ثم تنتقل الى ذكر اسم السلطان المغرناطي، وأحياناً تذكر اسم البلدان التابعة له، بعد ذلك تنتقل الرسالة الى ذكر الغرض والهدف منها: السلطان المعظم، الملك المرفع الأدنى الأكرم، المبرور المشكور، الأخلص دون جاقمي ملك أراغون وبلنسية وسردانية وقرسفة وقمط برجلونة، وصل الله عزّه بتقواه وأسعده بطاعة الله ورضاه، مكرم جانبه، وشاكر مقاصده في الوفاق ومذاهبه، وحافظ عهده عملاً بواجبه الأمير عبد الله إسماعيل بن فرج ابن نصر أما بعد: فإنا كتبناه إليكم ... من حمراء غرناطة \_ كلأها الله وليس بفضل الله سبحانه إلا الخير الأكمل واليسر الأشمل، والحمد لله كثيراً، وجانبكم ميرور وعهد كم بالوفاء محفوظ، وقصد كم في الصحبة مشكور، ومنصبكم في ملوك النصرانية معلوم مشهور (۱۰) ...

بعد ذلك تنتقل الرسالة الى ذكر الغرض منها. والخاتمة أيضاً موجزة وهي عبارة عن دعاء للملكين ثم تاريخ الرسالة: والله يقضي الخير لنا ولكم وهو سبحانه يصل إعزازكم بتقواه ويجملكم على ما يجبه ويرضاه، ويوالي لكم أسباب عنايته ويوضح لكم طريق هدايته، والسلام يراجع سلامتكم كثيراً أثيراً. وكتب في يوم كذا من تاريخ كذا (<sup>7)</sup>.

وبعض هذه الرسائل اقتراح بعقد معاهدة صداقة ومودة بين الطرفين وبعضها شكايات من خرق بنود ونصوص اتفاقات سابقة، وطلب في إعادة الحق إلى نصابه، فقد وجه السلطان إساعيل إلى دون خايمي ملك أراغون رسالة يخبره

أرسلان شكيب، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، بيروت، مكتبة دار الحياة ۲۹۰/۲ - ۲۹۰/د.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

فيها أن رسوله الذي أرسله برسالة منه يقترح عقد صلح ومودة بين الطرفين مدتها خمس سنين قد وصل وأبلغه اقتراح الملك وأن السلطان موافق على ذلك، وشروط وأن رسالته هذه الموقعة بيده وبتوقيعه وشعاره السلطاني دليل على ذلك. وشروط الصلح ذكرها السلطان في رسالته وهي الأمان للطرفين برأ وبجرأ، وحرية التجارة، والتبادل التجاري بين الطرفين، وتبادل الأسرى. وهناك شرط خاص بالأندلس ذكره الملك محد الثالث وكذلك ذكره بقية ملوك غرناطة في أراضي الملك الإسبان، وهو الإصرار على الساح للمدجنين المقيمين في أراضي الملك الإسباني بحرية الإنتقال إلى بلاد الإسلام، مؤمنين على أرواحهم وأنفسهم وأمليهم وأصوالهم: ومنها أن لا تمنعوا من أراد الخروج إلى أرض المسلمين المدجنين الساكنين بأرضكم بأهلهم وأولادهم، وأن يباح لمم الوصول إلى أرضنا سالمين، موفوعاً عنهم الاعتراض من غير شيء يلزمهم، إلا الغرم المعتاد على ما جوت به العادة من غير زيادة على ذلك (۱).

وبعضها شكاية من غارة أطلقت من طرف أحد الجانبين على الآخر، أو طلب بإخلاء سبيل أفراد أسرهم الفريق الآخر، قصداً أو دون قصد، أو تعويض عن خسارة تجارة أو ما شابه ذلك. فغي إحدى هذه الرسائل يطلب السلطان محد الرابع من الدون خايمي ملك أراغون أن يبذل جهده الإطلاق سراح عدد من المسلمين أسرهم إسبانيون تابعون لملك أراغون، وباعوهم في مملكته: وقد وجهنا إليكم صحبة رسوليكم أربعة من النصارى من أرضيكم، فقصدنا منكم، أيها السلطان، أن توجهوا إلينا المسلمين الذين أخذتهم أجفانكم في سلوة... ثم بيعوا بميورقة، وتعملوا في ذلك ما يقتضيه، وفاؤكم الصادق. ونحن قد أمرنا أن يبحث عما أخذ من أرضكم من النصارى في الصلح، ويعمل في ذلك ما هو الواجب. ومما نعرفكم به أنه في هذه الأشهر السالفة أخذ عمر بطره

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢٩٤/٢ - ٢٩٦.

أغرد من سكان أريولة شبطياً (١) في المدور، وأخذ بطرف الغيطة اثني عشر شخصاً من أهل المرية، فنريد منكم، أيها السلطان، أن يعز عليكم هذا الحال، وتعملوا ما يعمله سلطان مثلكم، وتوجهـوا إلينـا هـؤلاء المسلمين، وتـأمـروا رجالكم بكف الضرر عن أرضنا على المعلوم من وفائكم وحفظكم للعهد (١).

هذا هو محتوى الغالبية العظمى من هذه الرسائل، وهي تلقي ضوءاً ساطعاً على العلاقة الدبلوماسية بين ملوك أراغون وملوك غرناطة، ولا تخرج بقية الرسائل عن هذا المحتوى.

وهناك سلطان من سلاطين غرناطة لا بد من ذكره والتنويه به، وتخصيص حيز له، وللوثائق الصادرة عنه. هذا السلطان هو محمد الخامس الغني بالله، الذي حكم بين سنتي ٧٦٥ و ٧٦٣ مع فترة انقطاع بين سنتي ٧٦٠ و ٧٦٣ هـ حيث جرت ضده مؤامرة خلع على أثرها عن العرش، ثم عاد بعد ذلك، وظل في وعلاقاته السياسية مع ملوك الاسبان، وملوك بني مرين في المغرب الأقصى ومع حكام مصر وملوكها من الماليك، وقد منح مملكته فترة من الاستقرار النسبي، ونبغ في كنفه الأديب والوزير المشهور لسان الدين بن الخطيب الذي كان علما من أعلام النثر العربي وذا مدرسة خاصة هي امتداد وتطوير لمدرسة كبار الكتاب وابن عبد الظاهر وغيرهم. ويتاز أسلوبه بالنفس الطويل والسجع المرصع، واستعال المحسنات البديمية، واللفظية بكثرة هائلة، ولكن، مع ذلك، يبقى واستعال المحسنات البديمية، واللفظية بكثرة هائلة، ولكن، مع ذلك، يبقى أسلوبه رشيقاً غير ممل، وإن تكن الأفكار تختنق تحت مثل هذا الفطاء اللفظي المائل. وهو مؤلف غزير، وترك عدداً كبيراً من الكتب وعاش حياة حافلة

<sup>(</sup>١) الشبطي هو رئيس العصابة أو الغازي على رأس مجموعة من الشجعان.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ٢٠٦/٢ ـ ٣٠٨.

ومضطربة، وأخيراً فقد حظوة سلطانه، ونفي إلى المغرب الأقصى، وهناك قتل ودفن.

هذا وإن أغلب أو كل الوثائق الموجودة عندنا من زمن السلطان الغني بالله هي من إنشاء ابن الخطيب، وبعضها مراسيم. والأندلسيون يسمون المرسوم ظهيراً، أصدرها السلطان لشؤون داخلية، مثل ذلك مرسومه الذي أصدره يعين بموجبه ابنه الأمير يوسف مشيخة الغزاة في الأندلس (۱).

وتبرز في هذا المرسوم صفات ابن الخطيب، ومميزات أسلوبه. فالإطناب بالوصف والمبالغة المفرطة والتشابيه، والاستعارات، والكنايات، والترصيع، والسجع أشياء شائعة كل الشيوع. وإن الموضوع الرئيسي يختفي كل الاختفاء تحت ظل هذه الأشياء. فهو عندما يصف الأمير يوسف يصفه بما يلي: فهو الفرع الذي جرى فضله على أصله، وارتسم نصره في نصله، واشتمل حده على فضله، وشهدت ألسن خلاله برفعة جلاله، وظهرت دلائل سعادته، في بدء كل أمر وإعادته، لما صرف وجهه إلى ترشيحه، لافتراع هضاب المجد البعيد المدى وتوشيحه، بالصبر والحام والبأس والندى (٢)...

ولا تخرج بقية مراسيمه عن هذا المضمار .

ولقد أرسل السلطان الغني بالله رسالتين: الأولى إلى السلطان المملوكي الملك المنصور محمد بن حاجي الأول بن محمد الناصر بن قلاوون، والثانية إلى أمير مملوكي هو الأمير يلبغا الخاصكي. وإن الألقاب التي يطلقها ابن الخطيب على السلطان المملوكي تملأ صفحة كاملة، ولو صدق لقب واحد منها لجمله أعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنها ألقاب لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد أخطأ ابن الخطيب بامم السلطان فأساه بامم أحمد، على أن الصواب ما

<sup>(</sup>١) المقري المصدر المذكور آنفاً. ٢٩/٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

أثبتناه أعلى. والغاية من الرسالة هي شرح أوضاع الأندلس، وكيف أنها تحارب حرباً لا هوادة بها ضد عدو يفوقها أضعافاً كثيرة، وأن لا ناصر لها إلا الله، ويتطرق ابن الخطيب في رسالة سلطانه هذه إلى التاريخ الأندلسي من أوله حتى زمانه هو، ويذكر شيئاً من الحروب التي دارت بين سلطانه وبين الاسبان، وكيف أن الحرب كانت سجالاً بين الطرفين فم انتصر المسلمون.

وختم رسالته هذه بأن هذه الرسالة هي تجديد لعلاقات مودة كانت قائمة بين جد السلطان الغرناطي ووالد السلطان المملوكي، ويأمل أن تتجدد العلاقات وتتطور (۱).

ولا يخرج مضمون رسالته إلى يلبغا الخاصكي عن مضمون الرسالة السابقة.

وفي إحدى رسائله، يغبر الغني بالله أحد رؤساء تونس بمحاولة خلعه عن العرش، تلك المحاولة التي قام بها أخوه، وتمكن من خلعه، والحلول محله فترة ثلاث سنوات ثم استعاد الغني عرشه بمساعدة آل مرين وقضى على المتآمرين، واسمعه يقول: وربما اتصلت بكم الحادثة التي أكفأها على دار ملكنا من لم يعرف غبر نعمتها غاذياً ... متيمم حجرها الكافل، ورضيع درها الحافل، الشقي الخاصر الخائن الغادر، محد بن إساعيل المستجير بنسبنا من لؤم غدره، الخفية عنا حيل مكره لخمول قدره... (ث) ثم يذكر له كيف فاجأه أخوه في الليل وكيف عنا حيل مراكش، ومن هناك جع جوعه، وعاد ظافراً إلى دار ملكه وأن عودته كانت برداً وسلاماً على الأندلس، وإنقاذاً لها من الدمار: فلولا أن الله عزوج والماد بالسكابنا لكانت عزوج الدارك جزيرة الأندلس بركابنا، وعاجل أوارها بانسكابنا لكانت القاضية... (ث).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢٠٠/١ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٣٦/٩ - ٤١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

ولا تختلف رسائله إلى سلطان بني مرين عن تلك التي وجهها إلى الآخرين، علماً أن بني مرين لهم مكانة خاصة لدى سلاطين غرناطة لإمدادهم الدائم لهم بالمال والرجال والعتاد،

ولقد وجدت علاقات ود وصداقة أيضاً بين بني مرين في مراكش، وبين حكام مصر من الماليك، وقد سبق للسلطان المريني أبي الحسن أن تبادل الرسائل مع السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وقد استمرت هذه العلاقة زمن ابنه السلطان إساعيل، فقد أرسل السلطان المريني رسالة إلى السلطان المملوكي كال لنفسه ولنظيره المملوكي الألقاب الفارغة، وحدثه عن والده وعن الصداقة التي كانت بينها، وكيف أنه أرسل وفداً وحدثه عن والده وعن الصداقة التي كانت بينها، وكيف أنه أرسل وفداً مغربياً إلى الحج عن طريق مصر، ومع كانت بينها، وكيف أنه أرسل وفداً مغربياً إلى الحج عن طريق مصر، ومع السقبال الوفد، وسهل طريقه، وحاطه بالرعاية والحياية، والإكوام، والانعام، استقبال الوفد، وسهل طريقه، وحاطه بالرعاية والحياية، والإكوام، والانعام، وكيف أن ذلك وقع من السلطان المغربي أحسن موقع وأجمله، ثم ينتقل السلطان المغربي إلى تعزية السلطان إساعيل بوفاة والده وتهنئته بالملك الذي ورثه عن المنز إلى المديار المقدسة لأداء فريضة الحج ولنفقد أحوال الأوقاف التي تم موفده إليه إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ولنفقد أحوال الأوقاف التي تم شراؤها زمن أبيه الناصر.

هذا، وإن من أشق الأمور على النفس الإنسانية، أن تتحدث بصراحة وصدق عن معركة خاضتها ضد خصم شرس وهزمت فيها. وهذا ما فعله هذا السلطان العظيم المجاهد، إذ أنه اعترف بخسارته المروعة أمام الاسبان برأ وبحراً. ذلك أن ملك قشتالة جمع قواته، وأمدته أوروبا كلها، وهاجم مملكة غرناطة، وكان قصده قطع اتصالها مع المغرب، وقد تم له ذلك وهزم القوات الإسلامية في معركة طريف هزيمة منكرة، وخسر الأسطول المغربي سبعاً وستين قطعة غزوية أجرها عند الله يدخر (١). كذلك أرسل جيشاً ضخاً للأندلس، ولكن هذا الجيش حوصر في الجزيرة الخضراء بعد هزيمة الأسطول. غير أن السلطان المغربي تمكن من استعادة جبل طارق من القشتالين، وبذلك أمن نقطة اتصال مع الأندلس، وقد كتب إلينا سلطان الأندلس يرغب في الاذن له في عقد الصلح، ووقع الاتفاق على أنه لاستخلاص المسلمين من وجوه النجح، فأذنا له فيه الاذن العام... (١) هنالك دعى النصارى إلى السلم فاستجابوا... فم الصلح إلى عشر سنين، وخرج من بها [الجزيرة الخضراء] من الفرسان ورجال وأهل وبنين، ولم يرزؤا مالاً ولا عدة، ولا لقوا في خروجهم غير النزوح عن أول أرض من الجلد ترابها شدة (١).

رحم الله السلطان أبا الحسن المريني، فقد كان، إلى جانب جهاده العظم، وتقواه، وبلائه في نصرة الأندلس، عظماً في تواضعه، عالماً في هزيمته صادقاً مع نفسه ومع من حوله فاستحق ثناءنا وثناء كل من يفتقدون هذه الصفات لدى هؤلاء الحكام في هذه الأيام.

ولقد ردّ السلطان إسماعيل بن الناصر التحية بأحسن منها، وأجاب رسالة محكمة مدبجة رد فيها على كل ما ورد في رسالة السلطان المغربي، وتقبل عزاءه في والده وشكره لنهانيه القلبية على تسلمه عرش المملكة، وأخبره أن الود الذي كان قائباً بين السلطان المغربي ووالد السلطان إسماعيل سيستمر وسيزداد قوة في عهد ولده إسماعيل، وأنه استقبل الوفد، وقد سهل مهمته وطريقه، ثم أبدى ألمه لما

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٦/١٢٠ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

حلّ بالسلطان من هزيمة وما أصابه من خسائر، وتمنى لو أمكن النجدة لفعل ثم يذكر له أن أجر ذلك مدخّر له عند الله تعالى ١٠٠.

نصل الآن إلى نهاية القصة، وهي نهاية محزنة مؤلة لقصة مجيدة، تقص علينا كيف انتهى ذلك المجد العظيم، وكيف هوى ذلك الصرح الباذخ من صروح الإسلام المجيدة. فقد توحدت مملكنا أراغون وقشتالة تحت عرشي فرناند وإيزابيلا، وضعف ملوك بني مرين كل الضعف، وحل محلهم آل وطاس، كها وأن قوى الأندلس استنزفت في هذا الصراع الطبويل الدامي المنهك غير المتكافى، ومزقتها الفتن والحروب والدسائس والصراع على العرش فاضطر آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير أن يطلب السلم من المنتصرين الذين قطعوا كل اتصال للأندلس من كل الجهات، وحاصروا غرناطة حصاراً لا يمكن فكه إلا بالمستسلام. وقد تم ذلك ووقعت وثيقة الاستسلام في الحادي والعشرين من عرب سنة ۱۶۹۷هـ الموافق ۱۲۹۹۱م.

وقد أخذ أهل غرناطة لأنفسهم من المواثيق والعهود أشدها وما اعتقدوا أنه يحميهم ويحمي أعراضهم وأرواحهم وأنفسهم وأولادهم وأموالهم وعقيدتهم من الاضطهاد، ولكن كل ذلك كان سدى، إذ أن المنتصرين نقضوا عرى هذا الاتفاق عروة عروة، ومتى كانت أوروبا ترعى ذمة أو تحفظ عهداً بل العكس تماماً هو الصحيح، ولكن المغلوب العاجز لا حيلة له سوى الركون إلى مثل هذه الأمور، لأنه إن لم يفعل ذلك تطور الوضع إلى أسوأ.

فقد نصّت معاهدة التسليم على أن تسلم قلاع الحمراء والحصن وأبواب غرناطة والبيازين إلى الملكين الإسبانيين خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق، وأن يقدموا رهائن من علية ألهل غرناطة ضهاناً لحسن تنفيذ هذا الاتفاق. ويتعهد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٦/١٢٩ - ١٣٥.

الملكان الإسبانيان ومن سيأتي بعدها من الحكام الآن وإلى الأبد أن يتركوا الشعب الأندلسي يحكم بموجب شريعته، وأن تترك لهم مساجدهم وأن تترك لهذه المساجد أوقافها. كما وأن الملكين يسمحان لمن يريد العبور إلى المغرب أن يعبر بأمواله وأهله، ويمنحهم الملكان الحياية والرعاية حتى يصلوا إلى مأمنهم، وأن يعلم الجميع على أساس أنهم رعايا خاضعون لملك إسبانيا، وأن لا يلزموا بوضع شارة تميزهم عن غيرهم، وألا يجبروا على التنصر، وأن يحكم بينهم حكام وقضاة مسلمون بموجب الشريعة الإسلامية. هذه هي أهم بنود الاتفاق، وقد ذيل الاتفاق بتمهد خطي من ملك وملكة إسبانيا ووقع عليه ولي العهد والعظاء، يؤكد بموجبه الملكان ويضمنان بدينها وشرفها الملكي القيام والوفاء بكل ما يحوبه هذا العهد من نصوص... الآن وإلى الأبد (۱).

كما وأن هذا العهد ذيل بذيل يضمن بموجبه الملكان حقوق وامتيازات أبي عبد الله الصغير وحقوق نسوته وأولاده وأمه، ويضمنان ما يملكونه الآن وإلى الأبد، مع الاعفاء من الضرائب، ولهم حق بيعها وهبتها والتصرف بها وتوريشها لأعقابهم من بعدهم، وإذا أحب الملك أبو عبد الله ونسوته وأمه العبور الى المغرب فلهم ذلك، ولهم الحق في الاحتفاظ بأملاكهم أو بيعها (").

ولقد ظن أبو عبد الله الصغير أنه يستطيع البقاء في الأندلس بعد سقوطها 
بيد الاسبان وبعد أن أصبح تابعاً بعد أن كان متبوعاً ولكنه كان واهماً وبدأت 
المضايقات، كذلك وأصبح وجوده مصدر ازعاج للملكين الكاثوليكيين، وأخيراً 
تفاوض الطرفان وتقرر أن يتنازل أبو عبد الله الصغير عن كل حقوقه وامتيازاته 
وأملاكه للملكين لقاء مبلغ من المال دفع إليه (٣)، وانتقل إلى المغرب مع أسرته،

 <sup>(</sup>١) عنان، محمد عبد الله. نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين. الطبعة الثالثة. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٦٦م. ص ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٥١ \_ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) مفس المصدر ص ٢٧٧

مسجلاً بذلك انتهاء عهد من أنجد عهود الحضارة الإسلامية ومفتتحاً عهداً من أسوأ عهود التاريخ الاسباني الأسود المتعصب هو عهد اضطهاد الموريسكيين الذين ظلوا في صراع مستميت مع حكام اسبانيا ومع الكنيسة الكاثوليكية المتعصبة في إسبانيا مدة تنوف على القرن حتى أخرجهم الاسبان من الأندلس جلة واحدة في مفتتح القرن السابع عشر.

## ز ـ المدجنون والموريسكيون.

المدجنون: لفظ أطلق على المسلمين الذين بقوا في بلاد الأندلس التي احتلها الاسبان وحافظوا على دينهم وعاداتهم فيها، وذلك في جميع الأمكنة التي احتلها الاسبان قبل سقوط غرناطة بيدهم. أما الموريسكيون: فلفظ أطلق على المسلمين الذين بقوا في مملكة غرناطة بخاصة وظلوا متمسكين بدينهم وعاداتهم على الرغم من الاضطهاد الرهبب الذي تعرضوا له.

ولقد اكتشف عدد كبير من الوثائق المدجنية المحفوظة بدار المحفوظات التاريخية بمدريد، وأغلبها عقود تمت بين المستعربين أو بينهم وبين المدجنين ، وبه تستعين ، أو ، الحمد لله وحده ، وعلى كثير منها شهود مدجنون مسلمون إلى جانب النصارى .

ولقد ترك الموريسكيون لمصيرهم الفاجع، ولم يستطع أحد أن يقدم لهم عوناً لقوة اسبانيا المسيحية آنذاك وضعف الدول الإسلامية المجاورة لما. ولم يستطع العثمانيون، القوة الإسلامية الوحيدة الموجودة آنذاك في البحر المتوسط، باستثناء الماليك المنحدرين نحو التحلل والانهيار، أن تعمل شيئاً لانقاذ هذا الشعب التعس أو تخفيف آلامه. وقد تمكن أحد فقهاء مراكش أن يسرب إلى الموريسكيين، ويسميهم الغرباء، رسالة يبين لهم الطرق الشرعية التي، يمكن أن يلجأوا إليها حتى يتمكنوا من ممارسة شعائر الإسلام خفية: فالصلاة ولو بالإياء، والزكاة ولو كأنها هدية لفقيركم... والغسل من الجنابة ولو عوماً في

البحور (1)... وإن أكرهوكم على كلمة الكفر، فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلوا، وإلا فكونـوا مطمئني القلـوب بـالإيمان إن نطقتم بها نــاكـريـــن لذلك....(1).

وهناك قصيدة موريسكية قالها شاعر مسلم اسمه محمد بن محمد يصف آلام شعبه التي تذيب الصخر ويصور الاضطهاد الذي يصب عليهم، أروع تصوير وأبشعه:... ومن عبد الله بلغته قضي عليه بالهلاك، ومن ضبط ألقي في السجن، وعذب ليل نهار حتى يرضخ لباطلهم (۱۰). ثم يختم قصيدته بما يلي: ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان نستغيث بالنبي معتمدين على ثواب الآخرة، وقد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم، وأن نقصد وجه الله فهو الذي يرحنا في نهاية الأمر (۱۰).

رحم الله هؤلاء الأبطال المجهولين الذين ضحوا بحياتهم وتحملوا أقسى ما يتحمله انسان في سبيل عقيدته، وقد سجّل هؤلاء الأبطال أنهم مشاعل تنبر الطريق أمام الأجيال الصاعدة تعلمها كيف يكون الثبات على العقيدة وكيف تكون التضحية في سبيل المبدأ. وفي نفس الوقت دمغ هذا العمل إسبانيا بالوحشية والفظاظة والعداء للجنس البشري الذي كلف كثيراً من البشر أرواحهم وكان نقمة على الملايين من بني الانسان، وأثبت أنه كان أكبر نقمة أصيبت بها إسانيا المسحة المتعصبة نفسها.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٣٤٢ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٩٢ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

## مصادر البحث

- ١ بن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي. كتاب الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس. القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر،
   ١٩٦٣ م.
- ٢ ـ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة تحقيق حسن تميم. بيروت، دار
   مكتبة الحياة، ١٩٦٣م.
- ابن الأثير ، أبو الحسن عز الدين علي . التاريخ الباهر في تاريخ أتابكة
   الموصل .
- إبن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي. الكامل في التاريخ. القاهرة،
   دار الطباعة المنبرية ١٣٥٦هـ.
- ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة.
   القاهرة، دار الكتب، ١٩٢٩م.
- بن الجوزي، علي بن عبد الرحن. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.
   حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٥٩ هـ.
- بن حيان الأندلسي. المقتبس في أخبار بلد الأندلس. تحقيق عبد الرحن على الحجن. بغداد، دار الثقافة، ١٩٦٥ م.
- ٨ ابن حيان الأندلسي. المقتبس من أبناء أهل الأندلس. تحقيق محمود
   على مكه، بغداد، دار الكتاب العربي، ١٩٧٣م.
- بن الخطيب، لسان الدين. تاريخ إسبانيا الإسلامية... تحقيق ليفي
   بروفنسال. ببروت، دار المكشوف، ١٩٥٦م.

- ١٠ ـ ابن خلدون، عبد الرحمن. كتاب العبر ... بيروت، مؤسسة الأعلمي
   للمطبوعات، ١٩٧١م.
- ١١ ـ أبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحد بن محد. وفيات الأعيان... تقيق محد مي الدين عبد الحميد. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨م.
- ١٢ ـ ابن الساعي الخازن. الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. تحقيق مصطفى جواد. بغداد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، 19٣٤م.
- ١٣ ـ ابن شاكر الكتبي، محمد بن أحمد. فوات الوفيات. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية. ١٩٥١م.
- ١٤ ـ ابن شداد، أبو عبد الله محمد بن على. الأعلان الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق سامي الدهان. دمشق المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية.
- ١٥ ـ ابن شداد، أبو عبد الله محد بن علي. كتاب سيرة صلاح الدين الأيوبي المساة النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. تحقيق جال الدين الشال. القاهرة.
- ١٦ ـ ابن صاحب الصلاة، عبد الملك. تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين... تحقيق عبد الهادي التازي. بيروت، دار الأندلس، ١٩٦٤م.
- ١٧ ـ ابن الطقطقي، فخر الدين محمد علي بن طباطبا. الفخري في الآداب
   السلطانية والأمم الإسلامية. القاهرة، ١٩٢٣م.
- ١٨ ـ ابن طولون، شمس الدين محد. مفاكهة الخلان في حوادث الزمان.
   تحقيق محمد مصطفى. القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف...
   ١٩٦٤ م.

- ۱۹ ـ ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وأحمد الأبياري. الطبعة الثالثة. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ۱۹۹۵م.
- ٢٠ ـ ابن عبد الظاهر، يحي الدين. تشريف الأنام والعصور في سيرة الملك
   المنصور. تحقيق مراد كامل. القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،
- ٢١ ـ ابن العبري، أبو الفرج غريغوريوس. تاريخ مختصر الدول. تحقيق أنطون صالحانى. بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٨٩٠ م.
- ٢٢ ـ ابن العدم ، كال الدين عمر بن أحمد . زبدة الحلب من تاريخ حلب .
   تحقيق سامي الدهان. دمشق ، المعهد الفرنسي للـدراسـات العربيـة ،
   ١٩٥١ ـ ١٩٦٨ م .
- ٢٣ ـ ابن عذاري المراكشي، أبو العباس. البيان المغرب في أخبار الأندلس
   والمغرب. تحقيق ج.ش. كولون و أ. ليفي بروفنسال. ببروت، دار
   الثقافة
- 75 ابن عذاري المراكشي، أبو العباس. البيان المغرب... الجزء الرابع قطعة من تاريخ المرابطين. تحقيق إحسان عباس. بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٧م.
- ٢٥ ـ ابن العاد الخبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة،
   مكتبة القدسي، ١٣٥١هـ.
- ۲٦ ـ ابن الفرات، ناصر الدین محد. تاریخ ابن الفرات. بیروت، المطبعة
   الأمریکیة، ۱۹۶۲م.
- ٢٧ \_ ابن الفرات، ناصر الدين محد. تاريخ ابن الفرات. تحقيق الشباع.
   البصرة.

- ۲۸ ابن قاضي شهبة، بدر الدين. الكواكب الدرية في السيرة النورية.
   تحقيق محمد زايد. ببروت، دار الكتاب الجديد.
- ٢٩ ـ ابن قتية، عبد الله بن مسلم. الإمامة والسياسة. تحقيق محمد محمود
   الرافعي. القاهرة، مطبعة النيل، ١٩٠٤م.
- ٣٠ ـ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. عيون الأخبار نسخة مصورة عن طبعة
   دار الكتب القاهرة، وزارة الثقافة، ١٩٦٣ م.
- ٣١ \_ ابن القطان. جزء من كتاب نظم الجبان لابن القطان. تحقيق محود على مكة. الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- ٣٢ \_ ابن القلانسي، أبو يعلى حزة. ذيل تاريخ دمشق. تحقيق أمدروز. ببروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨م. أعادت مكتبة المتن طبعه بالأوفست.
  - ٣٣ \_ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. مجريط، ١٨٦٧ م.
- ٣٤ ـ ابن كثير، إسماعيل. البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة، المطبعة السلفية، ١٩٣٢م.
- ٣٥ ـ ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد. تجارب الأمم وتعاقب الهمم.
   تفقيق أمدروز، ١٩١٦ م.
- ٣٦ \_ ابن منجب الصيرفي. الإشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق عبد الله غلص. المعهد الفرنسي.
- ٣٧ ـ ابن واصل، جال الدين. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق جال الدين الشيال. القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
  - ۳۸ ابن سعد ، محمد . الطبقات الكبرى . بيروت ، دار صادر .
  - ٣٩ \_ أبو حنيفة الدينوري. الاخبار الطوال. بغداد، المكتبة العربية.
- ٤٠ ـ أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحن. كتاب الروضتين في أخبار

- الدولتين النورية والصلاحية. تحقيق محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٦م.
- ٤١ ـ أبو شجاع، محمد بن الحسين الروذراوري. ذيل تجارب الأمم. تحقيق أمدروز. القاهرة، شركة التمدن الصناعية، ١٩١٦ م.
- ٢٤ \_ أبو الفداء، عاد الدين إسماعيل. المختصر في أخبار البشر.
   القسطنطينية، ١٢٨٦م.
- ٤٣ \_ أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين. الأغاني. بيروت، دار الفكر للجميع، ١٩٧٠ م.
- 22 أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين. مقاتل الطالبيين. تحقيق السيد أحد صقر. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٩م.
- د أرسلان، شكب. الحلل السندسية في الأخبار والآثار الاندلسية.
   بروت، مكتبة دار الحياة.
- ٢٦ ـ البلاذري، أحمد بن يحي بن جابر. كتاب أنساب الأشراف. القدس،
   ١٩٣٨ م.
- ٤٧ ـ البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر. كتاب فتوح البلدان. القاهرة،
   شركة طبع الكتب العربية، ١٩٠١م.
- ٤٨ ـ البلوي، أبو محمد عبد الله بن محمد. سيرة أحمد بن طولون. تحقيق محمد
   كرد على. دمشق، المكتبة العربية، ١٣٥٨ م.
- ٤٩ \_ توفيق، عمر كمال. مقدمات العدوان الصليبي . . . القاهرة، دار
   المعارف، ١٩٦٧ م.
- ٥٠ ـ ثابت بن سنان. تاريخ أخبار القرامطة. تأليف ثابت بن سنان وابن
   العدم تحقيق سهيل زكار. بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧١ م.
- ٥١ ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والنبيين تحقيق عبد السلام
   أحد هارون الطبعة الثانية. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٦٥ م.

- ۵۲ \_ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. كتاب الحيوان. تحقيق عبد السلام أحد هارون. القاهرة، مصطفى البانى الحلمى، ١٩٤٣ م.
- ٥٣ ـ الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس. كتاب الوزراء والكتاب.
   القاهرة، ١٩٣٨م.
- ٥٤ ـ حركات، إبراهم. المغرب عبر التاريخ. الدار البيضاء، مطبعة دار
   السلمي، ١٩٦٥م.
- ٥٥ ــ الحصري القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. زهر الآداب وثمر
   الألباب. تحقيق محمد علي البجاوي. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،
   ١٩٥٣ م.
- ٥٦ ـ الخشني، أبو عبد الله محمد بن حارث. قضاة قرطبة. القاهرة، الدار
   المصرية للتأليف والترجة، ١٩٦٦م.
- ٥٧ ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي. تاريخ بغداد... تحقيق
   محمد سعيد العرفي. بيروت، دار الكتاب العربي.
- ٥٨ ـ خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري.
   النجف، مطبعة الآداب، ١٩٦٧ م.
- ٥٩ ـ الدواداري، أبو بكر عبد الله بن أيبك. كنز الدرر وجامع الغرر وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق هانس روبر رويمر. القاهرة، ١٩٦٥م.
- ٦٠ ـ ديورانت، ول. قصة الحضارة. تعريب محمد بدران. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٥٥م.
- الذهبي، محمد بن أحمد. العبر في خبر من غبر. تحقيق صلاح الدين
   المنجد وفؤاد السيد. الكويت، دائرة المطبوعات والنشر، ١٩٦٥ م.
- ٦٢ \_ الذهبي، محمد بن أحمد. كتاب دول الإسلام... حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف النظامية، ١٣٣٧ هـ.

- ٦٣ دوزي، رينهارد. تاريخ صنامي إسبانيا. الجزء الأول الحروب الأهلية. تعريب حسن حبشي. القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٦٣م.
- ٦٤ الرشيدي، سالم. محمد الفاتح. الطبعة الثانية. بيروت، دار العلم
   للملاين، ١٩٦٩ م.
- ٦٥ الرفاعي، أحمد فريد. عصر المأمون. الطبعة الثالثة، القاهرة، دار
   الكتب المصرية، ١٩٤٨م.
- ٦٦ ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. تاريخ الخلفاء. الطبعة الثانية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٦٩م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحن. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. تحقيق محد أبو الفضل إبراهم. القاهرة.
- ٦٨ الشايب، أحمد. الأسلوب... الطبعة الخامسة فريدة منقحة. القاهرة،
   مكتبة النهضة المصربة.
- ٦٩ ـ الشعراوي، أحمد إبراهيم. الأمويون أمراء الأندلس الأول. القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٩ م.
- الشيال، جال الدين. مجوعة الوثائق الفاطمية ... القاهرة، دار
   المعارف، ١٦٦٥م.
- ۷۱ ـ الصابىء، أبو الحسين هلال بن المحسن. رسوم دار الخلافة. تحقيق ميخائيل عواد. بغداد، مطبعة العانى، ١٩٦٤ م.
- ۲۷ ـ الضبي، أحمد بن يجيى. بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. دار
   الكتاب العربي، ١٩٦٧ م.

- ٧٤ ـ طرخان، إبراهيم علي المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى.
   القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٦م.
- ٧٥ ـ عبد الله. مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة
   المساة بكتاب التبيان. تحقيق ليفي بروفنسال. القاهرة، دار المعارف،
   ١٩٥٥ م.
- ٧٦ \_ علام، عبد الله علي. الدعوة الموحدية في المغرب. القاهرة، دار المرفة، ١٩٦٤م.
- ٧٧ ـ علام، عبد الله على . الدولة الموحدية في المغرب في عهد عبد المؤمن
   ابن على . القاهرة، دار المعارف، ١٩٧١ م .
- ٧٨ ـ العاد الأصفهاني، محمد بن محمد الفتح القسي في الفتح القدمي.
   تحقيق محمد محمود صبيح. القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر.
- ٧٩ ـ عنان، محمد عبد الله. دولة الإسلام في الأندلس. القسم الأول. طبعة
   رامعة فريدة منقحة. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٦٩ م.
- ٨٠ ـ عنان، محمد عبد الله. دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. وهو العصر الثاني من كتاب دولة الإسلام في الأندلس. طبعة ثانية فريدة منقحة. القاهرة، مكتبة الخانجي. ١٩٦٩ م.
- ۸۱ ـ عنان، محمد عبد الله. عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٦٤م.
- ۸۲ \_ عنان، محمد عبد الله. نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين. طبعة ثانية فريدة منقحة. القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٦٦ م.
- ٨٣ ـ العيون والحدائق في أخبار الحقائق... تحقيق دي غويه. ليدن، بريل،
   ١٨٧١ م.
- AE منان فلوتن ، ج. السيادة العربية والشيعة والإسر ائيليات في عهد بنى أمية.

- تعريب حسن إبراهيم حسـن ومحمد زكـي إبـراهيم. القــاهــرة، مطبعــة السعادة، ١٩٣٤ هــ.
- ٨٥ ـ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي. كتاب صبح الأعشى في
   صناعة الإنشا. القاهرة، دار الكتب المعرية، ١٩١٤ ١٩١٩م.
- ٨٦ ـ قنيتو الأربيلي بن سنبط. خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك. تحقيق مكى السيد جامم. الطبعة الثانية. بغداد، مكتبة المثنى.
- ۸۷ \_ المبرد، أبو العباس تحمد بن يزيد. الكامل في الأدب. تحقيق إبراهيم الدلجموني. القاهرة، المطبعة الأزهرية.
- ٨٨ ـ المراكثي، عبد الله محمد بن محمد. الذيل والتكملة. تحقيق محمد بسن شريفة، بيروت، دار الثقافة.
- ٨٩ ـ المراكشي، عبد الواحد. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق
   عمد سعيد العربان. القاهرة، لجنة إحياء النراث الإسلامي، ١٩٦٣ م.
- ٩٠ ـ المسعودي، أبو الحسن علي بـن الحسن. مسروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة. القاهرة،
   ١٨كتبة التجارية الكبرى، ١٩٥٨م.
- ٩١ ـ المقرى، أحد بن علي التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب... تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٤٩م.
- ٩٢ \_ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. اتعاظ الحنف باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق جال الدين الشيال ومحمد حلمي محمد أحمد.
  القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٩٦٧م.
- ٩٣ \_ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. الخطط المقريزية. الشياح، لبنان، مكتبة إحياء العلوم.
- ٩٤ \_ المقريزي، تقى الدين أحمد بن على. كتباب السلوك لمعرفة دول

- الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٤م.
- ٩٥ ــ النويري، شهاب الدين أحمد. نهاية الأرب في فنون الأدب. الطبعة
   الثانية. القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٢٩ م.
- 97 ما الهاشمي، السيد أحمد. جمواهم الأدب في أدبيات وإنشاء لفة العرب. تحقيق لجنة من الجامعين. طبعة جمديمة منقحة. بيروت، مؤسسة العدة.
- ٩٧ ـ الهمذاني، رشيد الدين فضل الله. جامع التواويخ... تعريب محمد صادق نشأت ومحمد موسى الهنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ١٩٦٥م.
- ٩٨ ولهاوزن، يوليوس. الدولة العربية وسقوطها. تعريب يوسف العش.
   د-شق، مطبعة الجامعة السورية، ١٩٥٦م.
- ٩٩ ـ اليافعي، أبو محمد عبد الله. مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الطبعة
   التانية. بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٩٧٠م.
- اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. تاريخ اليعقوبي. بيروت،
   دار صادر ودار بيروت، ١٩٦٠م.
- ١٠١ بوسف، جوزيف نسيم. العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية
   الأولى ، الطبعة الثانية . القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧ م .
- اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد. ذيل مرآة الزمان.
   عدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤ م.

# كشاف هجائي عام

ابن رشد ۵۱۰. \_1\_ ابن زيادة ١٥٩. ابراهيم الأغلب، ٤٣٦. ابن سبأ ٢٨. ابراهيم الإمام ٨٧ ـ ١٠٤ . ابن شداد ۲۱۰ - ۲۱۹ ، ۲۸۳ - ۲۸۵ . ابراهيم بن عبدالله بن الحسس العلـوي ٩٧ ـ ابن شهید ٤٦٩ . . 1 - 9 - 1 - £ ابن صاحب الصلاة 227. ابراهيم بن المهدى ١٢٧ - ١٢٩ . ابن الطفيل ٥١٠. ابلستين ٤١٢ ـ ٤١٦. اين طولون ١٤٥ ، ١٥٩ ، ١٨٠ - ١٨٥ . ابن الآبار ٤٤٣٠ \_ 222 . ابن العديم ٢١٠ - ٢١٩. ابن الأثير ٢١٠ - ٢١٩ - ٢٨٤ - ٢٣٩ . ابن عذاري ٤٤٢. ابن الأشعث ٢٩ ـ ٥٧ . ابن الفرات (وزير عباسي) ۱۵۷. ابن بشكوال 222. ابن الفرات (المؤرخ) ٢١٠ - ٢١٩، ٢٨٤، ابن ثغری بردی ۲۱۰ ـ ۱۰۹ ـ ۲۸۶. . 470 ابن تيمية ٢٠٤. ابن الجراح ٦٥. ابن فرج: انظر مملكة غرناطة. ابن الجوزي ٢١٠ - ٢١٩. ابن القلانسي ٢١٠ ـ ٢١٩. ابن حفصون ٤٦٤ ـ ٤٦٥ . ابن القوطية ٤٤٢. ابن کثیر ۲۱۰ ـ ۲۱۹. ابن حيان ٤٤١. ابن خلدون ۲۱۰ ـ ۲۱۹ ـ ۲۱۰ . ابن المدبر ١٨٠. ابن مردانیش ۵۰۷. ابن خلكان ٢١٠ ـ ٢١٩ ـ ٤٠١ . ٤٤٤ . ابن ذي النون ٤٨١. ابن مسرة ٤٦٩. ابن دقيق العيد ٤٠٤. ابن المشطوب ٣١٨. ابن رائق ۱۷۱. ابن المهذب ٤٠٦.

آأبو مسلم الخراساني ٧٨، ٨٢، ٨٢ - ٢٥٧، ١٠٣ . أبو المطرف بن مغيرة ٥١٦. أبو يعقوب الثقفي ١٠. أبو نمي ٣٨٩. أحمد (ملك مغولي) ٣٤٥ - ٣٤٧. أحمد بن أبي دؤاد ١٣٥ . أحد بن أبي عبدالله ملك تمونس ٣٧١، . 27 . أحمد بن حنبل ١٣٠. أحمد بن طولون: انظر ابن طولون. أحد بن نصر ١٣٥. الأخشد ١٧٤ - ١٧٧ . الادارسة ٢٣٦، ٢٧٢ - ٤٧٣، ٢٦٦. ادريس الأول ٢٢٠ ، ٤٣٦ . أراغون ٤٤٧ ، ٥٢٥ ـ ٥٢٠ ، ٥٢٥ . اردون ٤٧٤. أرسلان، شكيب ٤٤٧، ٥١٧. أرسوف ٣٩٩. الأرك (معركة) ٥٠١، ٥١٠ ـ ٥١٢. الأرمن ٣٦٠. أرناط ٣٠٩. الاستبارية ٣٢٦. اسحاق بن إبراهيم ١٢٩. أسد الدين رميثة ٣٩٣. أسد الدين شيركوه ٣١٠، ٣٠٢. الاسكندرية 270. إسماعيل الأول بن فرج (سلطان غرناطي) .019-010

ابن نصر: انظر مملكة غرناطة. ابن هنة البهودي ١٧٤. ابن هود ۵۱۲-۵۱۳. ابن واصل ۲۱۰ ـ ۲۱۹، ۲۸۵. أبو اسحاق الصابيء ١٤٣ - ١٧٩. أبو بكر الصدّيق ١٦، ٢٣، ٢٩، ٣٢، . ٧1 . ٦0 . 01 ابن تغلب الحمداني ١٧٩ - ١٩١ . أبو جعفر 111. أبو جعفر المنصور (خليفة عساسي) ٨١، . 277 . 204 . 111 . 44 أبو الحسن المريني ٤١٨ - ٤١٩، ٥٢٣. أبو حفص ٤٦٠، ٤٦٤. أبو حمزة الخارجي ٣٣ ـ ٧٢. ابن خازم القاضي ١٦١. ابن السم ايا ١٢٧. ابن سعيد الجنابي ١٦٧. ابن سعيد عثمان المريني ٣٥٧. أبو سفيان ١٥٥. أبو سلمة الخلال (وزير عباسي) ٨٩، ٩٤. أبو شامة ٢١٠ - ٢١٩، ٢٨٣، ٢٨٥. أبو طاهر : انظر تميم بن يوسف بن تاشفين. أبو العباس السفاح (خليفة عباسي) ٧٤، . 1 - 2 . 11 . 99 - 19 ابن عبدالله الصغير ٤٥٢ ، ٥٢٥ ، ٥٣٦ . أبو على القالي ٤٦٦ ـ ٤٧٠ . أبو الفداء صاحب حماة الأيوبي ٣٩٢\_ . 494

إسماعيل بن الناصر بن قلاوون (سلطان | أنس بن مالك ٦٩. أنطاكية ٢٩٩، ٣٢٧. مملوکي) ۵۲۴، ۵۲۳ اشبيلية ٤٨٠ ـ ٤٨١ ، ٥٠١ ، ٥٠٥ ، ٥٠٨ ، أوريان الثاني ٢٩٧ . ايزابيلا ٤٥٢، ٥٢٥. .014 .0.4 الاشرف اينال (ملك مملوكي) 223. \_ ب\_ الأشرف خليــل (ملـك مملــوكــي) ٣٢٩، . 471 4 717 بابك الخرمي ١٣٣. الأشرف شعبان (ملـك مملـوكيـي) ٤١٩\_ باسيل الثاني (ملك بيزنطي) ١٧٤، ١٧٨. بانياس (جنوبي دمشق) ٣٠٣. . 27 . أشوط ملك أرمينية ١٧٨. بايكياك ١٨٠. الأفشن ١٣٣. يىشتر ٤٦٧ . الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي ٢٧٦، البر . 20، 201، 201، 271، 271، 271، . 144 . 141 . ٣92 آل أيوب ٣٨٥ - ٣٩٤. بردويل (ملك القدس الصليبي) ٣٠٥. آل زيري ٤٨٠. يرقوق: انظر الظاهر برقوق. بركة بن بيبرس (سلطان مملوكي) ٣٢٦. آل عباد ٤٨٠ - ٤٨١ . بركيا روق (سلطان سلجوقي) ١٩٤. آل على ٣٨٧ ـ ٣٩٢ . آل فضار ۳۸۷ - ۳۹۲. البرنو ٢٢٢. البساسيري ۱۷۱، ۱۹۳، ۲۰۲. الب أرسلان (ملك سلجـوقــي) ١٤٩، بشر بن الوليد ١٢٩ - ١٣٠ . . 197 . 179 . 10A بطليوس ٤٦٥ ، ٤٨٣ . الب أرسلان بن رضوان السلجوقى ملك غداد ۲۳۲، ۲۳۲، ۳۵۵، ۲۳۱، ۲۳۹، حلب ۱۹۷. . 198 . 17 . 174 الآمر بأحكام الله (خليفة فاطمى) ٢٣٥-بكار القاضي ١٨٤. . ٢٣٦ بلاد الشام: انظر سورية. الأمين (خليفة عباسي) ٨٢، ١١٥، ١٢٢-بلنسية ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠١ . . 177

الأندلسي ٤١٠، ٤٢٢.

أن ۳۰۱.

البلوطي. انظر : منذر بن سعيد البلوطي.

البندقية ٣٦١، ٣٦٦، ٤٢٨، ٤١١.

الحزيرة الخضم اء ٥٢٤. بنو الأحر (انظر مملكة غرناطة). جعفر بن عثمان ٤٧٣. بنو حفص ٥١٤. بنو نصر: انظر: مملكة غرناطة. بنو هود ۵۱۵. الجلالقة ٤٧٤. بوهيموند (أمير صليبي) ٣٢٨. جنکز خان ۲۰۰، ۳۳۳، ۳٤٤. بيرس: انظر: الظاهر بيبرس. جنوه ٣٦١، ٣٦٦، ٤١١. البت المقدس: انظر: القدس. السزنطبون: ٤٢٧ ، ٤٦٠ . -ح-بيموند: انظر: بوهيموند.

\_ ت\_ التتار ٣٧٣ ، ٢٨١ ، ٣٨٧ ، ١٤٠٠ تزیمیسکیس (امبراطور بیزنطی) ۱۷٤، . 174 تقى الدين ٤٠٢ . تميم بن يوسف بن تاشفين ٤٩٦ ، ٤٩٧ . تکن ۱۷٦.

تونس ۲۲۰ ـ ۲۲۱. تىمورلنىك ۲۸۸، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۵۱-. 170 , 277 , 777 , 704 تیوفیل (امبراطور بیزنطی) ۱۳۲، ۲۹۲، . 111

ـ ث ـ ثيوفيليس: انظر: تيوفيل (امبراطور بيزنطى).

> -ج-جامع المحاربي ٥٦ .

جعفر بن يحيي البرمكي ١١٥، ١١٩. جلال الدولة البويهي ١٥٦، ١٦٨، ١٨٨.

الحارث بن سريج ٣١. الحافظ (خليفة فاطمى) ٢٣٦ - ٢٣٩. الحاكم بأمر الله (خليفة فاطمى) ٢٣٠ -. ۲۳۲

الحبشة ٣٦١، ٢١٠، ٢٢٩. الحجاج بن يوسف الثقفي ١٤-٢٩، ٢٥-٤١. .79 .77 .75 .09 -07 .01

> حجر بن عدي ٣٩. حسان بن مالك ٤٦.

حسان بن النعمان ٥٢. الحسن بن على ١٣ ، ٣٥ - ٣٩ .

الحسن بن قنون ٤٧٢ ـ ٤٧٣ . الحسن بن هبيرة ٧٣.

الحسين بن على ١٩، ٢٠، ٢٧- ٢٩، ٣٨، . 79 . 27 . 22 . 29

الحسين بن على بن الحسن قتيل معركة فخ . 112

> حطين (معركة) ٣٠٨\_ ٣١٠. حفص بن عمر بن حفصون ٤٦٧.

الروم: انظر: البيزنطيون. الروم الشرقيون: انظر: البيزنطيون. رومانـوس (امبراطـور بيـزنطي) ۱۱۹، ۷۷. الريدانية (معركة) ۲۲۷. ريشارد قلب الأسد (ملك انكلترا الصلبي)

۔ ز ۔

زبيدة زوجة هارون الرشيد ١١٥، ١٢٣، ١٣١.

الزلاقة (معركة) ٤٨٣ – ٤٨٦، ٤٩٣. زنكي: انظر: عهاد الدين زنكي. الزهراء ٤٦٧.

زیاد بن أبی سفیان ۱۸، ۳۳، ۳۹، ۱۱، ۴۱، ۵۳. زیاد بن أبیه: انظر: زیاد بن أبی سفیان.

زيد بن علي ۲۸، ۸۲.

ـ س ـ

سبع بن منخفاد ۵۰۷.

سرقسطــــة ٤٦١، ٤٦٨، ٤٨٧، ٩٥٥-٤٩٩.

السرب ٤٣٠ .

سعيد بن عبد الملك بن مروان ٧٠ .

سعيد بن العاصي ٥٨ .

السفاح: انظر: أبو العباس السفاح. السلاجقة ٢٩٣.

سلاجقة الروم ٣١٣، ٣١٣، ٤١١ - ٤١٦.

الحكم الربضي (أو أندلسي) ٤٦٠ ـ ٤٦١ . الحكم المستنصر بــالله (خليفــة أنـــدلسي) ٤٣٦ ، ٤٤١ ، ٤٧١ ـ ٤٧٧ .

حلب ۲۰۳، ۲۳۸، ۷۲۳، ۹۳۳، ۲۱۱،

حاة ۷۷۷، ۳۸۵، ۳۸۹، ۳۹۲. الحمدي 222.

حص ۳٤٣ ، ۳٤٣ ، ۳٤٣ ، ۲۱۷ .

- خ -

خالد بن عبدالله القسري ۳۰، ۳۲، ۵۲، ۵۲، ۲۰

خالد بن يزيد بن معاوية ۲۲، 20. خمارويه ۱۷۲.

خوارزمشاه ۲۰۲، ۳۳۳.

- A -

داود بن علي (أمير عباسي) ٧٤. دمشق ٢٩٩ – ٣٠١ . دماط ٣٢٣ .

- ر -

الراشد بالله (خليفة عبـاسي) ۱۵۸،۱۵۰، ۱۵۸،

الراضي بالله (خليفة عباسي) ١٦٨.

رضوان (وزير يوسف الأول ملك غرناطة) ۵۱۷.

> ركن الدولة البويهي ۱۷۹، ۱۸۹. اله ها ۲۹۹، ۳۰۳.

سلار المنصـــوري ۳۷۵، ۳۷۹، ۳۷۹\_ ٢ شريح بن هانيء ۳۹. الشريف الرضى ١٦٥ ، ١٦٦ . الشم يف المرتضى ١٦٥. شمس الدين ٢٠١ ـ ٤٠٢ . شهاب الدين بن حاجي ٤٠٥. شهاب الدين بن حكم 2.5. شيركوه: انظر: أسد الدين شركوه. \_ ص \_ الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد ٢٥٧ . صالح بن على ٩١. صالح بن هارون الرشيد ١٢٣. الصالح بن الناصر محمد بن قلاون (سلطان مملوكي ٢٠٨. الصالح نجم الدين الأيـوبي (ملـك أيـوبي) . 472 صرخد ۳۸۸. صلاح الدين الأيوبي ٢٥٢ - ٢٥٤، ٢٥٦ -AY7, 7A7, 0A7 - FA7, 3P7, 7.7-. 477 صفد ۳۹۲. صقلة ٤١١، ٤٢١، ٤٢٨. صلخد: انظر: صرخد. الصادحية ٤٨٢.

صمصام الدولة البويهي ١٧١ ، ١٧٧ .

الصميل ٤٥٨.

صور ۳۲۹. الصن ٤٣٠. سلمان بن عبد الملك (خليفة أمـوى) ٥٨. سلمان بن على (أمير عباسي) ٩٤. سنجر (سلطان سلجوقي) ١٥٠، ١٩٥. سورية ۲۹۰ ، ۳۹۲ ، ۳۲۳ ، ۳۵۲ ، ۳۵۹ . \$17 . 477 - 477 478 - 477 . 473 . السوسي ٥٠٠، ٥٠٤، ٥٠٧. السيوطى ٢٨٤، ٣٦١ - ٣٦٢.

ـ ش ـ

شارلمان (ملك فرنجي) ٤٥٨،٤٥١. الشام: انظر: سورية. شانحة ٤٧٤. شاور (وزیر فاطمی) ۳۰۲،۳۰۱.

شبث بن ربعی ٤٥ .

. 441

سليم الأول العثماني ٤٢٦.

سلمان بن صرد ٤٦ ، ٤٨ .

سلمان بن عبد العزيز ١٧.

. 200 - 201 . 75 - 77

سلمان بن كثير ٨٦.

سلمان شاه ۲۰۲.

سنقر الأشقر ٣٧٣.

سير بن أبي بكر ٤٩٥.

سيف الدين الباسطى ٣٨٨.

سيف الدين بتحاص ٣٦٥.

سيس ٤٢٨ .

#### \_ ط \_\_

العائع لله (خليفة عباسي) ١٦٢، ١٧١، ١٧١. طارق بن زياد ٢٠٠، ١٦٠. طرابلس الشام ٢٩٩، ٢٥٠، ٣٢٠. طريف(معركة) ٢٥٤. طفتكين ١٩٨، ٢٩٩. طغرل ٢١٨، ١٩٨. طغرل بيك (سلطان سلجوقي) ١٧١،

طلیطلة ٤٨٦ ـ ٤٨٣ . طومان بای (سلطان مملوکی) ٤٣٧ .

. 198 - 197

### ــ **ظ ــ** الظاهر بالله العباسي (خليفة عباسي) ١٥٦.

الظاهر برقوق (سلطان مملوكسي) ٣٥١-

۳۵۵. الظاهر بن صلاح الدین الأیوبی ۲۷۲. الظاهر بیبرس (سلطان مملوکسی) ۲۲۵. ۳۲۵ - ۳۲۵، ۳۳۰، ۳۳۵ - ۳۳۷، ۳۲۷. ۳۷۲ - ۳۷۲، ۳۷۲ - ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۸۵.

#### -8-

العادل اخو صلاح الدين (سلطان أيـوبي) ۳۲۷، ۲۷۸، ۲۲۸، ۳۱۲، ۳۲۲. العادل كتبغـا (سلطـان مملـوكــي) ۳۷٤، ۲۵۷، ۳۷۵.

عامر بن إساعيل ٩٣. الماضد (خليفة فاطمي) ٢٤٠ ـ ٣٤٣. الماض الماض بن أحمد بن طولون ١٤١. عبدالله (أمير غرناطة من آل زيري) ٤٤١. ٤٨٧.

عبدالله (امير غرناطة من ال زيري) 211، 4/2. عبدالله بن الأهم ٣٣. عبدالله بن جعفر 22. عبدالله بن جعفر 22. عبدالله بن الحبين العلوي ٩٧. عبدالله بن طاهر ١٣٠. ٤٧، ٤٦، ٤٤، ٤٤، عبدالله بن عامر ١٣٠. عبدالله بن عامر ١٣٠. عبدالله بن عامر ١٣٠. عبدالله بن عامر ١٣٠. عبدالله بن علي (أمير عباسي) ٨٢، ٨٢ - ٩٨.

عبد الرحن الناصر (خليفة أندلسي) ٤٣٧، د ٤٥١ - ٤٧٧ . وعبد الرحن الجليقي ٤٦٥ . عبد الرحن المخافقي ٤٣٥ ، ٤٥٠ . عبد الرحن الغافقي ٤٣٩ ، ٤٥٦ .

. 171 - 171 . 111

عبد العزيز بن مروان بن الحكم ٤٦، ٥١ | عكا ٣١٤ ـ ٣١٨. علاء الدين على ٤٠٤. . 200 - 207 . 229 . 07 علم الدين ٤٠٣. عبد العزيز بن موسى بن نصير ٦٣ ، ٤٥٤ . على بن أبي طالب (خليفة راشدي) ١٨، عبد الكريم بن يحيي ٤٧٣. 77, 07- P7, 17, 77, 77- VY, عبد الملك بن مروان ۲۶، ۲۹\_ ۳۰، ۵۵، . 175 . 105 . 77 - 77 . 07 . 27 . 2 . . 74 . 77 . 09 - 07 . 07 - £9 . £7 على بن الحسين الزينبي ١٥٩. . 171 . 200 . 207 . 219 . 71 على بن العباس ٤١. عبد الملك بن صالح ١١٦. علی بن عیسی (وزیر عباس) ۱۵۷، ۱۷۰، عبد المؤمن بن على (خليفة موحدي) ٤٤٣، . 140 .0.7 - £49 . £01 على بن عيسى ٩٥ . عبيدالله بن زياد ٢٠ ، ٤٥ ـ ٤٦ . على بن عيسى بن ماهان ١٢٣ ، ١٢٤ . عبد يشوع ١٧٣. عتبة بن أبي سفيان ٣٢ ـ ٣٤ ، ٤١ ، ٤٢ . على بن هشام ٨١. على بن يوسف بـن تــاشفين (أمير المسلمين عتبة بن ربيعة ١٤٠. المرابطي) ٤٩٤ ـ ٥٠٠، ٥٠٠. عثمان بن عفان (خليفة راشدي) ١٦، ٢٥، على الرضا ١٢٨. .114 . 114 . 70 . 01 . 71 . 77 العباد الأصفهــاني ٢١٦، ٢٨٥ - ٢٨٦، عثمان بن حبان ٥٩. . 07 . 4 . 4 عثمان بن الوليد بن يزيد ٧٠. عهاد الدولة البويهي ١٨٨ . العثمانيون ٣٦١، ٣٦٧. عاد الدين زنكسي ٢٤٣ ـ ٢٤٥ ، ٢٩٤ ، عدي بن حاتم ٣٦. . ٣٠٢ . ٢٠٣ عـز الدولـة البـويهي ١٧٩، ١٨٦، ١٨٨-عمر بن حفصون: انظر: ابن حفصون. العزيز بالله (خليفة فاطمى) ١٦٤، ١٦٥، عمر بن الخطاب (خليفة راشدي) ١٦، TY , 70 , 12 , 13 , TY , T9 , TT . \*\* 4 - \*\* 4 عضد الدولة البويهي ١٤٨، ١٥١، ١٦٤، . 071 . 221 . 197 - 144 : 140 : 170 عمر بن عبد العزيز (خليفة أموى) ١٩، العقاب (معركة) ٥٠١، ٥١٣.

عقبة بن نافع 219.

.77 -72 , 70 , 77 , 77 , 77 .

عمران بن شاهين ١٩١، ١٩٢.

عمرو بن العاص 22. فرناند 207 . محرو بن سعيد بن العاص 22. فرناند 207 . محرو بن سعيد بن العاص 22. . فريدريك بربروسا (امبراطور ألماني) ٣١٦ . فريدريك الشاني (امبراطور ألماني) ٣٦٦ . هيسى بن علي ١٠٠ . ١١٢ . . الفضل بن الربيع ٢٩٣ . . ميسى المعظم (ملك أيوبي) ٣٣٣ . الفضل بن سهل ٢٧٨ . ١٣٨ . . عين جالوت (معركة) ٣٣٨ . . غ - غ -

غازان (ملك مغولي) ۳۲۵، ۳۵۵ ـ ۳۵۰. غالب (قائد أندلسي) ۷۷۵ ـ ۲۷۵ ـ ۲۵۹. غرناطة ۲۱۱، ۲۱۹ ـ ۲۰۰ ـ ۲۷۳ ـ ۲۷۹ ـ ۲۵۱، ۲۸۱ ـ ۲۵۰ ـ ۲۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . الغزالي ۲۹۱ ـ ۲۵۶ .

#### \_ ف\_

فاطمة بنت الحسين ٦٥. فاطمة بنت محمد ٢٦. الفاطميون ٤٣٧ ، ٤٦٦ ، ٤٧٧ . الفتح بن خاقان 221 - 220 . فخر الدولة ابن جهير ١٥٨ . فخر الدولة البويهي ١٨٦ ، ١٨٧ . فخر الدين عثمان ٣٨٧ .

فارس الدين ٣٦٥.

فرج بن برقــوق: انظــر النــاصر فــرج بــن بـ قوق.

الفونسو ٤٧٣ ـ ٤٩٦، ٤٨٦ - ٥١٧، ٤٩٩ . - ق -القائم بأمر الله (خليفة عباسي) ١٥٦، . 24 . . 197 . 177 . 177 . 101 القائم بأمر الله (خليفة فساطمسي) ٢٢٣، . 472 القادر بالله (خليفة عباسي) ١٥٥، ١٦٢، . 199 : 194 : 170 قازان: انظر: غازان. القاسم بن هارون الرشيد ١١٦. القاضي الفاضل ٣٠٧ ، ٣٦٥ . القالي: انظر: أبو على القالي. القاهرة ٣٦٦. قتيبة بن مسلم الباهلي، ٣٠، ٦٠، ٤٥٤. قحطبة الطائي ٧٧، ٨٩. القدس ۲۹۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۹ ، ۳۱۷ ، ۳۲۲ ، قراسنقر ۳۷۷، ۳۷۸. أ قراسنقر الأفرم ٣٩٢. قرطة (٦١، ١٦٤، ٢٦٧) ٤٧٥، ٤٧٧

- 6 -

المأمون (خليفة عباسي) ۸۲، ۱۲۲، ۱۳۳، ۲۶۱ ـ ۲۶۳ .

۱۱۱ - ۲۱۱. المأمون (خليفة موحدي) ۵۱۳،۵۱۳. المتــوكــل على الله (خليفــة عبــاسي) ۸۱. ۱۳۵ - ۱۳۷.

المتوكل على الله البطليوسي ٤٨٣ . المتوكل على الله: انظر: أحمد بن أبي عبدالله

> ملك تونس. محر املاك ٤٢٨ .

محمد بن الحنفية ٤٨ ـ ٥٠، ٦٣.

محمد بن عبدالله بن الحسن العلوي ۸۲، ۹۷، ۹۷، ۱۰۹.

محد بن عبدالله بن طاهر ۱۷۸ ، ۱۷۸ . محد بن عبد الملك الزيات ۱۳۲ . محد بن على بن عبدالله بن عباس ۳۱ .

محد بن فضلان ۱٦٩ . محد بين قلاون: انظر: النياصم محمد بين

محمد بـن قلاون: انظـر: النــاصر محمد بــز قلاون.

> محمد بن القاسم الثقفي ٦٠ ، ٤٥٤ . محمد بن الليث ١١٩ .

. محبد بن ملك شاه (سلطان سلجوقي) ۱۹۷\_ ۲۰۲،۱۹۸.

محمد الفاتح ٣٦٤، ٣٦٤ ـ ٤٢٦.

محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر ٤١٩. محمد بن عبدالرحمن الأوسط (أمير أندلسي) ٤٦٤ - ٤٦٥.

محد بن هاشم ٤٦٨.

۵۷۹ ، ۵۸۱ ، ۵۰۱ ، ۵۰۱ ، ۵۰۸ ، ۵۱۳ . قرمونة ۲۵۱ .

قریس بن بدران ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۹۳.

قسطنطين ملك الروم ١٢١، ٤٧٠.

القسطنطينية ٤٢٣ ـ ٤٢٦ ، ٤٦٧ ، ٤٧٠ . قطز (سلطان مملوكي) ٢٠٥ ، ٣٣٨ .

قشقالة ٤٨٠ ، ٤٨٢ ، ٤٨٤ ، ٥٦٧ ، ٥٢٥ . قلاوون: انظر: المنصور قلاوون.

القلعة (معركة) ٤٩٥.

قلعة الروم ٣٦٠.

القلقشنــدي ٢٠٩\_ ٢١٩، ٢٨٤، ٣٠٥،

۳٦٢ ـ ٤٤٣ ، ٣٦٤ . قىسارية ٣٩٩ .

قيصرية ٢١٤، ٤١٤، ٤١٥.

\_ ك \_

كاغيكوس ٣١٢.

الكامل (ملك أيوبي) ٣٢٢. الكرك ٣٧٦\_ ٣٨٠.

كريت ٤٦٠ ، ٤٦٣ .

ـ ل ـ

لسان الديس بن الخطيب ٢٢٠، ٣٩٩\_ ٥٢١، ٥٢٠، ٤٤٥.

لويس التاسع ٣٢٤ .

ليفون بن ميتوم ٤٢٨.

محمد الثالث (سلطان غرناطة) ٥١٧ ـ ٥١٩ . | المستعن بالله (خليفة عباسي) ١٤٧، ١٥٣، محمد الرابع (سلطان غرناطة) ٥١٥، ٥١٧، أ ١٥٣، ١٨٠٠. المستعين بالله وابن هـود (حـاكم أنـدلسي) .019 . £AY محمد الخامس الغني بالله (سلطان غرنساطة) المستكفى, بالله (خليفة عباسي) ٣٧١، . 077 - 07 . . 010 . 114 محود: انظر: نور الدين الشهد. محمود السلجوي (سلطان سلجوقي) ١٩٥. المستنصر بالله (خليفة عباسي) ٣٣٧، محود الغزنوي (سلطمان غــزنــوي) ۱۹۸\_ .010 . 291 . \* \* \* المستنصر بالله (خليفة فاطمى) ١٧٢، محى الدين بن عبد الظاهر ٣٢٦، ٣٤٣، . TTV . TTE - TTT . 117 - 117 . 771 المستنصر بالله الأموي: انظر: الحكم المدجنون ٥١٩، ٥٢٧. المستنص بالله الأموى. المدينة المنورة ٤١٩، ٢٢٥. مسعود السلجوقي (سلطان سلجوقي) المرابطون ٤٨٤ ـ ٥٠٠ . . 197 - 198 مراکش ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٥ ، ٤٨٤ ، ٥٢٢ ، مسعود الغزنوي (سلطان غزنوي) ۱۷۲. . 014 مسلم بن عقبة المري ٤٣ ، ٤٧ . المراكشي،عبد الواحد ٤٤٢. مروان بن الحكم (خليفة أموى) ٢٤، 20، أ مشكد ٤٢٨. المصارة (معركة) ٤٥٨. . 277 . 27 المصحفي ٢٧٦ ، ٤٧٧ . مروان الجعدي الثاني (خليفة أموي) ١٣، مصعب بن الزبير ٢٧ ، ٤٦ . -AV . YE -YY . Y. . TO . TO . T. مصر ۲۹۱، ۲۹۳، ۳۲۳. . 94 المطيع لله (خليفة عباسي) ١٦٩. مرى (ملك صليم) ٣٠٦. المظفر بيبرس المنصوري (سلطان مملوكسي) المرية ٤٨٢، ٥٢٠. . ٣٠٨ المسترشد بالله (خليفة عباسي) ١٥٠، ١٥٦، المظفر عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر . 197 - 198 . 109 المستعصم بالله (خليفة عباسي) ١٤٥، ١٥٨، . £Y4 . £YA

. ٣٣٧ . ٣٣٤ . 190

معاوية بن أبي سفيان (خليفة أموى) ١٠،

مكة الكرمة ٢٦٥، ٢٢٤، ٢٢٦. معاوية الثاني بن يزيد بن معاويــة (خليفــة ملك شاه (سلطان سلجوقي) ۱۵۸، ۱۵۸، أموى) ۲۲، ۲۵. . 197 - 197 المعتز بالله (خليفة عبـاسي) ١٣٦، ١٤٧، المنتصر بالله (خليفة عباسي) ١٣٦، ١٠٥١، . 107 . 107 . 174 المعتضد بالله (خليفة عباسي) ١٥٤، ١٥٧-المنصور: انظر: أبو جعفر المنصور. . 170 . 171 . 171 . 100 المنصور (خليفة مـوحـدى) ٢٦٨\_ ٢٧٣، المعتضد بن عباد (حاكم أندلسي) ٤٨٠. .017-01.001,101,110. المعتصم بالله (خليفة عباسي) ٨١، ١٣٣، المنصور قلاوون (سلطان مملوكمي) ۲۸۷، . 277 . 172 077, 277, 137, 037, 377, 777, المعتصم بالله بسن صهادح (حماكم أنسدلسي) 177- 1X7 YX7- 7P7 : PP7- T-3 : . 147 - 14. المعتمد على الله (خليفة عياسي) ١٥٤، . 279 - 274 المنصور بن أبي عامر ٤٥١ ، ٤٧٥ ـ ٤٧٩ . . 1 . 1 منذر بن سعيد البلوطي ٤٧٠. المعتمد على الله ابن عباد (حاكم أندلسي) منصور بن عبد العزيز بن برقـوق (سلطـان . 119 - 117 . 11. مملوكي) 2۰۵. معرة النعمان ٣٩٣. المنصورة (معركة) ٣٢٤. معز الدولية السويهي ١٤٨، ١٨٥، ١٨٨، مهارش بن مجلی ۱۷۲، ۱۹۳. . 141 المهتدى بالله (خليفة عباسي) ١٤٧، ١٥٣، المعز لديس الله (خليفة فاطمعي) ٢٢٤، . 101 . 247 . 773 المغرب الأقصى ٤١٨ ، ٤٦٨ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، المهدى بالله (خليفة عباسي) ٨١ ، ١١١ ، . 071 . 172 . 112 المغول ٣٢٥، ٣١٠ ـ ٤١٧. المهدى بن تومرت (خليفة موحدي) ٤٤٣، المقتدر بالله العباسي (خليفة عباسي) ١٤٧، .0.4 . 299 . 170 . 17. . 17. . 100 المهدى بالله (خليفة علوى) ٢٢٣. المقتدي بالله العباسي (خليفة عباسي) ١٩٤ . [ الموحدون ٤٩٩ ـ ٥١٥ .

المقري 239.

المقريزي ٢٨٤.

. 27 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 17 . 18

. 102 . 112

مودود ۳۰۰. موسى الهادي (خليفة عباسي) ۱۱۵–۱۱۵. مـوسى بـن نصير ۵۲، ۳۰– ۲۲، ۱۲۹–۲۵۵.

الموفق أخو الخليفة العبـاسي المعتمــد ١٤٧، ١٥٤، ١٨١- ١٨٤.

موفق الدين ٢٠٣.

الموريسكيون ٥٢٧ . مؤنس الخادم ١٦٨ .

مونس المحادم ١١٨ . المؤيد ١٣٦ .

مؤيد الدين العلقمي ١٥٨.

ـ ن ـ

الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاون (سلطان مملوكي) ۳۲۹، ۳۸۵.

الناصر فرج بن برقوق (سلطان مملـوكـي) ۳۵۳ـ ۳۵۷، ۳۹۸، ۶۳۰.

الناصر لدين الله (خليفة عباسي) ١٥٠، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٨، ٣٢١.

الناصر محمد بن قلاوون (سلطان مملوكي) ۳۲۰, ۳۲۸ – ۳۲۰, ۳۲۰ ، ۳۳۰ (۳۷۱)

274 - 747, 274, 074, 184 - 384, 3.3.112 - 813, 273.

نجم الدين أبو نمى ٣٨٩.

نصر بن سیار ۲۵، ۲۱، ۸۲، ۸۷.

نصر بن شبث ۸۱. نظام الدین ۲۰۵.

نظام الملك (وزير سلجوقي) ١٤٩ – ١٥١،

. 197 . 197 . 10A

نقفور (امبراطور بيزنطي) ۱۳۱. نقفور فوكاس (امبراطور بيزنطسي) ۱۷٤،

النوبة ٣٨٥، ٣٩١، ٤١٠، ٤٢٨.

التوبه ١٨٥٥ ١٩٦١ ١٩١٠ ١٠١٠ ١٠١٠

نـور الديـن الشهيـد ٢٤٥، ٢٥٧، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٤، ٢٠١هـ ٣٠٦.

النووي ٣٩٤ ـ ٣٩٧ .

. ۱۷۸

\_\_\_

هاشم بن عبد العزيز ٤٦٥ . هارون الرشيد ٨١ ، ٨١ ، ١١٥ – ١٢٣ .

هرثمة بن أعين ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦. هزير الدين ٤١٧.

درو ... هشام بن عبد الرحمن الداخل (أمير أندلسي).

هشام بن عبدالملك (خليفة أسوي) ٦٢، ٦٧\_ ٧٠ - ٢٥، ٤٥٦ ، ٤٥٧.

هشام المؤيد (خليفة أندلسي) ٤٧٥ ــ ٤٨٠ . الهمذاني، رشيد الدين ٢٨٥ ، ٢٨٧ .

الحند ٢٥٩ ، ١٠٤ ، ٣٥٩ .

هولاکو ۱٤٥، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۲، ۳۳۳، ۳٤۱، ۳٤۱.

-9-

الوليد بن عبد الملك (خليفة أموي) ٣٥، ٥٩ ـ ٦٢، ٢٧، ٤٥٣ ـ 200.

الوليد بن يزيد (خليفة أموي) ٦٧، ٦٨، ٧٠\_ ٧٢.

#### ۔ ي -

يزيد بن المهلب ٦٧.

يزيد بن هبيرة ۸۲، ۸۷، ۹۵ ـ ۹۷. يزيد بن الوليـد بـن عبـد الملـك (خليفـة أموي) ۳۵، ۷۰ ـ ۷۲.

يعقوب الصفار ٢٠٢.

يوسف الأول أبو يعقوب (خليفة موحدي) ٥٠١. ٥٠٦ - ٥٠٩، ٥١٥.

يوسف الأول بن إسماعيل (ملك غرناطــة) ٥١٧.

يوسـف بـن أيــوب: انظــر: صلاح الديــن الأيوبي.

يوسف بن تاشفين (أمير المسلمين المرابطي) 281 - 290.

> يوسف بن عمر ٦٨ . يوسف الفهري ٤٥٧ ، ٤٥٨ .

يولسك الطهري 207، 207. يوليان حاكم سبتة الاسباني 71.

## المحتويات

| ىة | الموضوع الصفح                      |
|----|------------------------------------|
| ٥  | بين يدي الكتاب                     |
| ٤  | العصر الأموي                       |
| ٧  | أهمية الوثائق                      |
| ٨  | أنواع الوثائق                      |
| ٩  | دور الوثائق                        |
| ١. | فقدان الوثائق العائدة للعصر الأموي |
| ۱۱ | جهود الباحثين السابقين             |
| ۱۲ | أنواع الوثائق المحفوظة             |
| ١٥ | المصادر التاريخية                  |
| ۱۸ | ٠ المصادر الأدبية                  |
| ۱۹ | كتب التراجم العامة                 |
| ۲٠ | تعصب المصادر ضد العصر الأموي       |
| ۲۳ | سقوط الأمويين وأسبابه              |
| ۲۳ | الأحزاب في العصر الأموي            |
| ٣٢ | الخطابة في العصر الأموي            |
| ٣٤ | الرسائل في العصر الأموي            |
| ۳٥ | الحسن بن على                       |
| ٣٨ | معاوية بن أتى سفيان                |

| بحة | وضَوع الصا                  | 7 |
|-----|-----------------------------|---|
| ٤٢  | يزيد بن معاوية              |   |
| ٤٥  | معاویة بن یزید              |   |
| ٤٥  | مروان بن الحكم              |   |
| ٤٧  | عبدالله بن الزبير           |   |
| ٥٠  | عبد الملك بن مروان          |   |
| ٥٣  | الحجاج بن يوسف              |   |
| ٥٩  | الوليد بن عبد الملك         |   |
| 77  | سليمان بن عبد الملك         |   |
| ٦٤  | عمر بن عبد العزيز           |   |
| 77  | . 05-                       |   |
| ٦٧  | هشام بن عبد الملك           |   |
| ٧.  | الوليد بن يزيد بن عبد الملك |   |
| ۷١  | يزيد بن الوليد بن عبدالملك  |   |
| ٧٢  | مروان بن محمد الجعدي        |   |
| ۷٥  | عصر العباسي الأول           | J |
| ۸٥  | الدعوة العباسية             |   |
| 41  | أبو العباس                  |   |
|     | المنصور                     |   |
|     | المهدي                      |   |
|     | الهادي                      |   |
|     | الرشيد                      |   |
|     | الأمين<br>أ .               |   |
|     | المأمون                     |   |
| 44  | العتمم                      |   |

| سفحة | سوع الم                                  | الموط |
|------|------------------------------------------|-------|
|      | واثق                                     |       |
| ١٣٥  | لتوكللتوكل                               | ,I    |
| ۱۳۹  | ور العباسية المتتابعة                    | العص  |
| ۱٤٠  | صادر الوثائق                             | •     |
| ۱٤٧  | ىصر النفوذ التركى                        | =     |
| ۱٤۸  | عصر البويهيعصر البويهي                   | ji    |
| ١٤٩  | عصر السلجوقي                             | ji    |
|      | صوية الحضارة الإسلامية ووحدتها وازدهارها |       |
| ۱٥١  | لنتصرلنتصر                               | .1    |
| 101  | لستعين                                   | .1    |
| ١٥٢  | لعتزلعتز                                 | ,l    |
| ۱٥٣  | لهتدي                                    | ,I    |
| ١٥٤  |                                          | .1    |
| ١٥٤  | لعتضد                                    | .1    |
| ۱۵٥  | قية الخلفاء                              | ب     |
| ۱۵۲  | وزارة والوزراء                           | ii .  |
| 109  | لقضاء والقضاة                            | ii    |
| 171  | لعلويون والشيعة                          | ji    |
| 177  | لقرامطة وموقفهم من الخلافة العباسية      | il    |
|      | شؤون الإدارية ٰ                          |       |
|      | نثؤون الخراج والضرائب                    |       |
|      | لتورات والثوار                           |       |
|      | هل الذمة                                 |       |
|      |                                          |       |

| الصفحة  | الموضوع                                  |
|---------|------------------------------------------|
| ١٨٠     | الدول المتغلبة: الطولونيون               |
| 1 1 0   | البويهيون                                |
| 197     | السلاحقة                                 |
| 19.4    | الغزنويون                                |
| ۲۰۰     | المغول                                   |
| ۲۰۳     | العصور الفاطمية والاتابكية والأيوبية     |
| ٢٠٦     | أهمية الموضوع                            |
| ۲۰۸     | صعوبة الموضوع                            |
|         | مصادر الوثائق                            |
|         | الدولة الفاطمية                          |
|         | المهدي العلوي                            |
|         | القائم العلوي                            |
| TTE     | المعز لدين الله الفاطمي                  |
|         | العزيز بالله                             |
|         | الحاكم بأمر الله                         |
|         | المستنصر بالله الفاطمي                   |
|         | الآمر بأحكام الله                        |
| ٢٣٦     | الحافظ لأمر الله                         |
| ۲٤٠     | العاضد بالله                             |
| Y£W     | الدولة الأتابكية                         |
| 711 317 | عهاد الدين زنكي                          |
|         | نور الدين الشهيد                         |
| YOV     | الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| T09    | الدولة الأيوبيةالدولة الأيوبية                  |
| 709    | صلاح الدين                                      |
| TY0    | أبناء صلاح الدين                                |
| TYY    | الملك العادل                                    |
| TYA    | بقايا الأيوبيين                                 |
| TA1    | الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي  |
| ۲۸۳    | مصادر المعلومات عن الغزوين الصليبي والمغولي .   |
| ۲۹۰    | الحروب الصليبية ومفهومها                        |
|        | مراحل الحروب الصليبية                           |
| T9V    | دور التفوق الصليبي                              |
| ۳۰۲    | دور توازن القوى                                 |
| ۳۰۳    | عصر نور الدين الشهيد                            |
| ۳۰٤    | عصر صلاح الدينـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۰۸    | معركة حطين وما سبقها وما تبعها                  |
| ۳۱۱    | الحرب الصليبية الثالثة                          |
| TT1    | دور الانهيار الصليبي                            |
| rrr    | بقايا الأيوبيين                                 |
| rro    | عهد الماليك                                     |
| ۳۳۱    | الغزو المغولي                                   |
| rrr    | الدور الأول من ادوار الغزو المغولي              |
| TTV    | في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد                |
| "£"    | المغول المسلمون أأسسلمون                        |
|        | غازانغازان                                      |
| 01     | tid .                                           |

| الصفحة                                 | لموضوع                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٣٥٩                                    | العصر الملوكيالعصر الملوكي                   |
| ************************************** | شؤون الخلافة والخلفاء                        |
| TY1                                    | شؤون السلطنة والسلاطين                       |
| TY4                                    | شؤون ولاية العهد وولاة العهود                |
|                                        | شؤون نيابة السلطنة ونواب السلاطين            |
| TA1                                    | شؤون الوزارة والوزراء                        |
| ٣٨٥                                    | شؤون الولايات والولاة                        |
|                                        | شؤون إدارية                                  |
| ٣٩٨                                    | شؤون الاقطاع والضرائب                        |
| ٤٠٠                                    | شؤون قضائية ودينية وتعليمية                  |
|                                        | شؤون أهل الذمة                               |
| ٤٠٩                                    | شؤون وعلاقات خارجية                          |
|                                        | علاقة الماليك السياسية مع الدول الإسلامية    |
| 17Y                                    | مع الدول غير الإسلامية                       |
| ٤٣٣                                    | الأندلس وشمالي أفريقية                       |
| ٤٣٥                                    | ادوار التاريخ الأندلسي                       |
| ٤٣٨                                    | مصادر التاريخ والوثائق الأندلسية             |
| ٤٤٨                                    | أ ـ العصر الأول زمن بني أمية وينتهي سنة ١٣٨٠ |
| £0Y                                    | ب ـ عهد أمراء بني أمية في الأندلس            |

١ عبد الرحن الداخل
 ٢ الحكم الربضي
 ٣ عبد الرحن الأوسط
 ١٤٦٤ عبد الرحن الأوسط
 ١٤٦٤ عبد بن عبد الرحن
 ١٤٦٥ عبد الرحن الناصر
 ١٤٦٥ عبد الرحن الناصر

| لفحة | وضوع الع                                   | 11 |
|------|--------------------------------------------|----|
| ٤٧١  | ٦ _ الحكم الثاني المستنصر                  |    |
| ٤٧٥  | ٧ _ هشام المؤيد                            |    |
| ٤٨٠  | ـ ـ عصر ملوك الطوائف                       | >  |
|      | _ المرابطون                                |    |
| ٤٨٩  | ١ _ يوسف بن تاشفين١                        |    |
|      | ٢ ـ على بن يوسف بن تاشفين                  |    |
|      | ـ ـ الموحدون                               | A  |
|      | ١ ـ المهدي بن تومرت                        |    |
| ٥٠٣  | ٣ _ عبد المؤمن بن على                      |    |
| ۲۰۵  | ٣ _ أبو يعقوب يوسف الأول                   |    |
| ٥١٠  | ٤ ـ أبو يوسف يعقوب المنصور                 |    |
|      | ٥ _ الناصر الموحدي                         |    |
|      | _ مملكة غرناطة وبنو حفص وبنو مرين وبنو هود | ,  |
| 077  | _ المدجنون والموريسكيون                    | ;  |
|      | صادر البحث                                 |    |
| ٥٨٠  | ح                                          | 5  |
|      | ,                                          |    |